# 

عَلَىٰ مَنْهَج النَّنزيلِ وَالصِّحْيِج السِّنُونِ

تَفْسِيُ القُرآنِ الكريمِ عَلَىٰ مِنْهَاجِ الأَصْلَيْنِ العَظِيْمَا يُنِ مَا الوَصْيَانِينِ : القُرآنِ وَالسُّنِّةِ الصَّحِيْحَةِ -عَلَىٰ فَهُمْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ

تَفْسِيرُهُ فَي فَي مِنْ اللَّهُ عَاصِرُ

الملائزة التاكن

تأليف الأستاذ الدكتور مَا مُوكِن مِنْويِن

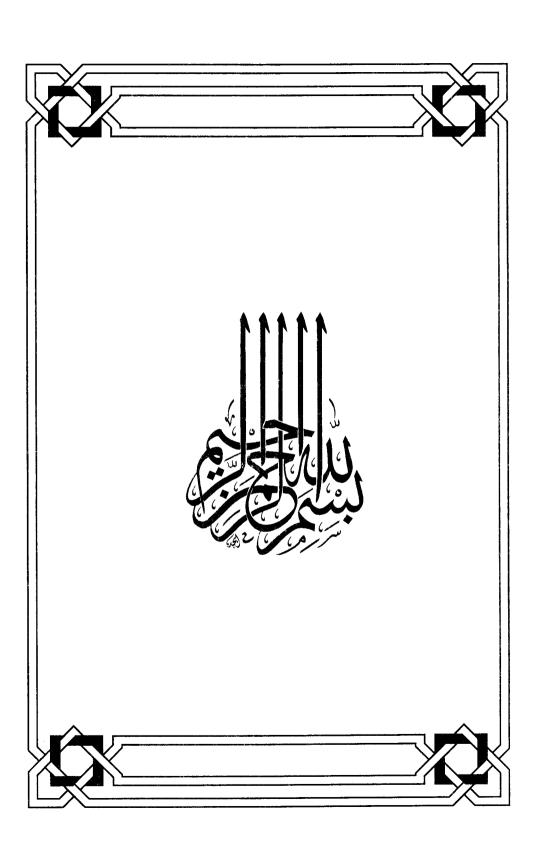

السَّوْمِ بِي مِنْ الْمُولِيَّ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُودُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْر

# جميع حقوق الطبع والتصوير محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى 1428 هـ ـ 2007 م

موافقة وزارة الإعلام رقم: 91092 ورقم: 91451 تاريخ: 16/ 7/ 2006م دمشق ـ سورية

يطلب من المؤلف دمشق هاتف: 3218471

المدقق اللغوي الدكتور أحمد راتب حموش

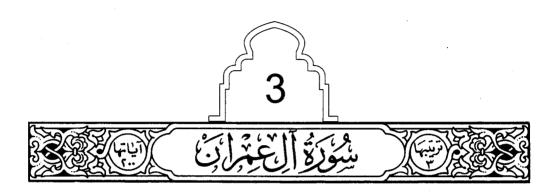

وهي سورة مدنية ، وعدد آياتها (200).

#### فضائلها وما ورد في ذكرها:

لقد ورد في فضل هذه السورة الكثير ، كما ذكرناه في أول سورة البقرة ، فالبقرة وآل عمران هما الزهراوان ، وقد اشتركتا بالفضل الكبير.

قيل: سميتا بالزهراوين لما يزهر لصاحبهما من أنوارهما ، أو لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة . أو لاشتمالهما على اسم الله الأعظم.

ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [اقرؤوا القرآن ، فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة . اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران ، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ، أو كأنهما غيايتان ، أو كأنهما فيرقان من طير صواف يحاجّان عن أهلهما] الحديث (1).

وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث النواس بن سمعان يقول: سمعت رسُول الله ﷺ يقول: [يؤتئ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، تَقْدُمُهم سورة البقرة وآل عمران] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (804) ، وأحمد (249/5-254) ، وابن حبان (116) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (805) ، والترمذي (2883) ، ورواه أحمد (183/4) وغيرهم.

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أسماء بنت يزيد ، أن النبي ﷺ قال : [اسمُ الله الأعظم في هاتين الآيتين : ﴿ وَلِلَهُ كُرُ إِلَكُ ۗ وَحِدُّ لَا إِلَكَ إِلَا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة : البقرة : ﴿ اللّهُ لَا إِلَكَ إِلّا هُوْ ٱلْكُنُ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [آل عمران : ﴿ اللّهُ لَا إِلَكَ إِلّا هُوْ ٱلْكُنُ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [آل عمران : أيدان : ﴿ اللّهُ لَا إِلَكَ إِلّا هُوْ ٱلْكُنُ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [آل عمران : أيدان : ﴿ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُوْ ٱلْكُنُ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [آل عمران : ﴿ اللّهُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوْ ٱلْكُنُ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [آل عمران : ﴿ اللّهُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوْ ٱلْكُنُ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [آل عمران : ﴿ اللّهُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ هُوْ ٱلْكُنُ اللّهُ الللّهُ اللّ

#### موضوع السورة

اصطفاء آل عمران على العالمين والثناء على المجاهدين الصابرين على منهاج المرسلين.

#### \_منهاج السورة\_

- 1 ـ ذكر اسم الله الأعظم بعد افتتاح السورة.
- 2 ـ تعظيم القرآن الذي هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال.
- 3- العزيز العليم الخبير المصور في الأرحام هو الإله الحق المستحق للعبادة.
- 4 ـ القرآن محكم ومتشابه ، ومنهاج المؤمنين ردّ المتشابه إلى المحكم لفهمه ، وليس في القرآن اختلاف ولا تعارض ، وإنما العلم بالوحيين يضيء السبيل.
  - 5 ـ قلوب العباد بيد الله ، والمؤمنون يسألون الله الهداية والثبات على الحق.
  - 6 ــ أموال الكفار وقود أهلها في جهنم ، وفي أخذ الله فرعون وجنوده عبرة لكل معتبر .
    - 7 ـ اليهود لم يعتبروا بوقعة بدر ، وستدور الدوائر عليهم حيث لا مناص ولا مَفَرّ.
- 8 ـ الشهوات من النساء والأولاد والذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث فتنة الحياة
   الدنيا ، فما ابتغى به وجه الله من ذلك لقى صاحبه حسن المآب.
  - 9 ـ الثناء على المؤمنين الصابرين القانتين المتصدقين والمستغفرين بالأسحار.
- 10 ـ شهادة الله لنفسه بالوحدانية ، وكذلك الملائكة وأهل العلم شهدوا وأقرّوا له بالألوهية ، فأفردوه بالعبادة والتعظيم.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي في جامع الدعوات. انظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2764). ورواه ابن ماجة في السنن (3855) ، وإسناده حسن.

- 11 ـ إن الدين عند الله الإسلام ، والتصديق بمحمد ومتابعته فرض على الأنام ، وإنما أعرض اليهود والنصاري عما في كتابيهما من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام.
- 13 ـ النهي عن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، والله يعلم السرائر والعلائن في جميع العالمين.
  - 14 ـ ذكر مشهد المحشر وتوزيع الصحف ، وتحذير الله عباده هول الموقف.
    - 15 ـ تعليق الله محبته من عباده ، على متابعة نبيه محمد ﷺ على شريعته .
      - 16 ـ مريم البتول ، تنذرها أمها لخدمة بيت المقدس.
- 17 ـ حمل زوجة زكريا وولادتها بيحيى وهي عجوز عاقر ، وبشارة الملائكة مريم بعيسىٰ ، الذي سيخلق الطير ويحيي الميت ويشفي الأبرص والأعمىٰ بإذن الله .
  - 18 ـ مسؤولية اليهود عن وشايتهم لصلب عيسي قائمة ، ولو المصلوب شبيهه.
    - 19 ـ أنام الله المسيح ورفعه إليه مكرماً ، وأنقذه من أيدي اليهود القذرة.
- 20 \_ ذلك هو عيسىٰ قول الحق ، وحاشا لله أن يتخذ ولداً سبحانه ، وإن كان تأليه المسيح لدىٰ الضالين لأنه بلا أب ، فآدم بلا أم ولا أب.
  - 21\_امتناع وفد نجران عن المباهلة ، لتأكدهم من نبوة محمد ﷺ.
- 22 ـ تكذيب دعوى اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينهم ، بل كان حنيفاً على ملة الإسلام ، وفضح الله يهود في كتمانهم صفة محمد عليه في التوراة ووجوب الإيمان به.
  - 23 ـ تكذيب الله اليهود في دعواهم حِلّ أكل أموال العرب لديهم.
  - 24 ـ الرسل: لم يأمروا بعبادة أحد إلا الله تعالىٰ وحده لا شريك له.
- 25 ـ النهي عن سؤال أهل الكتاب عن شيء ، فليس عندهم هداية إلى الحق وقد ضلوا عنه ، والله لا يقبل من أحد ديناً إلا الإسلام ، ولا يغفر الشرك والكفر إلا من تدارك نفسه بالتوبة منهما قبل الموت.
  - 26 ـ إثبات ميثاق الله على النبيين التبشير بمحمد والتصديق به.

- 27 ـ الكعبة أول بيت وضع لعبادة الله وحده ، ومن دخل الحرم كان آمناً ، ووجوب الحج على من استطاع إليه سبيلاً .
  - 28 ـ تعنيف الله أهل الكتاب لصدهم عن سبيل الله ، ونهيه عن طاعتهم.
  - 29 ـ حق التقوى: طاعته تعالى وذكره وشكره وتعظيم حرماته وشعائر دينه.
- 30 ـ امتنان الله على العرب بتأليف قلوبهم على الإسلام ، بعد أن كانوا أعداء تمزقهم الحروب والفتن عبر الأيام.
- 31 ـ وصية الله هذه الأمة بعدم الفرقة واجتناب الاختلاف ، وإقامة منهاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  - 32 ـ من اليهود من آمن برسول الله واستقاموا فاستحقوا من الله الثناء.
- 33 ـ الكفر بالله والرسل واليوم الآخر يمنع الكفار من الاستفادة مما بذلوه من الأموال في أعمال الخير والبر.
- 34 ـ نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين أو الكافرين ، والله يحفظ المؤمنين من كيد المنافقين .
  - 35 ـ القلة المؤمنة الصابرة ، تغلب الكثرة الكافرة الفاجرة.
- 36 ـ بدء الخروج إلى معركة أحد ، واستعداد الملائكة وآمال النصر ، وصلة ذلك اليوم بدر.
  - 37 ـ تحذير المؤمنين من الربا وأمرهم بالطاعة.
- 38 ـ ذكر ماأصابهم يوم أحد وتعزيتهم ، وحثهم على طلب الجنة بذكر شجاعة المجاهدين مع أنبيائهم.
  - . 39 ـ تحذيرهم من إطاعة الكفار ، وتأنيبهم لفرارهم عن نبيّهم.
    - 40 ـ فضح المنافقين والثناء على الشهداء.
  - 41\_رعب المشركين وهربهم ، لعلمهم بلحوق المؤمنين بهم.
  - 42 ـ إخلاف المشركين موعدهم ببدر ، وحضور المؤمنين ورجوعهم بنعمة الله.
- 43 ـ البخل بزكاة المال شر مستطير، ويمثل كنزه ثعباناً يأخذ بشدقي صاحبه يوم القيامة.

- 44 ـ تطاول اليهود وافتراؤهم بقولهم: الله فقير وهم أغنياء ، وسيلقون وبال ذلك عليهم.
- 45 ـ الموت حق على كل نفس ، وإنما السعيد من زحزح عن النار وأدخل الجنة ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
  - 46 ـ تهديد أهل الكتاب لكتمانهم نبوته على ، وتحذير علماء هذه الأمة من كتم العلم.
- 47 ـ المخلوقات في السماء والأرض دالة لأهل العقول على الخلاّق العظيم ، والتفكر في خلق السماوات والأرض يورث الإيمان واليقين .
- 48\_ الإيذاء في الله ، والهجرة إليه ، جزاؤه الجنة . والمؤمن لا يغتر بما عليه أهل الكفر من الترف فالعاقبة للمتقين ولهم تمام المنة .
  - 49 ـ من آمن من أهل الكتاب بنبيّه ثم أدرك محمداً على وآمن به فله أجران.
- 50 ـ دعوة المؤمنين إلى الصبر والمصابرة والرباط ولزوم منهاج التقوى ليحظوا بالنصر والفلاح.



### بِسْدِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحَدِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحَدِ اللهِ

4-1. قوله تعالى: ﴿ الْمَدْ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ الْمَدُّ الْفَيُّومُ ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكَلَابَ
اِلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَأَنزَلَ التَّوْرَانَةَ وَالْإِنِحِيلٌ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرَقَانُ إِنَّ الْمُوَالِيْنِ مُصَدِّقًا لِمَا يَكُ لِنَاسِ وَأَنزَلَ الْفُرُقَانُ إِنَّ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرُقَانُ إِنَّ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا مِن اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ أَوْ وَاللهُ عَنِيزٌ ذُو النِقامِ ﴿ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ أَن وَاللَّهُ عَنِيزٌ ذُو النِقامِ ﴿ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ أَنْ وَاللَّهُ عَنِيزٌ ذُو النِقامِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

في هذه الآيات: توحيد الله العظيم ، وانتصار لقرآنه الكريم ، المصدق للتوراة والإنجيل ، وفيه كالكتب التي قبله هدى للعالمين ، وهو الفرقان بين الحق والباطل ، والناسخ لكل الشرائع قبله ، والكافرون لهم عذاب أليم.

أما ﴿ الْمَرَ ﴾ فهي تفيد الإعجاز ، كما مضى في أول سورة البقرة.

وقوله: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ \_ قد بسطنا معناه أثناء تفسير آية الكرسي .

وقوله: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ ﴾. خطاب للرسول ﷺ ، بأن القرآن منزّل من عند الله كالكتب التي قبله. قال ابن جرير: (بالحق: يعني بالصدق فيما اختلف فيه أهل التوراة والإنجيل ، وفيما خالفك فيه محاجّوك من نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم).

وقوله: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّهُ ﴾. قال مجاهد: (لما قبله من كتاب أو رسول).

وقوله: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۚ ۞ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ ﴾. قال قتادة: (هما كتابان أنزلهما الله، فيهما بيانٌ من الله، وعصمةٌ لمن أخذ به وصدّق به، وعمل بما فيه).

وقوله: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُّ ﴾ فيه تأويلان:

1 \_ قال محمد بن جعفر بن الزبير: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَّ ﴾ ، أي: الفصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره) واختاره ابن جرير.

2\_قال قتادة: (هو القرآن ، أنزله على محمد ، وفرّق به بين الحق والباطل ، فأحلّ فيه حلاله وحرّم فيه خرامه ، وشرع فيه شرائعه ، وحدّ فيه حدوده ، وفرض فيه فرائضه ، وبيّن فيه بيانه ، وأمر بطاعته ، ونهي عن معصيته).

قلت: ولا شك أن الفرقان من أسماء القرآن الكريم ، وبه يفرق الله بين الحق والباطل.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَكتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنفِقَامٍ ﴾. قال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير : (أي: إن الله منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ، ومعرفته بما جاء منه فيها).

وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق أن صدر هذه السورة نزل بسبب وفد نجران ، وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله على بالمدينة في ستين راكباً ، فيهم من أشرافهم أربعة عشر رجلاً ، في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يرجع أمرهم : العاقب أمير القوم وذو آرائهم واسمه عبد المسيح ، والسّيّد ثمالهم وصاحب مُجْتَمَعهم واسمه الأيهم ، وأبو حارثة بن عَلْقَمَة أخو بني بكر بن وائل أُسقُفهم وعالمهم ، فدخلوا على رسول الله على إثر صلاة العصر ، عليهم ثياب الحِبرات جُببُ وأردية . فقال أصحاب النبي على إلى المَشْرِق . فقال النبي على : دَعُوهم . ثم أقاموا فصلوا في مسجد النبي على إلى المَشْرِق . فقال النبي على : دَعُوهم . ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله على في عيسى ويزعمون أنه ابن الله ، إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة ، ورسول الله على يردّ عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبْصرون ، ونزل فيهم صدَّر هذه السورة إلى نيّف وثمانين آية ، إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول الله على المباهلة (1) .

5 - 6. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾.

في هذه الآيات: يخبر تعالى عباده أنه يعلم السر وأخفى ، ويعلم ما في السماوات

<sup>(1)</sup> انظر سيرة ابن هشام (151-155) عن ابن إسحاق مطوّلاً ، عن محمد بن جعفر بن الزبير. وذكره الواحدي في أسباب النزول(190) ، وانظر تفسير القرطبي ، (سورة آل عمران آية (2)).

وما في الأرض ، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

قال قتادة: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ﴾: قادر والله ربَّنا أن يصوِّرَ عبادَه في الأرحام كيف يشاء ، من ذكر أو أنثى ، أو أسود أو أحمر ، تام خلقه وغير تام).

وفي الآية تعريض بل تصريح أن عيسى بن مريم عبد مخلوق كغيره من سائر البشر .

قال الربيع: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ ، أي: أنه صوّر عيسى في الرحم كيف شاء). والمقصود: كيف يكون إلها كما زعمت النصارى وقد تقلّب في الأحشاء ، وتنقّل من حال إلى حال.

وقوله: ﴿ لَا ۚ إِللَهُ إِلاَّهُوَ ٱلْعَابِيُ ٱلْحَكِيمُ ﴾. تأكيد وتنزيه من الله تعالى ذكره نفسه أن يكون له في ربوبيته نذ أو مِثل ، أو أن تجوز الألوهة لغيره ، وتكذيب منه للذين قالوا في عيسى ما قالوا. قال الربيع: (﴿ لَا ٓ إِللَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ، يقول: عزيز في نقمته ، حكيم في أمره).

7 - 9. قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنْ الْكَانِكَ الْكِنْكِ مِنْهُ ءَايَثُ مُحَكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْكِ وَأُخُرُ مُتَشَاكِهِكَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِبَهُ مِنْهُ البَّغِنَاةَ الْفِتْنَةِ وَالْبَغِنَاةَ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا تَأْوِيلَهِ وَمَا يَعْلَمُ مَا وَيَلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَدُ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا اللَّهُ لَكُن رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ يَذَكُو إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَشَكُمُ اللَّهُ وَمَا يَعْدَ إِنَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَعْدَ إِنَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَعْدَ إِنَّهُ اللَّهُ وَمَا يَعْدَ لَكُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَعْدَ رَبِّنَا وَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَعْدَ إِنَّ اللَّهُ وَمَا يَعْدَ لَكُونَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَعْدَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللِهُ الللللِهُ اللللْمُ اللللَه

في هذه الآيات: يبين سبحانه لعباده أن في القرآن آيات محكمات ، هن أمّ الكتاب ، أي: أصله وثوابته ، فإليها المرجع عند التحاكم ، وآيات أخرى تحتمل التأويل ، فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم ، وإنما منهج المؤمنين أهل العلم برد المتشابه إلى المحكم لفهمه استناداً إلى ثوابت الدين ومقاصده وأركانه وقواعده ، وسؤال الله الثبات على الحق والهداية والبعد عن الزيغ والفتن ، والنجاة يوم يجمع الله عباده ويفصل بينهم ، إنه الحق ووعده الحق وهو أرحم الراحمين .

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُليكة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: [تلا رسول الله ﷺ ، هذه الآية: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ عَلَيْكُ مُنَكُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ عَلَيْكُ أَلُوا ٱللَّ اللهِ عَلَيْكَ أَلُوا ٱللَّا أَوْلُوا ٱللَّا أَنْكُ أَلُوا ٱللَّا أَنْكُ اللهِ عَلَيْكِ ﴾ قالت: قال رسول الله ﷺ: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم](1).

وفي لفظ لأحمد: (إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله، فاحذروهم). في الفط عند الترمذي: (فإذا رَأَيْتيهم فاعْرِفيهم).

وقد ورد في تفسير المحكم والمتشابه أقوال متقاربة ، منها:

1 ـ قال ابن عباس: (المحكمات ناسخه، وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وأحكامه، وما يُؤمر به ويُعمل به). وقال: (المحكمات قوله تعالى: ﴿ هُقُلُ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مَا عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ والآيات بعدها. وقوله تعالىٰ: ﴿ هُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلًا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ إلى ثلاث آيات بعدها).

2 ـ قال سعيد بن جبير: ﴿ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ ﴾ يقول: أصل الكتاب، وإنما سماهنَّ أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب). وقال مقاتل بن حيان: (لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن).

3 ـ وقال يحييٰ بن يعمر: (الفرائض ، والأمر والنهي ، والحلال والحرام).

4\_ قال قتادة: (المحكمات: الناسخ الذي يعمل به ، ما أحلّ الله فيه حلاله وحرّم فيه حرامه ، وأما المتشابهات: فالمنسوخ الذي لا يُعمل به ويُؤمن به).

5 ـ قال محمد بن جعفر بن الزبير: (﴿ هُوَ الَّذِي َ أَنَلَ عَلَيْكَ الْكِلَابَ مِنْهُ ءَايَثُ تُحْكَنَتُ ﴾ ، فيهن حجّة الرب ، وعصمة العباد ، ودفع الخصوم والباطل ، ليس لها تصريف ولا تحريف عمّا وضعت عليه ، ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَيِهَاتُ ﴾ ، في الصدق ، لهن تصريف وتحريف وتأويل ، ابتلى الله فيهن العباد ، كما ابتلاهم في الحلال والحرام ، لا يُصرفن إلى الباطل ولا يحرّفن عن الحق).

6 ـ قال مجاهد: (المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً). وهذا كما ذكر في تفسير قوله

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (4547) ، ومسلم (2665) ، وأبو داود (4598) ، وغیرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (48/6). قال الحافظ في الفتح (210/8): (سمع ابن أبي مُليكة من عائشة كثيراً. وكثيراً أيضاً ما يدخل بينهما واسطة).

تعالى: ﴿ كِنْنَا مُّتَشَيِهَا مَّثَانِى ﴾ ، فالمتشابه الكلام يكون في سياق واحد ، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين ، كصفة الجنة وصفة النار ، وذكر حال الأبرار وحال الفجار ، ونحو ذلك . وأما ها هنا فالمتشابه الذي يقابل المحكم .

وقوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾. قال مجاهد: (شك). وقال محمد بن جعفر بن الزبير: (أي: ميل عن الهدى). وقال ابن جريج: (﴿ اَلَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾ ، المنافقون). والمقصود: أهل الضلال والخروج عن الحق ومنهاجه إلى سبل الباطل والأهواء والشبهات.

وقوله: ﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِهَ مِنْهُ ﴾. يعني ما تشابهت ألفاظه وتصرّفت معانيه بوجوه التأويلات ، بهدف التلبيس على ضعاف العلم والمعرفة بالدين.

قال ابن عباس: (﴿ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ ، فيحملون المحكم على المتشابه ، والمتشابه على المحكم ، ويلبِّسون ، فلبِّس الله عليهم). وقال مجاهد: (الباب الذي ضلوا منه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله). وقال محمد بن جعفر بن الزبير: (﴿ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَبَهُ وَمِنْهُ ﴾ ، أي: ما تحرّف منه وتصرف ، ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا ، ليكون لهم حجة على ما قالوا وشُبْهة). وقال السدي: (يتبعون المنسوخ والناسخ فيقولون: ما بالهذه الآية عمل بها كذا وكذا مكان هذه الآية ، فتركت الأولى وعُمل بهذه الأخرى ؟ هلا كان العمل بهذه الآية قبل أن تجيء الأولى التي نُسخت ؟ وما باله يعد العذابَ مَنْ عمل عملاً يعذبه في النار ، وفي مكان آخر: مَنْ عمله فإنه لم يُوجب النار).

وقوله: ﴿ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ فيه أقوال:

1\_قال السدي: (إرادة الشرك).

2\_ قال مجاهد: (﴿ أَبَتِعَآهَ ٱلْفِتَـنَةِ ﴾: الشبهات ، بها أُهلكوا). أو قال: (والشبهات ما أهلكوا به).

3 ـ قال محمد بن جعفر بن الزبير: (﴿ ٱبِتَغَآ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ ، أي: اللَّبس). واختاره ابن جرير مع ما قبله. قال الحافظ ابن كثير: (﴿ ٱبْتِغَآ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ أي: الإضلال لأتباعهم ، ايهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن ، وهو حجّة عليهم لا لهم ، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم ، وتركوا الاحتجاج بقوله: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَّدُ أَنْعَمّنَا عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف: 59] وبقوله: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِينَا وَلَيْ مُنْ وَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: 59] ، وغير ذلك من عِندَ اللّهِ كُمْ تَكُونُ ﴾ [آل عمران: 59] ، وغير ذلك من

الآيات المحكمة المصرحة بأنه خَلْقٌ من مخلوقات الله ، وعبدٌ ، ورسولٌ من رسل الله).

وقوله: ﴿ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ ۗ ﴾. يعني: ابتغاء تحريفه على ما يريدون. وقال السدي: (يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن، أو قال: (متى يأتي الناسخ منه فينسخ المنسوخ). والمقصود: أنهم يريدون بذلك ما يوافق أهواءهم.

وقوله: ﴿ وَمَا يَعُلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ فيه معنيان:

الأول: التأويل بمعنى حقيقة الشيء ، وما يؤول أمره إليه من الحقائق الغيبية.

كقوله تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَمُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيِكَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِّ حَقًا ﴾ [يوسف: 100]. وكقوله تعالىٰ: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُمْ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ [الأعراف: 53]. والمقصود: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد.

فبمثل هذه الحقائق التي لا يعلم حقيقة كنهها وظهورها إلا الله ، فالوقف هنا على لفظ الجلالة ، ثم يستأنف القول: ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِۦ﴾ .

يروي ابن جرير بسنده عن هشام بن عروة قال: (كان أبي يقول في هذه الآية: ﴿ وَمَا يَعْمَلُهُ مَا أُوبِيلُهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله ، ولكنهم يقولون: ﴿ ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾. وكذلك روى عن عمر بن عبد العزيز يقول: (انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: ﴿ ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾).

أخرج الطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله على قال: [إن القرآن لم ينزل ليكذّب بعضه بعضاً ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه فآمنوا به]<sup>(1)</sup>.

الثاني: التأويل بمعنى التفسير والبيان والإيضاح.

كقوله تعالى: ﴿ نَبِقَنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ [يوسف: 36] والمراد بتفسيره. وهذا التعبير عن فهم الآيات مما يعلمه الراسخون في العلم، فهم يدركون فهم ما خوطبوا به، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وهنا يسوغ الوقف على قوله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. رجاله ثقات ، انظر مجمع الزوائد (171/1) ، وتفسير ابن كثير (1361).

قال ابن عباس: (التفسير على أربعة أنحاء ، فتفسير لا يُعْذَرُ أحدٌ في فهمه ، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها ، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم ، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل).

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: [سمع رسول الله ﷺ قوماً يتدارَؤون ، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ، فلا تُكذِّبوا بعضه بعضاً ، فما علِمتم منه فقولوا ، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه](1).

وفي المسند عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [نزل القرآن على سبعة أحرف ، والمراء في القرآن كفر \_ قالها ثلاثاً \_ ما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه] (2).

وروى ابن جرير بسنده عن مجاهد ، عن ابن عباس أنه قال: (أنا ممن يعلم تأويله).

وقال مجاهد: (يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به). وقال الضحاك: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِۦ﴾ ، قال: المحكم والمتشابه).

وقوله: ﴿ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ﴾. قال الربيع: (يقولون: المحكم والمتشابه من عند ربنا). أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: [كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد ، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر ، وأمر ، وحلال ، وحرام ، ومحكم ، ومتشابه ، وأمثال. فأحلوا حلاله ، وحرموا حرامه ، وافعلوا ما أمرتم به ، وانتهوا عما نهيتم عنه ، واعتبروا بأمثاله ، واعملوا بمحكمه ، وآمنوا بمتشابهه ، وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا](3).

وقوله: ﴿ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٓ أُولُوا الْأَ لَبَكِ﴾. قال ابن جرير: (وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن أن يقول في متشابه آي كتاب الله ما لا علم له به ، إلا أولوا العقول والنهيل).

ثم روى عن محمد بن جعفر بن الزبير: (وما يذكر في مثل هذا ، يعني: في ردّ

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (185/2) ، وابن ماجة (85) ، ورجاله ثقات ، وله شواهد.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (300/2) ، وأبو يعلىٰ (6016) ، والطبرى (11/1) ، وله شواهد.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر تفسير الطبري (30/1) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان ـ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1115) لتفصيل البحث.

تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل المحكم ، حتىٰ يتسقا على معنى واحد ، ﴿ إِلَّا أُولُوا ٱلاَّ لَبَكِ﴾).

وقوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْخَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾. أي: لا تصرفها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه إلى الضلال والهوى . ﴿ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ﴾ تقوي بها إيمان قلوبنا ، فلا تهتز أمام الفتن ، ولا تضعف أمام الشهوات .

وقوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾. يعني: المعطي ، فالثبات والتوفيق والسداد والتصديق بيده سبحانه يهب من ذلك من يشاء.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أم سلمة : [أن رسول الله ﷺ كان يُكثر في دعائه: اللهم مُقَلَبَ القلوب ، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت: يا رسول الله ، وإن القلب ليتقلّب ؟ قال: نعم ، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ، فإن شاء أقامه ، وإن شاء أزاغه](1).

وله شاهد عند ابن جرير عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة ، أن النبي ﷺ كان يقول: [يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قرأ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَدُنك رَحْمَةً إِنَّك أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ [(2) .

وقوله: ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّبَ فِيدًّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَادَ ﴾. أي باعثهم ومحييهم بعد تفرقهم. قال القرطبي: (وفي هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة. قال الزجاج: هذا هو التأويل الذي عَلِمه الراسخون وأقرّوا به ، وخالف الذين اتبعوا ما تشابه عليهم من أمر البعث حتى أنكروه).

10 - 11. قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْفِى عَنْهُمْ أَمَوَلُهُمْ وَلَآ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْفِي عَنْهُمْ أَمَوَلُهُمْ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

في هذه الآيات: يخبر الله سبحانه عن مصير من جحد الحق بعدما تبيّن من أمر نبوة محمد على ، من يهود بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب وكفارهم ، وأن ما أوتوه

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (302/6) ، والطبري في التفسير (6648) ، وله شواهد.

<sup>(2)</sup> حسن الإسناد. أخرجه الطبري في التفسير ـ حديث رقم ـ (6647) ، ويشهد له أحاديث أخرى .

في هذه الحياة الدنيا من أموال وبنين ليس بدافع عنهم عذاب الله يوم القيامة ، كما لم يدفع ذلك عن فرعون وقومه والطغاة من قبله .

وفي التنزيل: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِلْعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَكَوْةِ الدُّنْيَا وَقَى النّبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَضِ المرائين وَتَرْهَقَ الفُسُهُمْ وَهُمْ كَلِفِرُونَ ﴾ [التوبة: 55]. وقد أخبر النبي على عن مصير بعض المرائين المنافقين من هذه الأمة الذين اتخذوا القرآن وسيلة للكبر والغرور ومصالح الدنيا ، بمثل ما أخبر عن الجاحدين السابقين.

فقد أخرج الطبراني في الكبير بسند حسن عن أم الفضل: [أن رسول الله ﷺ قام ليلة بمكة ، فقال: «هل بلغت» ، يقولها ثلاثاً ـ فقام عمر بن الخطاب وكان أواهاً ، فقال: اللهم نعم ، وحَرَصتَ ، وجَهدتَ ، ونصحْتَ ، فاصبر. فقال النبي ﷺ: ليظهَرَنّ الإيمان حتىٰ يُرد الكفر إلى مواطنه ، وليخوضَنّ رجالٌ البحار بالإسلام ، وليأتينّ على الناس زمانٌ يقرؤون القرآن ، فيقرؤونه ويعلمونه ، فيقولون: قد قرأنا ، وقد علمنا ، فمن هذا الذي هو خير منا ؟ فما في أولئك من خير. قالوا: يا رسول الله ، فمن أولئك ؟ قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار] (1).

وقوله: ﴿ كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِتَايَنَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٍّ ﴾. قال السدي: (ذكر الذين كفروا وأفعالَ تكذيبهم ، كمثل تكذيب الذين من قبلهم في الجحود والتكذيب).

والدأب: المثابرة في العمل والتعب فيه ، ثم استخدمته العرب في الشأن والأمر والعادة. قال الربيع: (﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ ، يقول: كسنتهم). وقال الضحاك: (كعمل آل فرعون). وقال مجاهد: (كفعل آل فرعون ، كشأن آل فرعون). وقال ابن عباس: (كصنع آل فرعون). والمقصود أن الكافرين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون والأمم المكذبة قبلهم ، فإن الله ﴿ شَدِيدُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ ﴿ شَدِيدُ وَالْأَخْذُ وَالْعَذَابِ لَمِنْ سَلْكُ طَرِيقَتُهُم .

12- 13. قوله تعالىٰ: ﴿ قُل لِلَذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُّ وَلِيْ الْمَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْهُ فِي فِثَنَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ

<sup>(1)</sup> حديث حسن . أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (27/25-28) ، وانظر تفسير ابن كثير ـ سورة البقرة ـ آية (10) ، وانظر : «صحيح الترغيب» (133/1) ، كتاب العلم .

ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوِّنَهُم مِّشْلَتِهِمْ رَأْى ٱلْعَنْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ إِنَ اللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ إِنَ اللَّهُ وَأُخْرَىٰ كَافَا اللَّهُ مُن يَشَآهُ إِنَ اللَّهُ مِن يَشَآهُ إِنَ اللَّهُ مَا لَكُ لَمِن مِنْ لَكَ لَمِن مَن يَشَآهُ إِن اللَّهُ مِن يَصَرِهِ مِن يَشَآهُ إِن اللَّهُ مِن يَصَرِهِ مِن يَشَآهُ إِن اللَّهُ مِن يَعْمَلُونُ وَاللَّهُ مُن يُعْمِرُهُ إِن اللَّهُ مِنْ يَعْمَلُونُ وَاللَّهُ مِنْ يَعْمِرُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَعْمَلُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّ

في هذه الآيات: قل يا محمد للذين كفروا \_ من اليهود والمشركين \_ ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم يوم القيامة. فقد كان لكم عبرة وتفكر في فرقتين التقتا للحرب: فرقة الإيمان يوم بدر ، وفرقة الكفر التي تظهر للعين مثلي قوة المسلمين ، ومع ذلك فقد نصر الله المؤمنين ، فاعتبروا يا أولي الأبصار.

أخرج ابن هشام وابن جرير بسند مرسل عن عاصم بن عمر بن قتادة: [أن رسول الله ﷺ لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ، ورجع إلى المدينة ، جمع اليهود في سوق بني قينقاع ، وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يُصيبكم الله بما أصاب قريشاً. فقالوا: يا محمد لا يغُرنَّك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال ، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ، وأنك لم تلق مثلنا ؟ فأنزل الله في ذلك قوله: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحَشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ - إلى قوله - ﴿ إِنَ فِي فَالِكَ لَمِ بَرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَدِ ﴾](1).

وروىٰ ابن جرير عن عكرمة في قوله: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ﴾: (قال فِنْحاص اليهودي في يوم بدر: لا يغرَّن محمداً أن غلب قريشاً وقتلهم! إن قريشاً لا تُحسنُ القتال ، فنزلت هذه الآية: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّا وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ﴾).

وعن مجاهد: (﴿ وَبِئْسَ ٱلِّمِهَادُ﴾ ، قال: بئسما مَهدُوا لأنفسهم).

وقوله: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ مَايَةٌ ﴾. قال قتادة: (عبرة وتفكر). ﴿ فِي فِتَتَيْنِ ﴾ يعني فرقتين وحزبين ، ﴿ ٱلْتَقَتَّأَ ﴾ للحرب. ﴿ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ هم رسول الله ﷺ ومن كان معه ممن شهدَ يوم بدر. ﴿ وَأَخْـرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ وهم مشركو قريش.

قال مجاهد: (ذلك يوم بدر ، التقى المسلمون والكفار).

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن هشام في «السيرة» (427/2) ، وابن جرير في «التفسير» (6664) ، والبيهقي في الدلائل (174/3) عن قتادة مرسلاً ، ويشهد له ما بعده ، فقد أخرجه ابن هشام (426/2) والطبري (6663) والبيهقي (173/3-174) عن ابن عباس وفي سنده محمد بن أبي محمد . قال الذهبي في الميزان : لا يُعرف .

وقوله: ﴿ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْعَيْنِ ﴾ فيه تأويلان بناء على قراءتين:

القراءة الأولىٰ: قراءة أهل المدينة «ترونهم». والمعنى: ترون أيها اليهود المشركين مِثْلي المسلمين رأي العين ، ومع ذلك نصر الله المؤمنين لتعتبروا.

القراءة الثانية: قراءة أهل الكوفة والبصرة وبعض المكيين: « يرونهم مثليهم ». أي يرى المسلمون الكفار مثليهم في القدر. وهذه القراءة الأشهر.

وفي الواقع كان المشركون أكثر من ذلك ، كما في المسند وسنن أبي داود من حديث علي \_ في يوم بدر \_: [قال: ثم إن النبي ﷺ سأله: كم ينحرون من الجزر؟ قال: عشر كل يوم ، فقال رسول الله ﷺ: القوم ألف كل جزور لمئة ونيفها] (1).

ورواه ابن إسحاق بلفظ: [قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوماً تسعاً ، ويوماً عشراً ، فقال رسول الله ﷺ: القوم ما بين التسع مئة والألف]<sup>(2)</sup>.

وأما وجه الجمع بين ذلك وبين قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اَلْتَقَيْتُمْ فِي آَعَيُنِكُمْ وَاللَّهُ وَيَكُمُ وَاللَّهُ اَمْرُاكَاتَ مَفْعُولًا ﴾ [الأنفال: 44]. فالجواب \_ كما ذكر الحافظ ابن كثير \_ أن هذا كان في حالة والآخر كان في حالة أخرى.

فقد أخرج ابن جرير عن السدي عن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود: ﴿ قَدْ كَانَ اللَّهُ وَالْخَرَىٰ كَافِرٌ أُ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأَى الكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئْتَيْنِ ٱلتَّقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرٌ أُ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْمَشْرِكِينَ فَرأَيناهم يُضْعَفُونَ علينا ، ثم نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يُضْعَفُون علينا ، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلًا واحداً ، وذلك قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلنَّقَيْتُمْ فِي آعَيُنِهُمْ ﴾).

وقال أبو إسحاق ، عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: (لقد قُللُوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين ؟ قال: أراهم مئة. قال: فأسرنا رجلاً منهم ، فقلنا: كم كنتم ؟ قال: ألفاً). فعندما عاين كل من الفريقين الآخر ، رأى المسلمون المشركين مثليهم ، أي: أكثر منهم بالضعف ، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم ، عز وجل. ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب

حدیث صحیح . رواه أحمد (117/1) ، وأبو داود (2665) ، في أثناء حدیث طویل .

<sup>(2)</sup> رواه ابن إسحاق في «السيرة». وانظر مسند أحمد (193/2) ، وصححه أحمد شاكر برقم (948) ، وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (544/1) .

والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصافُّ والتقىٰ الفريقان ، قلَّلَ الله هؤلاء في أعين هؤلاء ، لِيُقْدِمَ كل منهما على الآخر ﴿ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كان مَفْعُولًا ﴾ أي: ليفرق بين الحق والباطل ، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان ، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْنَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُهُ أَوْتِيدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِلَى فَي ذَلِكَ لَمِبَرُ وَأَنتُهُ وَلَيْدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِلَى فَي ذَلِكَ لَمِبَرُ وَأَنتُهُ وَلَيْدُ بِنَصْرِهِ وَفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله ، وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ، ويوم يقوم الأشهاد (1).

14 - 15. قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنْيِنَ وَالْمَنْيِنَ وَالْمَنْيِلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَنْيِنَ وَالْمَنْيِلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَنْيِلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَنْيِلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَنْيِ وَالْمَرْيِنِ وَالْمَنْيِلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَنْيِلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَنْيِلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَنْيِلِ الْمُسَاوِمَةِ وَالْمَنْيِلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْمَنْيِلِ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ مُسْتُ الْمَنَابِ اللَّهُ قُلْ اَوْلَئِكُم بِخَيْرِ مِن ذَلِكَ مُنْكُ مَلَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ مَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيلًا وَالْمِسْبَادِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيلًا وَالْمِسْبَادِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

في هذه الآيات: أخبر سبحانه عن أنواع الملاذ التي جعلها في هذه الحياة الدنيا نعمة وفتنة لبني آدم ، من النساء والولد والمال والخيل والأنعام والأرض ، فإن استمتع بها في طاعة الله ووجهها لإعلاء كلمته كان ذلك سعادة له في الدارين ، وما عند الله خير وأبقىٰ.

فبدأ بالنساء ، لأنهن أشد فتنة على الرجال من سائر الملذات الأخرى. وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: [ما تَرَكْتُ بعدي فتنة ، هي أضَرُّ ، على الرجال ، من النساء](2).

<sup>(1)</sup> انظر تفسير ابن كثير ، سورة آل عمران ، الآيتان (12، 13) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2740) ، كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، وأكثر أهل النار النساء ، وبيان الفتنة بالنساء .

وفي لفظ: [ما تَرَكْتُ بعدي في الناس ، فِتْنةً أَضَرَّ على الرجال من النساء].

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس قال: قال محمدٌ ﷺ: [اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء](1).

وله شاهد عنده من حديث عِمرانَ بن حُصَيْن ، أن رسول الله ﷺ قال: [إنَّ أقل ساكني الجنة النساء].

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ، عن النبي على النبي قال: [إنّ الدنيا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وإن الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها ، فَيَنْظُرُ كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أوّلَ فتنةِ بني إسرائيل كانت في النساء](2).

وأما إن كان القصد الزواج والإكثار من الذرية الصالحة وحصول الإعفاف بهن فهذا أمر قد ندب إليه الشرع في أحاديث ، منها:

الحديث الرابع: أخرج الإمام البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابنُ عَبّاس: هل تزوجت؟ قلت: لا ، قال: [فتزوَّج فإن خيرَ هذه الأمة أكثرُها نساء](3).

الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله على قال: [الدنيا متاعٌ وخيرٌ متاع الدنيا المرأة الصالحة] (4).

الحديث السادس: أخرج الإمام أحمد والنسائي والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة ، قال: قيل لرسول الله ﷺ: أي النساء خير ؟ قال: [خير النساء التي تسره إذا نظر ، وتُطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ولا مالِها بما يكره] (5).

وله شاهد عند الطبراني من حديث عبد الله بن سلام بلفظ:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2737) ، كتاب الرقاق . الباب السابق . وانظر كذلك \_ حديث رقم \_ (2738) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (2742) ، كتاب الرقاق ، الباب السابق .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (5069) ، كتاب النكاح ، باب كَثْرُةِ النساء .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (1469) ، كتاب الرضاع ، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة .

<sup>(5)</sup> حديث حسن . رواه النسائي (72/2) ، والحاكم (161/2) ، وأحمد (251/2) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1838) ، وصحيح الجامع الصغير (3293) .

[خير النساء مَنْ تُسِرُّكَ إذا أَبْصَرْتَ ، وتُطيعكَ إذا أَمَرْتَ ، وتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ في نفسها ومالك]<sup>(1)</sup>.

الحديث السابع: أخرج النسائي وأحمد بسند حسن ، عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [حُبِّبَ إليَّ من دُنياكم: النساء والطيب ، وجُعلتْ قرّةُ عيني في الصلاة] (2).

الحديث الشامن: أخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس ، قال رسول الله على: [تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة](3).

وله شاهد عند البيهقي من حديث أبي أمامة بلفظ: [تزوجوا فإني مكاثرٌ بكمُ الأممَ ، ولا تكونوا كرهبانية النصاري].

وقوله: ﴿ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّكَةِ ﴾. قال الضحاك: (يعني المال الكثير من الذهب والفضة).

وقوله: ﴿ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾ فيه أقوال:

1 ـ قال سعيد بن جبير: (الراعية ، التي ترعيٰ). وقال الحسن: (المسرَّحة في الرعي).

2\_ قال مجاهد: ﴿ ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾: المطهَّمة). أو قال: (المطهَّمة الحسان). وقال عكرمة: (تسويمها: حُسنها). وقال السدي: ﴿ وَٱلْحَكِيلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ ﴾، الرائعة). واختاره ابن جرير.

3 ـ قال ابن عباس: (﴿ وَٱلۡحَـٰيَٰلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾ ، يعني المعلَمة). وقال قتادة: (وسيماها شِيَتُها). وقال قتادة: (شِيَةُ الخيل في وجوهها).

4 ـ قال ابن زيد: (﴿ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ ﴾: المعدّة لِلجهاد).

والظاهر أن الراجح ما ذهب إليه ابن جرير من أن الخيل المسومة هي المعلّمة بالشّيات ، الحسان ، الرائعة حسناً من رآها. والمطهمة والمعلمة والرائعة هي معان

<sup>(1)</sup> حديث صحيح ، رجاله ثقات . انظرصحيح الجامع (3294) ، والسلسلة الصحيحة (1838) .

<sup>(2)</sup> حديث حسن . أخرجه النسائي (61/7) ، وأحمد (128/3) ، وصحيح الجامع الصغير (3119) .

<sup>(3)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد (158/3) ، والبيهقي (81/7-82) ، وانظر صحيح الجامع الصغير (2938) ، للشاهد بعده ، و(2937) لرواية أبى داود والنسائي .

متقاربة. ويدُّل على هذا أن السياق في الآية يقتضي المدح وحسن الوصف لهذه الخيول التي جعلت من الزينة التي يحبها الناس في الحياة الدنيا.

وقوله: ﴿ وَٱلْأَنْعَكِمِ ﴾. يعني: الإبل والبقر والغنم ، فهي ثروة في كل زمان ، وللناس ميل إليها لمنافعها الكثيرة في الطعام والشراب واللباس والركوب.

وقوله: ﴿ وَٱلۡحَرَٰثِ ﴾. يعني الأرض المتخذة للزرع والغرس وما ينتج عن ذلك من زينة ومصالح واستمتاع.

وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن سُويد بن هُبيرة ، عن النبي ﷺ قال: [خيرُ مال امرئ له مُهْرَةٌ مأمورة ، أو سِكّةٌ مأبورة]<sup>(1)</sup>.

والمأمورة: الكثيرة النَّسلِ ، والسِّكَّةُ: النخل المصطف ، والمأبورة: المُلْقَحَة.

وفي المسند وجامع الترمذي بسند صحيح عن أبي قتادة ، عن النبي ﷺ قال: [خيرُ الخيلِ الأدهمُ ، الأقرَحُ الأرثمُ ، المحجَّلُ ثلاثٌ ، مطلَقُ اليمين ، فإن لم يكن أدْهَمَ فَكُمَيْتٌ على هذه الشِّية](2).

الأدهم: أي الأسود. والأقرح: ما كان في جبهته قرحة ، وهو بياض يسير دون الغرة ، والمحجل: الذي في قوائمه بياض. الأرثم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا. مطلق اليمين: أي يده اليمني ليس فيها تحجيل. (فكميت) هو الذي لونه بين السواد والحمرة. والشية: كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره.

وفي جامع الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: [يُمْنُ الخَيْلِ في الشُّقْرِ]<sup>(3)</sup>.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ مَتَكُ عُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَآ﴾. أي: كل ذلك مما يُستمتع به في هذه الدنيا الفانية ويحرص عليه الناس لقضاء شهواتهم ، وقليلٌ مَنْ يَصْرِفُهُ في طاعة الله والتقوي على إقامة دينه في الأرض.

<sup>(1)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد (468/3) ، والطبراني في الكبير (6470) ، ورجال أحمد ثقات .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع حديث رقم (1763) ، باب ما يستحب من الخيل . وانظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (3268) .

<sup>(3)</sup> حسن صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1386) الباب السابق ، وصحيح المشكاة (3879) .

قال عمر: (تمعْدَدوا<sup>(1)</sup> واخْشَوشِنوا واقطعوا الرّكُبَ<sup>(2)</sup> وثبوا على الخيل وَثْباً لا تغلبنّكم عليها رعاة الإبل).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴾. أي حسن المنقلب ، وهي الجنة .

وقوله: ﴿ قُلُ أَوْنَيْفَكُمْ بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَعَيّها ٱلْأَنْهَا لَهُ خَلِدِينَ فِيها ﴾. أي: قل يا محمد للناس: هل أخبركم عن بديل هذه الزينة الزائلة التي سترحلون عنها بين عشية وضحاها ، إنه هذا النعيم الخالد في جنات الله المستقرة التي تَتَخَرَّقُ الأنهار بين جوانبها وأرجائها وتحت أشجارها وثمارها ، والتي فيها ما لذّ وطاب من كل بهجة وسرور ، وشراب من لبن وعسل وماء وخمور ، ولطيف العيش في جوار النساء الحور ، فهن ﴿ وَأَزْوَجُ مُطَهَّكُوهُ ﴾ من الدنس والخبث والأذى ، والحيض والنفاس وما يعتري نساء الدنيا من الأمور ، ﴿ وَرِضُوانُ مِن اللهُ بعده أبداً .

وفي التنزيل: ﴿ وَرِضُونَ مِن كُلُّ مِنَ اللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ [التوبة: 72]. أي: أكبر من كل سعادة ولذة.

أخرج الحاكم وابن حبان بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على: قال أخرج الخاكم وابن الجنة الجنة ، يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم ؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا ؟ قال: فيقول: رضواني أكبر [(3).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بَصِ يُرًا مِٱلْمِ حَبَادِ ﴾ قال القرطبي: (وعد ووعيد).

## 16 - 17. قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّكَ ۚ إِنَّكَ ۚ وَامَنَكَا فَأَغْضِرُ لَنَا ذُنُوبَكَ

<sup>(1)</sup> تمعدد الغلام: إذا شب وغلظ.

<sup>(2)</sup> هي كل ما يركب من دابة . أو هي الرواحل من الإبل . فأمرهم بملازمة الخيل ورياضة أبدانهم بالوثوب عليها .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه الحاكم (82/1) ، وابن حبان (2647) من حديث جابر بن عبد الله ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1336) .

# وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ الْصَكِيرِينَ وَالْقَكِدِقِينَ وَٱلْقَكِنِينِ وَٱلْقَكِنِينِ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُنتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

في هذه الآيات: نَعْتُ للمتقين أهل السعادة في الدارين. فهم يقولون: ربنا إننا صدّقنا بك وبنبيك وما جاء من عندك ، فاستر علينا ذنوبنا ، بعفوك عنها ، وتجاوزك عن عقوبتنا عليها ، وادفع عنا عذاب النار فنجنا منها إلى دار الخلود والنعيم. وهم الصابرون ، والصادقون ، والقانتون ، والمنفقون أموالهم في طاعة الله ، والمستغفرون بالأسحار.

وعن قتادة: ﴿ اَلصَّكِبِينَ وَالطَّكِدِقِيكَ وَالْقَكَنِتِيكَ وَالْمُنفِقِيكَ ﴾. « الصادقين » قوم صدقت أفواههم واستقامت قلوبهم والسنتهم ، وصدقوا في السرّ والعلانية ، و الصّكِبِينَ ﴾ قوم صبروا على طاعة الله ، وصبروا عن محارمه ، والقانتون هم المطيعون لله ).

وأما ﴿المنفقون﴾ فهم الباذلون من أموالهم في ألوان الطاعات ، وصلة الأرحام والقرابات ، ومواساة ذي الحاجات ، وسدّ الخلات ، من الزكوات والصدقات.

وقوله: ﴿ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾. قال قتادة: (هم أصل الصلاة. قال: يصلون بالأسحار). وقال زيد بن أسلم: (هم الذين يشهدون الصبح).

قال ابن جرير: (هم السائلون ربهم أن يستر عليهم فضيحتهم بها). وقال: (وقد يحتمل أن يكون معناه: تعرّضُهم لمغفرته بالعمل والصلاة. غير أن أظهر معانيه ما ذكرناه من الدعاء).

قلت: والأسحار: جمع « سَحَر » ، وهو وقت مبارك للدعاء والاستغفار والصلاة ، وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر ذلك ، في أحاديث ، نذكر منها:

الحديث الأول: يروي البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال الله على الله عنه أن رسول الله على قال قال: [يَنْزِلُ ربنا تبارك وتعالىٰ كُلَّ ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقىٰ ثلثُ الليل الآخِرُ يقول: مَنْ يَدْعُونِي فأستجيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغْفِرَ له](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1145) ، كتاب التهجد ، وأخرجه مسلم برقم (758) ، ورواه أحمد في المسند (387/2) .

الحديث الثاني: يروي البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة رسول الله عَلَيْ الله عنها كيف صلاة رسول الله عَلَيْ بالليل ؟ قالت: [كان ينامُ أوَّلَهُ ويقومُ آخِرَهُ فيصلّي ، ثم يرجع إلى فراشه ، فإذا أذَّنَ المؤذن وَثَبَ ، فإن كانَتْ به حاجةٌ اغتسل وإلا توضأ وخرج](1)

قال البخاري: (وقال سلمانُ لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نَمْ ، فلما كان من آخِر الله قال: قمْ ، قال النبي ﷺ: صدق سلمان).

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عمرو بن عبسة ، عن النبي ﷺ قال: [أقرب ما يكونُ الرب من العبد في جوف الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن] (2).

الحديث الرابع: أخرج الشيخان وأحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: [مِنْ كُلِّ الليل قد أوتر رسول الله ﷺ من أوله وأوسطه وآخره ، فانتهى وتره إلى السَّحَر] (3).

وروى ابن أبي حاتم عن نافع قال: (وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ، ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر ؟ فإذا قال: نعم ، أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح). وروى ابن جرير بسنده عن إبراهيم بن حاطب ، عن أبيه قال: (سمعت رجلاً في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربِّ أمرتني فأطعتك ، وهذا سحرٌ فاغفر لي. فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه).

18 - 20. قوله تعالىٰ: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْمِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْبِينُ الْمَحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْنَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُر

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (1146) ، كتاب التهجد ، باب من نام أول الليل وأحْيا آخره .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السنن (3579). انظر صحيح سنن الترمذي (2833). وانظر صحيح الترغيب (276/2) ، وصحيح الجامع الصغير (1184) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (996) ومسلم (745) ، وأحمد (46/6) ، وأبو داود (1435) والنسائي (230/3) ، والترمذي (456) ، وابن ماجة (1185) ، ورواه ابن حبان والبيهقي .

عِايَنتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ وَالْأُمِيِّينَ ءَأَسَلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ الْهَتَكُواْ وَإِن تَولَقُا فَإِنْ اَسْلَمُواْ فَقَدِ الْهَتَكُواْ وَإِن تَولَقُا فَإِنْ اَسْلَمُواْ فَقَدِ الْهَتَكُواْ وَإِن تَولَقُا فَإِنَّكَ الْبَكَةُ وَاللَّهُ بَصِيرُ الْإِلْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَهُ بَصِيرُ الْإِلْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

في هذه الآيات: شهد الله سبحانه أنه المتفرد بالإلهية ، الغني عما سواه ، وأن جميع الخلق عبيد محتاجون لرحمته. وأن الدين عنده هو الإسلام ، ومن ابتغى غيره فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

قال السدي: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ إلى ﴿ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْمِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ، قال: الله يشهد هو والملائكة والعلماء من الناس: أنّ الدين عند الله الإسلام).

وقوله: ﴿ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ ﴾. خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام ، وبيان لفضل أهل العلم ، ومكانة العلم والعلماء.

وقوله: ﴿ قَابِمًا مِٱلْقِسُطِ ﴾ في محل نصب على الحال ، قال مجاهد: (﴿ مِٱلْقِسُطِ ﴾: بالعدل). والمقصود أنه سبحانه هو الذي يلي العدل بين خلقه.

وقوله: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ تأكيد لما سبق من تفرده سبحانه بالألوهية وكمال التعظيم ، وهو العزيز في كبريائه وعظمته ، فلا يرام جَنابُه ، وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْ مَاللَهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾. إخبار منه سبحانه أنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام ، كما قال جل ذكره: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَلِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾.

قال قتادة: ﴿ إِنَّ ٱلدِّيْكَ عِنْـكَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُ ﴾ ، والإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله ، والإقرار بما جاء به من عند الله ، وهو دين الله الذي شرع لنفسه ، وبعث به رسله ، ودلّ عليه أولياءه ، لا يقبل غيره ، ولا يجزي إلا به).

وقال أبو العالية: (الإسلام: الإخلاص لله وحده ، وعبادته لا شريك له ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وسائر الفرائض لهذا تَبَعٌ).

وقوله: ﴿ وَمَا آخَتَكُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنَا بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْوِلَمُ بَغَيَا بَيْنَهُمُ ﴾. قال الربيع: قال أبو العالية: (إلا من بعد ما جاءهم الكتاب والعلم ، بغياً على الدنيا ، وطلبَ ملكها وسلطانها ، فقتل بعضهم بعضاً على الدنيا ، من بعد ما كانوا علماءَ الناس).

وقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾. أي: سريع الإحصاء. قال مجاهد: (إحصاؤه عليهم).

وقوله: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ آَسَلَمْتُ وَجَهِى لِلّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ﴾. قال محمد بن جعفر بن الزبير: (﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ ﴾ أي: بما يأتونك به من الباطل ، من قولهم: «خلقنا ، وفعلنا ، وجعلنا ، وأمرنا» ، فإنما هي شبه باطلة قد عرفوا ما فيها من الحق ، ﴿ فَقُلْ آَسَلَمْتُ وَجَهِى لِلّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ﴾). وقال ابن جرير فيها: (فإن حاجّك ، يا محمد ، النفر من نصارى أهل نجران في أمر عيسى صلوات الله عليه ، فخاصموك فيه بالباطل ، فقل: انقدت لله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي ، وإنما خصّ جل ذكره بأمره بأن يقول: ﴿ أَسَلَمْتُ وَجَهِى لِللّهِ ﴾ ، لأن الوجه أكرمُ جوارح ابن آدم عليه ، وفيه بهاؤه وتعظيمه ، فإذا خضع وجهه لشيء ، فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه ).

وقوله: ﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِّ ﴾ أي: وأسلم من اتبعني أيضاً وجهه لله معي.

وقوله: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ وَالْأُمِّيَّنَ ءَاسَلَمْتُمْ فَإِنْ أَسَلَمُواْ فَقَدِ اَهْتَكُواً ﴾. يعني: وقل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، والأميين: الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب ، هل أسلمتم وأفردتم التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتركتم الأوثان والأنداد فكفرتم بها ، فإن انقادوا لذلك فقد أصابوا سبيل الحق والمؤمنين ، ﴿ وَإِن تَوَلَوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَّكُمُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ ﴾. يعني: إن أعرضوا فقد أعذرت من أنذرت والله يتولى الأمر ، فيعلم من يستحق الهداية ممن يستحق الغواية والضلال.

فائدة: هذه الآية تشير إلى عموم دعوته ﷺ إلى سائر الأمم.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ﴾

وقال تعالىٰ: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ .

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ .

## وقد حفلت السنة الصحيحة بذلك المعنى في أحاديث ، منها:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به ، إلا كان من أصحاب النار](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم ، واللفظ له ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: [أُعطيت خَمْساً لم يُعْطَهُنَّ أَحدٌ قبلي: كان كُلُّ نَبِيًّ يُبْعثُ إلى قومه خاصة ، وَبُعِثْتُ إلى كلِّ أحمرَ وأسودَ. وأُحِلَّتْ لِيَ الغنائمُ ، ولم تُحَلَّ لأحدٍ قبلي. وجُعِلتْ لي الأرضُ طيبة طهوراً ومسجداً ، فأيُّما رَجُل أدركتْهُ الصلاةُ صلّىٰ حيث كان ، ونُصِرْتُ بالرعب بين يَديْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، وأعطيت الشفاعة](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلَيْهِ قال: [فُضَّلْتُ على الأنبياء بِسِتِّ: أُعطيت جوامِعَ الكلم ، ونُصِرْتُ بالرُّعْب ، وأُحِلَّتْ لي المغانم ، وجُعلت لي الأرض طهوراً ومَسْجداً ، وأُرسِلْتُ إلى الخلق كافة ، وَخُتِمَ بي النبيون] (3).

الحديث الرابع: أخرج البخاري في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، عن أنس رضي الله عنه: [أن غلاماً يهودياً كان يضع للنبي على وضوءه ، ويناوله نَعْلَيه ، فَمَرِضَ فأتاه النبي على فلان ، قل: لا إله إلا الله . فنظر إلى أبيه ، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي على وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار] (4).

# 21 - 22. قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَنْدِ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (153) ، كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (521) ، وأخرجه البخاري (335) ، (3122) ، وأحمد (304/3) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (523) ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (1356) ، وأحمد (280/3) ، وأبو داود (3095) .

حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُنُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن لَيْهِمِ مِن الدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِيكَ اللهُ اللهُ مَّن اللهُ اللهُ مَّن اللهُ ا

في هذه الآيات: إن الكفرة الذين جمعوا إلى كفرهم بآيات الله قتل الأنبياء والعلماء والصالحين لهم عذاب أليم. فهم الذين أحبط الله أعمالهم في الدارين ، وما لهم من أولياء ولا ناصرين.

يروي ابن جرير بسنده عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: (ثم جمع أهل الكتابين جميعاً ، وذكر ما أحدثوا وابتدعوا ، من اليهود والنصارىٰ ، فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِمَالِكَ اللَّهُ مَا النَّهُ وَيَقْتُلُونَ النَّيْتِيَنَ بِغَيْرِحَقِ ﴾ إلى قوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلَكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَامُ ﴾).

فالآية ذمٌّ لأهل الكتاب فيما صدر منهم من اجتراح للمحارم وارتكاب للآثام ، ومن أشد ذلك قتلهم النبيين بغير حق.

أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله ، أن رسول الله على قال: [أشد الناس عذاباً يوم القيامة: رجل قتله نبي ، أو قتل نبياً ، وَإمام ضلالة ، وممثل من الممثلين] (1).

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» بلفظ: [أشد الناس عذاباً يومَ القيامة رجلٌ قتلَ نبيّاً أو قتله نبيٌّ ، أو رجلٌ يضلُّ الناس بغير علم ، أو مصور يصوّر التماثيل].

وقوله: ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُنُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾. قال قتادة: (هؤلاء أهل الكتاب ، كان أتباع الأنبياء ينهونهم ويذكّرونهم ، فيقتلونهم).

وهذا شأن الطغاة على مدار الزمان ، يرون في رجال الحق مصدر قلق عليهم ، وموضع ضرر على شهواتهم وكبرهم في الأرض ، فيقتلونهم لئلا يكشف أمرهم وينفض الناس عنهم ، وهذا هو غاية البغي والكبر والعلو في الأرض بالظلم.

<sup>(1)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد (407/1) ، وانظر معجم الطبراني « الكبير » (2/80/3) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (281) ، وصحيح الجامع الصغير ، حديث رقم (1011) .

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي على قال: [لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالُ ذرّةٍ من كِبر. قال رجل: إن الرجل يحبُّ أن يكون ثوبُه حسناً ، ونَعْلُهُ حسنةً. قال: إن الله جميل يحب الجمال ، الكِبْرُ: بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناس](1).

وقوله تعالى: ﴿ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِهِ إِنَّ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَكَا وَٱلْآنِيكَ وَاللَّهُ مَا لَهُمُ مِن نَصِرِيكِ ﴾.

فقابلهم الله بكبرهم وطغيانهم أن هيأ لهم عذاباً موجعاً بعد أن أحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة ، ولا سبيل لهم إلى النجاة من عذابه وعقابه.

23 - 25. قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُدَّعُونَ إِلَىٰ كَنْسِ اللهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ فُكُم يَتُوَلَى فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَلَا بَانَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلَا أَيَامًا مَعْدُودَ تُو وَغَمَّ هُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَهُ فَكِيفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيُومِ لَا رَبِّهُ وَيُعِمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ . ليوم لا يُظْلَمُونَ ﴿ وَهُ فِيدَ وَقُولِيَ مُّ الْكُلُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: فَضْحُ سبيل اليهود في كذبهم ، وتأكيد عذاب النار الواقع بهم.

قال قتادة: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ ﴾ ، الآية ، قال: هم اليهود ، دُعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه، وهم يجدونه مكتوباً عندهم، ثم يتولون وهم معرضون).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَهُمُ قَالُواْ لَنَ تَمَكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَّعْدُودَاتُ ﴾. قال الربيع: (قالوا: لن نعذب في النار إلا أربعين يوماً. قال: يعني اليهود. وقال: هي الأيام التي نصبوا فيها العجل). وقال قتادة: (قالوا: لن تمسنا النار إلا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل، ثم ينقطع القسم والعذاب عنا، قال الله عز وجل: ﴿ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾، أي قالوا: ﴿ فَعَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴾).

وقوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَبِّبَ فِيهِ ﴾. أي: كيف يكون حالهم وقد سقطوا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (91) ، كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه .

في قبضة العدل ، لينالوا نصيبهم لقاء كذبهم وظلمهم وقتلهم للأنبياء والمؤمنين ، ﴿ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ .

27-26. قوله تعالىٰ: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنْغُ وَتَنْغُ اللَّهُ مَ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ يُوِّقِ الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتُنْغِ اللَّهُ وَتُكِيرُ اللَّهُ وَتُحَدِّرُ اللَّهُ وَتُحَدِّرُ اللَّهُ وَتُحَدِّمُ ٱلْمَنِّ وَتُحَدِّمُ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَقِّ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْحَقِّ مِنَ الْمَيِّ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَقِّ وَتُذْرُقُ مَن تَشَاءُ بِعَنْدِ حِسَابٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَن تَشَاءُ بِعَنْدِ حِسَابٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

في هذه الآيات: إثبات الملك كله لله ، وأن العطاء والمنع بيد الله ، فهو المعزّ المُذِلّ مولج الله المُذِلّ مولج الليل ، وهو المحيي والمميت والرزاق بغير حساب.

فقوله: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلَكِ ﴾ . يقول تعالىٰ ذكره: قل يا محمد ، مقدساً ربك معظماً له ولقدرته موجبروته . يروي ابن جرير بسنده عن محمد بن جعفر بن الزبير: (قوله: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلَكِ ﴾ ، أي: ربَّ العباد الملكَ ، لا يقضي فيهم غيرك) .

والمعنىٰ: الملك كله بيد الله ، يعطي من يشاء ، ويمنع من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء ،

أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ: [لا تسبوا الدهر ، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر ، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها ، وآتي بملوك بعد ملوك](1).

وفي لفظ لمسلم: [قال الله تعالىٰ: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر ، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر ، فإني أنا الدهر ، أقلب ليله ونهاره ، فإذا شئت قبضتهما].

وأخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند صحيح ، من حديث عُبيد الله بن رُفاعة عن أبيه قال: [لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون ، قال رسول الله ﷺ: استووا حتى أثني على ربي ، فصاروا خلفه صفوفاً ، فقال: اللهم لك الحمد كله ، اللهم لا قابض لما بسطت ، ولا باسط لما قبضت ، ولا هادي لما أضللت ، ولا مضل لمن هديت ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1813) ، (1814) ، وكتابي : أصل الدين والإيمان (882/2) لتفصيل هذا البحث .

ولا معطي لما منعت ، ولا مانع لما أعطيت ، ولا مقرب لما باعدت ، ولا مباعد لما قربت ، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ، . . . ] الحديث<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَتُعِنُّ مَن تَشَآهُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآهُ ﴾. أي: بإعطائه الملك والسلطان ، وبسط القدرة له ، أو بسلبه الملك وتسليط العدو والذل عليه.

وجاء في قنوت الوتر الذي علمه رسول الله ﷺ الحسن بن علي رضي الله عنه: [وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت]. أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح.

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن المقداد بن الأسود ، عن النبي على قال: [ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين ، بعز عزيز أو بذل ذليل ، عِزّاً يعز الله به الإسلام ، وذلاً يذل به الكفر] (2).

وقوله: ﴿ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾. يعني: إن ذلك بيدك لا إلى غيرك ، إذ لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك ، قال تعالىٰ: ﴿ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴾ [الروم: 54].

وقوله: ﴿ تُولِجُ ٱلنَّمَالِ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْكَتِلِّ ﴾. أي: تزيد في طول هذا وتنقص من طول هذا فيعتدلان ، على مدار السنة في الفصول الأربعة.

قال ابن عباس: (ما نقص من النهار يجعله في الليل ، وما نقص من الليل يجعله في النهار). وقال قتادة: (هو نقصان أحدهما في الآخر). وقال الضحاك: (يعني أنه يأخذها أحدُهما من الآخر ، فيكون الليل أحياناً أطول من النهار ، والنهار أحياناً أطول من الليل).

وقال ابن زيد: (هذا طويل وهذا قصير ، أخذ من هذا فأولجه في هذا ، حتى صار هذا طويلاًوهذا قصيراً).

وقوله: ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾. يعني: النطفة تخرج من الرجل وهي ميتة .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد (424/3) ، ورجاله رجال الصحيح . وانظر كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة ، البحث (41) (ج2/ ص740) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1631 -1632). ورواه أحمد والطبراني من حديث المقداد بن الأسود رضى الله عنه . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/1) ص7 .

قال مجاهد: (الناس الأحياء من النُّطف والنُّطف ميتة ، ويخرجها من الناس الأحياء ، والأنعام).

وهناك تفاسير أخرى تصب في المعنى:

1 ـ قال عكرمة: (النخلة من النواة والنواة من النخلة ، والحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة). من الحبة). وقال: (هي البيضة تخرج من الحي وهي ميتة ، ثم يخرج منها الحي).

2 \_ قال الحسن: ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ ، يعني المؤمن من الكافر ، والكافر عبدٌ ميتُ الفؤاد).

3 ـ قال ابن زيد: (النطفة ميتة ، فتخرج منها أحياء. قال: تخرج النطفة من هؤلاء الأحياء ، والحبُّ ميتٌ تخرج منه حبّاً. قال: تخرج من هذا الحيّ حباً ميتاً).

وخلاصة المعنى: تخرج الحياة من النطفة الميتة ، وتخرج الزرع من الحب ، والحب من الزرع ، والنخلة من النواة ، والنواة من النخلة ، والمؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، والدجاجة من البيضة ، والبيضة من الدجاجة ، وما جرى هذا المجرى من جميع الكائنات والأشياء.

وقوله: ﴿ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾. أي: تغدق المال والخير على من تشاء مما لا قدرة على إحصائه ، وتقتّر على آخرين كيف شئت ، فلك الحكمة الكاملة في القبض والبسط.

أخرج الإمام أحمد عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالىٰ هو الخالق ، القابضُ ، الباسطُ ، الرازق ، المُسَعِّرُ ، وإني لأرجو أن ألقىٰ الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال](1).

# 28. قوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَمَن يَفْعَلَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . رواه أحمد بسند صحيح . انظر صحيح الجامع (1842) ، وكتابي : أصل الدين والإيمان (386/1) ، ورواه أهل السنن إلا النسائي . انظر صحيح أبي داود (2945).

ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَكُم وَإِلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

في هذه الآية: نهيٌ من الله سبحانه المؤمنين أن يتخذوا أعواناً لهم من الكافرين أو أنصاراً وظهوراً ، ومن يفعل ذلك يبرأ من الله عز وجل.

قال ابن عباس: (نهى الله سبحانه المؤمنين أن يُلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين ، إلا أن يكون الكفارُ عليهم ظاهرين ، فيظهرون لهم اللَّطف ، ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله: ﴿ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً ﴾). قال: (التقاة التكلم باللسان ، وقلبه مطمئن بالإيمان). وقال مجاهد: (إلا مصانعةً في الدنيا ومخالفة).

وقال أبو العالية: (التقيَّة باللسان وليس بالعمل). وقال عكرمة: (ما لم يُهرق دم مسلم ، وما لم يستحل ماله).

قال البخاري: (قال الحسن: التقيَّةُ إلى يوم القيامة). وكذلك حكى البخاري عن أبي الدرداء ، أنه قال: (إنا لنكشرُ في وُجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم).

وقال قتادة: ﴿ إِلَّا أَن تَكَنَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَقًا ﴾ ، الرحم من المشركين ، من غير أن يتولوهم في دينهم ، إلا أن يصل رحماً له في المشركين). وقال الحسن فيها: (صاحبهم في الدنيا معروفاً ، الرحم وغيره. فأما في الدين فلا).

قلت: والأول أظهر ، فالرحم يستثنى منه الوالدان بحسن الصحبة مع مخالفة الشرك إذا كانا عليه ، والسياق يدل أكثر على المعنىٰ الأول.

وقوله: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُمْ ﴾. أي: يخوفكم بطشه وغضبه إن واليتم الكفار.

وقوله: ﴿ وَإِلَىٰ اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾. أي لله مرجعكم ومصيركم إذا خرجتم من قبوركم للحساب.

29-30. قوله تعالىٰ: ﴿ قُلُ إِن تُخَفُّواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيلُ شَيْ يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

مِنْ خَيْرٍ تَحْفَضَرُّا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ الْمَدَّا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُونُ إِلْعِبَادِ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: إن الله يعلم السر من عباده وأخفى . ويكشف لكل امرئ يوم الحساب ما ترك لنفسه من العمل وأبقى ، والله تعالى يحذر عباده مغبة مخالفة التقوى .

قال السدي: (أخبرهم أنه يعلم ما أسرّوا من ذلك وما أعلنوا ، فقال: ﴿ إِن تُخَفُّواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُوهُ﴾).

وقوله: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْآرَضِ ﴾. أي: فكيف يخفى عليه موالاتكم لأعدائه أو ما أخفيتم في صدوركم لهم من الميل والمودة والمحبة ، وهو يعلم السر في السماوات والأرض ولا يخفى عليه من ذلك شيء. ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ قَدِيلٌ ﴾: فلو شاء عاجلكم بالعقوبة على ما ظهر من موالاتكم لأعدائه الكافرين ، فانتبهوا وانتهوا.

وقوله: ﴿ يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تَحْضَرًّا ﴾. قال قتادة: (موفَّراً).

وقوله: ﴿ وَمَا عَمِلَتَ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا ﴾. قال الحسن: (يسر أحدَهم أن لا يلقى عمله ذاك أبداً ، يكون ذلك مُناه. وأما في الدنيا فقد كانت خطيئة يستلذّها).

وقوله: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِالْهِ بَادِ ﴾. قال الحسن: (من رأفته بهم أن حذّرهم نفسه).

32-31. قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ ۞ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَــَ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفْرِينَ ۞﴾.

في هذه الآيات: إن صدق محبة الله تعالىٰ تعني اتباع نبيّه ﷺ واتخاذه أسوة ، فذلك الذي يورث محبة الله عباده ومغفرة ذنوبهم. إن طاعة الله وطاعة رسوله فيهما النجاة كل النجاة ، والكافرون لهم عذاب أليم.

قال الحسن البصري: (زعم قوم أنهم يحبون الله ، فابتلاهم الله بهذه الآية ، فقال: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُعَبُّرُنَا لَهُ مُ فَالَيْهُ ﴾).

والمقصود أن من ادّعى محبة الله تعالى ، فالحَكَمُ هو التزامه منهج السيرة النبوية العطرة ، والسنة المحمدية المطهرة ، وإلا فما أكثر الادعاء والكذب.

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ]. ما ليس منه فهو ردّ].

وجاء في الشرح والإبانة (153) عن الفضيل بن عياض يقول: (أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع).

وذكر اللالكائي (65/1): قيل لأبي بكر بن عياش (ت 194هـ): من السني ؟ قال: (الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها).

وعند الدارمي عن الحسن البصري قال: (فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى ، وهم أقل الناس فيما بقي ، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في إترافهم ، ولا مع أهل البدع في بدعهم ، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم ، فكذلك إن شاء الله فكونوا).

وجاء في مقدمة صحيح مسلم (15/1) عن ابن سيرين (ت110هـ) يقول: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا: سمُّوا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم).

وقوله: ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ ﴾. أي ببركة صدق اتباعكم لرسوله ﷺ يتجاوز الله عما مضىٰ من زلاتكم ومعاصيكم ، ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيـمُ ﴾.

وقوله: ﴿ قُلُّ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُوكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا وبيان لسبيل النجاة.

وقوله: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ . تهديد ووعيد لمن ارتضىٰ غير ذلك . ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ﴾ فيه وصف بالكفر لمخالفة طريق النبوة ، والله لا يحب الكفر ولا الكافرين .

## 34-33. قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوكًا وَءَالَ إِبْسَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (1718) ، كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، وردّ محدثات الأمور .

## عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ١ أَنِيَّةُ أَبِعَثُهُما مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ﴿

في هذه الآيات: إخبار الله تعالىٰ عن المصطفين الأخيار: آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران في ذرية الأبرار.

قال قتادة: (ذكر الله أهل بيتين صالحين ، ورجلين صالحين ، ففضلهم على العالمين ، فكان محمدٌ من آل إبراهيم). وقال الحسن: (فضلهم الله على العالمين بالنبوّة ، على الناس كلهم ، كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم).

وقوله: ﴿ ذُرِّيَّةً الْبَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾. يعني في الموالاة في الدين وتعظيم الحق.

قال قتادة: (﴿ ذُرِيّةً أَبْعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ ، يقول: في النية والعمل والإخلاص والتوحيد له). وفي نصب «ذرية» وجهان أو أكثر ، فهي إما منصوبة على الحال ، أي في حال كون بعضهم من بعض ، أي ذرية بعضها من ولد بعض. أو هي بدل ، والتقدير: اصطفىٰ ذرية بعضها من بعض. أو هي منصوبة على القطع ، والتقدير: إن الله اصطفىٰ آل إبراهيم وآل عمران ﴿ ذُرِيّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ .

والمراد بعمران والد مريم بنت عمران ، أم عيسىٰ بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقوله: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾. قال ابن جرير: (يعني بذلك: والله ذُو سمع لقول امرأة عمران ، وذو علم بما تضمره في نفسها ، إذ نذرت له ما في بطنها محرراً).

36-35. قوله تعالىٰ: ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَا مَرَاتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعَامُ بِمَا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَلْقَ أَنْتَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا لَمْ الْمَنْ فَيَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَى وَاللَّهُ أَعْلَى وَاللَّهُ أَعْلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

في هذه الآيات: لجوء أم مريم عليها السلام إلى الله تعالى بالدعاء ، ليتقبَّل ما في بطنها خالصاً للعبادة وخدمة بيت المقدس ، وليعيذ المولودة مريم وذريتها من الشيطان الرجيم .

وقوله: ﴿ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ ﴾. هي أم مريم عليها السلام ، وهي حنَّةُ بنت فاقوذ جدّة عيسىٰ عليه السلام. زوجها عمران. قال محمد بن إسحاق: (تزوج زكريا وعمران

أختين ، فكانت أمّ يحيىٰ عند زكريا ، وكانت أم مريم عند عمران ، فهلك عمران وأم مريم حاملٌ بمريم). قال: (وكانت امرأة لا تحمل ، فرأت يوماً طائراً يَزُقُ فرخه ، فاشتهت الولد ، فدعت الله تعالىٰ أن يَهَبَها ولداً ، فاستجاب الله دعاءها ، فواقعها زوجها ، فحملت منه ، فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محرراً أي: خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة بيت المقدس ، فقالت: ﴿ رَبِّ إِنّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطّنِي مُحَرّداً فَتَقَبّلُ مِنْ إِنّا لَكُ مَا فِي بَطّنِي مُحَرّداً فَتَقَبّلُ مِنْ إِنّا لَكُ اللّه الميم بنيتي .

وقال مجاهد: ﴿ مُحَرَّدًا ﴾: خادماً للبِيعة). أو قال: (خادماً للكنيسة). وقال الشعبي: (جعلته في الكنيسة، وفرّغته للعبادة). وقال الضحاك: (جعلت ولدها لله، وللذين يدرسُون الكتاب ويتعلَّمونه).

وقوله: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا ﴾ يعني ولدتها. ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى ﴾ أي: ولدت النذيرة أنثىٰ.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا وَضَعَتَ ﴾ فيه قراءتان: الأولىٰ: «وضعتُ». والثانية: «وضعتْ» وهي الأشهر عند القراء.

وقوله: ﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأَنْنَى ﴾. أي في القوة والخدمة والجَلَد في العبادة والقيام بشؤون المسجد الأقصى. قال ابن إسحاق: (لأن الذكر هو أقوى على ذلك من الأنثى). وقال عكرمة: (﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنْنَى ﴾: يعني: في المحيض، ولا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال، أمها تقول ذلك).

وقوله: ﴿ وَإِنِّ سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَ﴾. قال ابن كثير: (فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق ، لأنه شرع من قبلنا ، وقد حُكي مقرراً).

وقد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد ذلك ، في أحاديث:

الحديث الأول: روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: [وُلِدَ لي الله عَلَيْمُ: [وُلِدَ لي الله عَلَيْمُ: [وُلِدَ لي الليلةَ غلامٌ ، فَسَمَّنْتُهُ باسم أبي ، إبراهيمَ عليه السلام](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم \_واللفظ له \_ من حديث جابر قال: [ولد لرجل منا غلامٌ ، فسماه محمداً ، فقال له قومه: لا نَدَعُكَ تُسَمِّيَ باسم رسول الله ﷺ ،

حدیث صحیح . أخرجه مسلم (2315) ، وأبو داود (3126) ، وأحمد (194/3) .

فانطلق بابنه حاملَهُ على ظهره ، فَأَتَىٰ به النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ، وُلِدَ لي غلامٌ ، فَسَمَّيْتُه مُحمَّداً ، فقال لي قومي: لا نَدَعُكَ تُسَمِّي باسم رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: تَسَمَّوْا باسمي ولا تَكْتَنُوا بِكُنْيتي ، فإنما أنا قاسم ، أقسِمُ بينكم](1).

ولفظ البخاري: [يا رسول الله: وُلد لي الليلة وَلَدٌ ، فما أسمِّيه ؟ قال: أَسْمِ ابنك عبد الرحمٰن].

قلت: وأما حديث سَمُرة بن جُندب: أن رسول الله على ، قال: [كُلُّ غلام رهين بعقيقته ، يُذْبح عنه يوم سابعه ، ويُسَمَّىٰ ، ويُحْلَقُ رأسه] (5). فيحمل عندئذ على إشهار الاسم بين الناس إن كان قد سَمَّاه.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾. يعني: إني أجعل مَعاذها ومَعاذ ذريتها من الشيطان الرجيم ، بك. فاستجاب الله دعاءها فأعاذها من الشيطان ، وأعاذ ذريتها ، وهو ولدها عيسىٰ عليه السلام.

ففي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [ما من مولود يولَدُ إلا مسّه الشيطان حين يولد ، فيستَهلُّ صارخاً من مَسّه إياه ، إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَإِنَّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشّيطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ [(6).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (2133) ، كتاب الآداب ، وأخرجه البخاري (6186) .

<sup>(2)</sup> أي : يطليه بالقطران ، ويصح يَهْنِئ بكسر النون أيضاً .

<sup>(3)</sup> أي : فتح فم الصبي .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (2144) واللفظ له ،والبخاري (5470) ، وأحمد (106/3) .

<sup>(5)</sup> حديث حسن . رواه أحمد وأهل السنن . وصححه الترمذي . انظر سنن النسائي (4546) « الكبرى » ، وانظر سنن أبي داود ـ حديث رقم ـ (2837) .

<sup>(6)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (3431) ، (4548) ، ومسلم (2366) ، وأحمد (233/2) .

وفي لفظ: [كُلُّ بني آدم يَطْعُن الشيطان في جنبه حين تَلِدُه أُمُّـهُ ، إلا عيسىٰ بن مريم ، ذهب يطعن فطعَنَ في الحجاب]<sup>(1)</sup>.

37. قوله تعالىٰ: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكِرَيَاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَلْذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴾ .

في هذه الآية: تقبُّل الله تعالى مريم وكفالة زكريا لها ، وَبَسْطُ الله الرزق لها بغير حساب.

قال ابن جريج: (تقبل من أمها ما أرادت بها للكنيسة ، وأجرَها فيها ، ﴿ وَٱنْبَتَهَا ﴾ ، قال: نبتت في غذاء الله ).

قال ابن كثير: ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ أي: جعلها شكلًا مليحاً ومنظراً بهيجاً ، ويَسَّرَ لها أسباب القبول ، وقرنها بالصالحين من عباده ، تتعلم منهم العلم والخير والدين).

وقوله: ﴿ وَكُفَّلُهَا ذَكِيَّا ﴾. أي جعله كافلًا لها. وكان زوج خالتها. قال ابن إسحاق: (وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة). فقدر الله كون زكريا كفلها لسعادتها ، لتقتبس منه علماً جَمَّاً نافعاً وعملًا صالحاً.

وقد جاء في حديث الإسراء: [فإذا بيحيى وعيسى ، وهما ابنا الخالة] رواه مسلم. وكذلك ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قضى في عُمَارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب ، وقال: [الخالة بمنزلة الأم]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزَقًا ﴾. إخبار من الله عن تولّيه لها بالكرامة وحسن الضيافة والرعاية ، وعن سيادتها وجلالتها في محلّ عبادتها.

قال مجاهد: (وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف).

وقال قتادة: (وجد عندها ثمرة في غير زمانها).

وقوله: ﴿ قَالَ يَكُمْرَيُّمُ أَنَّ لَكِ هَنْدًا ﴾. أي: من أي وجه لك هذا الرزق ؟!.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (3286) ، والبغوي في التفسير (381) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (2699) ، وابن حبان (4873) من حديث البراء مطوّلًا .

فقالت مجيبة له: ﴿ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ ، الذي ساقه لها وأنعم به وتكرّم عليها .

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾. خبرٌ من الله أنه يسوق الرزق إلى من يشاء من عباده بغير إحصاء ولا عدد يحاسب عليه عبده ، فعنده خزائن السماوات والأرض.

في هذه الآيات: طمع زكريا عليه السلام حين رأى ما رأى من كرم الله على مريم من الرزق والفضل دون تسبب أوتدخل أحد من الآدميين بذلك ، فرجا الله أن يرزقه الولد ، رغم كبر سنه ، وكون امرأته عاقراً. فنادته الملائكة بالبشرى وهو في محرابه.

قال السدي: (فلما رأى زكريا من حالها ذلك ، يعني: فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف ، قال: إن ربّاً أعطاها هذا في غير حينه ، لقادر على أن يرزقني ذرية طيبة ! ورغب في الولد ، فقام فصلىٰ ، ثم دعا ربه سرّاً فقال: ﴿ رَبِّ إِنّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيّاً ﴿ وَإِنّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيّاً ﴿ وَإِنّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَرَاءَى وَكِرَاءَى وَكِرَاءَى وَرَبِّ مَنْ اللهُ عَلَى مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ يَرْفُنِي وَيُرِثُ مِنْ اللهِ يَعْقُوبَ وَالْحَالَةُ وَلَيْمًا اللهُ عَلَى مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ يَرْفُ مِنْ اللهِ يَعْقُوبَ وَالْحَالَةُ وَلَا يَعْقُوبَ لَوْ وَالْمَا وَالْمَا اللهُ عَلَى مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ يَرْفُى وَيْرِثُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ يَرْفُى وَيْرِثُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ وَالْمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن لَدُنكَ وَلِيّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِن لَدُنكَ وَلِيّا وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلِ اللهُ عَلَى اللهُ ع

وقوله: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْمِكُهُ ﴾. قال السدي: (وهو جبريل ، أو: قالت الملائكة ، وهو جبريل ، ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَثِّرُكَ بِيَحْيَىٰ ﴾). فإن العرب تخبر أحياناً عن الواحد بمذهب الجمع.

وقوله: ﴿ وَهُوَ قَاآبِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ﴾. أي: حالة قيامه في محراب عبادته ، ومحل خَلْوَتِه ، ومجلس مناجاته وصلاته ، فبشرته بولد من صلبه اسمه يحيى .

قال قتادة: (إنما سمى يحيئ لأن الله تعالى أحياه بالإيمان).

وقوله: ﴿ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللهِ ﴾. قال قتادة: (مصدَّقاً بعيسىٰ بن مريم ، وعلى سنته ومنهاجه). وقال الضحاك: (كان يحيىٰ أول من صدق بعيسىٰ وشهد أنه كلمة من الله ، وكان يحيىٰ ابن خالة عيسىٰ ، وكان أكبر من عيسىٰ ).

وقوله: ﴿وَسَيَدَا﴾. قال سعيد بن جبير: (السيد التقي). وقال قتادة: (أي: والله ، لسيد في العبادة والحلم والعِلم والوَرَع). وقال مجاهد: (السيد الكريم على الله). وقال ابن زيد: (السيد الشريف). وقال سعيد بن المسيب: (السيد الفقيه العالم). وقال عكرمة: (السيد الذي لا يغلبه الغضب).

وخلاصة المعنىٰ: إن الله أخبر أنه يبشره بيحيىٰ مصدقاً بهذا ، وسيداً: أي شريفاً في العلم والورع والحلم والعبادة.

وقوله: ﴿ وَحَصُورًا ﴾. يروي ابن جرير عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: (الحصور: الذي لا يأتي النساء). وقال الربيع: (هو الذي لا يولد له). وقال الضحاك: (هو الذي لا يولد له ولا ماء له). وقال السدي: (الحصور الذي لا يريد النساء).

قال الحافظ ابن كثير: (وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه كان حصوراً ليس كما قال بعضهم: إنه كان هَيُوباً ، أو لا ذَكَر له ، بل قد أنكر هذا حُذّاق المفسرين ، ونُقّاد العلماء ، وقالوا: هذه نقيصة وعيب ، ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام. وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب ، أي: لا يأتيها كأنه حُصِرَ عنها. وقيل: مانعاً نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص ، وإنما الفضل في كونها موجودة ، ثم قمعها: إما بمجاهدة كعيسى ، أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام ، ثم هي في حق من قدر عليها ، وقام بالواجب فيها ، ولم تشغله عن ربه ، درجة عليا ، وهي درجة نبينا على الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه ، بل زاده ذلك عبادة ، بتحصينهن ، وقيامه عليهن واكتسابه لهن ، وهدايته إياهن. بل قد صرح أنها ليست من بخطوظ دنياه هو ، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره).

ثم قال ابن كثير: (والمقصود أن مدح يحيىٰ بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء ، بل معناه كما قال هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات ، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن ، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: ﴿ هَبَ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعَقِب ، والله سبحانه وتعالىٰ أعلم).

وقوله: ﴿ وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ﴾. فيه بشارة بالنبوة ليحيىٰ بعد البشارة بولادته ، وقد وصفه الله بالصلاح ثناء منه سبحانه عليه.

وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾. تَعَجُّبٌ من زكريا عليه السلام مع إيمانه بالبشارة ، إذ كيف يكون الولد ممن بلغ من السن ما بلغ وامرأته عاقر لا تلد. فأجابه الله تعالىٰ على لسان المَلَك: ﴿ كَنَالِكَ ٱللهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ إذ لا يعجزه شيء ، ولا يتعاظمه أمر ، وهو على كل شيء قدير.

قال السدي: ﴿ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَـ لُمَا يَشَآءُ ﴾: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً).

وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِن ءَايَةً﴾. أي ليزول الشيطان عني بوسوسته ، وأزداد إيماناً وبصيرة بأن ما بُشِّرت به هو من ملائكتك وهو بأمرك.

فأجابه سبحانه: ﴿ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَّزًّا ﴾ أي: إلا إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح تنطق ، وذلك ثلاثة أيام.

قال قتادة: (فأخِذَ عليه بلسانه ، فجعل لا يقدر على الكلام إلا ما أومأ وأشار).

وقال الضحاك: (الرمز أن يشير بيده أو رأسه ، ولا يتكلم).

وقوله: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَكِبَحْ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ﴾. هو أمر الله له بتسبيحه وتعظيمه في هذه الحال ، التي أوقف بها عن تكليم الناس بغير خرس ولا عاهة ولا مرض \_ آية من آيات الله عزَّ وجلَّ.

قال مجاهد: (الإبكار أول الفجر ، والعشيّ مَيْلُ الشمس حتى تغيب).

44-42. قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَهِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكُمْرِيكُ الْقَنْتِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ

ٱلرَّكِوِينَ ۚ إَنْ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ۗ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّهُ .

في هذه الآيات: تبشيرُ الملائكة مريم باصطفاء الله تعالى لها ، وَحَثُها على الإقبال على الإقبال على الإقبال على المنافذ والركوع له والسجود.

قال مجاهد: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَصَطَفَىٰكِ وَطَهَرَكِ ﴾: جعلك طيبة إيماناً). والمقصود أن الله سبحانه قد اختارها واجتباها لطاعته وخصّها بكرامته ، فقد عرفت بكثرة عبادتها وزهادتها وطهارتها من الأكدار والوساوس.

وقوله: ﴿ وَٱصْطَفَنَاكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلۡعَكَمِينَ ﴾. قال ابن جريج: (ذلك للعالمين يومئذ).

قلت: وقد ثبتت كرامتها على نساء العالمين ، هي وآسية امرأة فرعون ، وخديجة بنت خويل ، وابنتها فاطمة ، في السنة الصحيحة ، في أحاديث:

المحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه ، قال: سمعت رسول الله على يقول: [خير نسائها حديجة بنت عِمْران ، وخير نسائها خديجة بنت خويلد](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: [كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران ـ زاد ابن مردويه: (وخديجة بنت خويلد) ـ وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند صحيح ، عن أنس ، عن النبي على قال: [خير نساء العالمين أربع: مريمُ بنتُ عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، وآسية امرأة فرعون](3). ورواه الترمذي بلفظ: [حَسْبُك من نساء العالمين مريم...].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح ، أخرجه البخاري (3432) ، ومسلم (2430) ، وأحمد (84/1-132) ، وغيرهم .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (3411) ، (5418) ، وصحيح مسلم (2331) ، ومسند أحمد (394/4) ، (409/4) ، وصحيح ابن حبان (7114) ، وصحيح الجامع (4454) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . انظر مسند أحمد (3/ 135) ، ومستدرك الحاكم (3/ 157) ، وانظر صحيح الجامع (3/ 3323) ، وكتابى : السيرة النبوية (102/1) في فضائل خديجة .

الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم عن سعيد بن المسيب في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ الْحَلَمِينَ وَطُهَّ رَكِ وَاصْطَفَلُكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾. قال: وكان أبو هريرة يحدِّث عن رسول الله ﷺ: [خير نساء ركبن الإبل نساء قريش ، أحناه على ولد في صِغَرِه ، وأرعاه على زُوْجٍ في ذات يده ، ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط] (1).

وقوله: ﴿ يَكُمْرِيُّمُ ٱقْنُبِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾. هو اختصاصٌ من الله لها إذ أمر الملائكة أن يأمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في العمل لها ، لما في ذلك من رفعة لها في الدارين.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنَّبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾. أي: حجة لك أمام خصومك من أهل الكتابين ، وتحقيقاً لصدقك ، إذ: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ ٱقْلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ اللَّهُمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴾.

قال قتادة: (كانت مريم ابنة إمامهم وسيّدهم ، فتشاحَّ عليها بنو إسرائيل ، فاقترعوا فيها بسهامهم أيُّهم يكفلها ، فقرعهم زكريا ، وكان زوجَ أختها ، ﴿ وَكَفْلُهَا زُكِرِيّاً ﴾ ، يقول: ضمّها إليه).

وقال الضحاك: (اقترعوا بأقلامهم أيّهم يكفل مريم ، فقرعهم زكريا).

وعن محمد بن جعفر بن الزبير: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَيْخَاصِمُونَ ﴾ ، أي: ما كنت معهم إذ يختصمون فيها. يخبره بخفي ما كتموا منه من العلم عندهم ، لتحقيق نبوته والحجة عليهم لما يأتيهم به مما أخفوا منه).

47-45. قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيَّكَةُ يَكَمْرَيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيَكَلِمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ أَلَى اللَّهُ النَّاسَ فِي ٱلْمُقَدِ وَكَهُ لَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ قَالَ اللهِ الله يَخْلُقُ مَا يَشَالُهُ إِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ إِنَّ ﴾.

في هذه الآيات: بشَّرت الملائكة مريم عليها السلام بولد عظيم يوجد منها ، سيكون

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2527) ، من طريق عبد الرزاق (20603) ، وأخرجه أحمد في المسند (275/2) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

له شأن كبير وأمر عظيم ، وسيكون ﴿ بِكَلِمَةِ مِّنَهُ ﴾ سبحانه ، يعني بأمره كن فيكون ، واسمه المسيح عيسىٰ بن مريم ، فهذه شهرته بين الناس في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين.

وفي تأويل: ﴿ ٱلْمَسِيحُ ﴾ أقوال عند المفسرين:

1 ـ أي مَسَحَهُ الله فطهّره من الذنوب. قال ابن جرير: (ولذلك قال إبراهيم: ﴿ ٱلْمَسِيحُ ﴾: الصّدّيق).

2 - قيل بل المراد مُسحَ بالبركة. قال سعيد: (إنما سمي المسيح لأنه مُسِحَ بالبركة).

3 ـ قيل بل سمي المسيح لكثرة سياحته. ذكره بعض السلف.

4\_ وقيل: لأنه كان مسيح القدمين ، لا أُخْمَصَ لهما. ذكره والذي بعده ابن كثير.

5 ـ وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات بَرئ بإذن الله تعالى .

وقوله: ﴿عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ﴾. نسبه إلى أمه ، حيث لا أب له. وإلا فالناس ينسبون إلى آبائهم في الدنيا والآخرة. قال تعالىٰ: ﴿ ٱدَّعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهَا﴾.

وفي صحيح مسلم عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا جمع الله الأولين والآخِرين يوم القيامة ، يُرْفَعْ لكل غادر لواءٌ ، فقيل: هذه غَدْرَةُ فُلانِ بنِ فلان] (1).

وقوله: ﴿ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾. أي: له وجاهة ومنزلة ومكانة رفيعة عند الله في الدنيا بما يوحيه إليه من الشريعة وأحكام الكتاب الذي نزله عليه ، وشفيعاً في الآخرة بإذن الله لمن ارتضى سبحانه ، فيقبل منه كإخوته الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ . قال الربيع: (من المقربين عند الله يوم القيامة).

وقوله: ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾. قال ابن عباس: (مضجع الصبي في رَضاعه).

وقوله: ﴿ وَكُمُّهُ كُلُّ ﴾. قال الحسن: (كلمهم في المهد صبياً ، وكلمهم كبيراً).

وقال قتادة: (يكلمهم صغيراً وكبيراً). وقال مجاهد: (الكهل الحليم).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1735) ، كتاب الجهاد ، باب تحريم الغدر .

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ . يعني في عدادهم وأوليائهم ، لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض في الدين والفضل .

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسىٰ ، وصبي كان في زمن جريج ، وصبي آخر].

ورواه مسلم بلفظ: [لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم ، وصاحب جُريج ، . . . وبَيْنا صبي يَرْضَعُ من أمه ، فَمَرَّ رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة ، فقالت أمه اللهم ! اجعل ابني مِثْلَ هذا ، فترك الثدي وأقبل إليه فنظرَ إليه ، فقال: اللهم ! لا تجعلني مثله . . . ] الحديث (1).

وقوله: ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ ﴾ . أي: كيف لي بولد يوجد منى ولست بذات زوج ، ولا أعزم على الزواج ، ولست بغياً ؟ فأجابها الملك يؤكد لها البشرى التي عجبت لها: ﴿ كَذَاكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاأَهُ ﴾ أي: يصنع ما أراد ، ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشر ، ﴿ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ أي: مما يشاء وكيف يشاء ، ﴿ فَيَكُونُ ﴾ ما أراد سبحانه ولا يتأخر شيئاً ، بل هو كلمح البصر ، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَ أُمّ كَامَيْجِ بِالْبَصْرِ ﴾ [القمر: 50].

26-51. قوله تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلْمِخِيلَ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلْتَوْرَئَةَ وَٱلْمِخِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ آنِي قَدْ حِثْتُكُم بِعَايَةٍ مِن زَيِّكُمْ أَنِيَ آخُلُقُ لَكُمْ مِن الطِينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَٱنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَٱبْرِي ٱلْآخَمَةُ وَٱلْأَبْرَثُ وَأَنْ فِي مُوتِكُمْ إِنَّ فِي دُلِكَ لَآبَرُكُ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُبُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَيْ لَكُمْ إِن اللَّهِ وَالْمُونَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَأَنْبِتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُبُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَيْ لَكُمْ إِن اللَّهِ وَأَنْبِتُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُبُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَةً لَكُمْ إِن كَنتُهُ مُثَوِّمِينَ ﴿ وَهُ مَصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن اللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهُ إِنَّ اللّهَ وَأَطِيعُونِ فَي إِنَّ اللّهَ وَإِلَيْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ فَي إِنَّ اللّهَ وَرَجْتُ مُن اللّهِ وَرَبُّكُمْ فَاتَقُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَرَبُكُمْ اللّهُ وَيُعْلِيهُ وَنَ وَمَا لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالْمِعُونِ فَي إِنَّ اللّهَ وَرَبُكُمْ وَاللّهُ وَلِيلُولُونُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

في هذه الآيات: يُكْمِلُ الله البشرى لمريم عليها السلام ، بأن ما عَلِمت فيما نزل من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2550) ، كتاب البر والصلة ، وصحيح البخاري (2482) ، ومسند أحمد (433/2) ، عن أبي هريرة مطوّلاً .

الكتب أن الله باعثُ نبياً يوحى إليه بكتابه الإنجيل ، هو الولد الذي وهبه لها وبشّرها به ، وسيجري على يديه من المعجزات ما ينصر به الدين الحق.

وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ ﴾. قال ابن جرير: (وهو الخط الذي يخطه بيده). يعني الكتابة.

قال ابن جريج: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْنِ﴾ ، قال: بيده). وقوله: ﴿ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾. قال قتادة: (الحكمة: السنة). والمراد السنة التي يُوحيها إليه في غير كتاب.

وقوله: ﴿ وَٱلتَّوَرَٰنَةَ ﴾. المراد التوراة التي أنزلت على موسىٰ ، كانت فيهم من عهد موسىٰ.

وقوله: ﴿ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ . يعني إنجيل عيسىٰ ولم يكن قبله ، ولكن الله أخبر مريم قبل خلق عيسىٰ أنه مُوحيه إليه .

وقوله: ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسَرَاءِيلَ أَنِي قَدَّ جِئْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِّن زَيِّكُمْ ﴾. يعني: ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل بأنه نبي الله وحجته على خلقه ، معه علامة من الله تصدق خبره.

قال محمد بن جعفر بن الزبير: ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَبِهِ لِلَ أَنِي قَدْ جِتْتُكُم بِنَايَةٍ مِّن رَّيِّكُمُ ۗ ، أي: يُحقق بها نبوّتي ، أني رسولٌ منه إليكم).

وقوله: ﴿ أَنِيٓ آخَلُقُ لَكُمُ مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾. معجزة له من الله: كان يُصَوِّر من الطين شكلَ طير ، ثم ينفخ فيه ، فيطير عياناً بإذن الله.

وقوله: ﴿وَأَبْرِعِتُ ٱلْأَكَمَهُ ﴾. وهو الذي يبصر نهاراً ولا يُبصر ليلاً ، وقيل بالعكس. وقيل: الأعشىٰ ، وقيل: الأعمش. وقيل: الذي يولد أعمىٰ. وتفصيل ذلك من أقوال المفسرين:

- 1 ـ قال مجاهد: (الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل ، فهو يتكمُّه).
- 2 \_ قال قتادة: (كنا نُحدّثُ أن الأكمه الذي ولد وهو أعمىٰ مغموم العينين).
- 3 ـ قال السدي: (هو الأعمىٰ). وقال ابن عباس: (الأكمه: الذي يولد وهو أعمىٰ).
  - 4 \_ قال عكرمة: (﴿ وَأَبْرِعَ الْأَحْمَدَ ﴾ ، قال: الأعمش).

واختار ابن جرير وابن كثير أنه الأعمىٰ الذي لا يبصر شيئاً لا ليلاً ولا نهاراً.

قال ابن جرير: (لأن علاج مثل ذلك لا يدّعيه أحدٌ من البشر ، إلا من أعطاه الله مثل الذي أعطىٰ عيسىٰ ، وكذلك علاجُ الأبرص).

وقوله: ﴿ وَأَحْيِ الْمَوْقَى بِإِذِنِ اللهِ ﴾. قال ابن كثير: (قال كثيرمن العلماء: بعث الله كُلَّ نبي من الأنبياء بمعجزة تُناسب أهل زمانه ، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سَحّار ، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام ، وصاروا من عباد الله الأبرار. وأما عيسىٰ عليه السلام ، فبعثه في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة ، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه. إلا أن يكون مُؤيّداً من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد ، أو على مداواة الأكمه والأبرص ، وبعثِ من هو في قَبْرِه رهين إلى يوم التناد ؟ وكذلك محمد على أن بعثه الله في زمن الفصحاء والبُلغاء ونحارير الشعراء ، فأتاهم بكتاب من الله عزَّ وجلَّ ، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ، أو بعشرسور من مثله ، أو بسورة من مثله ، لم يستطيعوا أبداً ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، وما ذاك إلا لأن كلام الرب عزَّ وجلً لا يشبه كلام الخلق أبداً).

وقوله: ﴿ وَأُنَبِنُكُمُ مِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ ﴾. قال مجاهد: (بما أكلتم البارحة ، وما خبأتم منه. عيسىٰ بن مريم يقوله). وقال عطاء بن أبي رباح: (الطعام والشيء يدخرونه في بيوتهم ، غيباً علمه الله إياه).

والمقصود: يخبرهم عيسي بإذن ربه ما أكل أحدهم وما هو مدّخر للغد.

وقوله: ﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْمَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾. يعني ما سبق ذكره من معجزات وآيات ، فيها عبرة لهم ، إن كانوا يصدقون بحجج الله ويقرون بتوحيده.

وقوله: ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيِّكَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ ﴾ . يعني يوافق ما جاءهم في التوراة مما قرّرته من أصول الدين ومقاصده . ﴿ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم مَ قَلَ قتادة : (كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى ، وكان قد حُرِّم عليهم فيما جاء به موسى لحومُ الإبل والثروب<sup>(1)</sup> ، وأشياء من الطير والحيتان).

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: (أي أخبركم أنه كان حراماً عليكم فتركتموه ، ثم أحله لكم تخفيفاً عنكم ، فتصيبون يُسْرَه ، وتخرجون من تِباعَته).

<sup>(1)</sup> الثروب : جمع ثُرْب ، وهي الشحم الرقيق الذي يغشىٰ الكرش والأمعاء من الذبائح والأنعام .

وقال الحسن: (كان حرّم عليهم أشياء ، فجاءهم عيسىٰ ليحل لهم الذي حرّم عليهم ، يبتغي بذلك شُكْرهم).

ولا شك أن الآية تدل عند أهل العلم على نسخ بعض أحكام التوراة أيام عيسى عليه السلام.

وقوله: ﴿ وَجِشْتُكُمْ بِتَايَةٍ مِن زَبِكُمُ ۗ . قال مجاهد: (ما بيّن لهم عيسىٰ من الأشياء كلها ، وما أعطاه ربه).

وقوله تعالى: ﴿ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَقِى وَرَبُّكُمُ فَاعَبُدُوهُ هَلَا صِرَطُّ مُسْتَقِيدُ ﴾. يعني: التمسوا تقوى الله سبحانه ، فأنا وأنتم مشتركون في عبادة الله ومأمورون بتوحيده وتعظيمه وحده لا شريك له ، فهذا صراط النجاة في الدنيا والآخرة.

في هذه الآيات: لما وجد عبسى عليه السلام من بني إسرائيل محاولات التكذيب والصد والجحود ، نادى: من أعواني على المكذبين بحجة الله ، ومن ينصرني ويعاونني على الدعوة إلى الله؟ فأجابه الحواريون ، ومكر الملا الطغاة الماكرون.

قال مجاهد: ﴿ قَالَ مَنَ آنصَارِى ٓ إِلَى آلَتُمْ ﴾: أي من يَتُبَعُني إلى الله). فأجابه الحواريون ــ وهم الأنصار لكل نبي ــ نحن أنصار الله وحملة لواء دينه بايعنا على ذلك. قال الضحاك: (الحواريون: أصفياء الأنبياء).

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنىٰ في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله ، قال: [كان رسول الله ﷺ يعرض نفسه على الناس في الموسم. فيقول: ألا رجلٌ يحملني إلى

قومِه ، فإن قريشاً قد منعوني أن أُبلِّغَ كلامَ ربي ](1).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند، ومسلم في الصحيح، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله على قال: [ ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريُّون وأصحابٌ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تَخُلُفُ من بَعْدهم خُلوفٌ، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل](3).

وقوله: ﴿ ءَامَنَا بِٱللَّهِ ﴾ . هو قولهم الذي أصابوا به الفضل من ربهم .

وقوله: ﴿ وَٱشْهَــَدُ بِأَنَّا مُسَــلِمُونَ ﴾. قال محمد بن جعفر بن الزبير: (لا كما يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه ــ يعني وفد نصاري نجران).

وقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنَرْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبَنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾. قال عكرمة: (مع أمة محمد على نبيك عيسى عكرمة: (مع أمة محمد على نبيك عيسى من كتابك ، ﴿ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ ﴾ ، يعني بذلك: صرنا أتباع عيسى على دينك الذي ابتعثته به ، وأعوانه على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك ، وقوله: ﴿ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ ، يقول: فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق ، وأقرّوا لك بالتوحيد ، وصدقوا رسلك).

وقوله: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ ٱلْمَكِرِينَ ﴾.

إخبار من الله سبحانه عن الملأ من بني إسرائيل حين هَمّوا بقتل عيسىٰ عليه السلام وصلبه ، عندما وشوا لملك ذلك الزمان ، وكان كافراً ، أن رجلاً يضل الناس عن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السنن ـ حديث رقم ـ (201) ، وأخرجه أحمد في المسند (339/3) ، وهو على شرط مسلم .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (2846) ، وأخرجه مسلم (2415) ، وأحمد (314/3) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ـ حديث رقم ـ (50) ، كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان من حديث عبد الله بن مسعود.

طاعتك ، ويفسد عليك رعاياك ، حتى أحاط الطغاة بمنزله ، فرفعه الله إلى السماء ، وأخذوا رجلًا شبهاً له فقتلوه وصلبوه.

في هذه الآيات: رَفْعُ الله تعالى عيسىٰ عليه السلام إليه ، ورَفْعُ الذين اتبعوه في الدرجات ثم المرجع إليه ، فالكفار هم أصحاب الجحيم ، والمؤمنون في جنات النعيم.

وقوله: ﴿ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ ﴾ فيه أقوال:

1 ـ قال الربيع: (يعني وفاةَ المنام ، رفعه الله في منامه).

2 ـ قال مطر الورّاق: (متوفيك في الدنيا ، وليس بوفاة موت). والمعنى: قابضك من الأرض حيّاً ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك إلى جواري في السماء. قال الحسن: (متوفيك من الأرض). قال: (رفعه الله إليه ، فهو عنده في السماء).

3 ـ قال ابن عباس: (يقول: إني مميتك). أي إني متوفيك وفاة موت.

4 ـ قيل بل هو من المقدم الذي معناه التأخير ، والمؤخر الذي معناه التقديم. أي: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ، ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا.

والراجح المعنى الثاني ، إني قابضك من الأرض حياً ورافعك إلى جواري لتعود يوماً إلى الدنيا ، فتنزل في سماء دمشق عند المنارة البيضاء ، وتحكم في بقية أمة محمد على القرآن والسنة المحمدية المطهرة. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان ، قال عليه الصلاة والسلام: [فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم ، فينزل عند المنارة

البيضاء ، شرقيّ دمشق بين مهروذتين (1) ، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ، إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفعه تحدّر منه مثل جمان كاللؤلؤ ، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات] (2) .

الحديث الثاني: أخرج الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح ، عن أوس بن أوس ، عن النبي على قال: [ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق](3).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال رسول الله على: [لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم ، فيقول أميرهم: تعال صلِّ لنا ، فيقول: لا ، إن بعضكم على بعض أمراء ، تكرمة الله هذه الأمة](4).

## وقوله: ﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِّ ﴾.

قال قتادة: (هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته ، فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة).

وقد وقع ذلك ، فإن النصارى كانوا أقرب إلى الحق من اليهود ، فلما رفع الله المسيح عليه السلام تفرقت أصحابه شيعاً بعده ، منهم من آمن به أنه عبد الله ورسوله ، ومنهم من غلا فيه ، واستمروا على ذلك قريباً من ثلاث مئة سنة . قال ابن كثير: (ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين ، فدخل في دين النصرانية ، قيل : حيلة ليفسدَه ، فإنه كان فيلسوفاً ، وقيل : جهلاً منه ، لأنه بدّل لهم دين المسيح وجَرَّفه ، وزاد فيه ونقص منه ، ووضعت له القوانين ، والأمانة الكبيرة \_ التي هي الخيانة الحقيرة \_ وأحل في زمانه لحم الخنزير ، وصَلُوا له إلى المشرق ، وصَوَروا له الكنائس ، والمعابد والصوامع ، وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه و فيما يزعمون \_ وصار دين المسيح دين قسطنطين ، إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد ، وبنى المدينة والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد ، وبنى المدينة

أي يلبس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران . ذكره النووي .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل ، انظر مختصر صحيح مسلم (2048) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . رواه الطبراني في «المعجم الكبير». انظر صحيح الجامع الصغير (8025).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (1/95). وانظر مختصر صحيح مسلم (2061) ، وكتابي : أصل الدين والإيمان (1047/2) لتفصيل الحدث.

المنسوبة إليه ، واتبعه طائفة المَلْكِيَّة منهم. وهم في هذا كله قاهرون لليهود ، أيَّدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم ، وإن كان الجميع كفاراً ، عليهم لعائن الله. فلما بعث الله محمداً ﷺ ، فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق ، كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض ، إذ قد صَدَّقوا الرسول النبي الأمي العربي ، خاتم الرسل ، وسيد ولد آدم على الإطلاق ، الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق ، فكانوا أولىٰ بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على مِلَّته وطريقته ، مع ما قد حَرَّ فوا وبدَّلوا ، ثم لو لم يكن شيء من ذلك ، لكان قد نسخَ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمداً على من الدين الحق، الذي لا يُغَيَّر ولا يُبَدَّل إلى قيام الساعة، ولا يزال قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، واحتازوا جميع الممالك، ودانت لهم جميع الدول، وكسروا كسرى، وقَصَروا قيصر، وسلبوهما كُنوزَهما ، وأنفقت في سبيل الله ، كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عزَّ وجلَّ في قوله: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَّكُمَّ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلَيْحَنتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لِهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيبَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِكَ بِي شَيْئًا ﴾ [ النور: 55]. . الآية ، فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقاً ، سَلبُوا النصاري بلاد الشام وأجْلُوهم إلى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم القُسْطَنْطَينيَّة ، ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق عليه أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ، ويستفِيئُون ما فيها من الأموال ، ويقتلون الروم مقتلةً عظيمة جداً ، لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها.... ، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةُ وَمَالَهُم مِن نَّصِرِينَ ﴾. وكذلك فعل تعالىٰ بمن كفر بالمسيح من اليهود ، أو غلا فيه وأطراه من النصاري ، عذبهم في الدنيا بالقتل والسَّبي ، وأخذ الأموال ، وإزالة الأيدي عن الممالك ، وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق) انتهى.

وقوله: ﴿ وَمَالَهُ مِن تُلْصِرِينَ ﴾ . أي: وما لهم من عذاب الله من مانع ولا دافع .

رقوله: ﴿ وَأَمَّا اَلَّذِيرَتَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَنْتِ فَيُوَفِّيهِ مِّ أَجُورَهُمُّ ﴾. أي: في الدنيا: بالنصر والظفر والتمكين والتأييد ، وفي الآخرة: بجنات الخلود والنعيم.

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴾. يعني: الذين يبغون في الأرض بغيرالحق ، ولا يقيمون العدل ويأكلون حقوق الناس بالباطل.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ .

أي: هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من أمر عيسى وميلاده وكيف أوحينا إليه ، ونبوته ورفعه ، من الآيات التي هي حجج بالغة على من حاجك من نصارى نجران وغيرهم من أهل الكتاب.

قال ابن عباس: ﴿ وَالذِّكْرِ ﴾ ، يقول: القرآن ، ﴿ اَلْحَكِيمِ ﴾ ، الذي قد كمل في حكمته). فهو الكتاب ذو الحكمة الفاصلة بين الحق والباطل ، وبينك \_ يا محمد \_ وبين من ينسب الكذب في قصة عيسىٰ وأمه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

93-59. قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ هُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُعْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا كَالُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ فَهُ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُعْتَرِينَ ﴿ فَهَا مَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْمِعْدِ فَقُل تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ مَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَالْقَصَصُ الْحَقَقُ وَمَا مِن اللهِ إِلاَ اللهُ وَالْمَفْسِدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ وَالْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَالْمَفْسِدِينَ ﴿ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَالْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهُ اللهُ وَالْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهُ اللهُ وَالْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهُ اللهُ وَالْمُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ وَالْمُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ وَالْمُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

في هذه الآيات: يقرن سبحانه وتعالىٰ بين خلق عيسىٰ وخلق آدم عليهما السلام ، فالله خلق آدم من غير أب ولا أم ، فلا عجب في قدرة الله أن يخلق عيسىٰ من غير أب ، ومن ثمَّ فجواز ادعاء البنوة في آدم هو أولىٰ منه في عيسىٰ ، وهذا باطل باتفاق أهل الأديان ، الأمر الذي يقتضي فساد هذا الادعاء في عيسىٰ عليه السلام.

وإنما الأمر حقيقته إظهارقدرة الله في الخلق ، فإذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه بعد ذلك يا محمد فادعهم إلى المباهلة.

قال الربيع: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ﴾: فلا تكن في شك مما قصصنا عليك أن عيسىٰ عبدُ الله ورسوله ، وكلمةٌ منه وروح ، وأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون).

وقوله: ﴿ فَمَنَّ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾. أي: جادلك في شأن المسيح عيسى بن مريم ، يا محمد. ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا ﴾ هلموا فلندع: ﴿ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَيُسَآءَنَا وَأَنْسَاَءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَيُسَاّءَنَا

والمعنى: نحضرهم في حال المباهلة ثم نلتعن ﴿ فَنَجْعَكُ لَعَنَتَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

أخرج الحاكم من حديث يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع ، عن أبيه ، عن جده، قال يونس: (فلم تزل به وبهم - يعني وفد نجران - المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى عليه السلام ؟ فإنا نرجع إلى قومنا ، ونحن نصارى ، فيسرّنا إن كنت نبياً أن نعلم ما تقول فيه ؟ فقال رسول الله على: ما عندي فيه شيءٌ يوْمي هذا ، فأقيموا حتى أخبركم بما يُقال لي في عيسى عليه السلام ، فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل : ﴿ إِنَ مَنَلَ عِيسَىٰ عِند اللهِ كَمَثُلِ مَا حَلَيْهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللّهِ عَلَى مَن مَا جَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدُعُ ٱبْنَاءَ نَا وَلَيْكُونُ وَ الْحَيْقُ مِن مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الحسن والحسين والحسين والحسين والحسين الله عنهما في خميل له ، وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمُباهلة . . . . فخافوا وتشاوروا فقال كل من العاقب والسيد للآخر : لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا فخافوا وتشاوروا فقال كل من العاقب والسيد للآخر : لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ، فلا يبقىٰ على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا فلك . . .)(1) .

وله شاهد عند الترمذي عن سعد قال: [لما نزلت هذه الآية: ﴿ تَعَالُوَا نَدْعُ أَبَنَاءَنَا وَلَهُ شَاءَنَا وَحَسَناً ، وَأَبْنَاءَنَا وَفِسَاءَنَا وَفِسَاءَنَا وَفِسَاءَكُمُ ﴾ الآية ، دعا رسول الله ﷺ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً ، فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»].

وأخرج البيهقي بسند صحيح إلى ابن مسعود: [أن السيد والعاقب أتيا رسول الله ﷺ ، فأراد أن يُلاعنهما، فقال أحدُهما لصاحبه: لا تُلاعِنْهُ ، فوالله إن كان نبياً فلاعنتَه لا نُفْلِحُ نحن، ولا عَقِبُنَا من بعدنا، قالوا له: نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجلاً أميناً، ولا تبعث معنا إلا أميناً ، فقال رسول الله ﷺ: لأبعَثَنَ معكم رجلاً أميناً حقَّ أمين. فاستشرف لها أصحابه ، فقال: قُمْ يا أبا عبيدة بنَ الجراح. فلما قام ، قال: هذا أمين هذه الأمة](2).

(2) حديث صحيح . أخرجه البيهقي ، ويشهد له ما بعده في الصحيحين ، وانظر زاد المعاد (637/3) .

<sup>(1)</sup> انظر سيرة ابن هشام (573/1-584) ، والحديث السابق فيه ضعف ، لجهالة سلمة بن يسوع فما فوقه ، لكن ذكره ابن كثيرفي السيرة (101/-1000) ، وفي التفسير (369/1-370) . وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » (384-392) ، وأكثره له شواهد ، وفي بعضه نكارة قد حذفتها ، وانظر تفصيل ذلك في كتابي : السيرة النبوية (1631/2-1633) ، وصحيح الترمذي (2397) .

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: [أن رسول الله ﷺ قال: إن لكل أمة أميناً ، وإنَّ أمينَنا ، أيَّتُها الأمةُ ، أبو عبيدة بن الجراح](2).

وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال: [بعثني رسولُ الله ﷺ إلى نجران ، فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما يقرؤون «يا أخت هارون» ، وقد كان بين عيسىٰ وموسىٰ ما قد علمتم ، قال: فأتيت النبي ﷺ ، فأخبرتُه ، قال: أفلا أخبرتَهُمْ أنهم كانوا يُسَمُّون بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم](3).

وقوله: ﴿ إِنَّ هَلَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾. قال ابن عباس: (إن هذا الذي قلنا في عيسىٰ ، هو الحق ، ﴿ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ ، الآية).

وقوله: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو اَلْعَزِينُ الْحَكِيمُ ﴾. أي: العزيز في انتقامه ممن عانده وعصاه وخالف أمره ، وادعىٰ معه إلها غيره ، أو عبد رباً سواه ، ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في تدبيره وقدره وشرعه.

وقوله: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ اللَّمُفْسِدِينَ ﴾. أي: إن أعرضوا رغم البيان والحجج الدامغة فإن الله يعلم من عدل عن الحق إلى الباطل واتبع سبيل المفسدين والمبطلين وسيجازيه على عمله يوم يلقاه.

## 64. قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (2420) ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . وانظر صحيح البخاري (4380) وكذلك (3745) ، وأحمد (385/5) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (74/7) في فضائل أصحاب النبي على . باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه \_ حديث رقم \_ (2135) ، كتاب الآداب : باب النهي عن التكنى بأبي القاسم ، من حديث المغيرة بن شعبة .

نَعْـبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ-شَكِنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُرُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآية: دعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله ونبذ الشرك والتحاكم إلى الدين الحق دين الإسلام.

وقوله: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ﴾. يشمل أهل التوراة وأهل الإنجيل. ﴿ تَعَالَوًا﴾ أي: أقبلوا وهلمُّوا. ﴿ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْنَا وَبَيْنَكُونَ ﴾. قال قتادة: (عدل بيننا وبينكم). وقال أبو العالية: (كلمة السواء: لا إله إلا الله).

وقوله: ﴿ أَلَّا نَعْمَبُكَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ سِهِ عَشَيْئًا ﴾. يعني نفرده بالتعظيم والدعاء ، فلا ندعو وثناً ، ولا صليباً ، ولا صنماً ، ولا طاغوتاً ، ولا ناراً ، ولا شيئاً.

وقوله: ﴿ وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾. قال ابن جريج: (لا يُطع بعضنا بعضاً في معصية الله. ويقال إنَّ تلك الرِّبوبية: أن يطبع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة ، وإن لم يصلوا لهم). وقال عكرمة: (﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ، قال: سجود بعضهم لبعض).

وقوله: ﴿ فَإِن تَوَلَوْا فَقُولُوا اَشْهَـكُواْ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴾. يعني: إن تولى بعد ذلك أهل الكتاب وأصروا على الشرك بالله فقولوا أيها المؤمنون لهم: اشهدوا علينا بأنا على التوحيد قائمون ، وعلى إفراد الله سبحانه بالتعظيم عاكفون.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس ـ في قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤاله لهم ـ: [ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ الذي بعث به دِحْيةُ إلى عظيم بُصرىٰ فدفَعَهُ إلى هِرقل فقرأه فإذا فيه:

بسم الله الرحمٰن الرحيم: من محمدٍ عبد الله ورسوله إلى هِرَقْلَ عظيم الروم ، سلامٌ على من اتبع الهُدى ، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسْلِم تَسْلَم يُوْتك الله أَجْرَكُ مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأربسيِّينَ ، و: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنَبِ تَعَالُواْ إِلَى صَكِمَةٍ سَوَيْم بَيْنَكُ وَبَيْنَكُم اللهُ عَلَىك إلاه الأربسيِّينَ ، و: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنَبِ تَعَالُواْ إِلَى صَكِمَةٍ سَوَيْم بَيْنَكُ وَيَتَنَكُم اللهُ عَلَىكَ إِلَّا اللّه وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَنْ مَنْكًا وَلَا يَنْجُذُ بَعْضُكَ الْبَعْظُ الْرَبَابُا مِن دُونِ اللّه فَإِن نَوْلُواْ أَشْهَ لَهُ اللّه الله وَلَا يُتَجَدّ الله عَمْ ان : 64]] (أ) .

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (7) ، كتاب بدء الوحي ، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ، وهو جزء من حديث طويل .

65 ـ 68. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ النَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا اَنْكُم بِهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ الل

في هذه الآيات: يا أهل التوراة والإنجيل ، لم تجادلون في إبراهيم وتخاصمون فيه ، ويدعي كل فريق منكم أنه كان منكم ولم ينزل الإنجيل والتوراة إلا بعد حين من موت إبراهيم عليه السلام ووفاته ؟! أفلا تفقهون خطأ قيلكم. إنما كان إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ، وإن أولىٰ الناس به هذا النبي وأهل الحق المؤمنين.

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير ، أو عكرمة ، عن ابن عباس قال: (اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله على فتنازعوا عنده ، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً! وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً! فأنزل الله عزَّ وجلَّ فيهم: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ ۖ أَفَلا تَعْمِدُ وَاللهُ عَلَى يهودياً! فأخبرهم الله تَعْقِلُونَ ﴾. قالت النصارى: كان نصرانياً! وقالت اليهود: كان يهودياً! فأخبرهم الله أن التوراة والإنجيل ما أنزِلا إلا من بعده ، وبعده كانت اليهودية والنصرانية).

ثم عاب عليهم سبحانه هذا الحكم منهم بغير علم ، فقال جلَّ ذكره: ﴿ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَهِ مَا حَجَمُ اللَّهُ مَا وَكُمْ مِهِ عِلْمُ فَلِمَ لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِم لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِم لَهُ اللَّذِي لهم به علم: فشأن إبراهيم). علم: فما حرّم عليهم وما أمروا به ، وأما الذي ليس لهم به علم: فشأن إبراهيم).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَٱلتُّهُ لِالتَّمْلَمُونَ﴾. أي: يعلم ما غاب عنكم وأنتم لا تعلمون إلا ما عاينتم وشاهدتم أو أدركتم علمه بالإخبار والسَّماع.

ثم أكذبهم سبحانه فقال: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ ، فأدحض حجتهم يعني اليهود ـ في ادعاء النصاريٰ . الله ود ـ في ادعاء النصاريٰ . ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا أُسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ .

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر: [أن زيد بن عمرو بن نُفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبَعُهُ ، فلقي عالماً من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لَعَلِي أن أدين دينكُم فأخبرني فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفِرُ إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبداً وأنا أستطيعه ، فهل تَدُلّني على غيره ، قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال زيد: وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم ، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله . فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى ، فذكر مثله ، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفرُ إلا من لعنة الله ، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً وأنا أستطيع ، فهل تدلني على غيره ؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال: وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم ، لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله ، فلما رأى زيدٌ قولَهُم في إبراهيم عليه السلام ، خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد رأى دين إبراهيم] (أ).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

المعنىٰ: إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته الذين سلكوا طريقه ومنهاجه ، في التوحيد والعبادة وإفراد الله بالتعظيم ، من سائر الأديان ، والله مؤيد جميع المؤمنين وناصرهم.

أخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: [أن رسول الله ﷺ قال: إن لكل نبيّ ولاة من النبيين ، وإن وَليّي منهم أبي وخليل ربي عزَّ وجلَّ ، ثم قرأ: ﴿ إِنَ أَوَلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُ ﴾. . الآية ]<sup>(2)</sup>.

74-69. قوله تعالىٰ: ﴿ وَذَت ظَاآبِهَةٌ مِّنْ آهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِنَّا اللهِ وَأَنتُمُ إِنَّا اللهِ وَأَنتُمُ اللهُ اللهِ وَأَنتُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (3827) ، كتاب المناقب ، وانظر كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (117/1) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2995)، والحاكم (292/2)، (553/2) وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي . وانظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2394).

تَشْهَدُونَ ﴿ يَا الْمَا الْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ الْحَقَ وَاَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

في هذه الآيات: اليهود أمكر من دبّ على وجه الأرض ، فهم أهل بغي وظلم وحسد ، والله تعالى يخبر في هذه الآية: ﴿ وَدَّت طَآبِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ يعني جماعة من أهل التوراة من اليهود ، وأهل الإنجيل من النصارى ، ﴿ لَوَ يُضِلُونَكُمْ ۖ أَي: يصدونكم عن الإسلام إلى ما كنتم عليه من الكفر لتهلكوا به ، والله تعالى يحذركم طاعتهم ويكشف لكم مكرهم ، ويُبَيِّنُ اختصاصه تعالى برحمته من يشاء من المؤمنين .

وقوله: ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ أي: ما يهلكون بمحاولتهم هذه إلا أنفسهم وأهل ملتهم بحلول سخط الله عليهم. ﴿ وَمَا يَشَعُرُونَ ﴾: أي: وهم لا يدرون ولا يعلمون.

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ وَٱنتُمُ تَشَهَدُونَ ﴾. قال قتادة: (تشهدون أن نَعْتَ محمد نبي الله ﷺ في كتابكم ، ثم تكفرون به وتنكرونه ولا تؤمنون به ، وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل: ﴿ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّ ٱلّذِي يُؤْمِنُ بِأَلِلّهِ وَكَالِمُ مَا لِللّهِ عَنْدَكُم في التوراة والإنجيل: ﴿ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّ ٱلّذِي يُؤْمِنُ بِأَلِلّهِ وَكَالِمُ مَا يَعْدِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾. قال قتادة: (يقول: لم تلبسون اليهودية والنصرانية بالإسلام ، وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيرَه ، الإسلام ، ولا يجزي إلاّ به).

وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَت ظَآيِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِىٓ أُنْزِلَ عَلَىۤ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا ءَاخِرُهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ قال ابن عباس: (وذلك أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمد على أول النهار فآمنوا ، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم ، لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب ، وهم أعلم منا ! لعلهم ينقلبون عن دينهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم).

وقال مجاهد: (يهودُ تقوله. صلَّت مع محمد صلاة الصبح ، وكفروا آخرَ النهار ، مكراً منهم ، ليُروا الناس أن قد بدت لهم منهم الضلالة ، بعد أن كانوا اتّبعوه). وقال: (قال: صلوا معهم الصبح ، ولا تصلوا معهم آخر النهار ، لعلكم تستزلّونهم بذلك).

وقوله: ﴿ لَعَلَهُمُ يَرْجِعُونَ ﴾. قال قتادة: (لعلهم يدعون دينهم ، ويرجعون إلى الذي أنتم عليه). وقال البن عباس: (لعلهم ينقلبون عن دينهم). وقال السدي: (لعلهم يشكون).

وقوله: ﴿ أَن يُؤَقَىٰ آَكُ يُشِلُ مَا أُوتِيتُمُ ﴾. قال مجاهد: (حسداً من يهود أن تكون النبوة في غيرهم ، وإرادة أن يُتَّبعوا على دينهم).

وقوله: ﴿ أَوَّ بُعَابُوُكُرُ عِندَ رَبِكُمُ ﴾. قال ابن جُريج: (قال بعضهم لبعض: لا تخبروهم بما بيّن الله لكم في كتابه ، ليحاجّوكم ـ قال: ليخاصموكم ـ به عند ربكم).

وقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصَٰلَ بِيَدِ ٱللَهِ ﴾. يعني التوفيق والهداية للإيمان والدين الحق. ﴿ يُؤْتِيهِ مَن يَشَائَةٌ ﴾ بحكمته وعلمه ، ﴿ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾: ذو سعة بفضله يعلم من يستحق الهداية والنور والإيمان ممن لا يستحق ذلك.

وقوله: ﴿ يَخْلَصُّ مِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾. قال مجاهد: (النبوة يخص بها من يشاء). وقال ابن جريج: (القرآن والإسلام).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾. يعني في اختصاص المؤمنين بالإيمان ومتابعة محمد ﷺ ، وهدايتهم إلى أشرف الشرائع والتأسي بسيد الخلق.

75-75. فوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنَطَائِرِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنَطَائِرِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَايِماً ذَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَيْسَ

عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَئَةُ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنَّ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَتَّقِينَ اللَّهُ فَيُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ ﴾ .

في هذه الآيات: إخبار من الله تعالىٰ عن طائفة من يهود هم أهل أمانة يؤدونها ولا يخونونها ، وعن طائفة أخرىٰ: أهل خيانة للأمانة واستحلال للمحرمات.

فمنهم من إن تأمنه بقنطار من المال يؤده إليك ، وهذا يشمل ما دونه بطريق الأولى. ﴿ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمّتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾. قال قتادة: (إلا ما طلبته واتبعته). وقال السدي: (يعترف بأمانته ما دمت قائماً على رأسه ، فإذا قمتَ ثم جئت تطلبُه كافرك \_ الذي يؤدِّي ، والذي يجحد (1)).

فالمعنىٰ: لا يؤديه إليك إلا بالمطالبة والاقتضاء والملازمة والإلحاح لاستخلاص حقك منه ، فإذا كان هذا صنيعه في الدينار ، فنكوله لما فوقه من باب أولىٰ. قال مالك بن دينار: (إنما سُمِّيَ الدينار لأنه دِين ونار)<sup>(2)</sup>. وقيل: (معناه أنه من أخذه بحقه فهو دينه ، ومن أخذه بغير حقه فله النار).

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: [أنه ذكرَ رجلاً من بني إسرائيل: سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَهُ ألفَ دينار فقال: اثْنِني بالشهداء أشهِدُهُمْ ، فقال: كفي بالله شهيداً. قال: فأتني بالكفيل قال: كفي بالله كفيلاً. قال: صَدقت ، فدفعها إليه إلى أجَل مسمّى ، فخرج في البحر فقضي حاجَتَهُ ثم التمسَ مَرْكباً يركَبُها يَقْدَمُ عليه للأجل الذي أجَّله فلم يجدْ مَرْكباً ، فأخذ خَشَبةً فنقرها فأدْخَلَ فيها الفَ دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زَجَّجَ مَوْضِعَها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إلى تَعْلَمُ أني كنتُ تَسَلَّفْتُ فلاناً ألفَ دينار فسألني كفيلاً فقلت: كفي بالله كفيلاً فرضِيَ بذلك ، وإني جَهَدْتُ أن أجِدَ مَرْكباً أبْعثُ إليه الذي له فلم أقْدِرْ ، وإني أَسْتَوْدِعُكَها ، فرميٰ بها في البحر حتى وَلَجَتْ فيه ، أبعتُ أليه الذي له فلم أقْدِرْ ، وإني أَسْتَوْدِعُكها ، فرميٰ بها في البحر حتى وَلَجَتْ فيه ، ثم انصرفَ ، وهو في ذلك يلتمس مَرْكباً يخرجُ إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أَسْلَفَهُ نَاتَى بالألف دينار ، فقال: والله ينظُرُ لَعَلَّ مَرْكباً قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال ، فأخذها لأهله حَطَباً ، فلما ينشَرها وَجَدَ المال والصحيفة ، ثم قَدِمَ الذي كان أَسْلَفَهُ فأتَىٰ بالألف دينار ، فقال: والله نَشَرها وَجَدَ المال والصحيفة ، ثم قَدِمَ الذي كان أَسْلَفَهُ فأتَىٰ بالألف دينار ، فقال: والله

<sup>(1)</sup> بيان عن ذكر الفريقين . أي : هذا الذي يؤدي ، وهذا الذي يجحد .

<sup>(2)</sup> رواه ابن أبي حاتم من طريق زياد بن الهيثم . ذكره والذي بعده الحافظ ابن كثير في التفسير .

مازِلْتُ جاهداً في طلب مَرْكَبِ لِآتِيَكَ بِمالِكَ فما وجدتُ مَرْكباً قبل الذي أتيتُ فيه. قال: هل كنتَ بَعَثْتَ إليَّ بشيء ؟ قال: أُخْبِرُكَ أني لم أجدْ مَرْكباً قبل الذي جئتُ فيه ، قال: فإن الله قد أدّى عنك الذي بَعَثْتَ الخَشَبَةَ وانْصَرِف بالألف الدينارِ راشداً]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِيَسَ عَلِيْنَا فِى ٱلْأُمْيَتِىٰ سَرِيدِلُ ﴾. يعني ـ قال الذين استحلوا الخيانة من اليهود ـ: لا حرج علينا فيما أصبنا من أموال العرب ولا إثم ، لأنهم على غير الحق ، وأنهم مشركون.

قال قتادة: (قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل).

وقال: (قال: ليس علينا في المشركين سبيل ، يعنون من ليس من أهل الكتاب).

وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. قال ابن جريج: (يعني ادّعاءهم أنهم وجدوا في كتابهم قولهم: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْيَتِينَ سَبِيدُلُ ﴾).

والمعنى: يقولون على الله الكذب ، ويفترون وهم يعلمون أنهم يكذبون.

وقوله تعالىٰ: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ء وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ .

المعنىٰ: ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكذبة من اليهود ، أنه ليس عليهم حرج ولا إثم في أموال الأميين ، ولكن الأمر أنه من أوفىٰ بعهده وأدى الأمانة ، واتقىٰ الميثاق الذي عقده الله بالإيمان بمحمد ورسالته ، فصدق بذلك وقام بمقتضىٰ هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء والأمم: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُتّقِينَ ﴾.

77. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ٱُوْلَئَمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

في هذه الآية: إن الذين ارتضوا أن يستبدلوا الذي هو أدنى: الأثمان الزهيدة والعروض الفانية ، والزينة البالية ، بالذي هو أعلى: تصديق عهد الله باتباع محمد على والإيمان بما جاء به ، لا نصيب لهم في خيرات الآخرة ، ولا يكلمهم الله كلام تشريف ومدح ، بل كلام إهانة وتوبيخ ، ثم ينتظرهم بعد ذلك عذاب أليم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2291) تعليقاً، بصيغة الجزم. كتاب الكفالة. وانظر (1498).

وفي أسباب النزول لهذه الآية أحاديث صحيحة:

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن شقيق ، عن عبد الله رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [مَنْ حَلَفَ على يمين يَقْتَطِعُ بها مالَ امريً مُسلم هو عليها فاجر ، لقِيَ الله وهو عليه غَضْبَانُ ، فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ فَاجَر ، لقِيَ الله وهو عليه غَضْبَانُ ، فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ فَاجَر ، فقال: ما حَدَّثكم أبو عبد الرحمٰن ؟ فِيَ ثَمَنَا قلِيلًا ﴾ [آل عمران: 77] ، فجاء الأشعثُ فقال: ما حَدَّثكم أبو عبد الرحمٰن ؟ فِي أُنْزِلتُ هذه الآية ، كانت لي بِئْرٌ في أرض ابنِ عَمِّ لي ، فقال لي: شهودَك . قلتُ: ما لي شهودٌ ، قال: فَيَمينَهُ ، قلت: يا رسول الله إذن يَحْلِفَ ، فذكرَ النبيُّ عَلَيْهُ هذا الحديث ، فأنزل الله ذلك تصديقاً له](1).

ورواه أحمد وفيه: (فقال الأشعث: فيَّ والله كان ذلك ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني أرضي ، فقدمته إلى رسول الله ﷺ. فقال لي رسول الله ﷺ: ألك بينة ؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾. . . الآية).

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفىٰ رضي الله تعالىٰ عنهما: [أن رجلاً أقام سِلْعَةً في السوق، فحلف فيها لقد أُعْطِيَ بها ـ ما لم يُعْطَهُ ـ لِيُوقِعَ فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشَّتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ إلى آخر الآية](2).

قلت: ولا مانع من نزول الآية في السببين السابقين معاً. وقد جاءت أحاديث أخرى في بيانها:

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن رجاء بن حَيْوَة والعُرُس بن عَمِيرة ، عن أبيه عَدِيِّ \_ هو ابن عميرة الكندي \_ قال: [خاصم رجل من كندة يقال له \_ امرؤ القيس بن عابس ، رجلًا من حَضْرَمَوْت إلى رسول الله ﷺ في أرض ، فقضىٰ على الحضرمي بالبينة ، فلم يكن له بينة ، فقضىٰ على امرئ القيس

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (2356) ، كتاب المُسَاقاة ، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها . وانظر (2673) ، وصحيح مسلم (138) ، ومسند أحمد (44/1) ، (211/5) ، (212/5) للرواية الأخرى ، ورواه ابن ماجة (2323) ، والبيهقي (44/10) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4551)، كتاب التفسير، سورة آل عمران، آية (77)، من حديث عبد الله بن أبي أوفيٰ رضي الله عنه .

باليمين. فقال الحضرمي: أمكنته من اليمين يا رسول الله ؟ ذهبت ـ ورب الكعبة ـ أرضي. فقال النبي ﷺ: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عزَّ وجلَّ وهو عليه غضبان. قال رجاء: وتلا رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهَدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهِمَ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله ؟ فقال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها] (1).

الحديث الخامس: روى الإمام أحمد في المسند ، ومسلم في الصحيح ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله على [ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله ، من هم ؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله على ثلاث مرات قال: المُسْبِلُ ، والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب ، والمنان](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (192/4) بإسناد صحيح ، وأخرجه النسائي في « الكبرىٰ » (5996) من حديث عدي بن عميرة الكندي .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (2358) كتاب المساقاة ، باب إثم مَنْ مَنَعَ ابنَ السبيل من الماء .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (106) ، وأحمد (148/5) ، ورواه أبو داود (4087) ، وغيرهم .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (4552) ، كتاب التفسير ، سورة آل عمران ، آية (77) .

78. قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

في هذه الآية: وإن من اليهود قوماً يحرِّفون كلام الله ويبدلون مواضعه ليزيلوه عن المراد به كذباً على الله وهم يعلمون.

قال مجاهد: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ ﴾ ، قال: يحرفونه). وقال قتادة: (هم أعداء الله اليهود ، حَرِّفوا كتاب الله ، وابتدعوا فيه ، وزعموا أنه من عند الله).

وروىٰ البخاري عن ابن عباس: (أنهم يحرِّفون ويزيلون).

وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. يعني: يتعمدون الكذب على الله ، والشهادة عليه بالباطل ، والإلحاق بكتاب الله ما ليس منه ، طلباً للرياسة والخسيس من حطام الدنيا. ذكره ابن جرير

90-79. قوله تعالىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوّةَ ثُمَ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ رَبَّلِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ رَبَّلِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّلِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ اللّهِ وَلَكِي اللّهِ وَلَكِمْ أَن تَنْخِذُواْ الْلَهَ مِكَةً وَالنّبِيِّينَ آرَبَابًا أَيَا مُرْكُم أَن تَنْخِذُواْ الْلَهَ مِكَةً وَالنّبِيِّينَ آرَبَابًا أَيَا مُرْكُم بَاللّهُ وَلَكُمْ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا يَأْمُرُكُم أَن تَنْخِذُواْ الْلَهَ مَا لَهُ وَالنّبِيِّينَ آرَبَابًا أَيَا مُرْكُم اللّهُ وَلَا يَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا يَاللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَعْدَ إِذَا لَنَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: يخبر تعالىٰ ذكره عن استحالة دعوة نبيّ ـ اصطفاه الله واختاره ـ لنفسه ليتخذه العباد رباً من دون الله ، ولكن يدعو الناس ليكونوا أسوة يُقتدىٰ بهم في العلم والدين. وكذلك ما ينبغي له أن يأمر الناس بعبادة أحد غير الله ، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ، فإن هذا أمْرٌ بالكفر بعد الإسلام.

فقوله: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِيَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ .

قال قتادة: (يقول: ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ، يأمر عباده أن يتخذوه ربّاً من دون الله).

وقال ابن جريج: (كان ناس من يهود يتعبّدون الناس من دون ربهم ، بتحريفهم كتابَ الله عن موضعه ، فقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤتِيهُ اللهُ اللهُ الْكِتَنبَ وَالْحُكُمُ وَالْخُكُمُ وَالْخُكُمُ وَالْخُكُمُ وَالْنُبُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّكَاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللهِ ﴾ ، ثم يأمر الناس بغير ما أنزل الله في كتابه).

وفي جامع الترمذي بسند حسن: [أن النبي ﷺ تلا هذه الآية \_ اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله \_ على عدي بن حاتم الطائي ، فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلّون لكم ما حرّم الله فتحلونه ، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ قال: بليْ. قال النبي ﷺ: فتلك عبادتهم] (1).

وقوله: ﴿ وَلَكِن كُونُواْرَبَّانِيِّينَ﴾.

قال البخاري في كتاب العلم ، باب: العلم قبل القول والعمل. وقال ابن عباس: (﴿ كُونُواْ رَبَّانِيَّ الذي يُرَبِّي الناس بصغار العلم قبل كباره). وقال مجاهد: (وهم فوق الأحبار) \_ أي العلماء. وعليه: فالربانيون هم عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا ، فالرباني الجامعُ إلى العلم والفقه ، البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية ، وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم.

وقوله: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذَرُّسُونَ ﴾ .

قال الضحاك: (حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهاً). وقوله: ﴿ تُعَكِّمُونَ الْكِتَابِ ﴾ قال: الْكِنَابِ ﴾ أي: من التعليم. وقرأها عاصم: ﴿ بما كنتم تَعْلَمُونَ الْكتابِ ﴾ قال: القرآن ، ﴿ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ ، قال: الفقه).

والقراءة الأولىٰ أشهر ﴿ تُعَلِّمون ﴾ وهي قراءة عامة قرّاء الكوفة .

فالمعنى: بل كونوا سادة الناس وقادتهم في أمر دينهم ودنياهم ، ربّانيين بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلال وحرام ، وفرض وندب ، وسائر ما حواه من معاني أمور دينهم ، وبتلاوتكم إياه ودراسَتِكموه. ذكره ابن جرير.

<sup>(1)</sup> حديث حسن . أخرجه الترمذي (3095) ، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه .

وقوله: ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنْجِنُواْ الْلَكَتِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ﴾. يعني: ولا كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، أي: لا يأمركم بعبادة أحد غير الله ، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب.

وقد قرأها قراء الحجاز والمدينة على وجه الابتداء: ﴿ ولا يأمُرُكم ﴾ بالخبر عن النبي ﷺ أنه لا يأمركم. في حين قرأها قرّاء الكوفة والبصرة، بنصب الراء: ﴿ وَلا يأمرَكم ﴾ ، عطفاً على قوله: ﴿ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ ﴾ ، وهي القراءة الأشهر في الأمة.

وقوله: ﴿ أَيَأُمُرُكُم بِٱلْكُفُرِ بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾. يعني إن ذلك غير كائن من النبي ﷺ أبداً. إذ كيف يأمركم بعبادة آلهة غير الله بعد انقيادكم لله بالطاعة وتذللكم له بالعبادة.

82-81. قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّ لَمَا ءَاتَيْتُ كُم مِّن كِتَبِ وَحِكُمةٍ ثُمَّ جَآءَ كُم رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَحِكُمةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَالْحَارُمُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّ فَمَن تَوَلَى بَعَدَذَلِكَ فَأُولَا الْفَلْسِقُونَ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

في هذه الآيات: إخبار من الله تعالىٰ عن أخذه ميثاق الأنبياء أَنْ يُصَدِّق اللاحق السابق ، وأن يمضي على منهاج النبوة في الإيمان وحراسة الدين ، حتىٰ يأتي خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه فيصدقوه وينصروه إن أدركوه ، وإلا أوصوا أقوامهم بذلك ، فعاهدوا الله جميعهم على ذلك ، وقد شهد عليهم بذلك جلّت عظمته. فمن نقض هذا العهد أو أعرض عنه بعد توثيقه فأولئك هم العاصون الآثمون.

فقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّتَنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَنْ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُّ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ- وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ .

قال طاووس: (أخذ الله ميثاق الأُول من الأنبياء ، ليصدقن وليؤمنن بما جاء به الآخِرُ منهم). وقال قتادة: (هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً ، وأن يُبلِّغوا كتاب الله ورسالاته ، فبلغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم ، وأخذ عليهم \_ فيما بلَّغتهم رُسلهم \_ أن يؤمنوا بمحمد على ويصدقوه وينصروه). وقال السدي: (لم يبعث الله عزَّ وجلَّ نبياً قط من لدُنْ نوح ، إلا أخذ ميثاقه ليؤمنن بمحمد

ولينصرنَّه إن خَرَج وهو حي ، وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به ولينصرُنَّه إن خرج وهم أحياء).

وخلاصة المعنىٰ: أن الله أخذ الميثاق على كل نبي من لدن آدم إلى عيسىٰ عليهم السلام ، مهما أوتي أحدهم من كتاب وحكمة ، وبلغ بإذن الله أي مبلغ ، ثم جاءه رسول من بعده ، ليؤمنن به ولينصرنه ، فإن هذا من ميثاق النبوة . ذكره ابن كثير .

قلت: ولا شك أن الرسول محمداً ﷺ هو خاتم الرسل والأنبياء ، وهو الإمام الأعظم في الأمة ، والقائد الأعلى إلى يوم القيامة ، ونبوته قديمة وعريقة. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند ، عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله متى كُتِبْتَ نبياً ؟ قال: [كُتِبتُ نبياً وآدمُ بين الروح والجسد](1).

وفي لفظ: [كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد] (2).

وله شاهد عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، قوله ﷺ: [إني عند الله مكتوب خاتم النبيين ، وإن آدمَ لمنجدِلٌ في طينته]<sup>(3)</sup>.

وقوله: ﴿ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِى ﴾. قال ابن عباس ومجاهد: (يعني: عهدي). وقال محمد بن إسحاق: (إصري أي: ثقل ما حُمِّلْتُم من عهدي). أي ميثاقي الشديد المؤكد.

وقوله: ﴿ قَالُواً أَقَرِّرَناً ﴾. يعني ، قال الأنبياء: أقررنا بما ألزمتنا من الإيمان برسلك الذين ترسلهم مصدقين لما معنا من كتبك ، وبنصرتهم.

وقوله: ﴿ قَالَ فَأَشَّهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾.

قال على رضي الله عنه: (يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك ، ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ اللَّهُ عِلَى مُعَكُم مِنَ اللَّهُ عَلَي مَعَلَم مِنَ اللَّهُ عِلَى مَعَلَم مِنَ اللَّهُ عِلَى مُعَلَّم مِنَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَي مَا اللَّهُ عِلَي مَا اللَّهُ عَلَي مَا اللَّهُ عَلَي مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُم وَعَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُم وَعَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَعَلَّيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَعَلَّم عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَعَلَّم عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم وَالْ

والمعنىٰ: إن هذا العهد يتطلب منكم نقله إلى أممكم أيضاً ، فالكل مطالب بتصديق

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (59/5) ، وأبو نعيم في الحلية (53/9) ، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص(111) . انظر السلسلة الصحيحة (1856) .

<sup>(2)</sup> روّاه أحمد في السنة . انظر المرجع السابق ، وصحيح الجامع الصغير (4457) .

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد (4/ 127)، والطبري (3/4054)، والحاكم (2/ 418). وقوله: «لمنجدل»: أي لملقي على الأرض، وانظر البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان (118/1).

رسل الله والإيمان بالوحى النازل إليهم ، والله يشهد على الجميع بذلك.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَمَن تَوَلَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُمُ ٱلْفَكَسِقُونَ ﴾ أي: من أعرض ونقض عقد هذا الإيمان الواجب فهو منعوت عند الله بالفسق والخروج عن الطاعة.

قال على بن أبي طالب: (فمن تولى عنك ، يا محمد ، بعد هذا العهد من جميع الأمم ، ﴿ فَأَوْلَتُمِكَ هُمُ ٱلْفَكَسِقُوكَ ﴾ ، هم العاصون في الكفر) ذكره ابن جرير بسنده .

في هذه الآيات: ينكر سبحانه وتعالىٰ على من يلتمس منهجاً وديناً غير دين الله العظيم ، الذي استسلم لأمره من في السماوات ومن في الأرض ، إما طائعاً وإما كارهاً ، والكل إليه يرجعون. ثم يأمر نبيه على أن يصرح بإيمانه بالله وهذا القرآن الذي أنزل عليه ، وما أنزل على الأنبياء والرسل قبله من الصحف والوحي ، وأن أمته على مؤمنون بهذا النهج النبوي العظيم. إنه من يطلب منهجاً غير دين الإسلام ليكونن من الخاسرين.

فقوله: ﴿ أَفَعَكُمْ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَارَهَا ﴾.

قال مجاهد: (الطائع المؤمن ، و ﴿ وَكَرَهُا ﴾ ، ظل الكافر). وقال: (سجود المؤمن طائعاً ، وسجود ظلّ الكافر وهو كارةً).

وقال الربيع عن أبي العالية: (كل آدمي قد أقرّ على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده. فمن أشركَ في عبادته فهذا الذي أسلم كَرْهاً ، ومن أخلص له العبودة ، فهو الذي أسلم طوعاً).

وفي التنزيل: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴾

[الرعد: 15]. وفيه أيضاً: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن ثَنَى ۚ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا بِلَةِ وَهُمْ دَخِرُونَ ۞ وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِ عَمَّ لَا يَسْتَكَيْرُونَ﴾ [النحل: 48-49].

قلت: والآية تشمل استسلام بعض الكفار لسلطان الإسلام وقهر رجاله الفاتحين ، وقودهم في الأسر ثم يُعْجَبُون بدين الله ويؤمنون. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْ قال: [عَجِبَ الله من قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الجنة في السَّلاسل]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجُعُونَ ﴾. يعني يوم المعاد، فيقفون بين يديه للحساب والجزاء.

وقوله: ﴿ قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْـزِلَ عَلَيْـنَا﴾. يعني: القرآن. ﴿ وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٓ إِبْـرَهِيــمَ وَإِسۡمَاعِيـلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ﴾ أي: من الصحف والوحي.

وقوله: ﴿ وَٱلْأَسْبَاطِ﴾. هم ولد يعقوب الاثنا عشر ، يعني بطون بني إسرائيل.

وقوله: ﴿ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾. يعني: ما أنزل عليهما من التوراة والإنجيل.

وقوله: ﴿ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن تَبِهِمَ ﴾. يشمل جميع الأنبياء. ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَلَمِ مِنْهُمَ ﴾ يعني بالإيمان ، بل نؤمن بهم جميعهم ونوقرهم ، ولا نفعل كما فعل أهل الكتاب من الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم.

وقوله: ﴿ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾. خبرٌ عن المؤمنين من هذه الأمة أنهم يؤمنون بالله وما أنزل من الوحي على جميع رسله وأنبيائه ، وأنهم منقادون له سبحانه بالطاعة كمايحب ويرضى.

وقوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ ﴾. يعني: من يطلب ديناً غير دين الإسلام ليدين به فهو مرفوض في منهاجه الذي ارتضىٰ عند الله ، ﴿ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ أي: الباخسين أنفسهم حظوظها ، ومن الهالكين النادمين.

89-86. قوله تعالىٰ: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُوْلَتَهِكَ جَزَآ وُهُمْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (3010) ، كتاب الجهاد والسير . باب الأُساريٰ في السلاسل .

أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَيِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ اللَّهِ عَلَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهَ عَنْهُرُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُرُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

في هذه الآيات: المرتد عن دين الله بعد الإيمان به يستحق عند الله اللعنة ـ منه ومن ملائكته ومن الناس أجمعين ـ. إلا من تدارك نفسه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى منهاج الإيمان فإن الله غفور رحيم.

أخرج ابن جرير - ورجاله رجال الصحيح - وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: [كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ، ثم نَدِمَ فأرسل إلى قومه: أن سلوا لي رسول الله ﷺ هل لي من توبة ؟ قال: فنزلت: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنَتُ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَرَاهُ اللّهِ عَرَاهُ اللّهِ عَلَيْهِم اللّهِ وَالْمَلْمَ كَمَة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيها لا يُعَقَّفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلا هُمْ عَنْهُمُ اللّهِ عَلْمُ وَاللّه اللهِ قومه عَنْهُ وَاللّه الله عَلَى اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فقد استثنىٰ الله تعالىٰ الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيمانهم ، فراجعوا الإيمان بالله وبرسوله ، وصدقوا وأصلحوا ما فاتهم فعملوا من الصالحات ما ينجيهم عند الله الغفور الرحيم.

90-90. قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفُرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلطَّمَا لُونَ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلطَّمَا لُونَ وَلَو اَفْتَدَىٰ بِهِ وَالْكَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيَمُ وَمَا لَهُم مِن تَصِينَ هُمْ عَذَابُ ٱلْيَمُ وَمَا لَهُم مِن نَصِينَ هُمْ .

في هذه الآيات: يخبر تعالىٰ عن مصير المرتدين عن الإيمان وقد ارتضوا الكفر منهجاً بدلاً عنه حتىٰ وافتهم المنية ، فإنه لن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ـ لو ·

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه النسائي في « التفسير » (85) ، وأحمد (247/1) ، والحاكم (142/2) ، والطبري (7358) ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

استطاع ذلك \_ على سبيل الفدية ، بل مأواهم النار خالدين فيها مع شر البريّة .

أخرج البزّار بسند جيد عن عكرمة ، عن ابن عباس: [أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا ، ثم أسلموا ثم ارتدوا ، ثم أسلموا ثم ارتدوا ، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم ، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فنزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفّرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾ آ<sup>(1)</sup>.

قال ابن جريج: ﴿ لِّن تُقِّبَلُ تَوْبَتُهُمْ ﴾ ، يقول: إيمانهم أوّل مرة لن ينفعهم).

وقال السدي: (فعند موته ، إذا تاب لم تقبل توبته).

وفي التنزيل: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّعَاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ﴾.

وقوله: ﴿ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلضَّكَالُونَ ﴾ . أي: الذين أخطؤوا منهج النجاة وطريق الحق حيرة منهم وعمىٰ في قلوبهم .

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَكَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلَهِ \* . قال الحسن: (هو كل كافر).

أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ، أن نبي الله ﷺ كان يقول: [يُجاء بالكافر يوم القيامة فيُقال له: أرأيتَ لو كانَ لكَ مِلءُ الأرض ذهباً أكُنْتَ تفتدي به ؟ فيقول: نَعَمْ ، فيقال له: قد كنْتَ سُئِلتَ ما هو أَيْسَرُ من ذلك] (2). وفي لفظ: [فقد سألتك ما هو أهونُ من هذا وأنت في صُلْبِ آدم ، أن لا تشركَ بي فأبَيْتَ إلا الشرك].

وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [يؤتي بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم ، كيف وجدت منزلك ؟ فيقول: أي رب ، خير منزل. فيقول: سل وتمنَّ. فيقول: ما أسأل ولا أتمني إلا أن تردني إلى الدنيا ، فأقتل في سبيلك عشر مرات. لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتي بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم ، كيف وجدت منزلك ؟ فيقول: يا رب ، شر منزل. فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهباً ؟ فيقول: أي رب ، نعم. فيقول: كذبت ، فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهباً ؟ فيقول: أي رب ، نعم. فيقول: كذبت ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه أبو بكر البزّار ، وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ، وقال : وإسناده جيد . وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ـ الوادعي ـ سورة آل عمران ، آية (90) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (6538) ، كتاب الرقاق ، وكذلك (3334) ، كتاب أحاديث الأنبياء ، وأخرجه مسلم (2805) ، وأحمد (218/3) ، وغيرهم .

قد سألتك أقلَّ من ذلك وأيسرَ فلم تفعل ، فيُرَدّ إلى النار](1).

وقوله: ﴿ أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ﴾. إخبارٌ عن سوء المصير الذي ينتظر المرتدين عن دين الله العظيم ، لقاء استهتارهم بما عَرَّفهم الله به من هديه الكريم ، ومن ثَمَّ فلا نجاة لهم يومئذ وما لهم من قريب ولا حميم ولا صديق يُنْتظر منه النصر أو الاستنقاذ من المكروه والألم المحدق.

92. قوله تعالىٰ: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا لُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِتَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللهِ عَلِيمٌ اللهُ .

في هذه الآية: إخبار من الله تعالىٰ أن بلوغ الجنة منوطٌ بالإنفاق في سبيل الله من المال الطيب المحبّب، وما ينفق المؤمنون من شيء إلا وهو محفوظ لهم عن العليم الكريم.

يروي ابن جرير بسنده عن السدي قال: (أما البر فالجنة). وكذلك رواه عن عمرو بن ميمون. قال قتادة: (يقول: لن تنالوا برَّ ربكم حتىٰ تنفقوا مما يعجبكم ، ومما تَهْوَوْن من أموالكم).

وقوله: ﴿ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَ كَاللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾. قال سعيد عن قتادة: (يقول: محفوظ لكم ذلك ، الله به عليمٌ ، شاكرٌ له).

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر آفاق هذا المعنى العطر ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [كان أبو طَلْحةَ أَكْثَرَ الأنصار بالمدينةِ مالاً من نَخْل ، وكان أحبَّ أمواله إليه بَيْرُحاءُ ، وكانَتْ مستقبلةَ المسجد ، وكان رسول الله ﷺ يَدْخُلُها ويَشْرَبُ من ماءٍ فيها طيّب. قال أنس رضي الله

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد (239/3) ، والنسائي (36/6) ، والحاكم (75/2) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (214) ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ، ورواه أحمد (93/6) ، وابن حبان (330) .

عنه: فلما أُنزلت هذه الآية: ﴿ لَن نَنَالُواْ اللَّهِ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَا يُحِبُّونَ ﴾ قام أبو طلحة إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله ! إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ لَن نَنَالُواْ اللَّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَا يُحِبُّونَ ﴾ وإن أحَبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحاء ، وإنّها صَدَقةٌ لله أرجو برَّها وذُخْرَها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ، قال: فقال رسول الله على : بَخ ، ذلك مالٌ رابح ، فقال أبو خلك مالٌ رابح ، وقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ ، وإني أرىٰ أن تَجْعَلَها في الأقربين. فقال أبو طلحة : أَفْعَلُ يا رسول الله ! فقسَمَها أبو طلحة في أقاربه وبني عَمّه ] (1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: [أن عُمرَ تَصَدَّقَ بمال له على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عمر: يا رسول الله ، إني اسْتَفَدْتُ مالاً وهو عندي نفيسٌ فأردتُ أن أتصدق به. فقال النبي عَيَي : تَصَدَّقْ بأصْلِهِ ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ ، ولكن يُنْفَقُ ثَمرُه. فتصدَّق به عُمرُ فَصَدَقَتُهُ تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكينِ والضَّيفِ وابنِ السبيل ولذي القُربيٰ ، ولا جُناح على من وَلِيهُ أن يأكُلَ منه بالمعروف ، أو يُؤكِلَ صديقَهُ غيرَ مُتَمَوِّلٍ به ] (2).

وفي لفظ: [قال: يا رسول الله لم أصب مالاً قطُّ هو أنفسُ عندي من سهمي الذي هو بخيبر ، فما تأمرني به ؟ قال: حَبِّس الأصل وسَبِّل الثمرة].

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن ، عن أبي أمامة ، عن النبي على قال: [أفضلُ الصدقات ظِلُّ فسطاطِ في سبيل الله عزَّ وجلَّ ، أو منحةُ خادمٍ في سبيل الله ] (3).

الحديث الرابع: أخرج البخاري عن أبي هريرة ، قال رسول الله على: [أفضل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (1461) ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الأقارب ، وأخرجه مسلم (998) ، ومالك (595/2) ، وأخرجه أحمد (141/3) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (2764) ، كتاب الوصايا ، باب : وما للوصي أن يَعْمَلَ في مال اليتيم وما يأكُلُ منه بِقَدْرِ عُمَالَتِه . وأخرجه مسلم (1633) ، وأحمد (114/2) .

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (1627). وانظر صحيح سنن الترمذي (1328). ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع الصغير (1120) ، ورواه الحاكم وغيره . انظر تخريج الترغيب (158/2) ، ورواه الترمذي من حديث عدي بن حاتم أيضاً .

الصدقة ما ترك غِني ، واليد العليا خيرٌ من اليد السفلي ، وابدأ بمن تعول](1).

الحديث الخامس: أخرج البزار عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله: [حَضَرتني هذه الآية: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُونَ ﴾ فذكرت ما أعطاني الله ، فلم أجد شيئاً أحب إليّ من جارية لي رُوميَّةٍ ، فقلت: هي حُرَّةٌ لوجه الله ، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها ، يعني تزوجتها] (2).

95-93. قوله تعالى: ﴿ فَ كُلُّ ٱلطَّمَامِ كَانَ جِلَّا لِبَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ يلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ يلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ يلَ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَئَةُ قُلَ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَئَةِ فَٱتْلُوهَا إِن كُنتُمَ صَلَاقِينَ فَي نَفْسِهِ عَلَى ٱللهِ ٱلكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللهُ قُلُ صَلَاقِينَ اللهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللهُ قُلُ صَلَاقًا اللهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللهُ قَلْ صَلَاقًا اللهُ فَاتَبِعُوا مِلَّةً إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ اللهُ .

في هذه الآيات: إخبار من الله سبحانه عن يعقوب عليه السلام حين مرض مرضاً شديداً فنذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحبَّ الطعام والشراب إليه ، وكان ذلك قبل تنزل التوراة ، وقد جاءت التوراة بعد ذلك تصدق ذلك. فمن ادّعىٰ بعد ذلك أن الله شرع ـ ليهود ـ السبت أو كذّب بما نزل من الوحي بعد التوراة فقد أعظم على الله الفرية. فقل يا محمد: صدق الله فيما أنزل وأرسل وشرع ، وقد أمرَ باتباع ملة إبراهيم ، ملة التوحيد وإفراد الله بالتعظيم ، عليه وعلى نبيّنا وعلى الرسل أفضل الصلاة والتسليم.

فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال: [حضرت عصابة من اليهود نبي الله على الله على الله عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال: سلوني عما شئتم ، ولكن اجعلوا لي ذمة الله ، وما أخذ يعقوب على بنيه: لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتُتابعُني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسلوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا على أربع خلال: أخبرنا أيُّ الطعام حَرَّمَ إسرائيل على نفسه ؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثىٰ ؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ؟ ومن وليه من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (5355) ، كتاب النفقات ، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال .

<sup>(2)</sup> أخرجه الحافظ أبو بكر البزار من طريق عمرو بن حماس ، وأورده الحافظ ابن كثير في التفسير ، سورة آل عمران ، آية (92) .

الملائكة ؟. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعُنَّه فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى: هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً وطال سقمه ، فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليُحَرِّمن أحبَّ الشراب إليه وأحب الطعام إليه ، وكان أحبَّ الطعام إليه لحُمانُ الإبل ، وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم الشهد عليهم. وقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو ، الذي أنزل التوراة على موسى: هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ ، وماء المرأة أصفر رقيق ، فأيهما علاكان له الولد والشبه بإذن الله ، إنْ علا ماءُ الرجل ماءَ المرأة كان ذكراً بإذن الله ، وإنْ علا ماءُ المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا: نعم. قال: اللهم السهد عليهم. وقال: المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا: نعم. قال: اللهم المهد عليهم وقال: وأنشد كم بالذي أنزل التوراة على موسى: هل تعلمون أن هذا النبيّ الأميّ تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم المهد. قالوا: وأنت الآن فحدّثنا من وليُكَ من الملائكة ؟ فعندها نُجَامِعُكَ أو نفارقكَ. قال: إن وليّي جبريل ، ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا: فعندها نفارقك ، لو كان وليك غيره لتابعناك ، فعند ذلك قال الله تعالى: ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُواً لِحِمْرِيلَ ﴾ الآية](١).

وقد جاء بسند أقوى عند الإمام أحمد والطبراني والترمذي \_ مختصراً \_ عن ابن عباس قال: [أقبلت يهود إلى رسول الله على ، فقالوا: يا أبا القاسم ، إنا نسألك عن خمسة أشياء ، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: ﴿وَاللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾. قال: هاتوا. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي ؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تُؤنِثُ المرأة ، وكيف تُذكِرُ ؟ قال: يلتقي الماءان ، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة ، أذكرَت ، وإذا علا ماء المرأة انتت. قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه ؟ قال: كان يشتكي عرق النسا ، فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا \_ قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل \_ فحرم لحومها. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال: ملكٌ من ملائكة الله عزَّ وجلَّ مُوكًل بالسحاب بيده \_ أو في يده \_ مِخْراقٌ من نار يَزْجُرُ به السحاب ، يسوقه حيث أمر الله عزَّ وجلّ. قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمعُ ؟ قال: صوته. قالوا: صدقت ، إنما بقيت واحدة ، وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها ، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر ، فأخبرنا من صاحبك ؟ قال: جبريل عليه السلام . قالوا: جبريل ذاك ينزل بالرحمة والنبات بالحرْب والقتال والعذاب ، عَدُوُنا. لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات بالحرْب والقتال والعذاب ، عَدُوُنا. لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات بالحرْب والقتال والعذاب ، عَدُوُنا. لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات

<sup>(1)</sup> حسن لشواهده . أخرجه أحمد (278/1) ، والطبراني (13012) ، ويشهد له الحديث الذي بعده .

والقَطْرِ لكان ، فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ والآية التي بعدها ]<sup>(1)</sup>.

يروي ابن جرير في التفسير عن ابن جُريج والعوفي ، عن ابن عباس قال: (كان إسرائيل ـ وهو يعقوب ـ عليه السلام يعتريه عرق النّسا بالليل ، وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ، ويُقْلِعُ الوجع عنه بالنهار ، فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عِرْقاً ولا يأكل ولدٌ له عرقاً). قال: (فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به واقتداء بطريقه).

وقوله: ﴿ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوَرَكَةُ ﴾. قال ابن عباس: (أي إن هذا قبل التوراة). يعني: حرّم ذلك يعقوب على نفسه من قبل أن تنزل التوراة.

قال الحافظ ابن كثير: (ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان: إحداهما: أن إسرائيل عليه السلام حرَّمَ أحب الأشياء إليه وتركها لله ، وكان هذا سائغاً في شرعهم ، فله مناسبة بعد قوله: ﴿ لَن نَنَالُواْ اللِّرَ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمّا يَجْبُونَ ﴾. فهذا هو المشروع عندنا ، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَمَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ [الإنسان: 8] الآية.

المناسبة الثانية: لما تقدم بيان الرد على النصارى ، واعتقادهم الباطل في المسيح ، وتبيين زيف ما ذهبوا إليه ، وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه ، وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته ، وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى ، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله تعالى وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع ، فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحاً عليه السلام لما خرج من السفينة ، أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها ، ثم بعد هذا حرّم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها ، فاتبعه بنوه في ذلك ، وجاءت التوراة بتحريم ذلك ، وأشياء أخرى زيادة على ذلك. وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه. وقد حُرِّم ذلك بعد ذلك . وكان التسرِّي على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم عليه السلام ، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرّى بها على سارة ، وقد حُرِّم مثل هذا في التوراة عليهم . وكذلك كان الجمع بين الأختين سائعاً ، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ، ثم حُرِّم الله السلام الله الم السلام المنه المن السلام المن السلام المنه ال

<sup>(1)</sup> حديث حسن أخرجه الترمذي (3117) ، والنسائي في « الكبرى » (9072) ، وأحمد (2483) ، والطبراني (12429) ، وله شاهد وهو ما قبله . وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول آية البقرة (97) ، وقد مضى هناك بتمامه .

عليهم ذلك في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم ، وهذا هو النسخ بعينه ، فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام ، في إحلاله بعض ما حُرِّمَ في التوراة ، فما بالهم لم يتبعوه ؟ بل كذبوه وخالفوه ؟ وكذلك ما بعث الله به محمداً عَلَيْهُ من الدين القويم ، والصراط المستقيم ، وملة أبيه إبراهيم ، فما بالهم لا يؤمنون ؟).

وقوله: ﴿ قُلَ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتَّلُوهَاۤ إِن كُنتُمَّ صَندِقِينَ ﴾ فإنها تنطق بما قلناه.

وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾. يعني: من ادّعى بعد ذلك أن الله شرع لهم السبت أو تكذيب ما أنزل بعد التوراة فقد أعظم على الله الفرية.

وقوله: ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ﴾. أي: قل يا محمد صدق الله فيما أنزل وأرسل وشرع. ﴿ فَاَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبَرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ فإن ملته هي ملة محمد ﷺ وجميع الرسل: التوحيد وإفراد الله بالتشريع والتعظيم.

97-96. قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدُى لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدُى لِلنَّاسِ حَجُّ لِلْعَالَمِينَ ۚ فَيْ فِيهِ ءَايَئَ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ الْعَلَمِينَ ۚ فَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۗ فَهُ .

في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عباده أن الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل على الله هي أول بيت وضع للناس ، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ، ويصلون إليه ، ويعتكفون عنده. وفيه علامات واضحات أنه من بناء إبراهيم ، ومن عاذ بالبيت كان حرماً آمناً له وملاذاً وملجأ ، وقد فرض الله الحج على المستطيع من عباده ، ومن جحد وجوبه كان من الكافرين.

فقوله: ﴿ إِنَّا أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ ﴾. قال مجاهد وقتادة: (لم يوضع قبله بيت). وقال علي رضي الله عنه: (كان قبل البيت بيوت كثيرة ، والمعنىٰ أنه أول بيت وضع للعبادة).

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: [سألت رسول الله ﷺ عن أوّل مسجد وضع في الأرض. قال: المسجد الأقصى. قلت: كم

بينهما ؟ قال: أربعون عاماً ، ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل](1).

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (49/1): (أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به ، فقال: معلوم أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى ، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام ، وهذا جهل من هذا القائل ، فإن سليمان إنما جدّد المسجد الأقصى ، والذي أسسه أولا يعقوب بن إسحاق).

أخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ: [أن سليمان بن داود عليه السلام لما بني بيت المقدس سأل الله خِلالاً ثلاثة: سأل الله عزَّ وجلَّ مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتِيه ، وسأل الله عزَّ وجلَّ مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه ، وسأل الله عزَّ وجلَّ حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا يَنْهَزُهُ (2) إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمّه فأوتيه] (3).

قال القرطبي في التفسير بعد إيراده الحديثين: (فجاء إشكالٌ بين الحديثين ، لأن بين إبراهيم وسليمان آماداً طويلة. قال أهل التواريخ: أكثر من ألف سنة. فقيل: إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جدّدا ما كان أسَّسَه غيرهما. وقد روي أن أوّل من بنى البيت آدم عليه السلام كما تقدّم. فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عاماً ، ويجوز أن تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن الله ، وكل محتمل ، والله أعلم).

قلت: والتمسك بالنص أولى من التأويل ، فهو صريح أن أول بيت وضع للناس بيت الله الحرام ، والله أعلم بمن وضع أساسه الأول هل هو آدم أو بعض ولده أو الملائكة ، ثم وُضع المسجد الأقصى بعده بأربعين عاماً ، والله أعلم بمن وضعه ، أهو يعقوب أم إبراهيم عليهما السلام ، أم غيرهما ، ثم جُدِّد بناء الكعبة والمسجد الأقصى ، فأقام الأول إبراهيم ، وجدد بناء الثاني سليمان عليهما السلام ، والله تعالى أعلم .

وقوله: ﴿ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ خبر إن ، واللام للتوكيد ، وبكَّة من أسماء مكة. قال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (3366) و(3425) ، وأخرجه مسلم برقم (520) ، ورواه أحمد في المسند (160/5) .

<sup>(2)</sup> النهز : الدفع . لا ينهزه : أي لا يدفعه ولا يزعجه .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه النسائي في « الكبرىٰ » (772) ، وابن حجر في الفتح (408/6) بإثر حديث (3371) ، وذكره القرطبي في التفسير ، وقال : إسناده صحيح .

مجاهد: (بكة هي مكة). وقيل: سميت بكّة لأنها تَبُكّ أعناق الظلمة والجبابرة ، بمعنى أنهم يذلّون بها ويخضعون عندها. قال عبد الله بن الزبير: (لم يقصدها جبار قطّ بسوء إلا وقَصَهُ الله عزّ وجلّ).

وقيل: بكّة مشتقة من البَكّ وهو الازدحام. وسميت بذلك لازدحام الناس في موضع طوافهم. قال قتادة: (إن الله بكّ به الناس جميعاً ، فيصلي النساء أمام الرجال ، ولا يُفعَل ذلك ببلد غيرها). وأما مكة فسميت بذلك لأنها تمكّ من ظلم فيها أي تهلكه ، وقيل: لقلة مائها سميت بذلك ، وقيل لأنها تمك المخ من العظم مما ينال قاصدها من المشقة.

قلت: وكل هذه المعاني محتملة ، فإن «بكة» موضع البيت ، ومكة سائر البلد. ومن أسمائها: مكة ، وبكة ، والبيت العتيق ، والبيت الحرام ، والبلد الأمين ، والمأمون ، وأم رُحْم ، وأم القرئ ، والبلدة ، والكعبة وغير ذلك.

وقوله: ﴿ مُبَارَكًا ﴾. أي: جعله الله مباركاً لتضاعف العمل فيه ، وقد نُصب على الحال.

وقوله: ﴿ وَهُدُى لِلْعَكَمِينَ ﴾. عطف عليه ، يعني: ومآباً لنسك الناسكين وطواف الطائفين ، تعظيماً لله رب العالمين.

وقوله: ﴿ فِيهِ ءَايَكُ عَيَّنَا مُقَامُ إِبْرَهِيمْ ﴾. أي فيه علامات واضحات أنه من بناء إبراهيم ، وهناك قراءة: «فيه آية بينة». قال مجاهد: (قدّماه في المقام آية بينة). والقراءة الأولى أشهر. قال قتادة: (﴿ فِيهِ ءَايكُ بَيّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمْ ﴾ ، قال: مقامُ إبراهيم ، من الآيات البينات). وقال ابن عباس: (مقام إبراهيم والمشعر). قال ابن كثير: (﴿ مُقَامُ إِبْرَهِيمْ ﴾ يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران ، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل ، وقد كان مُلصقاً بجدار البيت ، حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطُواف منه ، ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف ، لأن الله تعالىٰ قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: ﴿ وَالَّيْهُواْمِن مُقَامِ إِبْرَهِمَهُ مُصَلّى ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمَن دَخَلَهُم كَانَ مَامِئُا ﴾. قال ابن عباس: (من عاذ بالبيت أعاذه البيت ، ولكن لا يُؤوى ولا يُطْعَمُ ولا يُسْقى ، فإذا خرج أُخِذَ بذنبه). وقال الحسن وعطاء: (في الرجل يصيب الحدّ ويلجأ إلى الحرم ـ يخرج من الحرم ، فيقامُ عليه الحد).

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة](1).

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾.

اللام في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ ﴾ لام الإيجاب. ثم أكد الوجوب بقوله: ﴿ عَلَى ﴾ التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. وهذه آية وجوب الحج عند الجمهور. والحج أحد أركان الإسلام ، ويجب على المستطيع في العمر مرة.

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: [خَطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا. فقال رجل: كلَّ عام يا رسول الله ؟ فسكت ، حتىٰ قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله ﷺ: لو قلت نعم لوجبتْ ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه [(2)].

وروىٰ الحاكم بسند حسن عن أنس: [أن رسول الله ﷺ سُئِل عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا ﴾ فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة](3).

قلت: والاستطاعة تشمل عند الفقهاء:

1 \_ صحة البدن. 2 \_ أمن الطريق. 3 \_ ملك الزاد والراحلة. 4 \_ المَحْرم للمرأة.

ودليل الصحة: ما في الصحيحين عن ابن عباس: [أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فأحج عنه ؟ قال: حجي عنه] (4).

ودليل الأمن: فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر ، والنبي ﷺ يقول: [لا ضرر ولا ضرار ، من ضارً ضاره الله ، ومن شاق شاقه الله] (5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . رواه مسلم ، وقد تقدم في سورة البقرة ( آية : 126) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (1337) ، وأحمد (508/2) ، وابن حبان (3704) ، وغيرهم .

<sup>(3)</sup> حديث حسن . أخرجه الحاكم (442/1) ، ورواه الدارقطني (216/2) ، وله شواهد .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1513) و(1855) ، وأخرجه مسلم برقم (1334) ، ورواه أحمد في المسند (1346) .

حديث صحيح. أخرجه الحاكم (57/2-58) بسند صحيح عن أبي سعيد ، والبيهقي (6/6-70) .

ودليل ملك ما يكفيه: فاضلاً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ، قول النبي ﷺ: [كفي بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت]<sup>(1)</sup>.

ودليل وجوب المحرم للمرأة: ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله على يقول: [لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحجَّ مع امرأتك] (2).

وإلى جعل المحرم للمرأة من الاستطاعة ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد.

فإذا تحققت الشروط السابقة وجب الحج على الفور كما ذهب لذلك الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف ، محتجين بما روى الإمام أحمد وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس ، أن رسول الله على قال: [من أراد الحج فليتعجّل ، فإنه قد يَمْرَض المريض ، وتَضِلُّ الضالة ، وتعرُض الحاجة].

وله طريق آخر عند أحمد بلفظ: [تعجلوا إلى الحج ، فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرِض له] (3).

وقوله: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾. قال ابن عباس: (من زعم أنه ليس بفرض عليه). وقال الضحاك: (من أنكره ، ولا يرى أن ذلك عليه حقاً ، فذلك كُفْرٌ).

وروى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي ، حدثني إسماعيل بن عُبيد الله بن أبي المهاجر ، حدثني عبد الرحمٰن بن غَنْم ، أنه سمع عمر بن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنن \_ حديث رقم \_ (1692) ، من حديث عبد الله بن عمرو ، وانظر صحيح مسلم \_ حديث رقم \_ (996) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (3006) ، كتاب الجهاد والسير ، وكذلك (1862) ، ورواه مسلم (1341) ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .

<sup>(3)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد (214/1-314) ، وانظر صحيح الجامع (2954) ، وكذلك (5880) ، (5879) للفظ الأول ، وانظر تخريج إرواء الغليل (990) .

الخطاب رضي الله عنه يقول: (من أطاق الحج فلم يحج ، فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً)<sup>(1)</sup>.

99-98. قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ الْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ فِي قُلْ يَكَأَهُلُ الْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمُ شُهَكَدَآةُ وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَيْ ﴾.

في هذه الآيات: تقريع بكفرة أهل الكتاب ممن كفر بمحمد ﷺ وجحد نبوته ، وقد علموا الحجج على نبوته من كتبهم ، والله يشهد ما يصدون به عن سبيله ، يبغون بذلك العوج والميل عن الهوى ، وهم يعلمون أنهم يَحْرِفون الطريق الحق والصراط المستقيم ، والله سبحانه ليس بغافل عن أعمالهم وتحريفهم ومكرهم.

100-100. قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اَ إِن تُطِيعُواْ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ اللَّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَٱنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۗ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُّسَّنَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَا يَكُمُ مَا يَكُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۗ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسَّنَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللِلْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الل

في هذه الآيات: تحذير من الله سبحانه للمؤمنين أن يسقطوا في الطريق فيطيعوا طائفة من حسّادهم أهل الكتاب ، كما قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ لَوَ كَانِكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّ الْأَحْسَكُا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا بَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ [البقرة: يَرُدُونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّ الْأَحْسَكُا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا بَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ [البقرة: 109]. ثم استنكار أن يقع الكفر من أحدهم بعدماً سمع الوحي وعاصر النبوة. ثم تقرير أن الاعتصام بالله هو العمدة في الهداية إلى الصراط المستقيم.

فقوله: ﴿ وَكَيْفَ تَكَفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾. قال قتادة: (عَلَمان بيِّنان: وِجْدانُ نبي الله ﷺ. وكتابُ الله. فأما نبي الله فمضىٰ ﷺ. وأما كتاب الله، فأبقاه الله بين أظهركم رحمة من الله ونعمة، فيه حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته).

 <sup>(1)</sup> صحيح موقوف . قال ابن كثير : ( وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه ) . ولا يصح مرفوعاً إلى النبي ﷺ ، فقد أخرجه الترمذي (812) من حديث علي ، وهو ضعيف جداً في إسناده مقال ، وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث الأعور يضعف في الحديث .

وقوله: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ أي يمتنع ويتمسَّك بدينه وطاعته. قال ابن جريج: (﴿ يَعْنَصِم بِاللَّهِ ﴾: يؤمن به). وقيل: المعنىٰ يتمسك بحبل الله ، وهو القرآن.

أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط مسلم ، عن أبي شريح الخزاعي قال: [خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: أبشروا أبشروا ، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قالوا: نعم ، قال: فإن هذا القرآن سببٌ طرفُه بيد الله ، وطرفه بأيديكم ، فتمسكوا به ، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً](1).

وقوله: ﴿ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾. قال ابن كثير: (أي: ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية ، والعدة في مباعدة الغواية ، والوسيلة إلى الرشاد ، وطريق السداد ، وحصول المراد).

103-102. قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَاَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاَقْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُنتُم أَعَدَاء فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانَتَدُ مُ مِنْهَا كُونَ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَلَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَكُمْ عَالِيَتِهِ وَلَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا لَكُونَ اللَّهُ لَكُمْ عَالِيَتِهِ وَلَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ لَكُمْ عَالِيَتِهِ وَلَعَلَكُمْ نَهُ مَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ لَكُمْ عَالِيَتِهِ وَلَا تَعْدَلُونَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ فَا فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُمْ عَالِكُونَ فَيْ اللَّهُ لَاللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ لَكُونَ لَهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْلِهُ لَكُونَا لَا لَا لَعُلَالُونَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْمُ لَلْكُونَ لَيْتُهُمْ لَلْكُولُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَا لَعُلَيْكُونَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُولُونَا لَهُ اللَّهُ لَكُنْ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لِنَعْمَ لَهُ اللَّهُ لَا لَكُنْ لِلْكُولُ لَلْكُولُونُ اللِنْ لَلْكُولُ لَلْكُونَ لَهُ لَكُمْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْهُ لَكُونَ الْكُلُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لَهُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لَلْكُولِ لَا لِلْلَهُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لَلْكُولُ لِلْكُلُولُ لَهُ لَكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْلَهُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولِ لَلْكُولُ لِلْكُلُولُ لَلْلِلْكُولُ لَلِكُولُ لَلْلِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لَلْلَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُلُولُ لِلْلِلْكُولُ لَلْلِلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لُلُولُ لِلْكُلُولُ لَلْلِلْكُولُ لِ

في هذه الآيات: أمْرُ الله المؤمنين التزام التقوى بصدق والموت على الإسلام، والاعتصام بالجماعة والقرآن، ونبذ التفرقة والطغيان، وتذكر نعمة الله في صقل القلوب على المحبة وترك العدوان، فإن النجاة من عذاب الله بالهداية والإيمان.

أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ، أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية: ﴿ اَتَّقُواْ الله ﷺ لَوْ أَن قطرة من الزقوم ﴿ اَتَّقُواْ الله ﷺ لَوْ أَن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم ، فكيف بمن يكون طعامه] (2).

وأخرج الحاكم والطبري بسند صحيح موقوف عن مُرّة ، عن عبد الله بن مسعود:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة (165/12) ، والطبراني في « الكبير » (1/77/1) ، وأخرجه ابن نصر في « قيام الليل » (74) ، وانظر السلسلة الصحيحة (713) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج «مشكاة المصابيح» (5683) ، وصحيح الجامع (5126).

﴿ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ ، قال: (أن يُطاع فلا يُعصىٰ ، ويُذكر فلا يُنسىٰ ، ويُشكر فلا يُكفر) (1).

وقوله: ﴿ وَلَا تَمُونُنَ إِلَا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾. قال طاووس: (على الإسلام ، وعلى حُرْمة الإسلام). وقال ابن كثير: (أي: حافظوا على الإسلام في حال صحّتكم وسلامتكم لتموتوا عليه ، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ، ومن مات على شيء عليه ، فعياذاً بالله من خلاف ذلك).

وفي مسند أحمد وسنن النسائي بسند صحيح عن حكيم بن حزام قال: [بايعت رسول الله ﷺ أن لا أخِرَّ إلا قائماً](2).

قيل: معناه أن لا أموت إلا مسلماً. وقيل: معناه أن لا أقتل إلا مُقْبلاً غير مُدبر.

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بالحث على حسن الظن بالله حتى آخر لحظة عند الاحتضار ، وعلى المبادرة بفعل الخيرات من أجل حسن الختام. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول قبل موته بثلاث: [لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزَّ وجلَّ ](3).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [قال الله: أنا عند ظن عبدي بي] (4).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند ، بإسناد صحيح عن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ: [قال الله تعالىٰ: أنا عند ظن عبدي بي إن ظنّ خيراً فلَهُ ، وإن ظنّ شراً فلهُ]<sup>(5)</sup>.

وله شاهد عند الطبراني في «الأوسط» من حديث واثلة بلفظ: [إن الله تعالىٰ يقول: أنا عند ظنِّ عبدي بي ، إن خيراً فَخَيْرٌ ، وإن شرّاً فَشَرٌ ] (6).

<sup>(1)</sup> حديث موقوف . أخرجه الحاكم (294/2) ، والطبري (7534) ، وسنده صحيح .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (402/3) ، والنسائي (205/2) وإسناده صحيح على شرطهما .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (2877) ، وأبو داود (3113) ، وأحمد (315/3) .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (7505) ، كتاب التوحيد . وأخرجه مسلم (2675) .

<sup>(5)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد (391/2) ، وابن حبان (2394) ، وانظر صحيح الجامع (4191) .

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1158 ـ ترقيم الألباني) من حديث واثلة ، ورواه أبو نعيم في الحلية (306/9) .

وفي لفظ: [قال الله تعالىٰ: أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن بي ما شاء](1).

الحديث الرابع: أخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: [قال الله عزَّ وجلَّ: عبدي! أنا عند ظنك بي ، وأنا معك إذا ذكرتني] (2).

الحديث الخامس: أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس: [أن النبي عَلَيْ دخل على شاب وهو بالموت ، فقال: كيف تجدك ؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله ، وإني أخاف ذنوبي ، فقال رسول الله عَلَيْم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن ، إلا أعطاه الله ما يرجو ، وأمنه مما يخاف](3).

وقوله: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ \_ فيه أكثر من تأويل لمعنىٰ «حبل الله»:

التأويل الأول: عن الشعبي ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوله: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ عِبْلُ اللهِ ، الجماعة). عِبْلُ اللهِ ، الجماعة).

التأويل الثاني: عن قتادة قال: (حبل الله المتين الذي أمر أن يُعْتَصِمَ به: هذا القرآن). وقال السدي: (أما «حبل الله» ، فكتاب الله).

التأويل الثالث: عن عطاء: (﴿ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ ﴾ ، قال: العهد). وقال مجاهد: (بعهد الله). وقال قتادة: (بعهد الله وأمره).

التأويل الرابع: قال أبو العالية: (يقول: اعتصموا بالإخلاص لله وحده).

التأويل الخامس: قال ابن زيد: (الحبل: الإسلام).

قلت: وهذه التفاسير متقاربة يعضد بعضها بعضاً ، فإن حبل الله هو القرآن والمنهج الذي ارتضاه لنبيّه ﷺ في فهمه ، ولا يستقيم الاعتصام بذلك إلا بالجماعة ، وهو مفهوم سيرته ﷺ ورحلة البناء التي مضى عليها طيلة حياته ، حتى أفرز للأمة جماعة الحق ودولة الإسلام.

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم (240/4) ، وانظر السلسلة الصحيحة (1663) ، وصحيح الجامع (4192) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (497/1) بإسناد صحيح لغيره. انظر السلسلة الصحيحة (2012).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي في الجامع (983) ، وابن ماجة في السنن (4261) ، وعبد الله بن أحمد في " زوائد الزهد » (ص 25/24) ، وابن أبي الدنيا كما في " الترغيب » (141/4) ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (2) .

وقد جاء في السنة الصحيحة ربط الحبل بالاعتصام ، والقرآن بالجماعة. في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بسند صحيح ، عن جبير بن مطعم قال: [كنا مع رسول الله على بالجحفة فخرج علينا فقال: أبشروا ، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله ، وطرفه بأيديكم ، فتمسكوا به ، فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبداً](1).

الحديث الثاني: أخرج الترمذي وأحمد بسند حسن ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [كتابُ الله ، هو حَبْلُ الله الممدود من السماء إلى الأرض](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم عن النبي قال: [ألا وإني تارك فيكم ثقلين ، أحدهما كتاب الله عز وجل ، وهو حبل الله ، ومن اتبعه كان على الهدى ، ومن تركه كان على ضلالة](3).

وقوله: ﴿ وَلَا تَفَرَّقُوأً ﴾. قال قتادة: (إن الله عزَّ وجلَّ قد كره لكم الفُرقة ، وقدّم اليكم فيها ، وحذّركموها ، ونهاكم عنها ، ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة ، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ، ولا قوة إلا بالله).

وقال أبو العالية: ﴿ وَلَا تَفَرَّقُوأً ﴾ ، لا تعادوا عليه ، يقول: على الإخلاص لله ، وكونوا عليه إخواناً ).

قال الحافظ ابن كثير: (أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. قال: وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ).

قلت: وقد أشارت السنة الصحيحة إلى هذا الضمان ، فيما أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر ، عن النبي على قال: [إن الله تعالىٰ لا يجمع أمتي على ضلالة ، ويدُ الله على الجماعة](4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه الطبراني (1/77/1) ، وابن أبي شيبة (165/12) نحوه .

<sup>(2)</sup> حديث حسن . أخرجه الترمذي في السنن (3790) من حديث أبي سعيد الخدري ، ورواه أحمد في المسند (14/3 ، 17) ، وانظر صحيح الجامع (4349) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (123/7) ، وابن حبان (123 ـ شاكر ) .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع ، والطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 209/ 1) ، والحاكم (1/ 115 ـ 116) . وانظر تخريج المشكاة (173) ، وصحيح الجامع (1844) .

وقوله: ﴿ وَٱذْكُرُواْ يِغْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا﴾. قال ابن جرير: (واذكروا ما أنعم الله به عليكم من الألفة والاجتماع على الإسلام). والمقصود أن الجاهلية ونعراتها كانت قد أجهزت عليهم وفرقتهم وهي كذلك اليوم تفرق الناس وراء سبل الشياطين ، ولا يجمعهم والله إلا هذا الدين.

قال قتادة: (﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَآءَ فَٱلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ ، كنتم تذابحون فيها ، يأكل شديدكم ضعيفكم ، حتى جاء الله بالإسلام فآخى به بينكم ، وألّف به بينكم . أما والله الذي لا إله إلا هو ، إن الألفة لرحمة ، وإن الفرقة لعذاب) .

وقال ابن إسحاق: (كانت الحرب بين الأوس والخزرج عشرين ومئة سنة ، حتى قام الإسلام وهم على ذلك ، فكانت حربهم بينهم وهم أخوان لأب وأم ، فلم يسمع بقوم كان بينهم من العدواة والحرب ما كان بينهم. ثم إن الله عزَّ وجلَّ أطفأ ذلك بالإسلام ، وألف بينهم برسوله محمد على الله .

يروي عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ، والجماعة رحمة والفرقة عذاب](1). وقوله: ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا ﴾.

قال السدي: (يقول: كنتم على طرف النار، من مات منكم أُوبِقَ في النار، فبعث الله محمداً عَلِي في النار، فبعث الله محمداً عَلِي في فاستنقذكم به من تلك الحفرة). وقال حسن بن حيّ: ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنَهُ ﴾، قال: عصبية).

وقوله: ﴿ كَذَٰٰ لِكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ءَايُنتِهِ عَلَكُمْ نَهَدُونَ ﴾. يعني: لتهتدوا إلى سبيل النجاة والرشاد ، فتسلموا في الدنيا ، وتنجوا في الآخرة.

109-104. قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۚ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَلْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَشُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَلْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَشُودُ وَجُوهٌ فَأَمَّا

<sup>(1)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (4/ 278) ، ورواه عبد الله بن أحمد في «الزوائد» (4/ 375) ، وإسناده حسن . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (667) .

ٱلَّذِينَ ٱسَوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعَدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ تَلْكَ مَايَكَ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ اللَّهِ تَرْجُعُ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِى السّكَمَاوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجُعُ اللَّهُ مُورُ ﴾ .

في هذه الآيات: يأمر سبحانه أن تَنْفِرَ أمةٌ من الأمة لحراسة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا هلكت الأمة جميعاً. ثم يحذر سبحانه من الفرقة والاختلاف، ومغبة ذلك في الدنيا والآخرة، فإن أهل السعادة تبيَّض وجوههم يوم الحساب، وأهل الشقاوة تسوَّد وجوههم، وإلى الله المَلِكِ ترجع الأمور.

فقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾.

قال الضحاك: (هم خاصة أصحابِ رسول الله ، وهم خاصة الرواة). قال ابن كثير: (يعنى المجاهدين والعلماء).

وقد حفلت السنة الصحيحة بهذا الأمر الإلهي المبارك في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان] (1). وفي لفظ: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبّةُ خردل».

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن ، عن حُذيفة بن اليَّمان ، أن النبي ﷺ قال: [والذي نفسي بيده ، لتأمُّرُنَّ بالمعروف ولتنهَوُّنَّ عن المنكر ، أو ليوشكَنَ الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده ، ثم لتَدْعُنَّه فلا يستجيب لكم] (2).

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بإسناد حسن عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال:

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (49) وأحمد (20/3) ، وأبو داود (1140) والترمذي (2172) ،
 والنسائي (112/8) ، وابن ماجة (1275) ، وابن حبان (306) .

<sup>2)</sup> حسن صحيح بشواهد : أخرجه الترمذي (2169) ، وأحمد (391/5) ، وحسنه الترمذي والألباني .

قال رسول الله ﷺ: [ما من قوم يُعْمل فيهم بالمعاصي ، هم أعزّ منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب] (1).

وكذلك روى الإمام مالك في الموطأ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمرَ بن عبد العزيز يقول: [كان يُقال: إن الله تبارك وتعالىٰ لا يُعَذِّبُ العامة بذنب الخاصة ، ولكن إذا عمل المنكر جِهاراً استحقوا العقوبة كلُّهم].

وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ﴾. نهي عن سلوك سبيل الأمم الماضية التي فشا فيها التفرق في الدين وتشتيت الكلمة وتضييع العلم.

وفي التنزيل: ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَا الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَكُونِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾. وفي المسند وسنن أبي داود بسند حسن عن أبي عامر عبد الله بن لُحَيِّ قال: [حججنا مع معاوية بن أبي سفيان ، فلما قدمنا مكة ، قام حين صلّى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله على قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مِلّة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مِلّة \_ يعني الأهواء \_ كلها في النار إلا واحدة \_ وهي الجماعة \_ وإنه سيخرج في أمتي أقوام تُجَارئ بهم الأهواء كما يتجارئ الكلب بصاحبه ، لا يبقىٰ منه عِرْقٌ ولا مَفْصِلٌ إلا دخله. والله المعشر العرب \_ لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم على لا يَقِومُ مِن الناس أحرىٰ أن لا يقوم به] (2).

وقوله: ﴿وَأُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. يعني في الآخرة لقاء تفرقهم وتضييع دينهم.

وقوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ ﴾. قال ابن عباس: (تبيض وجوه أهل السنة والجماعة ، وتسود وجوه أهل البدعة والفُرْقة). والمقصود: يوم القيامة.

وقوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْثُم بَعْدَ إِيمَنيِكُمْ ﴾. قال الحسن: (هم المنافقون ، كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم ، وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم).

<sup>(1)</sup> حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (4009). انظر صحيح ابن ماجة (3238). وانظر تخريج المشكاة (5142) ، وكتابي : أصل الدين والإيمان (687/1) له وللأثر الذي بعده عن عمر بن عبد العزيز .

<sup>(2) \$</sup> حديث حسن . أُخرجه أبو داود في السنن \_ حديث رقم \_ (4597) ، وأخرجه أحمد في المسند . (2/102/1) وإسناده حسن . وله شواهد كثيرة .

وقوله: ﴿ فَذُوقُوا اللَّهَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكَفُرُونَ ﴾ أي: مقابل النفاق والجحود والاستهزاء بالدين.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اَبَيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ . قال ابن جرير: (يعني: في جنته ونعيمها وما أعدّ الله لأهلها فيها ، ﴿ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ ، أي: باقون فيها أبداً بغير نهاية ولا غاية).

وقوله: ﴿ تِلْكَ ءَايَنَ كُ اللّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾. يعني: مواعظ الله وعبره وحججه ، نقرؤها عليك ونقصها بالصدق واليقين يا محمد. ﴿ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾ أي: لا يظلم أيّاً من الفريقين ، فهؤلاء بَيّضَ وجوههم وكرّمهم برحمته وفضله لقاء ما أخلصوا له الدين ، وهؤلاء سوّد وجوههم وانتقم منهم لقاء ما أجرموا ومكروا ، فهو الحكم العدل الذي لا يجور.

وفي صحيح أبي داود والنسائي عن هانئ بن يزيد ، عن النبي ﷺ قال: [إنّ الله هو الحَكَمُ ، وإليه الحُكم](1).

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر ، عن رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه عزَّ وجلَّ: [قال الله تعالىٰ: يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا..](2).

وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ نَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

تقرير للحقيقة الكبيرة الخالدة ، فمرد الجميع إلى خالقهم وبارئهم ومليكهم الحق ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

110-110. قوله تعالىٰ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْمُ الْفَلْسِقُونَ شَيْلُ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ
يُولُوكُمُ الْآدَبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ شَيْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِن اللَّهِ وَحَبْلِ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه أبو داود (4955). انظر صحيح سنن أبي داود (4145). وأخرجه النسائي. انظر صحيح الجامع (1841) ، وكتابي : أصل الدين والإيمان (389/1) لتفصيل أدلة الصفات.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل . انظر مختصر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1828) .

مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِحَقٍّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞﴾.

في هذه الآيات: إخبار من الله تعالىٰ عن كرامة هذه الأمة ، وأنها أفضل الأمم إلى يوم القيامة ، إذا قامت بمقتضىٰ التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنّ أهل الكتاب لو آمنوا بما أنزل الله على محمد على مصدقاً لما معهم لكان خيراً لهم ، وقليل منهم المؤمنون. إنهم لن يضروكم إلا أذى تسمعونه منهم ، وهم أجبن الناس عند القتال ، فقد كتب الله عليهم الذلة والهزيمة ، وأنزل عليهم غضبه لقاء كفرهم وتجرئهم على أنبيائه بالقتل ، ونشرهم الفساد والبغي في الأرض.

فقوله: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾. قال مجاهد: (كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط: أن تأمروا بالمعروف، وتنهوا عن المنكر، وتؤمنوا بالله).

قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن مَيْسَرَة ، عن أبي حازم ، عن أبي حازم ، عن أبي الناس ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ قال: (خَيْرَ الناس للناس ، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتىٰ يدخلوا في الإسلام).

ومفهوم كلام أبي هريرة أن إدخال الناس في الإسلام إنما هو رحمة لهم ونجاة من عذاب الله ، فإنهم يقعون في الأسر أولاً بانتصار المسلمين ، ثم يرون عظمة الإسلام ورحمته فيدخلون فيه ، وكأنهم بهذه الصورة سيقوا إلى الجنة بالسلاسل.

وفي مسند أحمد وجامع الترمذي بسند حسن عن معاوية بن حَيْدَة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [أنتم تُوفُّونَ سبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله عزَّ وجلَّ 1 (1).

وقد جاء في كثرة الداخلين الجنة من هذه الأمة أحاديث ، يبدو منها أنهم يشكلون ثلثي أهل الجنة ، وقسم كبير يدخلها بغير حساب ولا عذاب.

الحديث الأول: في الصحيحين والمسند عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: [عُرضت عليَّ الأمم ، فرأيت النبي ومعه الرُّهيط ، والنبي ومعه

<sup>(1)</sup> صحيح بشواهد : أخرجه أحمد (447/4) ، وأخرجه الترمذي (3001) ، وقال : حديث حسن .

الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد ، إذ رُفع لي سواد عظيم ، فظننت أنهم أمتي ، فقيل لي: هذا موسى وقومه ، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت ، فإذا سواد عظيم ، فقيل لي: هذه أمتك عظيم ، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر ، فإذا سواد عظيم ، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ، ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله علي ، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً. وذكروا أشياء ، فخرج عليهم رسول الله علي ، فقال: ما الذي تخوضون فيه ؟ فأخبروه. فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عُكّاشة بن مِحْصَن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك منهم. قال: سبقك منهم. قال: سبقك المها عُكّاشة](1).

الحديث الثاني: في المسند وجامع الترمذي بسند جيد ، عن أبي أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله على يقول: [وعدني ربي أن يُدخِلَ الجنة من أمتي سبعين ألفاً ، مع كل ألف سبعون ألفاً ، لا حسابَ عليهم ولا عذاب ، وثلاث حثيات من حَثَيات ربي عزَّ وجلًا](2).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [قال لنا رسول الله ﷺ: أما ترضون أن تكونوا رُبُع أهل الجنة ؟. فكبّرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل أن تكونوا ثلث أهل الجنة](3).

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن ، عن ابن بُرَيدة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: [أهل الجنة عشرون ومئة صف، هذه الأمة من ذلك ثمانون صَفّاً] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (6541) ، ومسلم (220) ، وأحمد (271/1) ، ولفظ « لا يرقون » تفرد به مسلم دون البخاري وهو غريب ، فإن صحّ فالمعنى لا يرقون برقية الجاهلية ، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه (6430) .

<sup>(2)</sup> حديث إسناده جيد . أخرجه الترمذي (2437) ، وأحمد (268/5) ، وابن أبي عاصم (589) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (6528) ، ومسلم (221) ، وأحمد (386/1) ، وغيرهم .

<sup>(4)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (355/5) من حديث بريدة ، والترمذي في الجامع (4) وابن ماجة في السنن (4289) ، وغيرهم .

والخلاصة: هذه الأمة هي أمة الخيرية ، وأمة الشهادة على الناس ، وأمة الوسطية ، فمن التزم الشرط الذي ذكره الله تعالىٰ: ﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْرَ عَنِ الوسطية ، فمن التزم الشرط الذي ذكره الله تعالىٰ: ﴿ تَأْمُرُونَ بِٱللَّهِ الشرط الذي الخطاب: المناء العطر لهذه الأمة. قال عمر بن الخطاب: (من فعل فعلهم كان مثلهم). وقال قتادة: (بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حَجَّة حَجَّها ، رأى من الناس دَعَة ، فقرأ هذه الآية: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ ، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة ، فليؤد شرط الله فيها) ذكره ابن جرير.

وقوله: ﴿ وَلَوْ ءَامَنَ أَهَلُ ٱلۡكِتَنبِ﴾. يعني: بما أنزل الله على محمد ﷺ مصدقاً لما معهم. ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ﴾ أي: في الدنيا والآخرة.

وقوله: ﴿ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَسَيقُونَ ﴾. قال قتادة: (ذم الله أكثر الناس). والمراد: أن قلة منهم ستؤمن بما أنزل إليكم ، وأكثرهم يتابعون على الفسق والضياع والانحراف.

وقوله: ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ ﴾. قال قتادة: (لن يضروكم ، إلا أذى تسمعونه منهم). وقال الحسن: (تسمعون منهم كذباً على الله ، يدعونكم إلى الضلالة). وقال ابن جريج: (إشراكهم في عُزير وعيسىٰ والصَّليب).

وقوله: ﴿ وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ . كناية عن انهزامهم وجُبْنهم أثناء القتال ، وتولية ظهورهم يركبون الفرار ، وقد كتب الله عليهم الذل وأيد المؤمنين بنصره عليهم .

قال ابن كثير: (وهكذا وقع ، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم ، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ، كلهم أذلهم الله ، وكذلك النصارى بالشام كَسَرهم الصحابة في غير ما موطن ، وسلبوهم مُلكَ الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين ، ولاتزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم ، وهم كذلك ، وَيَحْكُم بملة الإسلام وشرع محمد ، عليه أفضل الصلاة والسلام ، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ولا يقبل إلا الإسلام).

وقوله: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَ إِلَّا بِحَبَّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

قال الحسن: (أذلهم الله فلا مَنْعةَ لهم ، وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين).

وقال السدي: ﴿ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ يقول: إلا بعهد من الله وعهد من الناس). قال عطاء: (العهد حبلُ الله).

والمعنى: ألزمهم الله الذلة والصغار فلا يأمنون إلا بذمة من الله \_ وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم \_ وذمة من الناس \_ أي أمان لبعضهم إذا أمّنه واحد من المسلمين ، أو ما يكون حال المهادنة والأسر.

وقوله: ﴿ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾. أي: تحمّلوا غضب الله فانصرفوا به مستحقّيه.

وقوله: ﴿ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾. أي: ألزموها. قال ابن جرير: (ومعنىٰ المسكَنة: ذل الفاقة والفقر وخشوعهما).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾. أي: إنما قضىٰ عليهم ما قضىٰ من الذل والهزيمة لقاء كفرهم وتجرئهم على الأنبياء بالقتل حسداً منهم وبغياً في الأرض وحباً للكبر.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصُواً وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾. قال قتادة: (اجتنبوا المعصية والعدوان ، فإن بهما أهلِكَ مَنْ أُهلك قبلكم من الناس).

117-113. قوله تعالى: ﴿ ﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَايِمةٌ يَتْلُونَ عَالَمُونَ وَيُسْرِعُونَ فِي يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ فِالْمَعْرُوفِ وَيَسْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ فِي وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُحَفَّفُوهُ وَٱللّهُ عَلِيمُ بِالْمُتَقِينَ فِي إِنَّا اللّهِ مِنْ كَفَرُوا لَن تُغْنِى عَلَيْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلاَ أَوْلَكُهُمْ مِن ٱللّهِ شَيْعاً وَأُولَتِيكَ أَصَعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ فِي مَنْ اللّهِ شَيْعاً وَأُولَتِيكَ أَصَعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ فَي مَثْلُ مَن اللّهِ شَيْعاً وَأُولَتِيكَ أَصَعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِها خَلِدُونَ فَي مَنْ اللّهِ شَيْعاً وَأُولَتِيكَ أَصَعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِها خَلِدُونَ فَي مَثْلُ مِن فَي هَا فِي هَا خَلِدُونَ فَي مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَنْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَنْهُمُ مُنْ أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْهُ مَا اللّهُ وَلَا مُنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظُلِمُونَ فَى اللّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ فَيْ اللّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظُلُولُونَ اللّهُ وَلَكُنْ أَنْفُسُهُمْ يَظُلُولُونَ اللّهُ وَلَكُنْ أَنْهُ اللّهُ وَلَكُونُ أَنْفُولُولُ اللّهُ وَلَكُونَ أَنْفُلُكُمُ اللّهُ وَلَكُنْ أَنْفُولُ اللّهُ وَلَكُونَ أَنْفُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُنْ أَنْفُلُولُ اللّهُ وَلُكُونَ أَنْفُلُولُ اللْمُعَلِّ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَكُونَ أَلْهُ وَلَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

في هذه الآيات: يخبر تعالىٰ أن من أهل الكتاب أمة قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه ، آمنوا بمحمد على مع إيمانهم برسلهم وما أنزل من قبل ، يقومون الليل ويتلون القرآن وهم من الصالحين. وما يفعلوا من خير فهو محسوب لهم والله عليم بالمتقين. إن أموال الكفار وأولادهم لن تدفع عنهم عذاب الناريوم القيامة. وإنما مثل ما ينفقون في هذه الدنيا من أموال وما يعملون من أعمال ظاهرها البر والصلاح كمثل زرع أهلكته الريح ، فإن الله لا يقبل مع الشرك شيئاً.

وقد جاء في أسباب النزول لما تقدم من الآيات في أهل الكتاب حديثان صحيحان:

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند حسن عن ابن مسعود قال: [أخّر رسول الله ﷺ صلاة العشاء ، ثم خرج إلى المسجد ، فإذا الناس ينتظرون الصلاة ، فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم . قال فنزلت هذه الآيات: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فوصف الله تعالى أمة محمد ﷺ بأنهم يصلُّونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله.

الحديث الثاني: أخرج الطبراني ورجاله ثقات ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: [لما أسلم عبد الله بن سلام ، وثعلبة بن سعية ، وأسد بن عبيد ، ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ، قالت أحبار يهود أهل الكفر: ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا ، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ في ذلك من قوله: ﴿ ليسوا سواء ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ من الصالحين ﴾](2).

قال السدي: ﴿ ﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْ ِأُمَّةٌ فَآبِمَةٌ ﴾ الآية ، يقول: ليس هؤلاء اليهود ، كمثل هذه الأمة التي هي قائمة).

قلت: ولا شك أن من آمن من أهل الكتاب وصدق بمحمد ﷺ فقد صار من أمته ، وهم بذلك داخلون في الثناء العطر على أهل التلاوة والقيام والإيمان.

ولذلك قال: ﴿ يَتَلُونَ ءَايِئتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴾. أي: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل في صلاتهم ، وهم مع ذلك يسجدون فيها سجود هذه الأمة المعروف في صلاتها.

وقوله تعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ۚ وَٱوْلَئِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ .

<sup>(1)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (396/1) ، وصححه ابن حبان (1530) ، وأخرجه النسائي في « التفسير » (93) ، وأخرجه أبو يعلىٰ (5306) . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» – الوادعي ـ سورة آل عمران ، آية (113) .

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. انظر المرجع السابق، سورة آل عمران (113).

أي: يقرون بالله ويصدقون بالبعث ويأمرون بالمعروف الذي جاء في الشرع، وأعلاه التصديق بمحمد على ، وينهون عن المنكر ومنه التكذيب بمحمد على ، وهم مسارعون في العمل الصالح لنيل مرضاة الله سبحانه واللحاق بالصالحين وهم أصحاب محمد على في الجنة .

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكَفُّوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ ۚ بِٱلْمُتَّقِينَ﴾.

أي: وما تفعل هذه الأمة من خير وبر وعمل صالح ، فلن يبطل الله ثوابه ، فهو أعلم بمن اتقاه وحرص على رضاه.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾.

أي: لن تدفع الأموال والأولاد شيئاً من عذاب الله مقابل الكفر ، ﴿ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ أَنْ مَن مات على الكفر ألزم صحبة النار الدائمة ، ولا يقبل الله مالاً ولا رشوة ولا أحداً يفتدي به من العذاب.

وقوله: ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾. قال مجاهد: (نفقة الكافر في الدنيا). وقوله: ﴿ كَمَثُلِ رِيجٍ فِبِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُوۤا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ ۗ ﴾.

قال السدي: (يقول: كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون ، فأصابه ريح فيها صر ، أصابته فأهلكته ، فكذلك أنفقوا ، فأهلكهم شِرْكهم).

والصر: شدة البرودة. قال ابن عباس: (برد شديد وزمهرير). وقال الضحاك: (ريح فيها برد). والمقصود: إبطال الله أجر ما ينفق هؤلاء الكفار في هذه الحياة الدنيا من أعمالٍ ظاهرها البر والصلاح ما داموا لم يقروا لله بالتوحيد، وللنبي على الأسوة والرسالة والمتابعة.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته ، يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها]<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2808) ح (56) ، ح (57). ورواه أحمد في المسند بلفظ مقارب. انظر صحيح الجامع الصغير (1849) .

وقوله: ﴿ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِمِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾. ردٌّ لما نزل بهم إلى صنيعهم ، فإن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة ، بل الكافر هو الظالم لنفسه ، الموردها هلاكها.

120-118. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاةُ مِنْ أَفْوَهِ هِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَنَا لَكُمُ ٱلْأَيَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاةُ مِنْ أَفُولَا عِجْبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْأَيَالِ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ أَلُانَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ كُلُوء وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ كُلُوء وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ كُلُوء وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ مَا لَكُمْ مِنَالَا مِنْ مُولُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ مَا مُلُولَى اللهُ عَلَيْمُ مَا لَذَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ مَا يَعْمَلُونَ مُعُوالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُولُولِ الْكُولُ وَلَا يَضَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

في هذه الآيات: يُحذِّر الله تعالىٰ عباده المؤمنين أن يتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسهم من دون أهل دينهم وملتهم ، يطلعونهم على سرائرهم ليجهد هؤلاء المنافقون في المكر والخديعة وإلحاق الأذى بالمؤمنين. ها أنتم تحبون التقرب من هؤلاء الكفار ، وهم يبادلونكم العداوة والغش والبغضاء ، ويتآمرون مع المنافقين عليكم ، فيحسدونكم على كل خير ينزل بكم ، ويشمتون عند كل نازلة ومصيبة تلحق بكم ، وإن تصبروا عند الله لا يضركم كيدهم ، والله بما تعملون محيط.

فَقُولُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾. \_ إنما جعل البطانة مثلاً لخليل الرجل ، فهو لشدة قربه منه يشبه ما ولي بطنه من ثيابه ، في اطلاعه على أسراره.

قال قتادة: (نهىٰ الله عزَّ وجلَّ المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين ، أو يؤاخوهم ، أو يتولوهم من دون المؤمنين).

وقوله: ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾. أي: لا يدعون جهدهم لإيقاع الفساد فيكم.

وقوله: ﴿وَدُّواْ مَا عَنِيْتُمْ ﴾. قال ابن جريج: (يقول: في دينكم ، يعني: أنهم يودون أن تعنتوا في دينكم). قال القرطبي: (﴿وَدُّواْ مَا عَنِيْتُمْ ﴾: أي ودوا عنتكم ، أي: ما يشق عليكم. والعنت المشقة). وقوله: ﴿ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ ٱفْوَهِمِمْ ﴾. قال قتادة: (قد بدت البغضاء من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من الكفار ، من غشهم للإسلام وأهله ، وبغضهم إياهم).

وقوله: ﴿ وَمَا تُخَفِى صُدُورُهُمُ أَكَبَرُ ﴾. قال الربيع: (يقول: ما تكنُّ صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم).

ثم قال تعالىٰ: ﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ ﴾ أيها المؤمنون ، ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ عن الله مواعظه وأمره ونهيه ومواقع النفع لكم.

وقد حفلت السنة الصحيحة بالتحذير من بطانة السوء وتوضيح بعض معالم مفاهيم السياسة الشرعية والعلاقات الدولية. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ﷺ قال: [ما اسْتُخْلِفَ خليفة إلا لهُ بطانتانِ: بِطانةٌ تأمُرُه بالخير وتحضُّهُ عليه ، وبطانةٌ تأمُرُهُ بالشر وتحضُّه عليه ، والمعصوم من عصم الله](1).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث جرير بن عبد الله ، قال: قال رسول الله ﷺ: [أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ، لم ؟ قال: لا تراءىٰ ناراهما](2).

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن سمرة بن جندب: [أما بعد ، قال رسول الله ﷺ: من جامَعَ المُشْرِكَ ، وسَكَنَ مَعَهُ ، فإنه مثله](3).

وقوله: «من جامع المشرك» أي: بحيث يصير أكيله وقعيده وشريبه ، وقوله: «وسكن معه» أي في ديار الكفار ، فإن كان للكفار وجود في ديار الإسلام ، فالحكم يبقى كذلك ، لا بد من الولاء والبراء.

أخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (6611) ، كتاب القدر ، وأخرجه أحمد في المسند (39/3) ، والنسائي (158/7) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2645) ، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود . انظر صحيح أبي داود (2304) ، كتاب الجهاد ، الباب السابق .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2787) ، كتاب الجهاد ، باب في الإقامة بأرض الشرك .

إن هاهنا غلاماً من أهل الحيرة ، حافظ كاتب ، فلو اتخذته كاتباً ؟ فقال: (قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين).

وقوله: ﴿ هَلَا أَنتُمُ أُوْلَآءٍ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ ﴾. قال ابن جرير: (يقول: تحبون هؤلاء الكفار الذين نهيتكم عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين ، فتودونهم وتواصلونهم وهم لا يحبونكم ، بل يبطنون لكم العداوة والغش).

وقوله: ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْكِ كُلِمِهِ ﴾. قال ابن عباس: (أي: بكتابكم وكتابهم وبما مضىٰ من الكتب قبل ذلك ، وهم يكفرون بكتابكم ، فأنتم أحق بالبغضاء لهم ، منهم لكم).

وقوله: ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾. قال قتادة: (إذا لقوا المؤمنين قالوا: ﴿ ءَامَنَا ﴾ ، ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم ، فصانعوهم بذلك ، ﴿ وَإِذَا خَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ ، يقول: مما يجدون في قلوبهم من الغيظ والكراهة لما هم عليه. لو يجدون ريحاً لكانوا على المؤمنين ، فهم كما نعت الله عزّ وجلً ).

والأنامل: جمع «أنْمُلَة». قال السدي: (الأصابع). وقال قتادة: (أطراف الأصابع). والمقصود: عضوا على أصابعهم تغيظاً من قوة المسلمين وتمنياً لإفساد شوكتهم.

وقوله: ﴿ قُلَ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾. أي: قل يا محمد لهؤلاء الحُسّاد – من اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب والمشركين ـ موتوا غيظاً لما رأيتموه من شوكة المؤمنين واجتماع كلمتهم وائتلاف جماعتهم ، فإن الله مع المؤمنين يؤيدهم بنصره وعونه ، وهو ذو علم بما تخفيه صدور العالمين ، من المنافقين والمؤمنين .

وقوله: ﴿ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ شَنُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّتَةٌ يُفَرَحُواْ بِهَا ﴾. قال الربيع: (هم المنافقون ، إذا رأوا من أهل الإسلام جماعة وظهوراً على عدوهم ، غاظهم ذلك غيظاً شديداً وساءهم. وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافاً ، أو أصيب طرف من أطراف المسلمين ، سرَّهم ذلك وأعجبوا به. قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾).

في هذه الآيات: إخبار الله تعالىٰ عن يوم أحد حين غدا النبي على يجهز منازل المؤمنين لخوض القتال ، وهو سبحانه سميع للحوار الذي جرى بين نبيّه وبين أصحابه ، عليم بسداد رأي النبوة في البقاء بالمدينة والتحصن بها. ثم تذكيره \_ تعالىٰ \_ بتخاذل المنافقين حتىٰ كادت فئتان من المؤمنين أن تجبنا لولا تثبيت الله لهم. ثم تذكيره \_ تعالىٰ \_ المؤمنين بيوم بدر إذ نصرهم وهم قلة ليتقوا الله ولعلهم يشكرون.

فقوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوَّتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ ﴾.

يخبر تعالىٰ في هذه الآية عن يوم أحد ، وكانت يوم السبت من شوال سنة ثلاث للهجرة. قال قتادة: (لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال). وقال عكرمة: (يوم السبت للنصف من شوال) ، والله أعلم.

قال قتادة: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ ﴾ ، ذلك يوم أحد ، غدا نبيُّ الله ﷺ من أهله إلى أحد يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال).

وقال مجاهد: (مشى النبي ﷺ يومئذ على رجليه يبوئ المؤمنين).

وقال ابن هشام: (تبوئ المؤمنين: تتخذ لهم مقاعد ومنازل).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾. أي: سميع للحوار الذي جرى بينك وبين أصحابك يا محمد ، عليم أن رأيك بالبقاء والتحصن في المدينة أصوب وأدق.

وكان النبي ﷺ قد رأىٰ رؤيا تشير إلى هزيمة وقتل يقع في أصحابه ، ورأىٰ أنه في درع حصينة فأوَّلَها المدينة.

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ قال: [رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع صَدْرُه ، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان ، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ، ورأيت فيها بقراً والله خيرٌ ، فإذا هم المؤمنون يوم أحد ، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير

وثوابِ الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر ${}^{(1)}$ .

وفي رواية أحمد: [ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة]<sup>(2)</sup>.

ويروي الطبري بسند حسن مرسل عن قتادة: [فقال ناس من أصحابه من الأنصار: يا نبي الله ، إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة ، وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية ، فبالإسلام أحق أن نمتنع منه فابرز إلى القوم ، فانطلق رسول الله على فلبس لأمته وهي الدرع الحصينة وأداة الحرب ، فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله على بأمر وعرضتم بغيره ، فاذهب يا حمزة فقل لنبي الله على أمرنا لأمرك تبع . فأتى حمزة فقال له: يا نبي الله إن القوم قد تلاوموا فقالوا: أمرنا لأمرك تبع . فقال رسول الله على إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز [(3)).

ثم ذَكَّر سبحانه بتخاذل بعض الجيش من المنافقين حتى كادت فئتان من المؤمنين أن تجبنا وتفكرا في الرجوع ، فعصمهم الله وثبتهم ، فقال جل ذكره: ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَفَسَّلاً ﴾. قال قتادة: (وذلك يوم أحد ، والطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة ، حيان من الأنصار).

أخرج البخاري ومسلم عن جابر قال: [نزلت هذه الآية فينا: ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمَّ أَن تَفَشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمُّا ﴾ بني سلمة وبني حارثة ، وما أحب أنها لم تنزل والله يقول: والله وليهما](4).

فهؤلاء همّوا بالرجوع لَمَّا أحدث المنافق عبد الله بن أُبي الخلل في الصفوف ، فرجع بأهل النفاق إلى المدينة ، فعصم الله بني سلمة وبني حارثة من الوقوع والزلل ، وثبتهم حين جَبُنا عن لقاء العدو ، وأعطىٰ الله الأمة بذلك درساً كبيراً ، أن من أصابه ضعف فليتوكل على الله ، وليتذكر عظمته وجبروته ، فإن ذلك يعينه على تجاوز الضعف والكسل ، ويقوي نيّته وعزيمته .

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (4081) ، كتاب المغازي . وانظر كتابي : السيرة النبوية على
 منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (658/2) لتفصيل البحث .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (271/1) ، وانظر المرجع السابق .

 <sup>(3)</sup> حسن لشواهده انظر تفسير الطبري (372/7) ، وله طرق عند البيهقي وأحمد تقويه ، فقد رواه أحمد ووصله من حديث جابر . انظر كتابي : السيرة النبوية (658/1-659) .

 <sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (4051) في المغازي ، وأخرجه مسلم (2505) في فضائل
 الصحابة ، من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما .

ثم ذَكَرَ الله سبحانه المؤمنين بيوم بدر ، إذ كانوا قلة فأضعف أعداءهم ، وأمدّهم بالملائكة المسوِّمين ، أي المُعْلَمين ، وعوض النقص بالعدد والعدة بهم. فقال جلَّ ذكره: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾. قال ابن إسحاق: (أي: فاتقوني ، فإنه شكر نعمتي).

بِثَكَثَةِ ءَالَكُ مِنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَكُمْ رَبُكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُكُم مِن أَلْمَكَيِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَلَ مَن بَلَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُكُم مِخْسَةِ ءَالَكُ مِن أَلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظُمَ إِذَا يُلَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ ٱلْعَرْمِينَ الْعَرَامِينَ أَلْكُمُ يَدِءُ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلّا مِن عِندِ ٱللّهِ ٱلْعَرْمِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِي لِيقَطّعَ طَرَفًا مِن ٱللّذِينَ كَفُرُواْ أَوْ يَكُمِتُهُمْ فِي وَمَا النَّصَرُ إِلّا مِن عِندِ ٱللّهِ ٱلْعَرْمِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِي لِيقَطّعَ طَرَفًا مِن ٱللّذِينَ كَفُرُواْ أَوْ يَكُمِتُهُمْ فَينَقِلُواْ خَآمِينِينَ ﴿ لَي لَيسَ لَكَ مِن ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلُولُوا خَابِينِ اللهِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَيْعَفُرُ لِمَن يَشَاءً وَيُعَذِّبُهُمْ وَاللّهُ مَا فِي ٱلسَّمَونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَي عَفُورُ لِمَن يَشَاءً وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُهُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ إِنَّ مَا فِي ٱلسَّمَونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَي عَفْورُ لِمَن يَشَاءً وَيُعَذِّبُهُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللّهُ مَا فِي ٱلسَّمَونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَي عَنْ فِرُ لِمِن يَشَاءً وَيُعَذِّبُهُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللّهُ مَا فِي ٱلسَّمَونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَي مَا عَلَيْهُمْ طَلِيمُونَ وَمَا فِي السَّمَونَ وَمَا فِي ٱلْعَرْمِ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللْمُونَ اللّهُ عَلَوْلَا أَنْ عَلَيْهُمْ الْمَالِمُونَ الْعَلَيْمِ اللْمَالِقُلُولُولُ السَّمَانَ اللْعَلَيْمُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللْمُولِي اللْمُولِقُ السَّمَانِ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْرِقِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْمُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَلَي الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللْمُؤْم

في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عن يوم بدر وما كان من مشاركة الملائكة المؤمنين النصر ، ونزول البشرى والطمأنينة والظفر. ثم وعدهم سبحانه وعداً مماثلاً يوم أحد ، إن يصبروا ويصدقوا الاتباع والتقوى ، فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفاً من المشركين فينتقم منهم أو يخزيهم بالخيبة والرجوع أذلاء صاغرين. إنه ليس لك \_ يا محمد \_ من الأمر شيء ، فلو شاء الله لهداهم أو أخزاهم ، فلا تستبعد إنابتهم ، فقلوبهم بيد مالك السماوات والأرض العزيز الغفور الرحيم.

قال الحسن: (﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَنتُةِ ءَالَفِ مِن الْمَلْتِكَةِ ﴾، قال: هذا يوم بدر). وقال ابن إسحاق: (كانت سيماهم يوم بدر عمائم بيضاً). ولا تعارض مع قوله تعالىٰ: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِدُّكُم بِأَلْفِ بيضاً). ولا تعارض مع قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ ، فإن قوله ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ فِن المُلَتَ كَة مُرْدِفِينَ ﴾ وإلى قوله -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ ، فإن قوله ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ أي : يَرْدُفُهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم ، فالتنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها ، ذكره ابن كثير. وبعض المفسرين ذهب أن الآية في يوم أحد ، والتفسير الأول الذي ذكرناه أقرب ، وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير.

ثم وعدهم سبحانه وعداً مماثلاً يوم أحد ، أنهم إن يصبروا ويتقوا الله ويصدقوه الإيمان والقتال ، ويأتيهم كفار قريش وتُبّاعهم ﴿ من فورهم هذا ﴾ ، وهو ابتداء غضبهم الذي غضبوه لقتلاهم ببدر ، يمددهم الله بخمسة آلاف من الملائكة الكرام ، يقاتلون معهم في سبيل الله ، ويقذفون الرعب في صفوف المشركين ويفرقوهم ويمزقوهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلَاا﴾ له تأويلان عند المفسرين:

التأويل الأول: ما ذكره مجاهد ، قال: (من غضبهم هذا). يعني الكفار يوم أحد ، غضبوا ليوم بدر مما لقوا.

والتأويل الثاني: ما ذكره قتادة ، قال: (من وجههم هذا) والمراد يوم بدر ، إذ هم كرز بن جابر وأصحابه بنصرة المشركين.

قال أبو جعفر: (وأصْلُ الفَوْر: ابتداء الأمر يؤخذ فيه ثم يوصل بآخر).

وفي لغة العرب: فارت القدرُ فوراً وفوراناً إذا ابتدأ ما فيها بالغليان ثم اتصل. ويُقال: مضيت إلى فلان من فوري هذا: أي من وجهي الذي ابتدأت فيه.

ولم يحصل المدد يوم أحد لعدم الصبر ومخالفة الأمر ، على العكس من يوم بدر ، وكنتم أيها المؤمنون يومئذ أحوج ما تحتاجون إلى مدد الملائكة وتأييدهم ، لتطمئن بذلك قلوبكم ، وتسكن بذلك نفوسكم ، فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ، ليقطع طرفاً من الذين كفروا (أي طائفة) قتلهم يوم بدر ، وكانوا صناديدهم وقادتهم.

قال قتادة: (فقطع الله يوم بدر طرفاً من الكفار ، وقتل صناديدهم ورؤساءهم وقادتهم في الشر).

وقال الحسن: (هذا يوم بدر ، قطع الله طائفة منهم وبقيت طائفة).

وقال ابن إسحاق: (أي ليقطع طرفاً من المشركين بقتل ينتقم به منهم).

وقطع طرفاً آخر منهم يوم أُحد ، إذ قُتل منهم بضع وعشرون من قادتهم وفرسانهم . قال السدي : (ذكر الله قتلى المشركين \_ يعني بأحد \_ وكانوا ثمانية عشر رجلًا فقال : ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواً ﴾ ، ثم ذكر الشهداء فقال : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا ﴾ الآية ) . في حين فصّل ابن إسحاق وابن هشام في السيرة أسماء القتلى من مختلف بطون المشركين .

قال ابن إسحاق: (فجميع من قتل الله تبارك وتعالىٰ يوم أحد من المشركين اثنان وعشرون رجلًا).

ثم قال سبحانه: ﴿ أَوْ يَكْمِتُهُمْ فَيَنَقَلِبُواْ خَآبِيِينَ ﴾. أي: يخزيهم بالخيبة مما رجوا من الظفر بكم أيها المؤمنون سواء يوم بدر إذ رجعوا فَلاَ منه; من ، أو يوم أحد إذ لم يصيبوا شيئاً مما رجوا وكانوا يأملون.

فعن قتادة: (قوله: ﴿ أَوْ يَكْمِنَّهُمْ ﴾ يقول: يخزيهم).

وقد تجلَّى هذا الكبت والخزي لجيش مكة وقادته في الأمور التالية:

أولاً: إن جيش المدينة بقي صامداً ، إذ لم يلتجئ المقدار الكبير منهم إلى الفرار رغم الارتباك الذي حصل ، والفوضى التي عمت وسرت ، بل قاوم ببسالة وشجاعة واستماتة حتى تجمع حول مقر قيادته والتف حولها ، ولم تسقط كفته إلى حد يطارده جيش المشركين.

ثانياً: إن جيش المدينة لم يقع أحد منهم في الأسر ، رغم الطوق الحديدي الذي فرضه عليهم فرسان مكة وجنودها الغاضبون.

ثالثاً: لم يحصل كفار مكة على شيء من غنائم المسلمين رغم تطور الأحداث لصالحهم في بعض مراحل القتال.

رابعاً: لم ينهض كفار مكة إلى الصفحة الثالثة من القتال ، مع أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره أمام أعينهم وعلى مدّ أبصارهم.

خامساً: مغادرة المشركين أرض المعركة فوراً ، إذ لم يقيموا بها يوماً أو يومين أو ثلاثة كعادة المنتصر في ذاك الزمان ، مما يشير إلى خوف ورعب قد ملأ قلوبهم ، وخشية من تطور مفاجئ للأحداث لا يمضي لصالحهم.

سادساً: عدم اجترائهم على دخول المدينة لنهب أموالها وسبي ذراريها ونسائها ، رغم أنها كانت على خطوات قريبة منهم ، وكانت مفتوحة أمام تقدمهم لو أرادوا.

فكل هذه المعاني والآفاق داخلة في مفهوم قوله تعالىٰ: ﴿ أَوْ يَكِمِنَهُمْ فَيَنْقَلِبُواْ خَآبِيِينَ﴾. فقد انسحب أبو سفيان من ساحة المعركة بسرعة كبيرة ، خشية صفحة ثالثة من القتال ، تكون فيها المعرة والهزيمة ، وتستأنف فيها الفئة المؤمنة شجاعتها وتألقها المعهود.

ومع ذلك يا محمد ، ليس لك من الأمر شيء ، فلو شاء الله لهداهم أو أخزاهم ،

فهو سبحانه أعلم بقلوبهم ومستقبلهم ، وقد كان النبي ﷺ يستبعد إنابتهم لما أدموه .

روىٰ مسلم في صحيحه عن أنس: [أن رسول الله ﷺ كُسرت رباعيته يوم أحد، وشجَّ في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيّهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ شَيَّ عُ﴾](1).

وقد جاء في أسباب نزول هذه الآية أحاديث أخرى صحيحة ، مما قد يدل على تعدد الحادثة التي تنزل فيها بعض آيات القرآن.

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة: [أن الرسول على كان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب ، حتى أنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ [(2)].

وفي لفظ عند مسلم: (اللهم العن رِعْلاً وذكوان وعصية).

الحديث الثاني: أخرج البخاري في التفسير عن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: [كان رسول الله ﷺ يدعو على صفوانَ بن أمية ، وسهيلَ بن عمرو ، والحارث بن هشام ، فنزلت: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ فَإِنَّهُمّ ظَلِمُونَ ﴾ ](3).

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن الزُّهري ، حدثني سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنه سمع رسول الله على الله يَقِيلُ يقول ، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: « اللهم العَنْ فلاناً وفلاناً وفلاناً ». بعدما يقول: « سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ». فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ ](4).

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. أي: جميع ما بين أقطار السماوات

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1791) ، وعلقه البخاري بإثر (4068) ووصله مسلم كما سبق ، ورواه أحمد (99/3) ، (253/3) ، والترمذي (3002) ، وغيرهم .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4560) ، وصحيح مسلم (675) ، ومسند أحمد (255/2) ، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4070) \_ كتاب المغازي ، وكذلك (4559) \_ كتاب التفسير . ورواه أحمد (93/2) ، (104/2) ، والترمذي (3005) ، وله شواهد كثيرة .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (4069) ، وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» \_ الوادعي \_ سورة آل عمران ، آية (128) .

والأرض داخل في ملكه سبحانه وتحت تصرفه ، وأهلهما عبيد بين يديه. ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعُذِّبُ مَن يَشَآهُ ۚ فَمُردِّ الأمر له وحده لا شريك له ، إن شاء غفر وستر ، وإن شاء فضحَ ونشر ، فلا يسأل عما يفعل. ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. قال ابن إسحاق: (أي يغفر الذنوب ، ويرحم العباد ، على ما فيهم).

136-130. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُولُواْ الرِّبُواْ أَضْعَكُما مُّضَعَفَةٌ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاتَقُواْ النّار الّذِي أَعِدَت لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالْعِعُوا مُضَعَفَةٌ وَاتَقُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَالنّهُ وَالنّارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن دَّيِكُمْ وَجَنّةٍ اللّهَ وَالرّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن دَّيِكُمْ وَجَنّةٍ مَرْضُهَا السّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَت لِلمُتّقِينَ ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن دَيِكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَت لِلمُتّقِينَ ﴿ وَالنّهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالشّرَاءِ وَالسّرَاءُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْمُ اللّهُ وَلَمْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ مَا فَعَلْمُ الللّهُ وَلَمْ مَا فَعَلْمُ وَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَعُمْ الْحُولِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللللّهُ وَلَمْ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّ

في هذه الآيات: في هذه الآيات: يخاطب الله تعالىٰ المؤمنين يخبرهم أن الربا من أمر الجاهلية ليحذروه ، وأن طاعة الله ورسوله سبيل النجاة والنصر والسعادة في الدارين. ثم يحثهم سبحانه على المسارعة بالاستغفار والإنفاق وكظم الغيظ والإحسان ، واجتناب الفواحش والظلم والآثام ، ليكونوا من أهل الخلود في الجنان.

فقوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ وَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْاْ أَضْعَنْ هَا مُضَاعَفَةً ﴾ .

قال ابن إسحاق: (أي لا تأكلوا في الإسلام إذ هداكم الله له ، ما كنتم تأكلون إذ أنتم على غيره ، مما لا يحل لكم في دينكم).

وقال مجاهد: (قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ ٱضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾ ، قال: ربا الجاهلية).

وقال عطاء: (كانت ثقيف تدّاين في بني المغيرة في الجاهلية ، فإذا حلّ الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخرون ؟).

وقال ابن زيد: (كان أبي يقول: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن.

يكون للرجل فضل دين ، فيأتيه إذا حلّ الأجل فيقول له: تقضيني أو تزيدني ؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى ، وإلا حوّله إلى السن التي فوق ذلك ، إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية ، ثم حِقَّة ، ثم جَذَعة ، ثم رباعياً ، ثم هكذا إلى فوق ، وفي العين يأتيه ، فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل ، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضاً ، فتكون مئة فيجعلها إلى قابل مئتين . فإن لم يكن عنده جعلها أربع مئة ، يضعفها له كل سنة أو يقضيه . قال : فهذا قوله : ﴿ لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَ ٱلْمَعْكَ هُمُ المُعْكَفَة ﴾ ) .

وقد يسأل سائل: ما علاقة آية الربا بمعركة أحد ، إذ تخللت هذه الآية فجأة بين آيات وصف المعركة !؟

والجواب والله المستعان: كأن الله سبحانه يقول للمؤمنين الذين قاتلوا يوم أحد: كما أن الربا من أمر الجاهلية فيه تجاوز للحق ، فكذلك ما حصل يوم أحد حينما عصى بعضكم أمر الرسول وغادروا المواقع فيه تجاوز للحد ، فالربا فيه تجاوز للحد وكذلك معصية الرسول ، وكلاهما محرم ممنوع.

وهذا التفسير من ربط الربا بالحديث عن المعركة وآلام بعض مواقفها والحث على الطاعة مما لم أقف عليه في التفاسير ، وأظنه من فتح الله وإلهامه وتوفيقه ، وهو سبحانه وتعالىٰ أعلم.

وقد ذكر الإمام القرطبي في التفسير عند هذه الآية نكتة بديعة أخرى حيث قال: (وإنما خصّ الربا من بين سائر المعاصي ، لأنه الذي أذن فيه بالحرب في قوله: ﴿ فَإِن لَمْ تَفَعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ والحرب يؤذن بالقتل ، فكأنه يقول: إن لم تتقوا الربا هُزِمتم وقتلتم. فأمرهم بترك الربا ، لأنه كان معمولاً به عندهم والله أعلم).

ثم أمرهم سبحانه باستئناف حياة الطاعة لله والرسول والمسارعة إلى طلب المغفرة والأعمال الموصلة إلى الجنان ونعيم الآخرة، فإنما ينفعكم أيها المؤمنون أن تسارعوا إلى مغفرة من الله ورضوان وجنات فيها نعيم مقيم، وأن تخبتوا له سبحانه ولا تصروا على الزلل ومعاودة السقوط، وترفقوا بالناس إذا زلوا كما زللتم أو ضعفوا كما ضعفتم.

فقوله سبحانه: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ ﴾ فيه أكثر من تأويل متقارب في المفهوم:

الأول: المسارعة إلى الصلوات المفروضة والنوافل. فعن أنس بن مالك ومكحول قالا: (معناه إلى تكبيرة الإحرام).

الثاني: المسارعة إلى المساجد لأداء الفرائض. فعن علي بن أبي طالب قال: (إلى أداء الفرائض).

الثالث: المسارعة إلى الإخلاص والتقوىٰ. روي ذلك عن عثمان بن عفان.

الرابع: المسارعة إلى التوبة من الربا. ذكره القرطبي.

الخامس: المسارعة إلى الصدق والثبات في القتال. ذكره القرطبي.

ثم ذكر سبحانه بعض أبواب الخير الموصلة للنعيم والحور العين والخلود في جنات عدن ، فذكر البذل والإنفاق في سبيل الله وكظم الغيظ والعفو عن الناس.

فعن ابن عباس قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ يقول: (في العسر واليسر). قال ابن جرير: (وقوله: ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْعَيْظَ ﴾ يعني: والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه. يقال منه: كظم فلان غيظه ، إذا تجرَّعه ، فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه ، باستمكانها ممن غاظها ، وانتصارها ممن ظلمها).

وقد حفلت السنة الصحيحة بمدح الكاظمين الغيظ والخازنين ألسنتهم وغضبهم ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [ليس الشديد بالصُّرَعَةِ ، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب](1).

الحديث الثاني: أخرج أحمد وأصحاب السنن بسند حسن ، عن معاذ بن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [من كظَمَ غَيظاً ، وهو قادر على أن يُنْفِذَه ، دعاه الله على رؤوس الخلائق ، حتىٰ يُخَيِّرُه من الحور العين ، يزوجه منها ما شاء](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند، والإمام مسلم في الصحيح، من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: [ما تَعُدّون الصرعة فيكم ؟ قال: قلنا: الذي لا تَصْرَعُه الرجال. قال: لا ، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب](3).

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن رجل من أصحاب النبي على ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (6114) ، ومسلم (2609) ، وأحمد (236/2) وغيرهم .

<sup>(2)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد ، وأبو داود (4777) ، كتاب الأدب ، ورواه ابن ماجة (4186) ، وبقية أهل السنن. انظر تخريج المشكاة (5088) ، وصحيح الجامع الصغير (6398) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 30) ، وأحمد (382/1) ، وإسناده على شرط الشيخين .

قال رسول الله ﷺ: [الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعةِ الذي يَغْضَبُ فيشتَدُّ غضبُهُ ويحمر وجههُ ويقشَعِرُ شعرُهُ فيصرَعُ غضبه]<sup>(1)</sup>.

الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن جارية بن قُدامة السعدي: [أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله قل لي قولاً ينفعني وأقْلِلْ عليّ ، لَعَلِّي أعيه. فقال رسول الله ﷺ: لا تغضب. فأعاد عليه حتىٰ أعاد عليه مراراً ، كل ذلك يقول: لا تَغْضب] (2).

الحديث السادس: أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن عمر: [ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضاً يوم القيامة](3).

وله شاهد عند أبي يعلىٰ من حديث أنس ، قال رسول الله ﷺ: [من كفّ غضبه كفّ الله عنه عذابه ، ومن خَزَنَ لسانَه ستر الله عَوْرتَه ، ومن اعتذر إلى الله ، قبل الله عُذْرَه] (4).

ثم قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَكُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. قال السدي: لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. قال السدي: (أما الفاحشة فالزنا). وقال إبراهيم: (الظلم من الفاحشة ، والفاحشة من الظلم). وأصل الفحش القبح والخروج عن الحد.

وقوله: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَـٰلُواْ وَهُمْ يَعَـٰلَمُونَ ﴾. قال قتادة: (فإياكم والإصرار ، فإنما هلك المصرّون الماضون قُدُماً ، لا تنهاهم مخافة الله عن حرام حرَّمه الله عليهم ، ولا يتوبون من ذنب أصابوه ، حتى أتاهم الموت وهم على ذلك).

وقال الحسن: (إتيان العبد ذنباً إصرارٌ ، حتىٰ يتوب).

وقال السدي: (أما ﴿ يُصِرُّوا ﴾ فيسكتوا ولا يستغفروا).

<sup>(1)</sup> حديث حسن . انظر تخريج الترغيب (278/3) ، وصحيح الجامع الصغير (3753) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد (34/5) ، والحاكم (615/3) ، وابن حبان (5689) من حديث جارية بن قدامة السعدي ، وسنده صحيح .

<sup>(3)</sup> حديث حسن . وهو جزء من حديث طويل ، رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 209/ 2) ، وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص 80) رقم (36) . وانظر صحيح الجامع (174) .

<sup>(4)</sup> حديث حسن . انظر مسند أبي يعلىٰ (4338) ، والمجمع برقم (13708) من حديث أنس .

أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي على قال: [ارحموا ترحموا ، واغفروا يغفر لكم ، ويل لأقماع القول ، ويل للمصرين ، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون](1).

وقوله: ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. قال ابن إسحاق: (يعلمون ما حرمت عليهم من عبادة غيري). وقال مجاهد: ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنه من تاب تاب الله عليه).

فكأنه يخاطب سبحانه أهل أحد بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا معصية الرسول والوقوع في مخالفته ، وسارعوا إلى المغفرة والصدقة والعمل الصالح لتتجاوزوا ما حصل ، وإياكم والإصرار على الذنب ، فإن ذلك من الكبائر ، وليكن ما حصل لكم يوم أحد مصدر رحمة يحملكم على رحمة الناس إذا ما وقعوا أو زلوا ، فتتجاوزون عن هفواتهم ، وتكظمون الغيظ عنهم ، لتنالوا بذلك عفو الله ورضوانه .

وقوله: ﴿ أُوْلَتَهِكَ جَرَآؤُهُمُ مَّغَفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَنُرُ خَلِدِينَ فِيهاً ﴾. أي: جزاؤهم على هذه الصفات التي اتصفوا بها المغفرة والجنات ، تجري تحتها الأنهار من ألوان المشروبات ، ماكثين فيها أبداً لا يحولون عنها.

وقوله: ﴿ وَنِعْمَ أَجَّرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴾: أي: نعم المستقر للعاملين المجدين ، وهي أرض الجنة وما زينها الله به ، وما هيأها لأحبابه وأوليائه ، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

143-137. قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُتَقِينَ ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُتَقِينَ ﴿ هَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَلَا تَعْنَرُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَونَ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسَكُمْ قَرَّ مُّ فَقَدْ مَسَ تَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَأَنتُم ٱلأَعْلَونَ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسَكُمْ قَرَ مُ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرَ مُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (2/ 165) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (380). وانظر صحيح الجامع الصغير (910) ، من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً .

ٱلْكَلفِرِينَ ﴿ آَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّلْمِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ مُلْقَالًا مَا تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

في هذه الآيات: يقول تعالى ذكره: يا معشر أصحاب محمد وأهل الإيمان به ، قد مضت وسلفت سنن من الله في أقوام نوح وصالح وهود ولوط ، وغيرهم من سُلاَف الأمم قبلكم ، من آمن منهم مثلكم ومن كفر ، ثم كان الدمار والهلاك على من كذبوا رسلي ، وسخروا بوحيي ، فذاقوا غِبَّ خلافهم أمري. فلا تضعفوا ولا تهنوا ولا تأسوا على ما فاتكم ، فلكم العاقبة والظهور إن صدقتم وآمنتم بنبيي ، وإن كان نزل بكم جراح وألم فقد أصاب عدوّكم مثلُ ذلك ، وهي السنن يصرفها الله بين عباده ، والجنة تحتاج إلى جهاد وصدق لتبلغوها. لقد كنتم تتمنون الموت قبل لقائه فاصدقوا الله إذ رأيتموه ولا تجبنوا فتنقلبوا خاسرين.

وعن الربيع: (قوله: ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرَّحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرَّحُ مِّشَ لُلُقُوْمَ قَرَّحُ مِّشَ لُلُقُوْمَ قَرَحُ مِّشَالُهُ ﴾ قال: إن كان أصابكم قرح فقد أصاب عدوكم مثله ، يعزي أصحاب محمد ﷺ ، ويحثهم على القتال).

وقال مجاهد: (القرح: جراح وقتل).

وفي لغة العرب: أدال الله فلاناً من فلان إذا ظفر به. قال ابن إسحاق: (قوله: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيْتَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: نصرفها للناس للبلاء والتمحيص).

وقوله: ﴿ وَلِيعَلَّمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾. قال ابن عباس: (في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء).

وقوله: ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً ﴾. قال ابن إسحاق: (أي: ليميز بين المؤمنين والمنافقين ، وليكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة). أي: ممن يبذلون مُهَجَهُم في سبيل الله ومرضاته.

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴾. أي: الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم ربهم. قال ابن إسحاق: (أي: المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة ، وقلوبهم مصرة على المعصية).

وقوله: ﴿ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ قال مجاهد: (ليبتلي). وقال ابن إسحاق:

(أي: يختبر الذين آمنوا ، حتىٰ يخلُّصهم بالبلاء الذي نزل بهم ، وكيف صَبْرهم ويقينُهم).

وقوله: ﴿ وَيَمْحَقَ ٱلْكَلفِرِينَ ﴾. قال ابن عباس: (ينقصهم). وقال الحسن: (يمحق الكافر حتىٰ يكذِّبه). والمقصود ينقصهم ويفنيهم.

وقال سلمة عن ابن إسحاق: (أي: يبطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، حتىٰ يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به منكم).

وقوله تعالى: ﴿ أَمِّ حَسِبَتُمْ أَن تَدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّدِينَ ﴾. يعني: هل حسبتم أن ترثوا الجنة دون ابتلاء في قتال وجهاد أو شدائد ومصائب ، كما قال تعالى في آية البقرة: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثُلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاهُ وَدُلْزِلُواْ ﴾. وكقوله في سورة العنكبوت: ﴿ اللهِ اللهُ ال

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَٱنتُمْ لَنظُرُونَ ﴾. تذكير من الله لهم بأيام الرخاء ، والتسابق في الحديث عن الجهاد وتمني الموت في سبيل الله ، وإنما يظهر الصدق عند اللقاء والتحام الصفوف.

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى ، أن رسول الله ﷺ قال: [لا تتمنّوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ﴾. قال مجاهد: (غاب رجال عن بدر ، فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه ، فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر. فلما كان يوم أحد ، ولّىٰ من ولّىٰ منهم ، فعاتبهم الله).

وقال ابن إسحاق: ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ لَنَظُرُونَ ﴾. أي: الموت بالسيوف في أيدي الرجال ، قد خلّىٰ بينكم وبينهم ، وأنتم تنظرون إليهم ، فصددتُم عنهم).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (2966) ، ومسلم (1742) ، وأبو داود (2631) ، وغيرهم .

في هذه الآيات: يقول جل ثناؤه: إنكم إنما تقاتلون من أجل دين الله سواء بقي محمد فيكم أو مات ، ومن ثم فإن الشجاعة أثناء القتال لا تقصر الأعمار ، وكذلك الجبن والفرار لا يزيد فيها ، وأكثر الأنبياء من قبل قاتل معهم أتباعهم وحواريوهم وجنودهم ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، وماضعفوا وما استكانوا بل كانوا من الصابرين ، فتأسوا بهم واستغفروا الله واسألوه الثبات والنصر ، فإنه ينصركم كما نصرهم على القوم الكافرين ، ويؤتيكم ثواب الدنيا والآخرة وهو سبحانه يحب المحسنين.

أخرج البخاري عن عائشة: [أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس مِن مَسْكَنِه بالسُّنْح حتىٰ نزل فدخل المسجد ، فلم يكلم الناس حتىٰ دخل على عائشة ، فتيمَّم رسول الله ﷺ وهو مُغَشَّى بثوب حِبَرَة ، فكشف عن وجهه ، ثم أكبّ عليه وقبَّله وبكىٰ ، ثم قال: بأبي أنت وأمي. والله لا يجمع الله عليك مَوْتَتَيْن ، أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُتَّها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة ، عن ابن عباس: أن أبا بكر خرج وعمر يُكلِّم الناس فقال: اجلس يا عمر فأبيٰ عمر أن يجلس ، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر: أما بعد ، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكَ عِبِينَ ﴾ . قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا

أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر ، فتلقّاها منه الناس كلُّهم ، فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها. وأخبرني سعيد بن المسيِّب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعَقُرت حتى ما تُقِلّني رجلاي ، وحتى أهويت إلى الأرض](1).

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَنَبًا مُّؤَجَّلًا ﴾. أي: لا يفارق أحد هذه الدنيا إلا في يومه الذي كتبه الله له ، وفي الأجل الذي أراد الله له استيعابه.

أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن أبي أمامة ، عن النبي ﷺ قال: [إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتىٰ تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالىٰ لا يُتال ما عنده إلا بطاعته](2).

وفي التنزيل: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ ﴾ [فاطر: 11].

قال ابن كثير: (وهذه الآية \_ يعني آية آل عمران \_ فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال ، فإن الإقدام والإحجام لا ينقصُ من العمر ولا يزيد فيه ، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العَبْدي قال: سمعت أبا معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب بن صُهْبَان قال: قال رجل من المسلمين \_ وهو حُجْر بن عَدِيّ \_: ما يمنعكم أنْ تَعْبروا إلى هؤلاء العدوّ هذه النطفة \_ يعني دجلة \_ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ النَّهِ كِنَنَبًا مُؤَجَّلاً ﴾ ثم أقحم فرسه دجلة. فلما أقحم أقحم الناس ، فلما رآهم العدو قالوا: ديوان. فهربوا).

وقوله: ﴿ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنَيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا ۗ وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ اَلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾. قال ابن إسحاق: (أي: فمن كان منكم يريد الدنيا ، ليست له رغبة في الآخرة ، نؤته ما قسم له منها من رزق ، ولا حظ له في الآخرة ، ﴿ وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ ما وعده ، مع ما يُجرئ عليه من رزقه في دنياه).

وقوله: ﴿ وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴾ . أي: سنعطيهم من رزقنا ورحمتنا وذلك حسب أعمالهم ، وذلك في الدنيا وفي الآخرة .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (4453) ، (4454) ، في كتاب المغازي من صحيحه .

<sup>(2)</sup> حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. انظر تخريج المشكاة (15) ، وصحيح الجامع الصغير \_حديث رقم \_(2081) .

ثم قال سبحانه: ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِي قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواُ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ .

المعنى: أكثر الأنبياء من قبل قاتل معهم أتباعهم وحواريوهم وجنودهم ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، وما ضعفوا وما استكانوا بل كانوا من الصابرين ، فتأسوا بهم وبمنهاجهم.

والربيون: هم من يعبدون الربّ واحدهم ربّي ، ذكره نحويو البصرة ، وأما نحويو الكوفة فقالوا: هم العلماء والألوف ، وأما أهل التفسير فقد ذكروا أكثر من معنى:

الأول: الربيون هم الجموع. قال ابن عباس: (ربيون كثير: جموع كثيرة).

الثاني: الربيون هم العلماء. قال ابن عباس أيضاً: (ربيون كثير: علماء كثير).

الثالث: الربيون هم الفقهاء. قال الحسن: (فقهاء علماء).

الرابع: الربيون هم الأتقياء الصابرون. قال ابن المبارك: (أتقياء صُبُر).

الخامس: الربيون هم الأتباع. ذكره ابن جرير.

وجملة القول: إن كثيراً من الرسل قاتلوا في سبيل الله ، وقاتل معهم أتباعهم ، من الأتقياء والصابرين والفقهاء والعلماء والجموع الكثيرة المؤمنة ، فما عجزوا ولا نكلوا عن جهاد أعدائهم ، وما انهزموا حين أصابهم الألم والقتل ، بل ثبتوا أثناء القتال وما فروا من عدوهم ، فهؤلاء هم الأسوة لكم يا أصحاب محمد من بين الأمم.

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾. قال ابن عباس: (خطايانا). وقال مجاهد: ﴿ وَإِسْرَافَنَا فِيَ آمْرِنَا﴾ ، خطايانا وظلمنا أنفسنا).

وقوله: ﴿ وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا﴾. أي: عند لقاء عدونا. ﴿ وَأَنصُرَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾: أي وانصرنا على القوم الذين جحدوا وحدانيتك ونبوة نبيك ، وارتضوا بتحكيم مناهج الأهواء والشهوات بدلاً من منهاج الحق.

وقوله: ﴿ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنِّيَا﴾. قال ابن جريج: (النصر والغنيمة). أي الظهور على عدوهم.

وقوله: ﴿ وَحُسَنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ ﴾. أي رضوان الله ورحمته. قال ابن إسحاق: (الجنة وما أعدّ فيها).

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ ﴾. أي: بأقوالهم وأفعالهم ، فيثبتون على منهاج العلم والجهاد إلى حين يلقون ربهم.

153-140. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُوكُمْ مَعَلَىٰ أَعْقَدِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ بَهَا ٱشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ مَوْلَا اللّهُ مَوْلَا اللّهُ مَوْلَا اللّهُ مَا لَمْ مَوْلَا اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يَرِينَ ﴿ يَمَا ٱشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يَرِينَ ﴿ يَهُ مَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمُ وَعَلَيْ مِن اللّهِ مَا أَنْ اللّهُ وَعَدَهُ وَالْ يَعْفَى الظّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ مَن يُرِيدُ اللّهُ وَعَدَهُ وَالْ يَعْفِونَهُم بِإِذْ نِهِ قَلْ مَقَى الظّلَامِينَ ﴿ وَلَقَدَ مُواللّهُ مَا اللّهُ وَعَدَهُ وَلَا يَكُونُ مُن يُرِيدُ ٱللّهُ وَعَدَهُ وَالْ مَا أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُونَ فَي اللّهُ وَعَلَيْمُ مِنْ بَعْدِ مَا آرَىكُمْ مَّا تُحِبُونَ فِي اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَقَدُ عَلَا اللّهُ وَعَلَيْمُ مِنْ بَعْدِ مَا آرَىكُمْ مَّا تُحِبُونَ فَي مِن اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَقَدُ عَلَا اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَقَدُ عَلَا اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَقَدُ عَلَا اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَقَدُ عَلَى اللّهُ وَمِن مَن يُرِيدُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَكُمْ مَا تُحِبُونَ فَي اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَقَدُ عَلَى اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَقَدُ عَلَى اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَقَدُ وَلَا مَا اللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَكُمْ مَا أَصَدِينَ وَ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ مَا يَعْمَونَ وَلَا مَا أَلْكُونَ وَلَا مَا أَصَدِينَ وَلَا اللّهُ حَبِيرًا مِمَا مَا عَلَى مَا فَاتَكُمُ مُ وَلَا مَا أَصَدَاكُمُ وَاللّهُ حَبِيرًا مِمَا تَعْمُلُونَ وَلَا مَا أَصَدَاكُمْ وَاللّهُ مَا يَعْمَلُونَ وَلَا مَا أَصَدَالُكُمْ وَاللّهُ مَا يَعْمَلُونَ وَلَا مَا أَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا مَا أَصَدَالَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ مَا أَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَامَا أَصَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَلْكُولُوكُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَلْكُولُوكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّ

في هذه الآيات: يخبر الله سبحانه المؤمنين المصدقين لرسوله في وعد الله ووعيده وأمره ونهيه ، بأنهم إن يطيعوا الجاحدين لنبوته عليه السلام ، المكذبين بهديه وبالقرآن ، فإنهم سيحملونهم بذلك على الردة بعد الإيمان ، والضلال والهلاك والخسران ، ولكن سيلقي الله أيها المؤمنون الرعب والهلع في قلوب من حاربكم بأحد ، بشركهم وطاعتهم للشيطان ، وبامتثالكم لأوامر نبيكم عليه الصلاة والسلام ، فها أنتم تحسونهم في بداية المعركة حَسّاً. قال مجاهد: (تقتلونهم). وقال الربيع: الحَسنُّ القتل). حتى إذا جبنتم (1) وضعفتم واختلفتم في أمر الله وعصيتم نبيكم ، أنزل بكم شيئاً من الهزيمة ، وقذف عليكم عدوكم ، بعدما أراكم من عدوكم ما تحبون ، فلما آثرتم الدنيا رد وجوهكم عنهم لمعصيتكم ، بعدما طاردتموهم ، ليكروا عليكم من عديد مستفيدين من مخالفتكم ، ثم عفا الله عنكم رحمة بكم وتقديراً لإيمانكم .

<sup>(1)</sup> قال ابن جريج: قال ابن عباس: (الفشل: الجُبن). وقال ابن إسحاق: (فشلتم: أي تخاذلتم).

وقد ثبت في السنة الصحيحة إلقاء الله الرعب في قلوب أعداء هذا النبي ﷺ في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: [أعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصِرْتُ بالرُّعب مَسِيرة شَهْرٍ ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأُحِلَّت لي الغنائم ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة](1).

الحديث الثاني: روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: [نصرت بالرعب على العدو] (2).

الحديث الثالث: أخرج البيهقي بسند صحيح عن أبي أمامة ، عن النبي ﷺ قال: [فُضِّلتُ بأربع: جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً ، فأيُّما رجل من أمتي أتىٰ الصلاةَ فلم يجدْ ما يصلي عليه وَجَدَ الأرض مسجداً وطَهوراً ، وأُرسلتُ إلى الناس كافة ، ونُصرتُ بالرعبِ من مسيرة شهرين يَسيرُ بينَ يديَّ ، وأُحِلَّت لي الغنائم](3).

الحديث الرابع: أخرج الطبراني عن السائب بن يزيد عن النبي على قال: [فضلت على الأنبياء بخمس: بعثت إلى الناس كافة ، وادخرت شفاعتي لأمتي ، ونصرت بالرعب شهراً أمامي ، وشهراً خلفي ، وجُعلت ليَ الأرض مسجداً وطهوراً ، وأُحِلّت لي الغنائم ، ولم تَحِلَّ لأحد قبلي آ<sup>(4)</sup>.

وقوله: ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ ﴾. بيان لما كان من النصر أول المعركة.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبيد الله ، عن ابن عباس أنه قال: [ما نصر الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موطن كما نصره يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتاب الله ، إن الله يقول في يوم أحد: ﴿وَلَقَكُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴿ يَقُولُ ابن عباس: والحسُّ: القتل. ﴿ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

حديث صحيح. أخرجه البخاري (335) ومسلم (521) ، وأحمد (3/ 304) والنسائي (1/ 209).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (523) ح 7 بأتم منه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البيهقي (1/ 212) ، وانظر صحيح الجامع الصغير (4096).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني ويشهد له ما قبله ، وانظر صحيح الجامع الصغير (4097).

مِنكُم مِّن يُرِيدُ الدُّنِي اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةً ﴾. الآية ، وإنما عنى بهذا الرماة . وذلك أن النبي على أقامهم في موضع ، ثم قال : «احموا ظهورنا ، فإن رأيتمونا نُقْتَلُ فلا تنصرونا ، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا». فلما غنم النبي على ، وأباحوا عسكر المشركين ، أكبّ الرماة جميعاً ودخلوا في العسكر ينهبون ، ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله على منهم هكذا \_ وشبك بين يديه \_ وانتشبوا ، فلما أخلّ الرماة تلك الخلّة التي كانوا فيها ، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله على فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا ، وقتل من المسلمين ناس كثير ، وقد كان النصر لرسول الله على وأصحابه أول النهار . ] (1).

وفي صحيح البخاري عن البراء قال: [لقينا المشركين يومئذ، وأجْلَسَ النبي عليه جيشاً من الرماة، وأمَّر عليهم عبد الله \_ يعني ابن جبير \_ وقال: «لا تَبْرَحُوا إن رأيتمونا ظَهَرْنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينونا». فلما لقيناهم هَرَبوا، حتى رأيت النساء يَشْتَددنَ في الجبل، رفعن عن سوقهن، قد بدت خلاخِلُهُنَّ، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إليّ النبي على أن لا تبرحوا. فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم، فأصيبَ سبعون قتيلًا، فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: إن هؤلاء قُتلوا، فلو كانوا أحياءً لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال له: كَذَبْتَ يا عدوَّ الله، أبقى الله لك ما يُحْزِنُكَ. فقال أبو سفيان: اعْلُ هُبَل. فقال النبي على أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجَلّ. قال أبو سفيان: لنا العُزّى ولا عُزَّىٰ لكم. فقال النبي على أبويه، قال كم. فقال النبي على أبويه، ولمى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سِجالٌ، وستجدون مُثلة لم آمر بها ولم تسؤني] (2).

وقوله: ﴿ حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعَتُمْ فِي ٱلْأَصْرِ ﴾. قال قتادة: (أي: اختلفتم في الأمر ، ﴿ وَعَصَائِتُم مِّنَ بَعْدِ مَا آرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾ ، وذاكم يوم أحد ، عهد إليهم نبي الله ﷺ وأمَرَهُم بأمر فنسوا العهد ، وحاوزوا ، وخالفوا ما أمرهم نبي ﷺ ، فقذف

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس. وأخرجه الحاكم (2/ 296 ـ 297) ، والبيهقي في «الدلائل» (3/ 269 ـ 270) ، وله شواهد في الصحيح.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3039) ، (4044) ، وأبو داود (2662) ، وأحمد (4/ 293).

عليهم عدوّهم ، بعدما أراهم من عدوهم ما يحبون). وقال الربيع: ﴿ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ ﴾ ، يقول: جبنتم عن عدوِكم).

وقوله: ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾. قال السدي: (فالذين انطلقوا يريدون الغنيمة هم أصحاب الدنيا ، والذين بقوا وقالوا: لا نخالف قول رسول الله ﷺ ، أرادوا الآخرة).

وقوله: ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ ۗ ﴾. قال ابن إسحاق: (أي: صرفكم عنهم ليختبركم ، وذلك ببعض ذنوبكم).

والمقصود حين صُرفوا إلى الغنائم والدنيا ، فمال عليهم خالد بن الوليد.

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: [لما كان يوم أحد هُزِمَ المشركون، فصرخ إبليس لعنةُ الله عليه، أي عبادَ الله أُخْراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فَبَصُرَ حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي، أبي ، قال: فوالله ما احتجزوا ـ أي ما انفكوا عن بعضهم ـ حتى قتلوه ، فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل](1).

وقوله: ﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ ۗ وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾. قال ابن جريج: (﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم ۗ ﴾، قال: لم يستأصلكم). وقال ابن إسحاق: (ولقد عفا الله عن عظيم ذلك ، لم يهلككم بما أتيتم من معصية نبيكم ، ولكن عُدْتُ بفضلي عليكم).

وقال الحسن: (هؤلاء مع رسول الله ﷺ، في سبيل الله ، غضابٌ لله ، يقاتلون أعداء الله ، نهوا عن شيء فصنعوه ، فوالله ما تركواحتى غُمُّوا بهذا الغم ، فأفسق

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (4065) ، كتاب المغازي ، وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة ، الأبحاث: (37 \_ 42) لتفاصيل المعركة والدروس والنتائج والأحكام.

الفاسقين اليوم يَتَجَرْثَمُ (1) كلَّ كبيرة ، ويركب كل داهية ، ويسحبُ عليها ثيابه ، ويزعم أن لا بأس عليه!! فسوف يعلم).

وقوله: ﴿ هِ إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰٓ أَكِدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أَخْرَىٰكُمْ ﴾.

قال ابن عباس: (صعدوا في أحد فراراً). وقال: ﴿ وَٱلرَّسُولُ ــ يَدْعُوكُمْ فِيَ الْرَسُولُ ــ يَدْعُوكُمْ فِيَ أَخْرَىكُمْ ﴾ إليّ عباد الله ارجعوا ، إليّ عباد الله ارجعوا).

إلا أنَّ المشركين حين سمعوا صوته عرفوه ، فمالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من أصحابه ، محاولين الإجهاز عليه بكل ما يمكنهم ، وكان رسول الله على بين تسعة من رجاله ، خاضوا عراكاً عنيفاً ، وأَظْهَرُوا نوادرَ من الحب والتفاني والاستبسال.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه: [أن رسول الله ﷺ أُفرِدَ يومَ أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش ، فلما رهقوه \_ أي غشوه وقربوا منه \_ قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ، ثم رهقوه أيضاً فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قبّل ، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة ، فقال رسول الله وساحبيه: ما أنصفنا أصحابنا](2).

أي: ما أنصفت قريش الأنصار ، لكون القرشيين لم يخرجا للقتال ، بل خرج الأنصار واحداً بعد واحد فقتلوا عن آخرهم ، ثم شقّت فئة من المسلمين طريقها عبر الأهوال حتى وصلت إلى مكان القيادة النبوية المحاصر.

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي عثمان قال: [لم يبق مع النبي ﷺ في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله ﷺ غيرُ طلحة وسعد]<sup>(3)</sup>.

وقوله: ﴿ فَأَثُبُكُمْ عَمَّا بِغَمِّرٍ ﴾. قال قتادة: (كانوا تحدَّثُوا يومئذ أن نبي الله ﷺ أصيب ، وكان الغم الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي أصابتهم).

<sup>(1)</sup> تجرثم الشيء: أخذ معظمه. وجرثومة كل شيء: أصله ومجتمعه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1789)، كتاب الجهاد والسير، وانظر تفصيل الحدث في كتابي: السيرة النبوية (2/ 687) البحث (38): معركة أحد \_ مرحلة الهزيمة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3723) ، كتاب المغازي ، وانظر المرجع السابق (2/ 688).

وقال الربيع: (الغم الأول: الجراح والقتل ، والغم الآخر حين سمعوا أن رسول الله على قد قتل. فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل ، وما كانوا يرجون من الغنيمة ، وذلك حين يقول الله: ﴿ لِكَيْلًا تَحْمَزُنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَآ أَصَنَبَكُمُ اللهُ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَآ أَصَنَبَكُمُ اللهُ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَآ أَصَنَبَكُمُ اللهُ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَآ

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾. أي: من الهرب أو الإقدام ، وهو محص عليكم جميع أعمالكم.

155-154. قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمْنَةً ثُمَّاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِ ظَنَّ ٱلْجُهِلِيَّةِ يَعُونُونَ فِي ٱلْفَسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ يَقُولُونَ هَلَ لَننا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٌ مَّا أَنْ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ يُقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّ مَا قَيلنا هَلَهُ أَقُل لَوْ كُنهُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَدَ ٱلّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَلِي ٱللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَجِّصَ مَا فِي كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَلِي ٱللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَجِصَ مَا فِي كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَلِي ٱللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَةِ مَا فِي كُنهُمْ وَلِيمَةً مَا فِي مُن اللّهُ عَلَيْلَ إِنْكُمْ وَلِيمَةً مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ الشَّيطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱلللهُ عَنْهُمْ إِنّ ٱللّهُ عَنْهُمْ أَن اللّهُ عَنْهُمْ أَنْ اللّهُ عَفُورٌ كَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا اللهُ عَنْهُمْ أَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ أَلِي اللّهُ عَلْولَ لِيمَةً وَلَولَ اللّهُ عَنْهُمْ إِنّ اللّهُ عَنْهُمْ أَن اللّهُ عَنْهُمْ أَلْ اللّهُ عَنْهُمْ أَلْ اللّهُ عَنْهُمْ أَلْ اللّهُ عَنْهُمْ أَلْ اللّهُ عَنْهُمْ أَلْكُونَ لِللّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا لَا اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَنْهُمْ أَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ أَلِيلًا اللّهُ عَلْهُ أَلْ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْكُولُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْكُولُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

في هذه الآيات: إنزال الله النعاس أماناً على أهل الصدق واليقين ، وفضح سلوك المنافقين ، واختبار الصدق في قلوب المؤمنين.

فقوله: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ آَمَنَةً ﴾. أي: الأمان ، أنزله تعالىٰ على أهل الصدق واليقين ، دون أهل الشك والمنافقين. ثم بين أن الأمنة كانت نعاساً ، بنصب النعاس على البدل من أمنة.

أخرج النسائي والترمذي بسند صحيح عن أنس ، عن أبي طلحة قال: [رفعت رأسي يوم أحد ، وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حَجَفَتِه من النعاس ، فذلك قول الله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ابْعَدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةٌ نُعَاسًا﴾](1).

قال ابن عباس: (أَمَّنَهُم يومئذ بنعاس غشّاهم ، وإنما ينعُسُ من يأمن).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3007)، والنسائي في «الكبرى» (11198)، والحاكم (2/ 297).

فلقد كان المسلمون مغتمين مهمومين آنذاك لما أصابهم ونبيّهم من الإجهاد والأذى والتعب ، فأنزل الله عليهم النعاس فناموا يسيراً ثم أفاقوا وقد أذهب الله عنهم القلق والخوف وأبدلهم مكانه راحة وسكناً ، وملأ نفوسهم وقلوبهم أمناً وطمأنينة .

يروي البخاري عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: [كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مراراً ، يسقط وآخذه ، ويسقط وآخذه](1).

وقوله: ﴿ وَطَآبِهَ لَهُ قَدْ أَهُمَّتُهُمْ أَنفُكُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلجَهِليَّةً ﴾.

قال ابن إسحاق: (أهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم تخوُّف القتل ، وذلك أنهم لا يرجون عاقبة). وعن قتادة: (﴿ ظَنَّ ٱلجَهلِيَّةِ ﴾ ، قال: ظن أهل الشرك). يشير سبحانه بذلك إلى طائفة المنافقين الذين أهمتهم أنفسهم دون أن يفكروا بمصاب المسلمين وبمصير الإسلام ، فذمهم الله في هذه الآية ، بعد أن ذكر نعمته على طائفة الحق الذين أهمهم مصير الإسلام وربطوا سعادة قلوبهم بانتصار هذا الدين وزهوه وعلوه في الأرض ، فأنزل عليهم أمنة نعاساً يجلو به الغم عن نفوسهم وينعش قلوبهم. في حين لا يغشى النعاس من أهمتهم أنفسهم بسبب القلق والجزع والخوف على مصالح دنياهم.

وقوله: ﴿ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾. قال القرطبي: (لفظه استفهام ومعناه الجحد ، أي: ما لنا شيء من الأمر ، أي من أمر الخروج ، وإنما خرجنا كرها).

فأجابهم الله بقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ يعنى القدر خيره وشره من الله.

وقوله: ﴿ يُخْفُونَ فِى آَنَفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ ﴾. مُفَسَّرُ بقوله تعالىٰ بعده يوضح ما أخفوه عن رسول الله ﷺ ، وهي هذه المقالة: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَّا ﴾. هَنهُنَّا ﴾.

قال ابن إسحاق: (فحدّثني يحيىٰ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله عليه حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم ، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4068)، كتاب المغازي ، تعليقاً ، لكن وصله برقم (4562)، ورواه أحمد في المسند (4/ 49) ، من حديث أبي طلحة الأنصاري.

قول مُعَتِّب بن قُشَير (1) ، ما أسمعه إلا كالحلم يقول: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيِّءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُ أَنَّهُ مَا أَسمعه إلا كالحلم يقول: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيِّءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا مُنهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْتَلِقُ مِنْ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْأَلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

وقرأ عامة قراء الحجاز والعراق: ﴿قل إن الأمرَ كلَّه للهُ بنصب الكل على النعت للأمر. وقرأه بعض قراء البصرة ﴿كلُّهُ بالرفع على الابتداء، وخبره ﴿للهُ والجملة خبر ﴿إنَ ﴾، والقراءة الأولىٰ أشهر عند القراء. وهي اختيار ابن جرير.

وقوله: ﴿ قُل لَوْ كُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمٌ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ .

قل ـ لهؤلاء المنافقين ـ يا محمد : لو كنتم في بيوتكم لم تشهدوا الموقف والحرب كما تحبّ نفوسكم ، لظهر للموضع من قد كتب عليه القتل فيه ، ولخرج لينال مصرعه في المكان الذي كُتب عليه أن يصرع فيه .

وقوله: ﴿ وَلِيَبْتَكِلَى اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ ۗ ﴾ أي: ليكشف الله بالاختبار المؤمن من المنافق فيظهر أمره ، فيميز الخبيث من الطيب.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾. أي: لا يخفىٰ عليه ما في صدورهم ، مما استخفَوْا به منكم \_ أيها المؤمنون.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تُوَلَّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيَطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً ﴾. عتاب لمن فرّ من المؤمنين بأحد ، وإنما دعاهم إلى هذه الزلة الشيطان.

وقوله: ﴿ وَلَقَدَّ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ ۚ ﴾. قال ابن جريج: (إذ لم يعاقبهم). ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ كِلِيصُ ﴾.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عاصم ، عن شقيق ، قال: (لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة ، فقال له الوليد: ما لي أراك جَفَوْتَ أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفرّ يوم عَيْنَيْن \_ قال عاصم: يقول: يوم أحد \_ ولم أتخلف عن بدر ، ولم أترك سُنَّة عمر. قال: فانطلق فَخَبَّر ذلك عثمان ، قال: فقال عثمان: أما قوله إني لم أفرَّ يوم عَيْنَيْن ، فكيف يُعيِّرني بذنب وقد عفا الله عنه ، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ قُولُهُ إِنِي لَمْ أَفِرٌ مِنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا يَسَابُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا عَنْ اللهُ عَنْ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا يَسْ اللهُ عَنْ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا يَسْ مَا يَقْ وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا يَسْ فَقَالَ عَلَا اللهُ عَنْ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا كَسَابُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا يَسْ اللهُ عَنْ مَا كَسَابُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنْ مَا يَعْ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا لَوْلَا عَلْمَا اللهُ عَنْ مَا كُسَابُوا وَلَقَالَ عَلْمَا اللهُ عَنْ مَا لَقَالُ عَلْمَا اللهُ عَنْ مَا كُسَابُوا وَلَقَالَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ قَدْ اللهُ عَنْ مَا كُلُولُ أَوْلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلْهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَ

<sup>(1)</sup> معتب بن قشير: هو أحد المنافقين من أتباع ابن سلول. قيل تاب بعد ذلك ، والله أعلم.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبري (8093) ، (8094) ، والبيهقي (3/ 273) ، وإسناد الطبري حسن ، رجاله ثقات ، وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث.

عَنْهُمُّ ﴾. وأما قوله: إني تخلفت يوم بدر ، فإني كنت أمرض رُقَيَّةَ بنت رسول الله ﷺ فقد حتى ماتت ، وقد ضرب لي رسول الله ﷺ فقد شَهِدَ ، وأما قوله: إني تركت سُنَّةَ عمر ، فإني لا أطيقها ولا هو ، فائته فحدِّثه بذلك] (1).

قال القرطبي: (ونظير هذه الآية توبة الله على آدم عليه السلام. وقوله عليه السلام: «فحج آدم موسئ» أي: غلبه بالحجة).

156 - 158. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ وَلَا خَوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ وَلَكَ حَسَّرَةً فِي قُلُومِهِمْ وَٱللَّهُ يُعِيء وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴿ فَي وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِنَّا يَجُمَعُونَ ﴿ فَي وَلَئِن مُتَّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِنَّا يَجُمَعُونَ ﴿ فَي وَلَئِن مُتَّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلِكُ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنَّا يَعْمَعُونَ وَلَا لَا لَهُ مُتَلِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مُنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

في هذه الآيات: تحذيرٌ من الله سبحانه المؤمنين أن يشابهوا الكفار في سوء يقينهم بالله العظيم ، وترغيب لهم في الشهادة في سبيل الله لنيل المغفرة ورحمة الله الكريم.

قال ابن إسحاق: (أي: لا تكونوا كالمنافقين الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله وَالضرب في الأرض في طاعة الله وطاعة رسوله ، ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا).

وأصل الضرب في الأرض الإبعاد فيها سيراً. قال السدي: ﴿ إِذَاضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ﴾، وهي التجارة). وقال ابن إسحاق: (الضربُ في الأرض في طاعة الله وطاعة رسوله).

قال ابن جرير: (يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أنهم يقولون لمن غزا منهم فقتل ، أو مات في سفر خرج فيه في طاعة الله ، أو تجارة: لو لم يكونوا خرجوا من عندنا وكانوا أقاموا في بلادهم ما ماتوا وما قتلوا ، ﴿ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمٌ ﴾ ،

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 68) ح (492). قال الهيثمي في «المجمع» (7/ 226): (فيه عاصم ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات).

يعني: أنهم يقولون ذلك ، كي يجعل الله قولهم ذلك حزناً في قلوبهم وغمّاً ، ويجهلون أن ذلك إلى الله جل ثناؤه وبيده). وقيل: المعنىٰ لا تصدقوهم ولا تلتفتوا لهم ، فكان ذلك حسرة في قلوبهم. وقيل: ﴿ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمٌ أَي: يوم القيامة لما هم فيه من الخزي والندامة ، ولما فيه المسلمون من النعيم والكرامة.

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يُمُّيِ ءُ وَيُمِيثُ ﴾ . أي: يقدر على أن يحيي من يخرج إلى القتال ، ويميت من أقام في أهله. ومنه قول خالد بن الوليد عند موته: (ما فيّ موضع شبر إلا وفيه ضربة أوطعنة ، وها أنا ذا أموت كما يموت العير ، فلا نامت أعين الجبناء).

وجاء في سير أعلام النبلاء عن عاصم بن بهدلة: عن أبي وائل قال: (لما حضرت خالداً الوفاة ، قال: لقد طلبت القتل مظانّه فلم يُقدَّر لي إلا أن أموت على فراشي. وما من عملي شيء أرجىٰ عندي بعد التوحيد مِن ليلة بتُها وأنا متترس ، والسماء تهلّني ننتظر الصبح حتىٰ نُغير على الكفار. ثم قال: إذا مثُّ ، فانظروا إلى سلاحي وفرسي ، فاجعلوه عدة في سبيل الله. فلما توفي ، خرج عمر على جنازته ، فذكر قوله: ما على آل الوليد أن يَسْفَحْنَ على خالد من دموعهن ما لم يكن نَقْعاً أو لَقُلَقَةً (1)(2).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. قال القاسمي: (تهديد للمؤمنين في مماثلة من ذكر).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾. إخبار من الله سبحانه أن القتل في سبيله والموت في مرضاته وحيث الدفاع عن دينه خير من جميع هذه الدنيا وزينتها ، وهوالسبيل الأمثل إلى نيل مغفرته ورحمته ورضوانه.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: [مِنْ خير معاشِ الناس لهم ، رجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فرَسِهِ في سبيل الله ، يطير على مَتْنِه ، كُلَّما سمعَ هَيْعَةً أو فَزْعَةً طار عليه ، يبتغي القتل والموت مظانّه. . ] الحديث (3).

وقوله: ﴿ وَلَهِن مُّتُّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَّرُونَ ﴾ .

قال القرطبي: (وَعْظٌ. وعظهم الله بهذا القول ، أي لا تَفِرُّوا من القتال ومما أمركم

اللقلقة: الصوت الشديد المضطرب ، والنقع رفع الصوت وشق الجيب.

<sup>(2)</sup> انظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ 381) ـ الذهبي.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1889) ، كتاب الإمارة ، باب فضل الجهاد والرباط.

به ، بل فِرّوا من عقابه وأليم عذابه ، فإن مَرَدّكُم إليه لا يملك لكم أحد ضرّاً ولا نفعاً غيره).

والمعنىٰ: من مات أو قُتل فالمآل إلى الله ، وهناك الجزاء والثواب ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر ، عن رسول الله على ، فيما يرويه عن ربه عز وجل : [يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه](1).

159 - 164. قوله تعالىٰ: ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأُمْنِ فَإِذَا عَنْهَتَ فَتَوكَلُ الْقَلْبِ لَا نَفْشُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوكِلِينَ فَي إِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلا غَلِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَدُلْكُمْ فَمَن ذَا اللّهِ عِنْ اللّهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ فَي وَمَا كَانَ لِنِي آن يَغُلُ وَمَن يَغْلُلْ وَمَن يَغْلُلْ يَأْمِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ فَي وَمَا كَانَ لِنِي آن يَغُلُ وَمَن يَغْلُلْ يَأْمِ عَمَا عَلَى يَوْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَأُونَ فَي كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَي أَفْمَنِ اتَّبَعَ يَعْمُ وَنِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَمَأُونَ فَي كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَي أَفْمَنِ اتَّبَعَ وَضُونَ اللّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِن اللّهِ وَمَأُونَهُ جَهَمَّمُ وَبِقْسَ المُصِيدُ فِي هُمْ دَرَجَتُ عِنَد وَمُؤْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِن قَبْلُ لَيْعِينٍ فَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا كَانُوا مِن قَبْلُ لَيْعِينِ فَى اللّهُ مِن اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

في هذه الآيات: تليينُ الله تعالى جانب وطباع هذا النبي الكريم ، وحثه على العفو والاستغفار والمشاورة للمؤمنين ، وحسن التوكل على الله الذي بيده النصر المبين ، وامتنان من الله تعالىٰ على المؤمنين بهذا النبي وهذا الوحي العظيم.

فلقد امتن الله على هذه الأمة أن ألان لهم قلب نبيه الكريم ، وأطاب لهم لفظه ، وجعله بهم رؤوفاً رحيماً. قال قتادة: (﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ ، يقول: فبرحمة من الله لنت لهم). و «ما» صلة ، والعرب تجعل «ما» صلة في المعرفة والنكرة ، كقوله

حدیث صحیح. و هو جزء من حدیث قدسي طویل رواه مسلم (8/ 17) ، وأحمد (5/ 160).

تعالىٰ: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ ﴾. والمعنى: فبنقضهم ميثاقهم. هذا في المعرفة. وقال تعالىٰ: ﴿ عَمَّا قَلِيلِ ﴾. والمعنى: عن قليل. وهذا في النكرة.

والمقصود: برحمة الله ، يا محمد ، بك وبمن آمن بك ، سهلت أخلاقك ولان جانبك وحسنت طبائعك. وهذا كقوله تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ رَسُوكُ عَلَيْكُمْ مِأْلُمُوْمِنِينَ رَءُوفُ رَجِيعٌ ﴾ [التوبة: 128].

وفي المسند للإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: [أخذ بيدي رسول الله ﷺ فقال: يا أبا أمامة ، إن من المؤمنين من يلين له قلبي] (1).

وقوله: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكًّ ﴾ .

المعنىٰ: لو كنت قاسي القلب شديد الطباع سيِّئ الكلام لتركوك ولم يتبعوك ، ولكن الله جمع لك من صفات الرفق واللين حتىٰ كنت مضرب المثل بين قومك في حسن الخلق وجمال الطباع ومحاسن العادات. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو \_ يحكي عن صفة النبي على التوراة \_: [والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شُلِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ وحرزاً للأميين ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاب في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ] (2).

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: [مكتوب في الإنجيل: لا فظٌ ، ولا غليظ ، ولا سَخًابٌ بالأسواق ، ولا يجزي بالسيئة مثلها ، بل يعفو ويصفح](3).

وقوله: ﴿ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾.

قال ابن إسحاق: ﴿ فَأَعَفُ عَنَّهُم ﴾ ، أي: فتجاوز عنهم ، ﴿ وَٱسْتَغْفِرَ لَمُهُم ﴾ ، ذنوبَ من قارف من أهل الإيمان منهم).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 217) ، وأخرجه الطبراني (7499).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2125) ـ كتاب البيوع ـ باب كراهية السَّخب في السوق. وانظر تخريج المشكاة (5752) باب فضائل سيد المرسلين.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه الحاكم (2/464) ، وابن عساكر (1/264/2) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2458).

وقوله: ﴿ وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾. قال قتادة: (أمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء ، لأنه أطيب لأنفس القوم ، وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله ، عزم لهم على أرشده).

وقال الضحاك بن مزاحم: (ما أمر الله عز وجل نبيه ﷺ بالمشورة ، إلا لما علم فيها من الفضل).

وقال الحسن: (ما شاور قوم قطَّ إلا هُدوا لأرشد أمورهم).

وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [المستشار مؤتمن] (1). وقد امتلأت السنة الصحيحة بصور من الشورى في حياة النبي ﷺ وأصحابه ، منها:

1 ـ مشورته لأصحابه يوم بدر في الذهاب إلى قتال المشركين.

يروي البخاري من حديث عبد الله بن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مَشْهَداً لأنْ أكونَ صاحِبَه أَحَبُّ إليّ مما عُدِلَ به ، أتىٰ النبي ﷺ وهو يدعو على المشركين ، فقال: لا نقول كما قال قومُ موسىٰ: ﴿ فَٱذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلاً ﴾ المشركين ، فقال: لا نقول كما قال قومُ موسىٰ: ﴿ فَٱذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلاً ﴾ [المائدة: 24] ولكنّا نقاتِلُ عن يمينك وعن شمالِكَ وبينَ يديك وخَلْفَكَ. فرأيت النبي ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وسَرَّه ، يعني قوله] (2).

2\_ مشورته عليه الصلاة والسلام لأصحابه في قصة الإفك.

يروي البخاري عن عائشة قالت: [لمّا ذُكِرَ مِنْ شأني الذي ذُكِرَ ، وما عَلِمْتُ به ، قام رسول الله ﷺ فِيَّ خطيباً فتشَهَّدَ فَحَمِدَ الله وأثنىٰ عليه بما هو أهلُهُ ثم قال: أمّا بعد ، أشيروا عليَّ في أناس أَبنُوا أهلي ، وايمُ الله ما علمت على أهلي من سوء ، وأبنُوهُمْ بِمَنْ والله ما علمتُ على أهلي من سوء ، وأبنُوهُمْ بِمَنْ والله ما علمتُ على علمتُ عليه من سوء قَط ، . . . ] الحديث<sup>(3)</sup>.

3\_ مشورته عليه السلام لأصحابه في أساري بدر.

روى مسلم عن ابن عباس قال: [فلما أَسَروا الأُسارىٰ ، قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعُمَرَ: ما ترون في هؤلاء الأُسارىٰ؟ فقال أبو بكر: يا نبيّ الله هم بنو العمّ والعشيرة... فقال رسول الله ﷺ: ما ترىٰ يا ابن الخطاب؟ قال: لا ، والله

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (5128) ، والترمذي (2823) ، وابن ماجة (3745).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3952) ، كتاب المغازي ، وانظر كذلك الحديث (4609) منه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4757) ، كتاب التفسير، في أثناء حديث طويل. وأُبنوا: اتهموا.

يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكني أرى أن تُمَكِّنا فنضرب أعناقهم . . . ] الحديث (1) .

4\_مشورته عليه السلام قبل معركة أحد أيبقى في المدينة أم يخرج إلى العدو(2).

5 ـ مشورته السعدين يوم الخندق ـ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ـ لمصالحة العدو على بعض ثمار المدينة مقابل انصرافهم ، فأخذ برأيهما (3).

6 ـ مشورته أصحابه في حصار الطائف ومشورته عام الحديبية (<sup>4)</sup>.

وأما في حياة أصحابه:

فقد روى البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: (كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم ، وإن علمه من سنة رسول الله على قضى به ، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة ، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم) (5).

وذكر البخاري في كتاب الاعتصام: (كان القراء أصحاب مشورة عمر كُهولاً كانوا أو شباباً ، وكان وقّافاً عند كتاب الله عز وجل) (6).

ثم قال البخاري: (وكانت الأئمة بعد النبي ﷺ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي ﷺ).

وقوله: ﴿ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾. يعني: إن صحّ عزمك ــ بتثبيت الله لك وتسديده

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1763)، كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، وهو جزء من حديث طويل.

<sup>(2)</sup> قد مضىٰ ذكر ذلك ، وانظر سيرة ابن هشام (3/ 63).

<sup>(3)</sup> انظر مصنف عبد الرزاق (5/ 368) ، والبداية والنهاية (4/ 104).

<sup>(4)</sup> انظر باب غزوة الطائف في كتاب الجهاد والسير ـ صحيح مسلم (1778) ، والمسند (4588) تحقيق أحمد شاكر . وانظر في شأن الحديبية سنن البيهقي (10/ 109).

 <sup>(5)</sup> أخرجه البيهقي بسند صحيح قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 342). وانظر: كتاب الإمامة العظمىٰ عند أهل السنة والجماعة \_ الدميجي \_ (ص 429).

<sup>(6)</sup> ذكره البخاري في كتاب الاعتصام باب (28) ، قول الله تعالىٰ: ﴿ وَٱمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح: 13) (3) ... (339)...

لك فيما نابك ـ وقد استشرت أصحابك فامض متوكلًا على الله ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ اللَّهُ عَلَي الله ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ إِن يَنصُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ ۖ وَإِن يَخْذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ۗ ﴾.

يعني: إن أراد سبحانه نصركم وقد اجتمعت أهل الأرض على خذلانكم فلا سبيل لهم عليكم ، وإن أراد خذلانكم وقد أجمع أهل الدنيا على نصركم فلا سبيل لنصركم ، فعليه سبحانه فتوكلوا ، وانصروا دينه وأخلصوا ، حتى تنالوا نصره وتأييده. ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ ﴾ .

أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [بعث النبي ﷺ جيشاً فَرُدّت رايته ، ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب ، فنزلت: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَنُلُ ﴾](1) .

وأخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [نزلت هذه الآية ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلُّ ﴾ في قطيفة حمراء: فُقِدَت يوم بدر ، فقال بعض الناس: لعل رسول الله عَنْ الله عَنْ وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَعُلُّ ﴾ إلى آخر الآية](2).

وله شاهد عند البزار بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس: [﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ﴾ قال: ما كان لنبي أن يتهمه أصحابُهُ]<sup>(3)</sup>.

قال مجاهد: (﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ ﴾: ما ينبغي لنبي أن يخون). وقال ابن عباس: (أي: بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً). ثم قال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْفِي وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْفِي وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ وَلَي وَلَا اللّه اللّه عَلَىٰ اللّه الصحيحة بالتحذير الشديد من الغلول ، وفي ذلك أحاديث ، منها:

الحديث الأول: أخرج الشيخان عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: [من

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ـ الوادعي ـ آل عمران (161). وانظر تفسير الطبري (8135) ـ (8137).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3971) ، والترمذي (3012) ، وانظر صحيح أبي داود (3360).

<sup>(3)</sup> إسناده صحيح. أخرجه البزار في مسنده (2197 ـ كشف الأستار) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (2788).

ظلم قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: [كان على تُقَلِّم النبي ﷺ: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غَلَّها]<sup>(2)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [قام فينا النبي ﷺ فذكر الغُلولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أمره ، قال: لا أُلْفِيَنَّ أحدَكُمْ يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها ثُغاءٌ ، على رَقَبَتِهِ فرسٌ له حَمْحَمَةٌ يقول: يا رسول الله أغِثْني ، فأقول: لا أملكُ لك شيئاً ، قد أَبْلغْتُك ، وعلى رَقَبَتِه بعيرٌ له رُغاءٌ يقول: يا رسول الله أغِثْني ، فأقول: لا أملكُ لك شيئاً قد أَبْلغْتُكَ ، وعلى رقبَتِهِ صامِتٌ فيقول: يا رسول الله أغِثْني ، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أَبْلغْتُكَ ، على رَقَبَتِهِ رِقاعٌ تَخْفِقُ فيقول: يا رسول الله أغِثْني ، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أَبْلغتك](3).

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي حميد الساعدي قال: [استعمل رسول الله ﷺ رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللَّتْبِيَّةِ على الصدقة ، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أُهدِي لي. فقام رسول الله ﷺ على المنبر فقال: ما بال العامل نبعتُه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أُهدِي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته ، إن كان بَعيراً له رُغاء ، أو بقرة لها خُوار ، أو شاة تَيْعَر. ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَةَ إبطيه ثم قال: «اللهم هل بَلَّغت» ثلاثاً] (4).

وقوله: ﴿ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُ نَقْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾. قال ابن إسحاق: (ثم يُجْزىٰ بكسبه غير مظلوم ولا مُتَعَدَّىً عليه).

وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَ ٱللَّهِ كَمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾.

حديث صحيح. أخرجه البخاري (2452) ، (3198) ، ومسلم (1610) ، وأحمد (1/188).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3074) ، كتاب الجهاد والسير ، باب القليل من الغلول.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3073) ، كتاب الجهاد والسير ، باب الغُلول.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 423 ـ 424) واللفظ له ، وانظره في صحيح البخاري (6979) وفي صحيح مسلم (1832) ، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه (4515).

المعنىٰ: أفمن ترك الغلول وكل ما نهىٰ الله عنه ومضىٰ يعمل بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب ما يسخطه ، كمن انصرف متحمِّلاً سخط الله وغضبه ، واستحق وعيده بسكنىٰ جهنم وبئس السكن والمأوىٰ؟ يقول: ليسا سواءً.

وقوله: ﴿ هُمِّ دَرَجَنتُ عِندَ اللَّهِ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: بأعمالهم).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرُ اللَّهِ لَا يَعْمَلُونَ ﴾. قال ابن إسحاق: (يقول: إن الله لا يخفيٰ عليه أهل طاعته من أهل معصيته).

وقوله: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾. يعني: نبياً من أهل لسانهم يفقهوا قوله ، ولم يجعله بغير لسانهم.

وقوله: ﴿ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ءَ وَيُزَكِيهِمْ ﴾ . أي يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله ويطهرهم من ذنوبهم باتباع ما جاء فيه ، ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْكِ وَٱلْعِكَمَةَ ﴾ أي: القرآن والسنة .

وقوله: ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَّلُ لَفِى ضَكَلِ مُّبِينٍ ﴾. أي: في عمياء من الجاهلية ، لا يعرفون حسنة ولا يستغفرون من سيئة ، قد أخطؤوا طريق الهدى والنجاة ، فهم في غيّ وجهل ظاهر جليّ لكل من له بصر.

165 - 168. قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَبَبَتَكُم مُّصِيبَةُ قَدُ أَصَبَتُم مِّشَلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَمُ أَلَتُهُم مُّصِيبَةُ قَدُ أَصَبَكُمْ مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَمُ الْتَقَى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ فَي وَمَا أَصَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى الْجَمْعَانِ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَي وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ اللَّهِ أَو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ فَيُومِ مُ مَا لَيْسَ فِي قُلُومِهِم قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ فَي ٱللَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ فَي ٱللَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ فَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ فَي ٱللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ فَالُوا فَي اللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ فَالُوا لَوْ اللَّهُ أَعْلَمُ مُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ فَالُوا لَوْ أَلَاهُ أَوْلُوا لَوْ أَلُوا مَا قُولُوا فَا فَادُرُوا فَى أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ فَي فَي اللَّهُ الْفَيْفِينَ فَي اللَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلَاقًا لِي الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ فَي اللَّهُ الْوَالِقُ الْمُؤْسِلِيلِيلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنَا مَا قُتِلُوا لَمُ الْمَاعُونَا مَا قُتِلُوا لَوْ الْمَاعُونَا مَا قُتِلُوا لَلْهُ مِنْهُمُ الْمِيصَافِينَ الْمَاعُونَا لَوا الْمَاعُونَا مَا قُتِلُوا لَا لَا مُؤْمِنَا مَا قُتِلُومُ الْمَالِقُولُوا لَوْ الْمَاعُونَا مِنْ الْمَوْتَ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَا مُؤْمَالِهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُوا لَلْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَوا الْمَاعُونَا مِنْ اللْمُؤْمِنَا لَيْمُونَا لَلْهُ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا لَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ ا

في هذه الآيات: تأنيب لطيف من الله تعالىٰ للمؤمنين لما صدر منهم ، وفضح سلوك أهل النفاق وكشف مكرهم.

قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو نوح قراد أنبأنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: [لما كان يوم بدر ، قال: نظر النبي على إلى أصحابه وهم ثلاث مئة ونيف ، ونظر إلى

المشركين فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل النبي ﷺ القبلة ثم مدّ يديه وعليه رداؤه وإزاره ، ثم قال: اللهم أين ما وعدتني ، اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً ، قال: فمازال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه ، فأتاه أبو بكر رضى الله عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك ، وأنزل الله عز وجل: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمُ بِٱلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين فقتل منهم سبعون رجلًا وأسر منهم سبعون رجلًا ، فاستشار رسول الله ﷺ أبا بكر وعلياً وعمر رضى الله عنهم ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ، فإني أرىٰ أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار ، وعسىٰ الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضداً ، فقال رسول الله ﷺ: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: والله ما أرىٰ ما رأىٰ أبو بكر ، ولكني أرىٰ أن تمكنني من فلان قريباً لعمر فأضرب عنقه ، وتمكن علياً رضى الله عنه من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه ، حتىٰ يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين ، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم ، فَهوي رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر رضي الله عنه ، ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء ، فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله عنه: غدوت إلى رسول الله ﷺ فإذا هو قاعد وأبو بكر رضى الله عنه وإذا هما يبكيان ، فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما! قال: فقال النبي على الذي عرض على أصحابك من الفداء ، لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة \_ لشجرة قريبة \_ وأنزل الله عز وجل: ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَشَرَىٰ حَقَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَّوَلَا كِنْنُكُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُم ﴾ من الفداء ، ثم أحل الله لهم الغنائم ، فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء ، فقتل منهم سبعون ، وفرّ أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ ، وكُسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على رأسه ، وسال الدم على وجهه ، وأنزل الله عز وجل: ﴿ أَوَلَمَّا آصَنبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا ﴾ بأخذكم الفداء](1).

وقوله: ﴿ قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ﴾. قال الحسن: (فإنما أصابنا هذا لأنا قبلنا الفداء يوم بدر من الأسارى ، وعصينا النبي ﷺ يوم أحد).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد (1/ 30) ورجاله رجال الصحيح ، ورواه ابن أبي حاتم مختصراً .

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾. قال ابن إسحاق: (أي: إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو ، قدير).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آَصَكِبُكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. أي: ما أصابكم يوم أحد من قتل وجراح فهو بقضائه سبحانه وقدره فيكم ، وليميّز أهل الإيمان والصدق من أهل الكذب والنفاق.

وقوله: ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ ﴾.

المراد: عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه الذين تخاذلوا ورجعوا ، فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا ، أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا.

وقوله: ﴿ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَا تَبَعْنَكُمُ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنَ يَقُولُونَ ﴿ وَقُولُونَ ﴿ وَقُولُونَ ﴿ وَقُولُونَ ﴿ وَقُولُونَ ﴿ وَقُولُونَ ﴾ .

يروي ابن إسحاق بإسناد مرسل أن عبد الله بن عمرو بن حرام اتبعهم وهو يقول: (يا قوم ، أُذكِّركم الله ألا تخذلوا قومَكم ونبيّكم عندما حضر من عدوهم). فقالوا: (لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسْلمناكم ولكنا لا نرىٰ أنه يكون قتال).

فاحتجوا بما حكته الآية الكريمة عنهم ، وقد أظهر الله ما أبطنوه من الجبن والهلع والخوف من خوض القتال في سبيل الله ، فعند ذلك قال لهم عبد الله بن عمرو بن حرام ، لما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف: (أبعدكم الله أعداءَ الله ، فسيغني الله عنكم نَبيَّهُ)(1).

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُيَلُوا ﴾.

المقصود: عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه يقولون: لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا ما قتلوا هنالك. قال مجاهد ، عن جابر بن عبد الله: (نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبيّ بن سلول وأصحابه). فأجابهم الله بقوله: ﴿ قُلُ فَأَدَرَءُوا عَنَ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴾ أي: قل لهم يا محمد ، إن استطعتم أن تردوا الموت الذي لا محالة سينالكم فردوه إن كنتم صادقين. قال ابن إسحاق: (أي: إنه لا بد من الموت ، فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا. وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله ، حرصاً على البقاء في الدنيا ، وفراراً من الموت).

<sup>(1)</sup> انظر سيرة ابن هشام (3/ 9) ، وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 662) لتفصيل أكبر.

وفي التنزيل: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ .

أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن أبي أمامة ، عن النبي عَلَيْ قال: [إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُتال ما عنده إلا بطاعته] (1).

169 - 175. قوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُواَتًا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَلَى فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِمِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلّا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللّهِ وَفَضْلِ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلّا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اللّهُ وَأَنَّ ٱللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ اللّذِينَ اسْتَجَابُواْ بِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اللّهُ وَفَضْلٍ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ النّاسُ إِنّ ٱلنّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللّهُ وَلَعْمَ الْوَكِيلُ اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَلَاللّهُ ذُو فَضُلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنّا اللّهُ وَلَاللّهُ ذُو فَضُلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنّا اللّهُ وَلَلْلُهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنّا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسّمُهُمْ سُوّهُ وَاتَمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُمُ مُّوْمِنِينَ ﴾ . الشّيَطُلُنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيا آءً فَي فَلَا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ فَضَلّ مَعْرَادُ مُعْمَلُومُ الْمَالِمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

في هذه الآيات: بيان منزلة الشهادة والشهداء الكرام ، وثناء من الله على استجابتهم وخوضهم المعركة ضد الكفار اللئام ، وفضح لسلوك ومكر الشيطان عدو أهل الإيمان.

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله على أحمد أصيب إخوانكم بأُحد ، جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ، ترد أنهار الجنة ، تأكل من ثمارها ، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ، وحسن مقيلهم ، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا ، لئلا يزهدوا في الجهاد ، ولا يَنْكُلوا عن الحرب ، فقال الله عز وجل: أنا أُبلِغُهُم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات: ﴿ وَلاَ يَسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. انظر تخريج المشكاة (15) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (2081).

سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُنَّا بَلَ أَحْيَآ مُعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ . . . وما بعدها ](1) .

وأخرج ابن جرير بسند صحيح أن سبب نزول الآية قتلىٰ بئر معونة. قال العلامة الشوكاني في تفسيره: (وعلى كل حال فالآية باعتبار عمومها تعم كل شهيد).

وقد جمع الله للشهداء من الكرامة في حياة البرزخ ما يفوق من الكرامة لبقية المؤمنين فضلًا عما أعدّ الله لهم في الآخرة من رفيع المنازل والمقامات.

ففي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه على بارقِ نهرٍ بباب الجنة ، فيه قبة خضراء ، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعَشيّاً](3).

فأرواح الشهداء تسرح في الجنة ، ولها خصوصية ورود هذا النهر. وأما أرواح بقية المؤمنين: فقد روى الإمام أحمد عن محمد بن إدريس الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن الزُّهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [نَسَمَةُ المؤمن طائر يَعْلَقُ في شجر الجنة ، حتىٰ يَرْجِعَهُ الله إلى جسده يوم يَبْعَنُه] (4).

فالفرق بين الشهداء وبقية المؤمنين أن أرواح الشهداء تطير في حواصل طَير خضر

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 266) ، وأبو داود في السنن ـ حديث رقم ـ (2520) ، وصححه الحاكم (2/ 88) ، ووافقه الذهبي.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (3010) ، وابن ماجة (2800) ، وابن حبان (7022) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> إسناده جيد. أخرجه أحمد (1/ 266) ، والطبري (8212) ، وابن حبان (4658).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (1/ 240) ، وأحمد (3/ 455) ، والنسائي (4/ 108) ، وابن ماجة (4/ 427) ، وابن حبان (4657) . وقال الحافظ ابن كثير: (هو بإسناد صحيح عزيز عظيم ، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة).

تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ، وترد حيث تشاء من أنهار وأشجار الجنة ، ولها شرف العبور إلى ذلك النهر في منتهىٰ سيرها ، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين ، فإنها تطير بأنفسها.

وقوله تعالى: ﴿ فَرِحِينَ ﴿ مَرْ مَنْ مُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بَهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بَهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بَهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ اللّهُ مَن يَحْزَنُونَ ﴾ .

فرحين: في محل نصب حال من المضمر في ﴿ يُرْزَقُونَ ﴾.

فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله ، مستبشرون بمن لم يلحق بهم.

قال ابن إسحاق: (أي: ويسرون بلحوق من لحق بهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ، ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم ، وأذهب الله عنهم الخوف والحزن).

وقال ابن جريج: (يقولون: إخواننا يقتلون كما قتلنا ، يلحقوننا فيصيبون من كرامة الله تعالى مَا أَصَبْنا). وخلاصة المعنى كما أفاد شيخ المفسرين رحمه الله: قال ابن جرير: (يفرحون بمن لم يلحق بهم من إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على منهاجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله ، لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فلحقوا بهم صاروا من كرامة الله إلى مثل الذي صاروا هم إليه. . . لا خوف عليهم ، لأنهم قد أمنوا عقاب الله ، وأيقنوا برضاه عنهم ، . . . ، ولا هم يحزنون على ما خلَفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد عيشها ، للخفض الذي صاروا إليه والدعة والزُّلفة).

قلت: وقد ثبت لقاء أرواح المؤمنين وتزاورها في حياة البرزخ وفرح بعضها بقدوم بعض ـ في السنة الصحيحة ـ:

فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله وريحان ، وربّ غير غضبان ، فتخرج كأطيب ريح مرضيّاً عنك ، إلى رَوْح الله وريحان ، وربّ غير غضبان ، فتخرج كأطيب ريح المسك ، حتى إنه ليُناولَه بعضهم بعضاً ، حتى يأتوا به أبوابَ السماء ، فيقولون: ما أطيبَ هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين ، فلهم أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدُم عليه ، فيسألونه: ماذا فعل فلانٌ ، ماذا فعل فلانٌ ،

فيقولون: دعوه ، فإنه كان في غمِّ الدنيا. . . ] الحديث $^{(1)}$ .

وقوله: ﴿ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ ﴾. قال ابن إسحاق: (لما عاينوا من وفاء الموعود وعظيم الثواب).

وقوله: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. أي: لا يبال جزاء أعمال من صدّق رسوله واتبعه ، وعمل بما جاء من عند الله .

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ يلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابُهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴾ - إلى قوله -: ﴿ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّهُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّهُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ .

أخرج الطبراني ورجاله رجال الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: [لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قال أبو سفيان: لا محمداً قتلتم ، ولا الكواعب أردفتم ، شر ما صنعتم. فبلغ ذلك رسول الله على فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد \_ أو بئر بني عينة \_ الشك من سفيان \_ فأنزل الله عز وجل: ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعَدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾ وذلك أن أبا سفيان قال للنبي على موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا ، فأما الجبان فرجع ، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة ، فأتوه فلم يجدوا به أحداً وتسوقوا ، فأنزل الله عز وجل ذكره: ﴿ فَانقَلَهُوا بِنِعَمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَصِّلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ ﴾](2).

وأخرج البخاري في كتاب المغازي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ اللَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوّاْ اَجْرُ عَظِيمُ ﴾ . ﴿ اللَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوّاْ اَجْرُ عَظِيمُ ﴾ . قالت لعروة: (يا ابن أختي كان أَبَوَاكَ منهم الزبيرُ وأبو بكر ، لما أصابَ رسولَ الله ﷺ ما أصاب يومَ أُحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا ، قال: من يَذْهَبُ في إثرهم فانتدب منهم سبعون رجلًا. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير).

فسارع سبعون رجلاً من الصحابة لامتثال رغبة القيادة النبوية ، ثم تتابع بقية الجيش خلفهم حتى صار عددهم ست مئة وثلاثين مقاتلاً ، كلهم مستعد لخوض معركة دامية

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. ورواه الحاكم وابن حبان. انظر صحيح الجامع الصغير (504)، وكتابي: تحصيل السعادتين على منهج الوحيين (321)، لتفصيل أكبر حول تزاور الأرواح في البرزخ.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ـ وقال السيوطي في لباب النقول: إن سنده صحيح. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ـ الوادعي ـ آل عمران (171 ـ 173).

جديدة ، ولدخول ساحة الموت مرة أخرى ، فأثنى الله سبحانه في كتابه على صدقهم ، وجمال مبادرتهم ، وعظيم استجابتهم رغم القرح وشدة التعب والجراح.

قال ابن هشام: (حدثنا أبو عبيدة: أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أُحد ، أراد الرجوع إلى المدينة ، ليستأصل أصحاب رسول الله ﷺ ، فقال لهم صَفْوان بن أمية بن خلف: لا تفعلوا فإن القوم قد حَرَبوا \_ أي غضبوا \_ وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان ، فارجعوا ، فرجعوا \_ وفي رواية: فارجعوا والدولة لكم فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم).

فقال النبي ﷺ وهو بحمراء الأسد ، حين بلغه أنهم همّوا بالرَّجعة: «والذي نفسي بيده ، لقد سُوِّمت (1) لهم حجارةٌ ، لو صُبِّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب».

فأثنىٰ الله بذلك على المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول رغم القرح والألم، ومَدَحَهم في قرآن يتلىٰ على ألسنة الأجيال إلى يوم القيامة، فيه ذكر عطر لاستئنافهم مبادرة صفحة جديدة من القتال رغم تخويف الناس لهم، وقولهم: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعَمَ ٱلْوَكِيلُ﴾.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: [﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾ قالها إبراهيم عليه السلام حين أُلقي في النار ، وقالها محمد ﷺ حين قالوا: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَادَهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾](2).

وقوله: ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِيغَمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةً ﴾.

قال مجاهد: (والفضل ما أصابوا من التجارة والأجر). وقال ابن جريج: ﴿ لَمَّ مَسُوَّهُ ﴾ قال: قتل).

وقوله: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ ﴾. قال ابن جريج: (طاعة النبي ﷺ).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَظِيمٍ ﴾. قال ابن إسحاق: (لما صرف عنهم من لقاء عدوهم).

وقوله: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطَانُ يُمُغَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُمْ ﴾. قال مجاهد: (يخوف المؤمنين بالكفار). وقال ابن عباس: (الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه).

وقال السدي: (يعظم أولياءه في صدوركم فتخافونهم).

<sup>(1)</sup> أي جُعلت لها علامة يعرف بها أنها من عند الله.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4564) ، والنسائي في «التفسير» (101) ، والحاكم (2/ 298).

أخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند جيد عن سبرة ، عن النبي على قال: [إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ، فقعد بطريق الإسلام ، فقال: تُسلِمُ وتذرُ دينك ودينَ آبائك وآباء آبائك؟! فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك. . . فعصاه فهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال ، فتقاتل فتُقتل فتُنكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد . ](1).

وقوله: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤْمِنِينَ﴾.

قال ابن كثير: (أي: إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا عليّ والجؤوا إلي ، فأنا كافيكم وناصركم عليهم).

وفي التنزيل: ﴿ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيَآهُ ٱلشَّيْطَائِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 76]. ﴿ أُوْلَيَكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ مُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ [المجادلة: 19].

في هذه الآيات: تثبيتُ الله تعالىٰ نبيّه ﷺ والمؤمنين ، بإظهار ما أعدّ من الذل والخزي للمنافقين ، وببيان سنته تعالىٰ في التمحيص لتمييز الصادقين من الكاذبين.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 483)، والنسائي (6/ 21\_ 22)، وابن حبان (4593)، وإسناده لا بأس به. وانظر صحيح الجامع (1648).

قال مجاهد: ﴿ وَلَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ يعني: أنهم المنافقون).

وقال ابن إسحاق: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾: أن يحبط أعمالهم). ثم أخبر سبحانه أنهم مع حرمانهم ثواب الآخرة ﴿ وَلَمْمٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ في نار جهنم.

ثم أكد ذلك سبحانه بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ يعني المنافقين ﴿ لَن يَضُــرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا ﴾ بل إنما يضرون أنفسهم بإيجابهم عليها عقوبة الله ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيزَدَادُوٓا إِنْسَمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُنْهِينُ﴾.

فلا يظنن الذين كفروا بالله ورسوله وما جاء به من عند الله أن تأخيرهم يكفرون في الأرض خير لهم ، بل هو من باب المكر بهم حتى إذا نزل بهم الموت دخلوا في جحيم العذاب المتتابع من البرزخ إلى يوم القيامة إلى الخلود في الشقاء والجحيم والعياذ بالله.

وقوله: ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا ٓ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾.

قال مجاهد: (ميز بينهم يوم أحد ، المنافقَ من المؤمن). وقال ابن جريج: (ليبين الصادق بإيمانه من الكاذب).

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ﴾. قال ابن إسحاق: (أي: فيما يريد أن يبتليكم به ، لتحذروا ما يدخل عليكم فيه).

وِقُولُهُ: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَاأُهُ ﴾. قال مجاهد: (يخلصهم لنفسه).

وقوله: ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَـنَّقُواْ﴾. قال ابن إسحاق: (أي: ترجعوا وتتوبوا ، ﴿ فَلَكُمْ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴾).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) ، ومسلم (2583) ، والترمذي (3109) ، وغيرهم.

وقوله: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ٓءَاتَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضّلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَهُمُ ۚ بَلَ هُوَ شَرُّ لَهُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدَّةٍ﴾ .

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [من آتاه الله مالاً فلم يُؤدِّ زَكاته مُثَّلَ له شجاعاً أقرع له زبيبتان ، يُطَوّقُه يوم القيامة ، يأخذ بلِهْزِمَتَيْه ـ يعني بشدْقيه ـ يقول: أنا مالك ، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ بِمَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ هُوَخَيَّراً لَهُمُ بَلَ هُوَ شَرِّ لَهُمَ ﴾ إلى آخر الآية ] (1).

والشجاع: هو الذكر من الحيات ، والأقرع: هو الذي ذهب شعره من كثرة السم. ـ وهناك شواهد كثيرة في المسند وبعض السنن للحديث السابق:

الشاهد الأول: في مسند أحمد بسند صحيح عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يُمَثِّلُ الله له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان ، ثم يُلزِمُه يطوِّقه ، يقول: أنا مالك أنا كنزك أنا كنزك]<sup>(2)</sup>.

الشاهد الثاني: أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله ، عن النبي ﷺ قال: [ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جُعِلَ له شجاع أقرع يتبَعُه ، يفرُّ منه وهو يتبعه ، فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مِصْداقه من كتاب الله: ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَعِلُوا بِهِ عَوْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمَ اللَّهُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

الشاهد الثالث: أخرج الحاكم والطبراني بسند جيد عن ثوبان ، عن النبي عَلَيْهُ قال: [من ترك بعده كنزاً مُثِّلَ له شجاعاً أقرع يوم القيامة له زبيبتان ، يتبعه ويقول: من أنت؟ ويلك. فيقول: أنا كنزك الذي خَلَّفتَ بعدك. فلا يزال يتبعه حتىٰ يُلْقِمهُ يدَه فيقضِمُها ، ثم يتبعه سائر جسده [4).

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. فإن الناس تزول عنهم أملاكهم ويصير لله ميراث كل هذه المعمورة: ما في السماوات وما في الأرض.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4565) ، وأحمد (2/ 279) ، والنسائي (5/ 39) وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 98) ، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (2260).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3012)، والنسائي في «الكبرى» (2221)، وابن ماجة (1784)، وأخرجه أحمد في المسند (2/89)، وإسناده متصل.

<sup>(4)</sup> إسناده جيد ، رواه الحاكم (1/ 388 ـ 389) ، والطبراني (1408) ، وابن حبان (3257).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ . أي : فهو سبحانه يعلم أعمالكم ونياتكم .

في هذه الآيات: توبيخٌ وتقريعٌ من الله تعالىٰ لليهود الماكرين ، وفضح لسلوكهم عبر الزمان مع المرسلين ، وتوعد لهم بصلي العذاب المهين ، وتسليةٌ من الله تعالىٰ لرسوله لِيَشْبُتَ على الحق المبين.

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: (لما نزل قوله تعالىٰ: ﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ قالت اليهود: يا محمد ، افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله: ﴿ لَقَدْ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله: ﴿ سَنَكُنُّكُ مَا قَالُوا ﴾ فيه أقوال متشابهة:

1 ـ سنجازيهم عليه. ذكره ابن كثير.

2 ـ سنكتبه في صحائف أعمالهم. قال القرطبي: (أي نأمر الحفظة بإثبات قولهم حتىٰ يقرؤوه يوم القيامة في كتبهم التي يؤتونها ، حتىٰ يكون أوكدَ للحجة عليهم. وهذا كقوله: ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَنِبُوكَ ﴾ [الأنبياء: 94]).

3\_وقيل: مقصود الكتابة الحفظ ، أي: سنحفظ ما قالوا لنجازيهم.

وقوله: ﴿ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِ ﴾. أي: ونكتب قتلهم الأنبياء ، أي: رضاهم بالقتل. فلما رضي الحفدة بفعل أسلافهم وأجدادهم الذين قتلوا الأنبياء بأيديهم اشتركوا في الحكم والإثم. أخرج أبو داود بسند حسن عن العُرْس بن عميرة الكندي عن النبي عَلَيْهُ قال: [إذا عُمِلت الخطيئة في الأرض ، كان من شهدها فكرِهها كمنْ غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها](1).

وقوله: ﴿ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾. يعني بذلك: عذاب نار السعير الملتهبة المحرقة.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُ ﴾. أي: ذلك العذاب بما سلف من الذنوب وحصل الرضيٰ بها ، ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَـ لَامِ لِلْعَبِـيدِ ﴾.

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواً إِنَّ ٱللَّهَ عَهِـدَ إِلَيْمَنَا ٱلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَّى يَأْتِيَنَا بِقُرَبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ﴾. قال ابن عباس: (كان الرجل يتصدق ، فإذا تُقُبِّلَ منه ، أنزلت عليه نازٌ من السماء فأكلته).

فزعم اليهود أن الله تقدم إليهم في كتبه وعلى ألسن أنبيائه ، أن لا يصدقوا رسولاً فيما يقول إنه جاء به من عند الله حتى يجيء بقربان \_ مما يتقرب به العبد إلى الله من صدقة \_ تأكله النار يبعثها الله من السماء دلالة على القبول.

فأكذبهم الله وقال لنبيه: ﴿ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ﴾.

يعني: قد جاءتكم الرسل فيما مضى بالحجج القاطعة أنهم من عند الله ثم مع ذلك قتلتموهم؟! فأين عهدكم المزعوم إن كنتم صادقين؟!

قال ابن جرير: (﴿ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ في أن الله عهد إليكم أن تؤمنوا بمن أتاكم من رسله بقربان تأكله النار حجة له على نبوته).

وقوله: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدَّ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ ﴾ . قال الضحاك: (يعزِّي نبيّه ﷺ).

وقوله: ﴿ جَآءُو بِالْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَبُ الْمُنِيرِ ﴾. البينات: الدلالات. والزبر: الكتب المزبورة ، يعني المكتوبة. والزُّبُر: جمع زَبور وهو الكتاب. والكتاب المنير: أي الواضح المضيء. والمقصود بالكتاب: التوراة والإنجيل. فإن اليهود كذبت عيسى وما جاء به ، وحرّفت ما جاء به موسى عليه السلام من صفة محمد على ، وبدلت عهده

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن (4345) ، وانظر صحيح الجامع ـ حديث رقم ـ (702).

إليهم فيه ، وأن النصارى جحدت ما في الإنجيل من نعته ، وغيرت ما أمرهم به في أمره. أفاده شيخ المفسرين.

185 - 186. قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوّتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنِيَآ إِلَّا مَتَكَ الْقِيكَمَةُ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنِيَآ إِلَّا مَتَكُ الْفَيُرِودِ ﴿ فَهَا الْحَيَوَةُ الدُّنِيآ إِلَّا مَتَكُ الْفُرُودِ ﴿ فَهَا الْحَيَوَةُ الدُّنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

في هذه الآيات: إخبارٌ من الله سبحانه عن الفناء المحتوم لكل نفس ثم البعث يوم القيامة لنيل الحساب ، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ونجا من العقاب. وبيانٌ أن الابتلاء حق والصبر على أذى المشركين أيام الغربة يُقابل بجميل الثواب.

أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [مَوْضِعُ سَوْطِ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها ، اقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَكَّـٰدَ فَقَدْ فَازُ﴾]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ زُحْزِعَ ﴾. أي: أبعد. ﴿ وَأُدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ ﴾ أي: ظفر بما يرجو ، ونجا مما يخاف.

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي عَلَيْمُ قال: [فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه](2).

وقوله: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَا ٓ إِلَّا مَتَنَّعُ ٱلْفُرُورِ ﴾. أي تغرّ المؤمن وتخدعه فيظن طول

حديث حسن. أخرجه الترمذي (3013) ، وأحمد (438/2) ، والحاكم (2/ 299).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1199) ، ومسند أحمد (2/ 192).

البقاء وهي فانية ، فلا تركنوا إليها وتسكنوا لها ، فإنما أنتم عن قريب عنها راحلون مسافرون ، والمستقر الدار الآخرة.

قال قتادة: (هي متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها ، فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع).

وفي التنزيل: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰٓ ﴾ [الأعلى: 16 ــ 17]. وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنــَدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰٓ ﴾ [القصص: 60].

وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد ، عن النبي ﷺ قال: [والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَغْمِسُ أحدُكم أُصبعَهُ في اليمِّ ، فلينظر بم ترجع إليه](1).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: [اضطجع رسول الله على حصير فأثّر في جنبه ، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه ، فقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال رسول الله على الدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظَلَّ تحت شجرة ثم راح وتركها](2).

وله شاهد في المسند من حديث ابن عباس بلفظ: [ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف ، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ، ثم راح وتركها](3).

وقوله: ﴿ ﴿ لَتُبَلَّوُكَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾. خطاب من الله لهذه الأمة ـ أمة محمد ﷺ - المعنى: لَتُختَبَرُنَ في أموالكم بالمصائب وبالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليف الشرع بذلك ، ولتمتحنن في الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب.

قال القرطبي: (وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها).

وفي التنزيل: ﴿ وَلَنَبَلُوَنَّكُمُ مِثَىٰءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 155].

قال ابن كثير: (أي: لا بد أن يُبتلئ المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2858) ، والترمذي (2323) ، وأحمد (4/ 228).

<sup>(2)</sup> حديث حسن صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 60)، والحاكم (4/ 310). وانظر: «الصحيحة» (439).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 301) ، وابن حبان (2526). وانظر المرجع السابق (440).

أهله ، ويُبتلى المؤمن على قدر دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيدَ في البلاء).

قلت: وهذا المعنىٰ قد جاء في السنة الصحيحة ، وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الترمذي ، وابن ماجة بسند جيد ، عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت لرسول الله على: أي الناس أشد بلاء؟ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب (وفي رواية: قدر) دينه ، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ، ابتلي على حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة] (1).

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: [دخلت على النبي على وهو يوعك، فوضعت يدي عليه، فوجدت حرّه بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله! ما أشدها عليك! قال: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء، ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلي بالفقر، حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء](2).

وقوله: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكَ كَثِيرًا ﴾.

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه ، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ، وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي عليهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 64) ، وابن ماجة (4023) ، وأحمد (1/ 172).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن \_ حديث رقم \_ (4024) ، والحاكم (4/ 307). انظر السلسلة الصحيحة (144). ورواه ابن سعد (2/ 208). وسنده صحيح.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 369)، وسنده صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (145).

ويحرض عليه كفار قريش ، وكان النبي ﷺ حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون ، والمشركون يعبدون الأوثان ، واليهود وكانوا يؤذون النبي ﷺ وأصحابه ، فأمر الله عز وجل نبيّه ﷺ بالصبر والعفو ، ففيهم أنزل الله تعالى: ﴿ وَلَسَنَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أَلَّذِينَ أَلَّذِينَ أَلَّذِينَ أَلَّذِينَ أَلَّذِينَ أَلَّذِينَ مَنْ قَبِّلِكُمْ . . ﴾ الآية .

فلما أبئ كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي على أمر النبي على سعد بن معاذ أن يبعث رهطاً يقتلونه ، فبعث محمد بن مسلمة \_ وذكر قصة قتله \_ فلما قتلوه فزعت يهود والمشركون ، فغدوا على النبي على فقالوا: طرق صاحبنا فقتل ، فذكر لهم النبي الله فقالوا: طرق صاحبنا فقتل ، فذكر لهم النبي الله الذي كان يقول ، ودعاهم النبي على إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه ، فكتب النبي على بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة](1).

قال الحافظ في الفتح: (وروى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن أنها نزلت فيما بين: «أبي بكر وبين فنحاص اليهودي» في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرُ وَنَحَٰنُ ٱغْنِيآهُ ﴾ تعالىٰ الله عن قوله \_ فغضب أبو بكر فنزلت ، وذكره السيوطي في اللباب ، وقال: إن سنده حسن. ولا تنافي بينهما ، فيحتمل أنها نزلت في هذا وهذا).

وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح على شرط الشيخين عن الزُّهري ، أخبرني عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: [كان النبي ﷺ وأصحابه يعفون عن الممشركين وأهل الكتاب ، كما أمرهم الله ، ويصبرون على الأذى ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَسَتَمَعُكَ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذْكَ كَثِيرًا ﴾. قال: وكان رسول الله ﷺ يتأوّلُ في العفو ما أمره الله به ، حتى أذِنَ الله فيهم] (2).

وفي صحيح البخاري ـ كتاب التفسير ـ باب: ﴿ وَلَلْسَمَعُ كُومِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ أَذَى كَشِيراً ﴾ قال: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شُعيب عن الزهري: أخبرني عروة بن الزبير: [أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله على حمار على قطيفة فَدَكِيّة ، وأرْدَف أسامة بن زيد وراءَه يعودُ سَعْدَ بن عُبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وَقْعَةِ بدر ، قال: حتىٰ مَرَّ بمجلس فيه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح: انظر صحيح سنن أبي داود \_ حديث رقم \_ (2593) \_ باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. وكتابي: السيرة النبوية (644/2 - 645). وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول \_ الوادعي \_ سورة آل عمران آية (186). ويبدو أنه أراد بقوله عن أبيه في السند \_ جدّه كعب بن مالك \_ فيكون الحديث بهذا مسنداً.

<sup>(2)</sup> إسناده صحيح على شرطهما. انظر تفسير ابن كثير ـ تحقيق المهدي ـ سورة آل عمران ـ آية (186).

عبدُ الله بن أبيّ بن سلول ، وذلك قبل أن يُسْلِمَ عبد الله بن أبي ، فإذا في المجلس أَخْلاطٌ من المسلمين والمشركين: عَبَدةِ الأوثان ، واليهود والمسلمين ، وفي المجلس عبد الله بنُ رواحةً ، فلما غَشِيَتِ المجلسَ عَجَاجَةُ الدابة خمَّرَ عبد الله بنُ أبيِّ أنفَه بردائه ثم قال: لا تُغَبِّرُوا علينا ، فَسَلَّم رسولُ الله ﷺ عليهم ، ثم وَقَفَ فَنَزَل ، فدعاهمْ إلى الله ، وقرأ عليهم القرآن ، فقال عبد الله بن أبيّ بن سلول: أيها المَرْءُ ، إنه لا أَحْسَنَ مما تقول ، إن كان حقاً فلا تؤذِنا به في مجالسنا. ارجِعْ إلى رَحْلِكَ ، فمن جاءكَ فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلي يا رسول الله فاغْشَنَا به في مجالسنا ، فإنا نحبّ ذلك ، فاستَبَّ المسلمون والمشركون واليهود حتىٰ كادوا يتثاورون ، فلم يزل النبيِّ ﷺ يُخَفِّضُهُم حتىٰ سَكنوا ، ثم ركِبَ النبي ﷺ دابّتَهُ فسار حتىٰ دخل على سعد بن عُبادة ، فقال له النبي ﷺ: أيا سَعْدُ! ألم تسمع ما قال أبو حُباب؟ \_ يريد عبد الله بن أبي \_ قال كذا وكذا ، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه ، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ، ولقد اصطلح أهل هذه البُحيرة على أن يُتوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بالعصابة ، فلما أبىٰ الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شَرِقَ بذلك ، فذلك فعل به ما رأيت ، فعفا عنه رسول الله ﷺ ، وكان النبي ﷺ وأصحابُه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذي ، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِيكِ أَشْرَكُواْ أَذَك كَثِيرًا ﴾ الآية ، وقال الله: ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْ لِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [البقرة: 109] إلى آخر الآية ، وكان النبي ﷺ يتأوَّل العفو ما أمره الله به حتىٰ أذِنَ الله فيهم ، فلما غزا رسولُ الله ﷺ بدْراً فقتل الله به صناديدَ كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمرٌ قد توجّه ، فبايعوا الرسول ﷺ على الإسلام فأسلموا](1).

وقوله: ﴿ وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَكَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾. يعني: إن الصبر والتقوى المن من أمثل ما التزم المؤمن به ، وعزم الله عليه وأمر به .

وفي الأثر عن عمر: (لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت). وقال أيضاً: (أفضل عيش أدركناه بالصبر ، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريماً).

وقال بعض السلف: (لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (4566) ، كتاب التفسير ، وكذلك (2987).

187 - 189. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِللّهَ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِللّهَ مِن وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَابَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ مَنَا قَلِيلاً فَيَقْسَ مَا يَشْتَرُونَ فَلَا يَكُ مَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا يَشْتَرُونَ فَي لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا يَخْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ فَيْ وَلِيلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَونَ وَٱلْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي ﴾.

في هذه الآيات: تقريعٌ بصنيع أهل الكتاب وتهديد ووعيد لمن سلك مسلكهم في كتمان الحق والعلم ، فإن الله سبحانه أخذ عليهم العهد على ألسنة أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد على ألسنة أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد في وأن يرشدوا أقوامهم إلى الإيمان به ومتابعته ، إلا أنهم كانوا عند أسوأ الظن ، فكتموا أمره وَحَرَّفُوا ما ورد في ذكره وصفاته وشمائله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . وفيها فَضْحٌ لسلوك المنافقين وَتَوَعُدٌ لهم من الله الملك القدير بالعذاب الأليم.

قال الشعبي: ﴿ فَنَـبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمَ ﴾: إنهم قد كانوا يقرؤونه ، إنما نبذوا العمل به). وقال ابن جريج: (نبذوا الميثاق).

وقوله: ﴿ وَٱشْتَرَوّاْ بِهِـ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾. قال ابن جرير: (وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوتك ، عوضاً منه خسيساً قليلاً من عرض الدنيا).

وقوله: ﴿ فِيَتُّسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾. قال مجاهد: (تبديل اليهود التوراة).

والمعنى: بئست الصفقة صفقتهم ، وبئست البيعة بيعتهم ، إذ ارتضوا بالدون الفاني الطفيف ، والحظ الدنيوي السخيف ، لقاء الكبر في الأرض والغرور ، وترك الأهوال تنزل بهم يوم النشور.

والآية فيها تهديد ووعيد لمن سلك سبيل اليهود من هذه الأمة في كتمان العلم أو تحريفه أو استبداله بالقصص المكذوبة والخرافات والأحاديث الموضوعة. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال: قال رسول الله ﷺ: [من سُئِلَ عن علمٍ فكتمه ، أُلْجِمَ يومَ القيامة بلجامٍ من نار] (1).

وفي رواية لابن ماجة: [ما من رجل يحفظ علماً فَيَكْتُمُهُ إلا أتى يومَ القيامة ملجوماً بلجام من نار].

الحديث الثاني: أخرج ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله ﷺ قال: [من كتم علماً ألجمه الله يومَ القيامة بلجام من نار] (2).

الحديث الثالث: أخرج الطبراني والدارمي بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله على الله ع

الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله على يقول ، على هذا المنبر: [إياكم وكثرة الحديث عني. فمن قال عَلَيَّ فليقل حَقاً أو صِدْقاً. ومن تَقَوَّلَ عليَّ ما لم أقُلْ ، فليتبوأ مقعده من النار] (4).

وأصل معناه في الصحيحين من حديث أنس بلفظ: [من كَذَب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار].

وقوله: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾.

أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: [أن رِجالاً من المنافقين على عهد الرسول ﷺ كان إذا خرج رسول الله ﷺ إلى الغزو تخلفوا عنه ، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ﷺ عتذروا إليه وأحبوا أن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه أبو داود في السنن \_ حديث رقم \_ (3658) ، والترمذي في الجامع \_ حديث رقم \_ (2649) ، وابن ماجة وابن حبان والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير (6160) ، وصحيح الترغيب (1/ 116) كتاب العلم ، الترهيب من كتم العلم .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال: "صحيح لا غبار عليه". انظر صحيح الترغيب (1/ 117) الباب السابق ، ورواه ابن عدي عن ابن مسعود. انظر صحيح الجامع (6393).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الدارمي في السنن (1/ 134)، وأحمد في المسند (2/ 499) من طريق الطبراني، وأخرجه ابن عبد البر (1/ 122)، وله شواهد.

 <sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (35) ، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول
 الله ﷺ ، وهو في صحيح ابن ماجة برقم (33) ، وفي الباب أحاديث أخرى نحوه.

يحمدوا بما لم يفعلوا ، فنزلت: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَبَوّا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ ] (1) .

وقال البخاري: حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره: [أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحبّ أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: مالك ولهذه الآية: إنما دعا النبي على يهوداً وسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ثم قرأ ابن عباس: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ كذلك حتى قوله: ﴿ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُونَ أَن يُكَمَدُوا عِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ آ<sup>(2)</sup>.

وأخرج الحاكم والطبراني بسند حسن عن محمد بن ثابت الأنصاري: [أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله ، والله لقد خشيتُ أن أكون هلكت. قال: ولم؟ قال: نهي الله المرء أن يُحِبَّ أن يُحْمَدَ بما لم يفعل. وأجدني أحِبُ الحمد ، ونهي الله عن الخُيلاء وأجدني أحبُ الجمال ، ونهي الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت ، فقال رسول الله على: أما ترضى أن تعيش حميداً ، وتقتل شهيداً ، وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فعاش حميداً ، وقتل شهيداً يوم مسيلمة الكذاب](3).

وقوله: ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُّ ﴾. قال ابن زيد: (بمنجاة من العذاب).

وقوله: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾. أي: موجع مهين ، مع ما لهم من الخزي في الحياة الدنيا.

وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

ردِّ على الذين قالوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغَنِيآهُ ﴾ وتكذيب لهم ، فكل هذا الكون ملك له سبحانه ، والسماوات والأرض وما فيهن تحت أمره ، وهو القادر على إهلاك من عاند وطغى وتجبّر متى شاء ، فهو الجبار المتكبر وحده لا شريك له.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4567) ، ومسلم (2777) ، ورواه ابن جرير.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري بإثر (4568) ، ومسلم (2778) ، وأحمد (1/ 298).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الحاكم (3/ 234)، والطبراني (13110)، من حديث محمد بن ثابت الأنصاري، عن ثابت بن قيس الأنصاري، وسنده حسن.

190 - 194. قوله تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّهِ وَيَكُمُا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمِّ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمِّ وَالنَّهَارِ لَاَيْتَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞ رَبَّنَا إِنِّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ رَبَّنَا إِنْكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ رَبَّنَا إِنْكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ رَبَّنَا إِنْكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ رَبَّنَا إِنْكَ مَن أَنْ مَا مُنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا أُرَبِّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرَنَا وَعَلَى مُنَا مُنَا مُنَا أَنْ مَالِكَ وَلا تَعْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكُ مِنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تَعْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ مَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تَعْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ مَا لَا لَيْعَادَ ۞ .

في هذه الآيات: احتجاج من الله سبحانه على سائر خلقه ، أنه الخالق البارئ المدبر لهذا الكون المصرف ليله ونهاره ، وسماءه وأرضه ، وجباله وبحاره ، ومياهه وأنهاره ، فكل ما في هذا الكون من آيات تدعو لتوحيده وتعظيمه لا شريك له وهو العلي العظيم. وثناء منه تعالىٰ على المؤمنين في حسن توسلهم ودعائهم وإخباتهم لربهم الكريم.

قال ابن جرير: (قال جلّ ثناؤه: تدبروا أيها الناس واعتبروا ، ففيما أنشأته فخلقته من السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم ، وفيما عقَّبت بينه من الليل والنهار فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم ، تتصرفون في هذا لمعاشكم ، وتسكنون في هذا راحة لأجسادكم ، معتبرٌ ومدَّكر وآيات وعظات).

وقوله: ﴿ اَلَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمٌ ﴾. هو من نعت أولي الألباب ووصف حالهم ، فهم يتقلبون في أحوالهم المختلفة ويذكرون ربهم لا يغفلون عنه.

قال ابن جريج: (هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة ، وقراءة القرآن). وقال قتادة: (وهذه حالاتك كلها يا ابن آدم ، فاذكره وأنت على جنبك ، يُسراً من الله وتخفيفاً). وخلاصة المعنى لهؤلاء الذاكرين أولي الألباب كما قال ابن جرير \_ شيخ المفسرين \_: (يعني بذلك قياماً في صلاتهم ، وقعوداً في تشهدهم وفي غير صلاتهم ، وعلى جنوبهم نياماً).

وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود وابن ماجة والترمذي عن عِمران بن حُصين:

أن رسول الله ﷺ قال: [صلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلىٰ جنب]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾. أي يعتبرون بما فيهما من آيات كبيرة تدل على عظمة الخالق وكمال صفاته ، ووجوب تعظيمه.

قال بشر الحافي: (لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه).

وقد ذمّ الله تعالىٰ من لا يعتبر بهذه الآيات البديعة ، ويمر عليها دون تفكر ، فقال جل ذكره: ﴿ وَكَأَيْن مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿رَبُّنَامَاخَلَقْتَ هَلَاَ ابْطِلًا﴾. أي: لم تخلقه عبثاً ولهواً ، بل إنما يكمن وراءه أمر عظيم ، من ثواب وعقاب ، ومحاسبة ومجازاة ، ونعيم وجحيم ، وخلود في أحد المستقرين.

وقوله: ﴿ سُبُحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ﴾. هو نتيجة وثمرة هذا التفكر ، فتحركت ألسنتهم يلهجون بذكره وتسبيحه وتنزيهه ، ورجوه أن يرضىٰ عنهم وينجيهم من عذابه.

وقوله: ﴿ رَبُّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْرَيْتَهُ ﴾. فهذه حقيقة لا شك فيها ، فكل من كتب الله عليه دخول النار ولو إلى فترة فقد ناله من الخزي والعنت والألم.

وقوله: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾. أي: لا نصرة لمن اختار معصية الله وسخطه ، ولا سبيل له لدفع العذاب عنه ، فهو خزى لا منقذ له.

وقوله تعالى: ﴿ رَّبَّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَاسَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ .

هذه الآية دليل على مشروعية التوسل إلى الله سبحانه بعمل صالح. فإن التوسل إلى الله تعالى مشروع بأحد الأنواع الثلاثة:

- 1 التوسل باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته.
  - 2 ـ التوسل إلى الله بعمل صالح.
  - 3 التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1117) ، وأبو داود في السنن (952) ، والترمذي في الجامع (372) ، وابن ماجة في السنن (1223).

وقد بسطت القول في ذلك في كتابي: «أصل الدين والإيمان \_ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولله الحمد والمنة.

وأما المنادي في الآية الذي ينادي للإيمان فهو الرسول على ، أو القرآن. قال محمد بن كعب: (هو الكتاب ، ليس كلهم لقى النبي على).

وقال ابن زيد: (ذلك رسول الله ﷺ). وقال ابن جريج: (هو محمد ﷺ).

والمعنى: لقد توسّل هؤلاء المؤمنون إلى الله بتصديقهم كتابه أو رسوله على الله بتصديقهم كتابه أو رسوله على المعوا نداءه إلى الإيمان ، فسألوه سبحانه المغفرة وتكفير الذنوب والموت على الإسلام.

وقوله: ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾. قال القرطبي: (أي أبراراً مع الأنبياء ، أي في جملتهم. واحدهم بَرُّ وبارُّ وأصله من الاتساع ، فكأن البر متسِع في طاعة الله ومتسِعة له رحمة الله).

والخلاصة: أنهم سألوا الله اللحاق بالصالحين ، الذين برّوا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه وخدمتهم لدينه حتى رضي عنهم وأبرهم.

وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعانَ الأنصاري قال: سألت رسول الله على عن البِرّ والإثم؟ فقال: [البِرُّ حُسْنُ الخُلقِ ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس](1).

وقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾.

قال القاسمي رحمه الله في التفسير: ﴿ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَبَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ أي: على تصديق رسلك والإيمان بهم. أو على ألسنة رسلك. وهو الثواب). وهذا حكاية لدعاء آخر لهم ، معطوف على ما قبله. وتكرير النداء لما مر ﴿ وَلاَ يُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ قصدوا بذلك تذكير وعده تعالىٰ بقوله: ﴿ يَوْمَ لاَ يُحْزِّنِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيّ وَٱلّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ [التحريم: 8]. بإظهار أنهم ممن آمن معه).

وقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ يتلاءم مع سؤالهم ربهم أن يؤتيهم ما وعدهم من أربعة أوجه:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (2553) ، كتاب البر والصلة ، باب تفسير البر والإثم.

1 ـ أن الله وعد من آمن بالجنة ، فسألوا أن يكونوا ممن وُعد بذلك دون الخِزي والعقاب.

2 ـ أنهم سألوا ذلك ودعوا على جهة العبادة والخضوع. قال القرطبي: (وهذا كقوله: ﴿ قَلَ رَبِّ ٱحْكُرُ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنبياء: 112] وإن كان هو لا يقضي إلا بالحق).

3\_ سألوا ما وعدوا من النصر على عدوهم معجّلاً ، والمقصود أصحاب النبي ﷺ الذين هاجروا وهم يتمنون خزي المشركين عاجلاً. قال ابن جرير: (فقالوا: ربنا آتنا ما وعدتنا من نصرتك عليهم عاجلاً ، فإنك لا تخلف الميعاد ، ولكن لا صبر لنا على أناتك وحلمك عنهم ، فعجل لهم خزيهم ، ولنا الظفر عليهم).

4 ـ أنهم سألوا الله النجاة يوم القيامة دون الخزي فإنهم مؤمنون بالمعاد والوقوف بين يديه سبحانه. قال الحافظ ابن كثير: ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ ، أي: لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رُسُلَك ، وهو القيام يوم القيامة بين يديك).

وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يخص هذه الآيات العشر من آخر آل عمران بالقراءة إذا قام من الليل لتهجده. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [بتُ عند خالتي ميمونة ، فتحدث رسول الله ﷺ مع أهله ساعة ثم رقد ، فلما كان ثلثُ الليل الآخِرُ قعد فنظرَ إلى السماء فقال: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتُ وَلَيْ أَلِي السّمَاء فقال: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتُ وَلَيْ اللَّهُ الله وَ الله الله عَشْرَة ركعة ، ثم أذَن بلالٌ فصلىٰ ركعتين ، ثم خرج فصلىٰ الصبح ] (1). ذكره البخاري في التفسير - باب قوله: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتَ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنِ ﴾.

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه \_ في كتاب التفسير \_ باب: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . عن كُريب ، عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: [بتُ عند خالتي ميمونة فقلتُ لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله ﷺ في طُولِها ، صلاة رسول الله ﷺ في طُولِها ، فجعل يَمْسَحُ النّومَ عن وجهه ، فقرأ الآيات العشرَ الأواخِرَ من آل عمران ، حتى ختم ، ثم أتىٰ سِقَاءً مُعَلَّقًا ، فأخذه فتوضاً ثم قام يُصَلّي ، فقمتُ فصَنَعْتُ مثل ما صنع ، ثم

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (4569) ، كتاب التفسیر ، ورواه مسلم (763) ح (190).

جئت فقُمت إلى جَنبه ، فوضع يده على رأسي ، ثم أخذ بأُذُني فجعل يَفْتِلُها ، ثم صلى ركعتين ، ثم أوتر](1).

الحديث الثالث: روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس قال: [أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله على وأحفظ صلاته. قال: فصلى رسول الله على بالناس صلاة العشاء الآخرة ، حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمرَّ بي ، فقال: من هذا؟ عبد الله؟ قلت: نعم ، قال: فَمَه؟ قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: فالحق الْحَقْ الْحَقْ. فلما أن دخل قال: إفرشَنْ عبد الله؟ فأتى بوسادة من مسوح قال: فنام رسول الله على عليها حتى سمعت غطيطه ، ثم استوى على فراشه قاعداً ، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: «سبحان الملك القدوس». ثلاث مرات ، ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها](2).

195. قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْ ثَلَّ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن أَبَعْضَ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكُومِ مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَا رُقُواَ اللهُ وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَا كُونَا مَن اللهُ وَاللهُ وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَا أَكُولُ مَا اللهَ فَهُمْ مَن اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ عَنده مُ حُسَنُ ٱلثَّوابِ وَ اللهُ اللهُ عَنده مُ حُسَنُ الثَّوابِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنده مُ حُسَنُ الثَّوابِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنده مُ حُسَنُ النَّوابِ وَ اللهُ الل

في هذه الآية: استجابة الله سبحانه دعاء هؤلاء الداعين ، بأنه لا يضيع عمل عامل منهم عمل خيراً ، ذكراً كان أم أنثى ، فإن الله سبحانه أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وحسن الثواب للمجاهدين الصادقين.

قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلَيُؤْمِنُواْ فِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: 186].

وقال جل ذكره: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبٌ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ ِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ ِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ ۖ أَسْتَجِبٌ لَكُو ۚ إِنَّ ٱللَّذِينَ عَلَى عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: 60].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4570) ، كتاب التفسير ، وكذلك (183) ، ورواه مسلم (763) حديث صحيح. أورواه مسلم (470) ، وأبو داود (1376) ، وأحمد (1/ 242) ، ومالك (1/ 121 ــ 122).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (763) ح (191) ، وأبو داود (1353) من وجه آخر.

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه]<sup>(1)</sup>.

وأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: [إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربّه] (2).

وفي رواية: [إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه].

قال ابن القيم رحمه الله: (لكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه ، بأن يكون دعاء لا يحبه الله ، لما فيه من العدوان ، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء ، فيكون بمنزلة القوس الرخو جداً ، فإن السهم يخرج منه خروجاً ضعيفاً ، وإما لحصول المانع من الإجابة ، من أكل الحرام والظلم ، ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها).

وقوله: ﴿ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَٱخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَكِيبِلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاَّذَ خِلَنَّهُمْ جَنَّنَتٍ تَجَدِي مِن تَحْتِهَا ٱلاَّنَهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ﴾.

المعنىٰ: إن المهاجرين الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم بمكة ، فأوذوا في طاعة الله وفي سبيله ، وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا فيها ، وعدهم الله سبحانه أن يمحو عنهم ذنوبهم ويجزيهم بهجرتهم وجهادهم الجنة نعم الثواب ونعم المستقر. ومن ثم فإن الآية عامة في كل من مضىٰ على منهاج هجرتهم وجهادهم. وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىٰ ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي أمامة ، عن النبي على قال: [ثلاثةٌ كلهم ضامِنٌ على الله: رجلٌ خرجَ غازياً في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخلَهُ الجنة ، أو يردّه بما نال من أجر أو غنيمة ، ورجلٌ راح إلى المسجد فهو

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2/ 261) ، والحاكم (1/ 493). وانظر: «الصحيحة» (594).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير (450) ، وكذلك رقم (605) للرواية الثانية.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2420) ـ كتاب التفسير ـ وانظر كذلك (2419) منه.

ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخلَه الجنة أو يردَّه بما نال من أجر ، ورجلٌ دخلَ بيتَه بسلام ، فهو ضامن على الله](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أنس ، عن النبي عَلَيْ قال: [ما أحد يدخلُ الجنة يحب أن يرجعَ إلى الدنيا ، وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد ، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات ، لما يرى من الكرامة](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد ، بإسناد صحيح ، عن المقدام ، عن النبي عليه الصلاة والسلام ، قال: [للشهيد عند الله سبع خصال: يُغفر له في أول دفعة من دمه ، ويرَى مقعده من الجنة ، ويُحَلَّىٰ حلَّة الإيمان ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويُجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيها ، ويشفع في سبعين إنساناً من أهل بيته](3).

الحديث الرابع: أخرج البخاري ومسلم عن جابر قال: [قال رجل للنبي ﷺ يومَ أُحُد: أرأيت إِنْ قُتِلتُ فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقىٰ تمرات في يده، ثم قاتل حتىٰ قُتِل](4).

وفي رواية أخرىٰ: [يا رسول الله: أرأيت إن قُتْلِتُ في سبيل الله صابراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً عَيْرِ مُدْبر ، أَيُكَفِّرُ الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال: فقال: نعم ، إلا الدَّين ، قاله لي جبريل آنفاً].

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسِّنُ الثَّوَابِ ﴾ يعني حسن الجزاء والتكريم.

# 196 - 198. قوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ شَيَّا مَتَكُعٌ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2494) ، كتاب الجهاد ، باب فضل الغزو في البحر. انظر صحيح سنن أبي داود (2178) ، وانظر تخريج المشكاة (727) ، وصحيح الجامع الصغير ، رقم (3048).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2817) ، كتاب الجهاد والسير ، ورواه مسلم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد بسند صحيح عن المقدام. انظر صحيح الجامع الصغير (5058).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4046) ، كتاب المعازي ، وأخرجه مسلم برقم (1899) ، ورواه أحمد في المسند (3/ 308).

قَلِيلُ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَمُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعَيِّهُ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ مَا عَندَ اللهِ عَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

في هذه الآيات: استخفاف الله تعالىٰ بالكافرين الماكرين ، ووعده جميل الجنان للأبرار المتقين.

قال السدي: ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ فِى ٱلْبِكَدِ ﴾ ، يقول: ضربهم في البلاد). وقال قتادة: (والله ما غرُّوا نبيَّ الله ، ولا وَكل إليهم شيئاً من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك).

والمعنى: لا تعجبوا إلى ما أُترِف به الكفار في الدنيا من ألوان النعمة والغبطة والسرور ، فعمّا قليل يتغير عليهم الحال ويزول ، ويدور الزمان فَيُذِلُّ الله من فتنه بالأمس بالحكم والسلطان ليمسوا محمولين إلى القبور ، مرتهنين بسيِّئ أعمالهم مستقبلين يوم النشور.

وقوله: ﴿ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ ﴾ هو مدة الغرور بالحكم والسلطان وتحكيم الأهواء والشهوات ، ﴿ ثُمَّ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَمُ ﴾ بعد مماتهم ﴿ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ أي: بئس الفراش والمضجع والمأوى والمستقر.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي على قال: [يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في صور الرجال ، يغشاهم الذل من كل مكان ، يُساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس ، تعلوهم نار الأنيار ، يُسقون من عُصَارة أهل النار ، طينة الخبال] (1).

وفي مستدرك الحاكم بسند حسن عن أبي موسىٰ عن النبي ﷺ قال: [إن أهل النار ليبكون حتى لو أُجْريت السفن في دموعهم جَرَتْ ، وإنهم ليبكون الدم](2).

ورواه في شرح السنة عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [يا أيها الناس! ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا ، فإن أهل النار يبكون في النار حتىٰ تسيل دموعهم في وجوههم ،

 <sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر
 تخريج المشكاة (5112) ، وصحيح الجامع الصغير (7896).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الحاكم (605/4). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679)، وكتابي: أصل الدين والإيمان ـ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 767) للرواية بعده.

كأنها جداول ، حتى تنقطع الدموع ، فتسيل الدماء ، فتقرَّح العيون ، فلو أن سُفُناً أُزْجيَتْ فيها لجرت]. وقوله: «أزجيت»: أرسلت.

وقوله تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ .

وعد من الله سبحانه للذين اتقوه بتعظيم أوامره واجتناب نواهيه بساتين الخلود والنعيم ، إنزالاً من الله إياهم فيها ، تكريماً لهم وتشريفاً. ﴿ وَمَاعِندَاللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ قال ابن زيد: (لمن يطيع الله).

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عمر قال: (إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرّوا الآباء والأبناء ، كما أن لوالديك عليك حقاً ، كذلك لولدك عليك حق).

قلت: ولا شك أن البر كلمة جامعة لكل أبواب الخير ، سواء في معاملة الوالدين والأبناء ، أو في معاملة الناس جميعاً ، وأعلى من ذلك كله صدق طاعة الله عز وجل.

وقد مضىٰ في حديث الإمام مسلم عن النواس ، عن النبي ﷺ قال: [البِرُّ حُسْنُ الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرِهت أن يطلع عليه الناس](1).

وفي المسند للإمام أحمد ، بسند صحيح ، من حديث أبي ثعلبة ، عن النبي عليه قال: [البِرُّ ما سكنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ، ولم يطمئن إليه القلب ، وإن أفتاك المفتون](2).

199 - 200. قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَمتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَمتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَخُرُهُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ إِلَى اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ فَي يَتَأَيّها ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ فَي ﴿

في هذه الآيات: ثناء الله تعالى على من صدق من أهل الكتاب وكان بمحمد عليه من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2553) ، والترمذي. انظر صحيح الجامع (2877) ، وقد مضيّ.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث أبي ثعلبة. انظر تخريج المشكاة (2774) ، وتخريج الترغيب (3/16) ، وصحيح الجامع (2878).

المؤمنين ، وترغيب لأهل الإيمان بالصبر والمصابرة والمرابطة حتى ينزل نصر الله المبين.

أخرج البزار والطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه: [أن النبي ﷺ صلىٰ على النجاشي حين نُعِيَ. فقيل يا رسول الله: تصلي على عبد حبشي! فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِيكَ لَكِنَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ الآية](١).

فالآية إخبار عن بعض أهل الكتاب أنهم على منهج الإيمان بالله ، وما أنزل على محمد على ، قد جمعوا ذلك إلى إيمانهم برسلهم وكتبهم مع الخشية لله ، ولا يكتمون ما علموا من كتبهم من نبوة محمد على ووجوب اتباعه ، فهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم ، ولهم الجزاء الأوفىٰ يوم القيامة . قال مجاهد: (﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهِّلِ ٱلْكِتَابِ ؛ يعني مسلمة أهل الكتاب) .

وفي التنزيل: ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ مِنُوْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنَكَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ عَ إِنَّهُ الْحَقُ مِن رَّيِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۞ أُولَتِهَ كَنُوتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبُرُواْ ﴾ [القصصص: 52 ـ 54].

وفي الصحيحين من حديث أبي موسىٰ قال: قال رسول الله ﷺ: [ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. \_ فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ خَشِعِينَ لِلَّهِ﴾. قال ابن زيد: (الخاشع ، المتذلل لله الخائف). وقد نصب قوله ﴿ خَشِعِينَ﴾ على الحال من ﴿ يُؤْمِنُ﴾.

وقوله: ﴿ لَا يَشَتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾. أي: لا يحرفون ما أنزل الله من الحق في نعت محمد ﷺ ووجوب اتباعه ، من أجل حظ الرياسة وعرض الدنيا البخس.

وقوله: ﴿ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبْهِمْ ۚ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾.

قال مجاهد: (يعني: سريعَ الإحصاء).

<sup>(1)</sup> حديث إسناده جيد. رواه البزار والطبراني في الأوسط ، ورجال الطبراني ثقات. انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول الوادعي ـ سورة آل عمران ، آية (199).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3011) ، ومسلم (154) ، وأحمد (4/ 402) ، وغيرهم.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ كَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾. قال ابن جريج: (اصبروا على الطاعة ، وصابروا أعداء الله ، ورابطوا في سبيل الله). وقال ابن عباس: (المرابطة: انتظار الصلاة بعد الصلاة).

وأصل الرباط ارتباط الخيل للعدو ، ثم استعمل في كل مقيم في ثغر. يدفع عمن وراءه بأس عدوهم ، ولا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة في الجماعة رباط.

وقد جاء الثناء العطر في السنة الصحيحة على الرباط وأهله ، ومن ذلك:

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن سَهْل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ قال: [رباطُ يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن سَلْمان ، عن النبي عليه الصلاة والسلام ، أنه قال: [رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأُجْرِيَ عليه رزقُه ، وأمِنَ الفَتَّان] (2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله على الله عن الله عن يَقِيْكُم قال: [من مات مُرابطاً وُقِيَ فتنةَ القبر ، وأمِنَ من الفزع الأكبر ، وغُدِيَ عليه ورِيحَ برزقه من الجنة ، وكُتِبَ له أجر المرابط إلى يوم القيامة](3).

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي ريحانة عن النبي ﷺ قال: [حَرُّمَت النار على عين النار على عين النار على عين سهرت في سبيل الله] (4).

وله شاهد عند الترمذي من حديث ابن عباس بلفظ: [عينان لا تصيبهما النار: عينٌ بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرُسُ في سبيل الله].

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (2794) ، ومسلم (1881) ، وأحمد (3/ 433) ، وغیرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1913)، والنسائي (6/ 39)، والترمذي (1665)، وأحمد (5/ 440)، من حديث سلمان رضى الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث حسن بشواهده. أخرجه أحمد في المسند (2/ 404). وإسناده حسن ، وله شواهد.

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 134) ، والطبراني في «الأوسط» (8736). ورجال أحمد ثقات. وصححه الحاكم (2/ 83) ووافقه الذهبي. وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (3991) من أجل الشاهد بعده ، وكذلك الأحاديث: (3990) ، (3992).

الحديث الخامس: أخرج الإمام مالك والنسائي وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرِّباطُ ، فذلكم الرِّباطُ ، فذلكم الرِّباطُ ، فذلكم الرِّباطُ .

وذكر الحافظ ابن كثير في التفسير قال: (وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك ، من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى عليً عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسُوس ، وَوَدّعته للخروج ، وأنشدها معي إلى الفُضيل بن عياض في سنة سبعين ومئة ، وفي رواية سنة سبع وسبعين ومئة .

يا عابد الحرمين لَوْ أَبْصَرْتَنا مَنْ كان يَخْضِبُ خَدَّه بدمُوعه أَو كان يُخْضِبُ خَدَّه بدمُوعه أو كان يُتْعِبُ خَيْلَه في باطل ريحُ العبير لكم ونحن عبيرُنا ولقد أتانا مِنْ مَقال نَبِيِّنَا لا يستوي غُبَار خيل الله في هاذا كتاب الله ينْطِقُ بيننا

لعلمت أنك في العبادة تَلعَبُ فنُحورُنا بدمائنا تَتَخضَبُ فخيُولنا يوم الصبيحة تثعبُ رهج السَّنابِكِ والغبارُ الأطْيبُ قولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يكُذِبُ أنف امريً ودخان نار تَلْهبُ ليس الشهيدُ بِمَيِّتٍ لا يَكُذِبُ

قال: فلقيتُ الفُضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام ، فلما قرأه ذَرِفَت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ، ونصحني ، ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (1/ 261) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (251) ، والنسائي (1/ 89) ، ورواه أحمد في المسند (2/ 277) ، وابن حبان (1038).

<sup>(2)</sup> حديث موقوف. أخرجه الطبري في «التفسير» \_ حديث رقم \_ (8393) بإسناد حسن. رجاله ثقات.

قلت: نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كِرَاءَ حَمْلِك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملىٰ عَلَيَّ الفُضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول الله ، عَلِّمني عملاً أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله . فقال: هل تستطيع أن تُصَلِّي فلا تَفْتُر ، وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله ، أناأضعف من أن أستطيع ذلك . ثم قال النبي ﷺ: "فوالذي نفسي بيده ، لو طُوِّقْتَ ذلك ما بلغتَ المجاهدين في سبيل الله ، أو ما عَلِمْتَ أن فرس المجاهد ليَسْتَنُ (1) في طِوَلِه ، في كتب له بذلك الحسنات (2)(3).

وقوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾. هو أمر من الله لعباده المؤمنين ، فلا فلاح لهم بدون منهاج التقوىٰ في كل أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم.

وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي ذر ، قال رسول الله ﷺ: [اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن]<sup>(4)</sup>.

وفي مسند الطيالسي وصحيح ابن حبان من حديث جابر بن سليم ، عن النبي ﷺ قال: [اتق الله ، ولا تحقرن من المعروف شيئاً ، ولو أن تُفْرِغ من دلوك في إناء المستسقي ، وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسطٌ ، وإياك وإسبال الإزار ، فإن إسبال الإزار من المخيلة ، ولا يحبها الله ، وإن امرؤٌ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك ، فلا تعيره بأمر هو فيه ، ودعْهُ يكون وباله عليه ، وأجرُه لك ، ولا تسبّنَ أحداً](5).

وقوله: ﴿ لَعَلَكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾. أي: لتفلحوا فتخلدوا في نعيم الآخرة ، وتتجاوز عقبة الهلاك والشقاء. فإن الفلاح كل الفلاح في التمسك بالإسلام في الدنيا ، والفوز برضي الله في الآخرة.

<sup>(1) -</sup> يستنّ في طِوَلَهِ: يمرح في الطول، وقال أبو عبيدة: الاستنان أن يُحضر وليس عليه فارسٍ.

<sup>(2)</sup> إسناده لا بأس به ، محمد بن إبراهيم ، وثقه ابن حبان ، ومن فوقه رجال الصحيح ، وأصله في الصحيحين. انظر: مختصر صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ـ حديث رقم ـ (1146).

<sup>(3)</sup> انظر تفسير ابن كثير ـ آخر سورة آل عمران ، تحقيق ـ عبد الرزاق المهدي.

<sup>(4)</sup> حديث حسن. رواه أحمد في المسند، ورواه الترمذي في الجامع (1987) من حديث أبي ذر. وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (96).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. رواه الطيالسي (1208) من حديث جابر بن سليم ، وروى أحمد نحوه (5/63). وانظر: السلسلة الصحيحة (770).

أخرج الطبراني والحاكم عن فضالة بن عبيد ، عن النبي ﷺ قال: [أفلح من هُدِي إلى الإسلام ، وكان عيشُه كَفَافَاً ، وَقَنِعَ به]<sup>(1)</sup>.

وهذا آخر تفسير سورة آل عمران ، ولله الحمد والمنة ، ونسأله الموت على الكتاب والسنة . . . اللهم آمين .

تم تفسیر سورة آل عمران بعون الله وتوفیقه ، وواسع منله وکرمه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 122) ، والترمذي (2/ 56). وانظر المرجع السابق (1506).

## دروس ونتائج وأحكام

- 1 ـ الحروف المقطعة أوائل السور تفيد الإعجاز لهذا القرآن العظيم.
  - 2 ــ اسم الله الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران وفي سورة طه .
- 3 ـ منهاج المؤمنين في فهم القرآن برد المتشابه إلى المحكم في الكتاب والسنة .
  - 4\_حبُّ النساء للإعفاف والأولاد ، والخيل أجر ووزر وستر .
  - 5 ـ التوسل بالأعمال الصالحة مشروع ، أما بذوات المخلوقين فممنوع.
    - 6 ـ نزول الله تعالىٰ آخر الليل إلى السماء الدنيا حقيقة بلاكيف.
- 7 لا يقبل الله ديناً غير الإسلام ، والسماع بالرسول الأعظم يوجب المتابعة والإيمان ،
   ومن كفر فموعده صلى النيران .
  - 8 ـ التقية باللسان لا بالعمل ، وهي باقية إلى يوم القيامة .
    - 9\_ محبة الله تعالىٰ يصدقها محبة نبيِّه ﷺ ومتابعة هديه.
  - 10 ـ كرامة الأولياء حق ، وهي ما وافق نصوص الشريعة الإسلامية .
  - 11 ــ مريم بنت عمران من أكمل نساء العالمين ، طهراً وكرامة وتقوى .
- 13 ـ اليهود يكتمون صفة محمد ﷺ في التوراة ووجوب الإيمان به ، ويزعمون كذباً حل أموال العرب ، ويكذبون على الله وهم يعلمون.
- 14 ـ الكافر لا ينتفع بما عمل من الخير في الآخرة ، وإنما يقتصر انتفاعه بذلك على الدنيا. وأما المؤمن فينتفع بالعمل الصالح بالرزق في الدنيا والثواب في الآخرة.

- 15 ـ الحج ركن من أركان الإسلام ، وعلى المسلم المستطيع التعجل إلى الحج ، والاستطاعة: صحة البدن وملك الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة.
  - 16 ـ هذه الأمة خير الأمم ، ما أقامت منهاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
    - 17 ـ أمة محمد ﷺ ثلثا أهل الجنة ، وهم أكثر أتباع الأنبيا
- 18 ـ الولاء والبراء أصل من أصول الإيمان عند المؤمنين ، يمنعهم من اتخاذ بطانة من المنافقين أو الكافرين.
  - 19 ـ تأخير النصر عن المسلمين ، هو نتيجة المعاصى ومخالفة أمر الرسول الكريم.
    - 20 ـ سنة الله في الرسل أن تُبتليٰ ولهم العاقبة .
    - 21 ـ الشهادة في سبيل الله من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم.
    - 22 ـ النعاس في الجهاد من الله تعالى ، وفي الصلاة من الشيطان.
    - 23 ـ أرواح الشهداء في أجواف طير خضر في الجنة ، ونسمة المؤمن طائر فيها .
      - 24 ـ استدراج الله الكفار بالخبرات إنما هو شر لهم.
- 25 ـ إفشاء العلم واجب على العلماء ، وإنما كتمانه كان صفة للأحبار والرهبان الأشقياء.
- 26 ـ التفكر في خلق السماوات والأرض يثبت الإيمان ، ويقوي لدى المؤمن الحجة والبرهان.
  - 27 ـ الابتلاء حق ، وجزاء الأذى في الله والهجرة إليه الجنة.
- 28 ـ أهل الكفر في الأرض في فتنة ومكر وغرور ، وأهل الإيمان في صبر وشكر وأمل بنصر من الله وسرور.
  - 29 ـ المؤمن من أهل الكتاب بنبيّه ثم بمحمد ﷺ له أجران.
- 30 ـ الصلاة رباط المسلم في السلم ، والجهاد رباط على الثغور في الحرب ، وجزاء تقوىٰ الله في الرخاء والشدة الجنة .

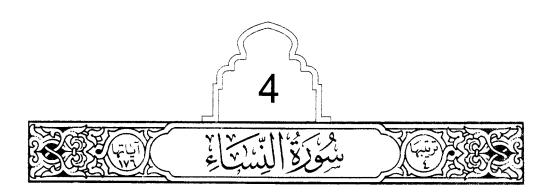

وهي سورة مدنية ، وعدد آياتها (176).

## فضلها وما ورد في ذكرها:

لقد ورد ذكر هذه السورة الكريمة في أحاديث من السنة الصحيحة:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: [صَلَّيْتُ مع النبي ﷺ ذاتَ لَيْلَةٍ ، فافتتح البقرة فقلت: يُصَلّي بها في ركعة ، فافتتح البقرة فقلت: يُصَلّي بها في ركعة ، فمضى فقُلت: يَرْكَعُ بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأ مُتَرَسِّلًا ، إذا مَرَّ بآية فيها تَسْبيحُ سَبَّحَ ، وإذا مَرَّ بسؤالٍ سألَ ، وإذا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ، ثم رَكَعَ فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ثم قام طويلًا ، قريباً مما ركع ، ثم سَجَدَ فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه](2).

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله قال: [قال لي رسول الله عليَّ ، قلت: أقرأ عليكَ وعليكَ أُنزل؟ قال: «فإني أُحِبُ أن أسمعه من غيري» ، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ مِشَهِيدٍ

<sup>(1)</sup> فقلت: أي في نفسي ، يعني ظننت أن يركع عند مئة آية.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (772) ـ كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. ح (203) ، وانظر كذلك ح (204).

وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُـُؤُلَآءِ شَهِـيدًا ﴾ قال: «أَمْسِك» ، فإذا عيناه تَذْرِفان] (1).

ورواه الترمذي وفي آخره: [فَرَأَيْتُ عَيْنَي النبي ﷺ تهملان].

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله قال: [أمرني رسول الله عليه أن أقرأ عليه ، وهو على المنبر ، فقرأت عليه س سورة النساء ، حتى إذا بلغت ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلاّءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: 41] غمزني رسول الله عليه بيده ، فنظرت إليه وعيناه تدمعان] (2).

#### موضوع السورة

العلاقات الأسرية وبر الوالدين وصلة الأرحام ، والأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء ، وتشريعات خاصة في الصلاة والجهاد ومنهاج الولاء والبراء.

### \_منهاج السورة\_

- 1 ـ أُمْرُ الله تعالىٰ عباده بالتقوىٰ وصلة الأرحام ، فهو سبحانه الرقيب عليهم ، ويحصي أعمالهم.
  - 2 ـ تنبيه الولي إن أراد نكاح يتيمته أن يعطيها مهر مثلها ولا يبخس حقها.
  - 3 ـ وجوب العدل بين الزوجات ، ولا زواج فوق أربع ، وتحريم أكل المهور .
- 4 ـ النهي عن جعل الأموال بيد السفهاء يفسدون فيها. والسفهاء هم المجانين والصغار وقليلو الدين والجهلة بمواضع المصالح والمضار.
  - 5 ـ ولي اليتيم الغني يستعفف ، والفقير يأكل بالمعروف.
  - 6 ـ إبطال عادات الجاهلية بعدم توريث النساء والأطفال والأمر بتوريثهم.
    - 7 ـ أقصىٰ الوصية الثلث ، وآكل مال اليتيم ظلماً إنما يأكل ناراً.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4582) \_ كتاب التفسير \_ سورة النساء ، آية (41). وانظر صحيح سنن الترمذي عقب الحديث (2421) \_ سورة النساء ، آية (41).

<sup>(2)</sup> صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2421) ، سورة النساء ، آية (41).

- 8 \_ القسمة الشرعية للميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين ، والنساء فوق اثنتين لهن الثلثان ، وإن واحدة فلها النصف ، وللرجال نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد وإلا فالربع. وللنساء الربع مما ترك الأزواج إن لم يكن لهم ولد وإلا فالثمن ، والدّين مقدم على الوصية.
  - 9\_مفهوم الكلالة ، ولا وصية لوارث ، والإضرار بالوصية من الكبائر.
    - 10 ـ حد الزنا كان الحبس في البيوت ، فنسخ إلى الجلد أو الرجم.
      - 11 ـ حد عمل قوم لوط: قتل الفاعل والمفعول به.
  - 12 ـ لا توبة عند الغرغرة ، ومن مات على كفره لا ينفعه ندم ولا توبة.
- 13 ـ النهي عن استرداد المهر بعد المفارقة ، والنهي عن نكاح ما نكح الآباء ، وعن الجمع بين الأختين ، والتحذير من الاقتراب من مدارج الزني .
  - 14 ـ الرضاعة المحرّمة: خمس رضعات ، وهي تحرم ما يحرّم النسب والولادة.
- 15 ـ الربيبة حرام ، وزوجات الأبناء من الأصلاب حرام ، وذوات الأزواج محرمات ، إلا السبايا فحلال بعد الاستبراء.
  - 16\_الحلال من النساء ، ما وراء ما ذكر من المحرمات.
- 17 \_ تخفيف الله عنا بإباحة نكاح الإماء لضعفنا ، ونكاح الأمة بإذن سيدها ، وحدّ المملوك نصف حد الحر ولا رجم عليه.
- 18 ـ النهي عن أكل الأموال بالحيلة والمكر ، والنهي عن ضرب النفس بحديدة أو تحسى السّم انتحاراً أو تدجيلاً ، واجتناب الكبائر يكفر الصغائر.
- 19 ـ النهي عن تمني ما بيد الآخرين من النعم ، والترغيب بسؤال الله من فضله وعطائه.
  - 20 ـ نسخ توارث المهاجري الأنصاري والحليف حليفه ، إلى التوارث بالقرابة .
  - 21\_التدرج في معالجة نشوز الزوجة: الوعظ ، والهجر ، والضرب غير المبرح.
    - 22 ـ تنفيذ الحكمين ما يريانه من المصلحة توفيقاً أو تفريقاً.
- 23 ـ الترغيب ببر الوالدين ، والإحسان إلى الجار ، والتحذير من البخل وقطيعة الرحم ، والله يضاعف الحسنات ، ويهلك الكفاريوم القيامة بالحسرات والسيئات.
  - 24 ـ النهي عن اقتراب السكران الصلاة ، تمهيد لتحريم الخمر .

- 25 ـ جواز مرور الجنب والحائض في المسجد عبور سبيل.
- 26 ـ إباحة التيمم لفقدان الماء في الحضر والسفر ، ولخوف ازدياد المرض.
- 27 ـ المقصود من ﴿لامستم النساء﴾ الجماع ، ولمس الأجنبية لا ينقض الوضوء.
- 28 ـ اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه ، ويتلاعبون بالألفاظ ويقصدون غير ما يتلفظون.
  - 29 ـ الشرك أعظم الظلم ، والله لا يغفر الشرك وقد يغفر ما دون ذلك.
- 30 ـ الطاغوت ما عبد من دون الله برضاه ، واليهود يحسدون العرب على النعمة العظمئ ـ نبوة محمد ﷺ الرسول العربي ـ ، والكفار تبدل وجوههم في النار كلما نضجت.
- 31 ـ الأمر بأداء الأمانات إلى أصحابها والحكم في الناس بالعدل ، والرسول يرد مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة.
- 32 ـ الطاعة في المعروف ، وأما المعصية فلا سمع ولا طاعة ، ووجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ، وجزاء من يطع الله ورسوله مرافقة الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء في الجنة.
- 33 ـ القتال شرع بالمدينة وقد كانوا يتمنونه أيام الضعف في مكة ، فلما كتب عليهم وجد بعض المؤمنين جزعاً فثبتهم الله وأعانهم.
  - 34 ـ طاعة رسول الله طاعة لله ، ومعصيته معصية لله .
  - 35 ـ أَمْرُ الله رسوله بتحريض المؤمنين على الجهاد ليكف بأس الكافرين.
    - 36 ـ رد السلام على المؤمنين فريضة ، وإفشاء السلام دليل المحبة.
    - 37 ـ النهي عن اتخاذ المنافقين أولياء ، والاستنصار بهم على الأعداء.
      - 38 ـ قتل الخطأ فيه تحرير رقبة مؤمنة ودية إلى أهله.
- 39 ـ تفصيل أحكام الديات: المسلم ، الكافر ، قتل العمد ، الكفارة. وأولياء الدم مخيرون بين القتل والعفو والدية.
  - 40 ـ إظهار الإيمان يمنع من المسارعة بالقتل ، أو الاتهام بالكذب.

- 41 ـ معذرة أولى الضرر عن الجهاد ، وفضيلة المجاهدين على القاعدين.
- 42 ـ النهي عن مساكنة المشركين ، والأمر بالهجرة إلى دار الإسلام ، واستثناء المستضعفين ، وأجرهم إن ماتوا حسب نياتهم.
- 43 ـ تشريع قصر الصلاة في السفر ، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
  - 44 ـ تشريع صلاة الخوف: للإمام ركعتان ، ولكل طائفة ركعة ركعة .
  - 45 ـ وقت الصلاة كوقت الحج ، لا تجوز بعد فواته ، فويل لمؤخريها .
- 46 ـ الرسول لا يعلم ما في القلوب ، بل يحكم بالظاهر ، والله يطلع على القلوب ، ويغفر الذنوب ، فمن تاب تابَ الله عليه ، ومن يقترف خطيئة ثم يرم بها بريئاً فله عذاب أليم.
  - 47 ـ ترك سنة الرسول ومنهاج المؤمنين ، مآل أهله إلى الجحيم.
- 48 ـ المشركون جعلوا لله البنات وعبدوها لتقربهم إليه زلفيٰ ، واستحسنوا ما زينه لهم الشيطان.
  - 49 ـ الدعوى لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً إلا ببرهان من الله.
  - 50 ـ كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها.
- 51 ـ إبراهيم ـ عليه السلام ـ بلغ مرتبة الخلة ، وكذلك نبينا محمد ﷺ وصلها ، وقد وفي .
- 52 ـ النهي عن عضل اليتاميٰ اللاتي في حجور المؤمنين ، فإما الزواج بهن أو تزويجهن.
  - 53 ـ خوف المرأة نشوز زوجها فلا جناح عليها أن تسقط عن حقها.
  - 54 ـ الأمر بالعدل بين النساء في المعاملة ، وأما ميل القلب فيعفى عنه.
- 55 ـ وصية الله بالتوحيد للأولين والآخرين ، والأمر بشهادة الحق ولو على النفس والوالدين والأقربين ، والموت على الكفر بعد التردد بين الإيمان والكفر مآل صاحبه إلى الجحيم .

- 56 ـ النهي عن الجلوس في مجلس يُستهزأ فيه بآيات الله ، ومن فعل ذلك فهو مثل المستهزئين ، والله سيجمع في العذاب بين المنافقين والكافرين ، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ، وما يفعل الله بعذاب عباده إن صدقوه الإيمان والإصلاح والعمل.
- 57 ـ لا يجوز الجهر بالسوء من القول ، أو دعاء أحد على أحد ، إلا من ظلم ، والعفو خير.
  - 58 ـ الكفر بنبيِّ واحد كفر بجميع الأنبياء.
- 59 ـ اليهود سألوا رسول الله نزول كتاب من السماء كما نزلت التوراة ، واحتالوا دوماً على ارتكاب ما حرم الله ، وقذفوا العذراء ، وكفروا بالمسيح ، وسعوا ليقتلوه ، وارتكبوا كل منكر في الأرض.
- 60 ـ الحواريون شاهدوا رفع المسيح ـ عليه السلام ـ إلى السماء حياً منزهاً مكرماً ، وفداه أحدهم بنفسه ممن شبهه فصلب مكانه ، وسينزل عيسى من السماء إلى الأرض في دمشق وسيحكم بالإسلام ، ويقتل المسيح الكاذب الأعور الدجال ، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ، ولا يقبل إلا الإسلام .
  - 61 ـ الله يشهد وملائكته بما أنزل على محمد ﷺ ، والزبور نزل على داود ﷺ .
    - 62 ـ النصارى غلوا في عيسيٰ حتىٰ عَبَدُوه ، واعتقدوا في أتباعه العصمة .
- 63 ـ عيسىٰ ﷺ خُلِق بكلمة «كن» ، وهو عبد الله ورسوله ، والله تعالى واحد لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد.
- 64 ـ المسيح نفسه لن يستنكف أن يكون عبداً لله فما بال هؤلاء يؤلهونه؟! والقرآن هو الدليل القاطع للعذر ، والحجة الخالدة المزيلة للشبه المبين الذي يضيء كل ما ظلم.

65 ـ الكلالة من ليس له ولد ولا والد ، وقد فصل الله حكم ذلك آخر السورة.

## ﴿ يِنْ اللَّهِ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالِ

أ. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآهَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَبَنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآهَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠٠.

في هذه الآية: يأمر الله سبحانه عباده بالتقوى ويفتتح بذلك كلامه في هذه السورة ، كما اختتمه في سورة آل عمران قبلها ، حيث ختم كلامه بالأمر بالتقوى فإن فلاح العبد في الدنيا والآخرة منوط بها. ثم ينبه سبحانه على قدرته العجيبة في الخلق إذ خلق العباد كلهم من نفس واحدة ، وهي آدم عليه السلام ، وخلق حواء من ضلع منه ، ثم بث منهما الذرية رجالاً ونساء ، ثم يؤكد سبحانه مرة أخرى على التقوى التي فيها سِرّ نجاة الخلق ، وعلى صلة الأرحام التي تحمل الرزق والسعادة للعباد ، والله على كل شيء رقيب.

فعن قتادة: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفَسِ وَحِدَةٍ ﴾ ، يعني آدم صلىٰ الله عليه).

وقوله: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ . قال مجاهد: (حواء ، من قُصيري<sup>(1)</sup> آدم وهو نائم ، فاستيقظ فقال: «أثا» ـ بالنبطية ، امرأة) .

وقال قتادة: (يعني حواء ، خلقت من آدم ، من ضِلَع من أضلاعه).

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة عن ابن عباس قال: (خلقت المرأة من الرجل ، فجعلت نَهْمَتُها في الرجل وخُلِقَ الرجل من الأرض ، فجعل نهمته في الأرض ، فاحبسوا نساءكم).

<sup>(1)</sup> القُصيري والقُصري: أسفل الأضلاع ، أو هي الضلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إن المرأة خُلِقَتْ من ضِلَع ، لن تستقيم لك على طريقة ، فإن استمتعت بها استمتعت بها ، وبها عِوَجٌ ، وإن ذهبتُ تُقيمُها كَسَرْتَها ، وكَسْرُها طلاقُها]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [استوصُوا بالنِّساء ، فإن المرأة خلقت من ضِلَع ، وإن أعوجَ شيء في الضَّلَعِ أعلاه ، فإن ذهبت تقيمُه كَسَرْتَه ، وإن تركتَه لم يزلْ أعوجُ ، فاستوصوا بالنساء](2).

وقوله: ﴿ وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآةً ﴾ يعني: ونشر منهما ــ من آدم وزوجته حواء ــ ذرية رجالاً كثيراً ونساءً على اختلاف أقطارهم وألوانهم وأجناسهم وألسنتهم.

أخرج الإمام أحمد في المسند ، والترمذي في الجامع ، وأبو داود في السنن ، بسند صحيح ، عن أبي موسى ، عن النبي على قال: [إن الله تعالى خلق آدم من قُبْضَةٍ قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض ، جاء منهم الأحمر ، والأبيض ، والأسود ، وبين ذلك ، والسَّهْلُ والحزْنُ ، والخبيث والطيب ، وبين ذلك](3).

وقوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآ اَلُونَ بِهِ ﴾. قال الضحاك: (يقول: اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به).

وقوله: ﴿ وَٱلۡأَرْحَامُ ﴾. قال مجاهد: (يقول: أسألك بالله وبالرحم). يعني قول الرجل يسأل بالله وبالرحم. ومنه قول أبي سفيان لرسول الله ﷺ: [أنشُدُك الله والرحم فقد أكلنا العلهز \_ يعني الوبر والدم] ، ليدعو لهم ويستسقي لهم حين أصابهم ما أصابهم بعد حصار الشعب فأكلوا الجلود والميتة والجيف.

وقال السدي: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَّ ﴾ ، يقول: اتقوا الله ، واتقوا الأرحام لا تقطعوها).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (3643) طبعة دار السلام \_ الرياض ، كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء. من حديث أبي هريرة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3331)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريّته، وأخرجه مسلم (1466) من حديث أبي هريرة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (55و2). انظر صحيح سنن الترمذي (2355). ورواه أحمد. انظر تخريج المشكاة (100) ، وصحيح الجامع الصغير (1755).

والمعنى الراجح لهذه الآية: اتقوا الله الذي تساءلون به ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. أخرج ابن عساكر بسند حسن عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: [اتقوا الله ، وصلوا أرحامكم] (1).

ورواه الطبراني عن جابر وزاد: [فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم].

ورواه ابن جرير عن قتادة وزاد: [فإنه أبقى لكم في الدنيا ، وخير لكم في الآخرة].

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالىٰ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة ، من قطيعة الرحم والخيانة والكذب ، وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم ، حتىٰ إن أهل البيت ليكونوا فجرة ، فتنمو أموالهم ، ويكثر عددهم إذا تواصلوا](2).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. قال مجاهد: (حفيظاً). وقال ابن زيد: (رقيباً: على أعمالكم ، يعلمها ويعرفها). وفي التنزيل: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.

وفي حديث الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسؤال جبريل للنبي على الله عنه وسؤال الله عنه وسؤال الله عنه وسؤال الله عنه وسؤال الله عنه الإحسان؟ قال: [أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك] (3).

قال ابن القيم رحمه الله: (المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالىٰ على ظاهره وباطنه. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحاً فاتهمه ، فإن الرب تعالىٰ شكور. يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين ، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول)(4).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن عساكر (16/74/2)، وانظر السلسلة الصحيحة (869) وله شواهد، وهُو يصلح تفسيراً مباشراً لهذه الآية\_آية النساء (1).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. وأخرجه ابن حبان (2038) ، وبنحوه عند أبي داود (2/ 301) ، وأحمد (5/ 36) ، وابن ماجة (2/ 552) ، وانظر السلسلة الصحيحة (917).

<sup>(3)</sup> حدیث صحیح. أخرجه مسلم (1/ 30)، وانظر مختصر صحیح مسلم (2) من حدیث أبي هریرة بلفظ مشابه، ورواه ابن ماجة بلفظ مقارب، وهو جزء من حدیث طویل.

<sup>(4)</sup> انظر كتابي: أصل الدين والإيمان ـ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1/ 280).

وقيل: (علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله ، وتعظيم ما عظم الله ، وتصغير ما صغر الله).

وقيل: (من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه).

وقيل: (المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل).

وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عباس ، قال: [كنت خلف النبي ﷺ يوماً فقال: يا غلام إني أُعَلِّمُكَ كلمات: احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجِدْهُ تُجاهك ، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ، . . ] الحديث (1) .

والخلاصة: فالمراقبة حالة في القلب المؤمن بأسماء الله وصفاته ، تحمله على تعظيم أوامره وحرماته واجتناب معاصيه ومسخطاته ، وإيثار رضاه على هوى نفسه وشهواته ، وخوف سببه يقينه باطلاعه سبحانه على تصرفاته ، يدفعه إلى سياسة عمله بالعلم الذي يوصل إلى مرضاته.

ومن هنا قول بعض الصالحين: (إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب).

وقول أبي حفص لأبي عثمان النيسابوري: (إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك ونفسك ، ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك).

قلت: وهذه الآية قد كان النبي ﷺ يقرؤها في خطبة الحاجة أو خطبة النكاح. ففي صحيح مسلم من حديث المنذر بن جرير ، عن أبيه قال: [كنا عند رسول الله ﷺ في صدر النهار ، فجاءه قومٌ حفاةٌ عُراةٌ مجتابي النّمار (2) أو العَباء ، متقلدي السيوف عامّتُهم من مُضَرَ ، بل كُلُّهُمْ من مُضَرَ ، فَتَمَعَّرَ وجه رسول الله ﷺ لِمَا رأى بهم من الفاقةِ ، فدخل ثم خرج ، فأمرَ بلالاً فأذن وأقام ، فصلّى ثم خطب فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا النّاسُ الفاقةِ ، فدخل ثم خرج ، فأمرَ بلالاً فأذن وأقام ، فصلّى ثم خطب فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُواٰ رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ . . ﴾ إلى آخر الآية ، ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا ﴾ ، . .] الحديث (3) . ثم حضّهم على الصدقة .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2516). انظر صحيح سنن الترمذي (2043). وانظر تخريج المشكاة (5302) ، والمرجع السابق (1/ 281) لتفصيل مفهومه.

<sup>(2)</sup> أي خارقي أوساطها.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1017) ، كتاب الزكاة ، في الحث على الصدقة.

في هذه الآيات: أمر من الله بدفع الأموال المستحقة للأيتام إذا بلغوا الرشد، وتحذير من الاستهتار بها أو ضمها أو التلاعب بها، وترهيب من الوقوع في ظلم اليتامئ من النساء بنكاحهن دون القسط في مهورهن، فإن الله أباح غيرهن مثنى وثلاث ورباع، وَرَغَّبَ في الاكتفاء بواحدة خشية الظلم، وأمَرَ بدفع المهور للزوجات فما سامَحْنَ به فكلوه هنيئاً مريئاً.

فقوله: ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾. قال مجاهد: (الحلال بالحرام). وقال إبراهيم: (لا تعط فاسداً ، وتأخذ جيداً).

وقد جاء تفسير آخر عن مجاهد: (لا تعجِّل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدِّر لك). والأول أرجح واختاره ابن جرير. فالمعنىٰ: لا تستبدلوا أموالهم الحرامَ عليكم بأموالكم الحلال لكم. فقد كان أوصياء اليتامىٰ يأخذون الجيِّد من ماله ويجعلون مكانه لليتيم الرديء والخسيس.

وقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمُ إِلَىٰٓ أَمُولِكُمُ ۚ ﴾. قال مجاهد: (لا تأكلوا أموالكم وأموالهم ، تخلطوها فتأكلوها مع أموالكم.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾. قال ابن عباس: (إئماً عظيماً). وقال قتادة: (ظلماً كبيراً). يعني خلط أموال البتامي مع أموال الأوصياء إثم كبير.

وقوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَكَمُّ فَإِنْ خِفْتُمُّ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ آيَمَنكُمُّمُ ﴾ .

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: [أن رجلًا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عِذْقٌ ، وكان يمسكها عليه ، ولم يكن لها من نفسه شيء ، فنزلت فيه: ﴿ وَإِنّ

خِفْتُمْ آلًا لُقَسِطُوا فِي آلِيَنَهَى﴾ \_ أحسبه \_ شك من هشام بن يوسف \_ قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير ، أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ آلَا نُقْسِطُوا فِي اَلْمِنَكُهُ ، قالت: [يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حِجْر وليِّها ، تَشْرَكُه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وَليِّها أن يتزوِّجها بغير أن يُقْسِطَ في صَدَاقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنُهُوا أن ينكحوهُنَّ إلا أن يُقْسِطوا إليهن ، ويَبْلُغوا بهنَّ أعلى سُنتِهنَّ في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهُنَّ. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله على بعد هذه الآية ، فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النساء: 127]. قال عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ﴿ وَيَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، فنُهُوا أن يَنْكِحُوا مَنْ رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا القسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كُنَّ قليلات المال والجمال] (2).

وقوله: ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً ﴾. أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن ولا تقعوا في الظلم ، ولكم أن ينكح أحدكم إن شاء ثنتين وإن شاء ثلاثاً وإن شاء أربعاً.

أخرج البيهقي بسند حسن عن ابن عمر: [أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلَمْنَ معه ، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعاً](3).

قال الشافعي: (وقد دلّت سنة رسول الله ﷺ المبيّئة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله ﷺ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة).

وقوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ ﴾. قال ابن كثير: (أي: فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَن تَسْـتَطِيعُواْ أَن تَعْـدِلُواْ بَيْنَ السَّاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ﴾ [النساء: 129] ، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة ، أو

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4573). والعِذْق: النخلة. ورواه مسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4574) ، وأخرجه مسلم (3018) ، والنسائي في «التفسير» (110). من حديث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه البيهقي (7/ 183) ، ورجال إسناده ثقات. وأخرجه الدارقطني (3/ 271) ، وله شواهد عند النسائي وأحمد وابن حبان.

على الجواري السراري ، فإنه لا يجب قَسْمٌ بينهن ، ولكن يُستحب ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حَرَج).

وقوله: ﴿ ذَلِكَ أَدَّنَهَ أَلَّا تَعُولُوا ﴾. قال مجاهد: (يقول: لا تميلوا). وقال الحسن: (العَوْل الميل في النساء). والمعنى: ألا تجوروا وتظلموا.

وقوله: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآ ءَصَدُقَائِمِنَ غِلَةً ﴾. قال ابن عباس: (يعني بـ «النحلة» ، المهر). وقال ابن جريج: (﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآ ءَصَدُقَائِمِنَ غِلَةً ﴾: فريضة مسماة).

والمعنىٰ كما قال ابن جرير: (وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة ، وفريضة لازمة).

وقوله: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنَّهُ نَفْسًا ﴾. قال ابن زيد: (بعد أن توجبوه لهنّ وتُحلُّوه). يعني المهر. والمقصود: إن وهب لكم \_ أيها الرجال \_ نساؤكم شيئاً من مهورهن بعد أن عُيِّنَ ذلك لهن ، طيبة بذلك نفوسهن ، ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَ يَكَا ﴾. قال قتادة: (ما طابت به نفساً في غير كَرْه أو هوان ، فقد أحَلَّ الله لك ذلك أن تأكله هنيئاً مريئاً).

ومعنىٰ ﴿ هَٰنِيَّنَا ﴾ أي: دواء شافياً. من: «هنأت البعير بالقطِران» إذا جَرِب فعُولج به. والعرب تقول: أمرأني الطعام أي: انهضم. وقوله: ﴿ هَٰنِيَّنَا مَرَبِيَّا﴾ منصوب على الحال من الهاء في ﴿ فَكُلُوهُ﴾.

في هذه الآيات: نَهْيٌ من الله سبحانه عن تعريض الأموال للتلف والتصرف السيِّئ الهزيل بوضعها تحت تصرف السفهاء ، وأمْرٌ باختبار اليتامي قبل دفع أموالهم إليهم عند سن الرشد ، وأنّ على ولي اليتيم الغني أن يستعفف ، وللفقير أن يأكل بالمعروف ، وأنه لابد من الإشهاد عند دفع الأموال إليهم لئلا يقع التجاحد يوماً ويدخل الشيطان.

فقوله: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ﴾ ، المعني بالسفهاء عند المفسرين على أقوال:

- 1 ـ قال سعيد بن جبير: (اليتامي والنساء). وقال الحسن: (لا تعطوا الصغار والنساء).
- 2 ـ قال مجاهد: (النساء والولدان). وقال قتادة: (أمر الله بهذا المال أن يخزن فتُحسن خِزانته ، ولا يملكه المرأة السفيهة والغلامُ السفيه).
- 3 ـ وقال مجاهد: (نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم ، وهن سفهاء مَنْ كُنَّ أزواجاً أو أمهات أو بنات).
- 4 ـ قال أبو هريرة: (هم الخدم ، وهم شياطين الإنس) رواه ابن أبي حاتم عن معاوية بن قرّة عنه.

قلت: والسفيه هنا الضعيف التصرف ، المستحق الحجرَ بتضييعه ماله وفساده والسوء تدبيره ، ويشمل كل من كانت هذه صفته.

أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي موسىٰ قال: قال رسول الله ﷺ: [ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يُستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخُلق فلم يطلقها ، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ، ورجل آتىٰ سفيهاً ماله ، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا نُوْتُوا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

وقوله: ﴿ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِينَمًا ﴾. قال ابن عباس: (بمعنى: قوامكم في معايشكم). وقال الحسن: (قيام عيشك). وقال السدي: (فإن المال هو قيام الناس، قوام معايشهم. يقول: كن أنت قيم أهلك، فلا تعط امرأتك وولدك مالك، فيكونوا هم الذين يقومون عليك).

وقوله: ﴿ وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ ﴾. قال مجاهد: (أمروا أن يرزقوا سفهاءهم ـ من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم ـ من أموالهم). وقال ابن عباس: (أنفقوا عليهم). وقال السدي: (يقول: أطعمهم من مالك واكسهم).

وقوله: ﴿ وَقُولُواْ لَمُنْمَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾. قال مجاهد: (أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً في البر والصلة). وقال ابن جريج: (عِدَةً تعدهم) يعني نحو قولك لهم: إن صلحتم ورشدتم سلمنا لكم أموالكم لتديروها بأنفسكم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 302)، وابن جرير في «التفسير» (8546). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1805)، وصحيح الجامع الصغير (3070)، وله طرق.

وقوله: ﴿ وَٱبْنَلُواْ ٱلْمِنْكُمَىٰ حَقَّىٰ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنَّ ءَانَسْتُمُ مِنْهُمٌ رُشَدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمَوَلَهُمْ ﴾. قال ابن زيد: (اختبروه في رأيه وفي عقله كيف هو. إذا عُرف أنه قد أُنِسَ منه رُشد ، دفع إليه ماله. قال: وذلك بعد الاحتلام).

وقال ابن عباس: (﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ ﴾ ، قال: عند الحلم).

وقال الحسن: ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشَدًا﴾ قال: رشداً في الدين ، وصلاحاً ، وحفظاً للمال). وقال مجاهد: (العقل). وقال ابن جريج: (صلاحاً وعلماً بما يصلحه).

والخلاصة: سن البلوغ يكون عند الحلم \_ كما ذهب الجمهور من العلماء \_ وبه ينتهى اليتم وسن الطفولة.

أخرج أبو داود بسند حسن عن علي قال: [حفظت من رسول الله ﷺ: لا يُتُمَ بعد احتلام ، ولا صُمَاتَ يوم إلى الليل] (1).

ويعرف الحُلُم بالاحتلام \_ وهو أن يرى في منامه الماء الدافق الذي يكون منه الولد \_ ، كما يعرف بسن الخامسة عشرة . وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: [عُرِضت على النبي ﷺ يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة فلم يُجِزْني ، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني] (2).

قال عمر بن عبد العزيز \_ لما بلغه هذا الحديث \_: (إن هذا الفرق بين الصغير والكبير).

وفي لفظ ابن ماجة: (هذا فصل ما بين الصغير والكبير).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن عن عَطِيَّة القُرَظيِّ قال: [عُرِضنا على النبي ﷺ يوم قُريظة ، فأمر من ينظر من أنبت ، فكان من أنبَتَ قُتِل ، ومن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2873) في السنن. انظر صحيح أبي داود (2497).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2664) ، ومسلم (1868) ، وأبو داود (4406) ، وغيرهم.

لم يُسْبِتْ خُلِّيَ سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت فَخُلِّي سبيلي](1).

الحديث الثالث: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن عائشة ، عن النبي ﷺ قال: [رفِعَ القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ـ أو يستكمل خمس عشرة سنة ـ وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتىٰ يُفِيقَ](2).

وفي الأثر عند أبي عُبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا ابن عُليَّة ، عن إسماعيل بن أميَّة ، عن محمد بن يحيئ بن حبّان ، عن عمر: (أن غلاماً ابتهرَ جارية في شِعْرِه ، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إليه. فلم يُوجَد أنْبَت، فدراً عنه الحدَّ. قال أبو عُبيد: ابتهرَها أي: قذفها ، والابتهار أن يقول: فعلت بها ، وهو كاذب ، فإن كان صادقاً فهو الابتيار)(3).

وقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا ﴾. قال ابن عباس: (يعني: أكل مال اليتيم مبادراً أن يبلغ ، فيحول بينه وبين ماله). والتقدير: لا تأكلوها مبادرة كِبرهم ، فأنْ في محل نصب. والآية تنهىٰ عن المبادرة بأكل أموال اليتامىٰ قبل بلوغهم للاستفادة منها ومنعهم من ذلك.

وقوله: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ .

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: [في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُ فِئْ الله أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً فإنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف] (4).

وفي لفظ مسلم: [أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه ، إذا كان محتاجاً أن يأكل منه].

وله شاهد عند الإمام أحمد بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: كُلْ من مال يتيمك غير

<sup>(1)</sup> حدیث حسن. أخرجه أبو داود (4404) ، والترمذي (1584) ، والنسائي (6/ 155) وابن ماجة (2541). وعطية صحابي صغير. وكان ذلك لما حكم فيهم سعد بن معاذ بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم ، فقال له النبي على القد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات.

<sup>(2)</sup> حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (4398) ، والنسائي (6/ 156) ، وأحمد (6/ 144).

<sup>(3)</sup> انظر تفسير ابن كثير ـ سورة النساء ، آية (6). وعزاه لأبي عبيد في كتاب الغريب.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4575) ـ كتاب التفسير ـ وأخرجه مسلم (3019) فيه.

مُسْرِف ولا مُبَذِّر ولا مُتَأَثَّلٍ مالاً ، ومن غير أن تَقِيَ مالك ـ أو قال: تَفْدِي مالك ـ بماله]<sup>(1)</sup>.

وشاهد آخر عند أبي داود والنسائي عنه بلفظ: [جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن عندي يتيماً له مال وليس لي عند ، آكل من ماله؟ قال: كُلْ بالمعروف غير مُسرف]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَتِهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشَهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: فأشهدوا على الأيتام دفعكم إليهم أموالهم واستيفاءهم ذلك منكم. وهو أمر من الله سبحانه لئلا يقع التجاحد يوماً ويدخل الشيطان.

قال ابن عباس: (إذا دفع إلى اليتيم ماله ، فليدفعه إليه بالشهود ، كما أمره الله تعالىٰ).

وقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا﴾. قال السدي: (شهيداً).

قال ابن كثير: (أي: وكفئ بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام ، وحال تسليمهم للأموال ، هل هي كاملة موفّرة أو منقوصة مَبْخوسة مدخلة مُرَوَّج حسابها مُدَلَّس أمورها؟ الله عالم بذلك كله.

ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: «يا أبا ذر ، إني أراك ضعيفاً ، وإني أحب لك ما أُحِبُ لنفسي ، لا تأمَّرَنَ على اثنين ، ولا تَلِيَنَّ مال يتيم »(3)).

7 ـ 10. قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ اللَّهُ وَلَوْلُوا الْفَرْبِي وَالْمَانَعَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَعْرُوفًا ﴿ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ وَلَيْ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ وَلَيْ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ

<sup>(1)</sup> إسناده جيد. أخرجه أحمد في المسند (2/ 186) ، وله شواهد ، وانظر ما بعده.

<sup>(2)</sup> إسناده قوي. أخرجه أبو داود في السنن (2872) ، والنسائي (6/ 256) ، ورواه أحمد (2/ 215).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1826) ، وأبو داود (2868) ، والنسائي (6/ 255).

# قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْحُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْتَ سَعِيرًا ﴿ فَي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْتَ سَعِيرًا ﴿ فَي بُطُونِهِمْ نَارًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

في هذه الآيات: يخبر تعالىٰ أن للذكور من أولاد الرجل إذا مات حصة من ميراثه ، وكذلك للإناث حصة منه ، من قليل ما خلّف بعده وتميره ، وهي حصة مفروضة واجبة معلومة. وإذا حضر هذه القسمة الفقراء ممن لا يرث من القرابة ، واليتامى والمساكين ، فإن إكرامهم أمر يحبه الله ويجزي به. ثم ليتق الله كل من يوصي أن يضر بأحد من الورثة أو بأموال اليتامى فإنه كما يحب لذريته من بعده ، كذلك عليه أن يحسن في معاملة من وَلِي أَمْرَه. إن الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم النار مقابل استهتارهم والعياذ بالله.

فعن قتادة ، قال: (كانوا لا يُمورِّثون النساء ، فنزلت: ﴿ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوكَ ﴾). وقال سعيد بن جبير: (كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ، ولا يورِّثون النساء ولا الأطفال شيئاً ، فأنزل الله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ . . ﴾ . . . الآية).

وقوله: ﴿ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾. قال الفراء: (هو كقولك: قسماً واجباً ، وحقاً لازماً ، فهو اسم في معنىٰ المصدر فلهذا انتصب). وقال الزجاج: (انتصب على الحال).

وقوله: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَنَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَّهُ ﴾.

المعنىٰ ـ كما قال الحافظ ابن كثير ـ: (أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون ، واليتامىٰ والمساكين قسمة مال جزيل ، فإن أنفسهم تتوقُ إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ ، وهم يائسون لا شيء يُعطونه ، فأمر الله تعالى ، وهو الرؤوف الرحيم: أن يُرْضَخَ لهم شيءٌ من الوسَط يكون برا بهم وصدقة عليهم ، وجَبْراً لكسرهم).

قلت: وقد خاض الناس فيما سبق في هذه الآية: مِنْ قائل إنها منسوخة بآية المواريث، ومن قائل: إنها محكمة. والصواب ما ذكر البخاري عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسَمَةَ أُولُوا ٱلْقُرِّبِي وَٱلْمَسَكِينُ ﴾. قال: هي محكمة، وليست بمنسوخة). وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: (هي قائمة يعمل بها). وقال مجاهد: (هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم).

قلت: والآية تشبه قوله تعالىٰ في سورة البقرة: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ

إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنَقِينَ ﴾ [البقرة: 180]. فهذه أيضاً ليست بمنسوخة ، إنما الواجب على الموصي أن يترك شيئاً من الثلث لفقراء أرحامه وأقاربه الذين لا يرثون.

أخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند حسن ، عن سلمان بن عامر ، عن النبي ﷺ قال: [الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة](1).

وقوله تعالى: ﴿ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَـتَّقُوا اللَّهَ وَلَيْقُولُوا فَوْلُا سَدِيدًا﴾.

فيه تفسيران: الأول ـ أن يخاف من يحضر الميت أن يأمره بتفريق ماله فيمن لا يرثه وحرمان مستحقه.

قال ابن عباس: (هذا في الرجل يَحْضُرُه الموت ، فَيَسْمَعُهُ رجل يوصي بوصية تضرّ بورثته ، فأمر الله تعالىٰ الذي يَسْمَعُه أن يتقي الله ، ويوفقه ويسدده للصواب ، فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضَّيعة). وهو قول مجاهد واختيار شيخ المفسرين.

أخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: [كنت مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع ، فمرضت مرضاً أشفيت منه على الموت ، فعادني رسول الله ﷺ ، فقلت: يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً ، وليس يرثني إلا ابنة لي ، أفاوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث ، والثلث كثير. إنك يا سعد! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس](2).

وأخرج الإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: [وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ، لأن النبي ﷺ قال: الثلث كثير]<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (658)، والنسائي (5/92)، وابن ماجة (1844)، وابن خزيمة (2385)، ورواه أحمد (4/17) من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه، وصححه ابن حبان (3344) والحاكم. انظر صحيح الجامع (3752).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 132) ، ومسلم (1628) ، وأحمد (1524) ، وأصحاب السنن. من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2029) ، (2076) ، والشيخان ، والبيهقي (6/ 269) وغيرهم.

الثاني ـ قيل المراد بالآية: فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامي ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا. حكاه ابن جرير عن العوفي عن ابن عباس.

والمقصود هنا أنه كما تحب لذريتك من بعدك ، كذلك فعامل الناس في ذريتهم إذا وليتهم. وهذا تفسير حسن أيضاً ، وخاصة أنه مؤيد بالآية التي بعده: قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلَوَنَ سَعِيرًا﴾.

قال الجمهور: (إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم) ذكره القرطبي. وقال ابن زيد: (نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّثون النساء ولا الصغار).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: [اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ، وما هُنَّ؟ قال: الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات]<sup>(1)</sup>.

11. قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آوْلَدِ حَكُمٌ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيَّةِ فَإِن كُنَّ نِسكَآءَ فَوْقَ اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانتَ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُوتِهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبَواهُ فَلِأُمِيهِ التُلُثُ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَلَا يُواهُ فَلِأُمِيهِ الشُّلُثُ فَا اللهُ لَا يَعْدُ وَصِيّةٍ يُومِي بِهَا آوْ دَيْنٍ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ

في هذه الآية: ذكرُ الله تعالى تفصيل القسمة الشرعية في المواريث ، وذلك بعد أداء الديون عن الميت ، والله هو العليم الديون عن الميت ، فريضة من الله على عباده لا تجوز مخالفتها ، والله هو العليم الحكيم.

أخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: [عادني النبي ﷺ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين ، فوجدني النبي ﷺ لا أعقل ، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رشّ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2766) ، و(5764) ، وأخرجه مسلم برقم (89) ، ورواه بعض أهل السنن.

عليَّ ، فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ، فنزلت: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي اللهِ عَلَمُ اللهُ وَاللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَاللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

وأخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: [جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث ، فأرسل رسول الله عَلَيْ إلى عَمِّهِما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأُمَّهُما الثمن وما بقي فهو لك](2).

والآية أمر من الله بالعدل في القسمة للمواريث ، فقد كان أهل الجاهلية يجعلون الميراث للذكور ويحرمون منه الإناث ، فعاب الله عليهم هذا الظلم ، وبيّن سبحانه القسمة الشرعية العادلة ، فقال سبحانه:

﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوَلَكِ كُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيَيْنَ ﴾. قال البخاري: عن ابن عباس قال: (كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث ، وجعل للزوجة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع).

فجعل للذكر ضعف ما للأنثى لاحتياج الرجل إلى المال أكثر من الأنثى ، أثناء معاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق ، وتكلف المؤونة وما يقوم به أمر الأسرة.

وقوله: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَا تَرَكُّ ﴾ .

المقصود: إن ترك الميت من البنات أكثر من اثنتين فلبناته الثلثان من التركة ، دون سائر ورثته ، إذا لم يكن الميت خلّف ولداً ذكراً معهن.

وقوله: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾.

المعنىٰ: إن كانت المتروكة ابنة واحدة ليس معها غيرها من ولد الميت ذكر ولا أنثىٰ ، فإنها تستحق نصف الميراث.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4577) ، ومسلم (1616) ، وأخرجه ابن جرير (8733).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح لغيره. أخرجه أبو داود (2891)، والترمذي (2092)، وابن ماجة (2720)، وأحمد (3/ 352). وأخرجه الحاكم (4/ 334) وصححه ووافقه الذهبي.

وقوله: ﴿ وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَذُّ ﴾.

المقصود: إن ترك الميت أولاداً ، ذكوراً أو إناثاً ، واحداً أو جماعة ، فإنه يعطى كل من والدي الميت السدس من تركته وما خلّف من ماله ، سواءٌ فيه الوالدة والوالد ، لا يزداد أحد منهما على السدس.

وقد فصّل هنا الفقهاء في أحوال الأبوين في الميراث:

1 ـ أن يجتمعا مع الأولاد ، فيفرض لكل واحد منهما السدس ، فإن لم يكن للميت إلا بنتُ واحدة ، فرض لها النصف ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب ، فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب .

|            | بنت واحدة + أبوان           |     | (                 | أولاد + أبوان       |        |
|------------|-----------------------------|-----|-------------------|---------------------|--------|
| وللبنت 1/2 | $\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$ | 1/6 | الباقي<br>للأولاد | <u>ا</u> ب <u>1</u> | 1/6 pf |

2 ـ أن ينفرد الأبوان بالميراث ، فيفرض للأم الثلث ، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض.

| <u>قط</u>                  | أبوان ف          |
|----------------------------|------------------|
| $\frac{2}{3}$ $\downarrow$ | $\frac{1}{3}$ of |

فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. وتأخذ الأم ثلث الباقي والأب يأخذ ثلثي الباقي. كما يوضح الجدول الآتي أـب.

| زوج + أبوان                        |        |                                    | 1      |       |    |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-------|----|
| $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} =$ | الأب 3 | $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} =$ | الأم 6 | الزوج | _, |

| زوجة + أبوان                     |                     |                 |     |     | <b></b> |                      |  |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----|-----|---------|----------------------|--|
| $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$ | $=\frac{1}{2}$ الأب | $\frac{3}{4}$ × | 1 = | 1 4 | الأم    | الزوجة <u>1</u><br>4 |  |

وهذا قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت ، وهو قول الفقهاء السبعة ، والأئمة الأربعة ، وجمهور العلماء رحمهم الله: أن الأم تأخذ ثلث الباقي في الحالتين (أ ، ب). ويأخذ الأب ثلثيه.

3 \_ اجتماع الأبوين مع الإخوة ، وسواء كانوا من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأم . الأم . فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاً ، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، فيُفْرَض لها مع وجودهم السدس . فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي . وحكم الأخوين كحكم الإخوة عند الجمهور .

| وان          | إخوة + أبــــ              |
|--------------|----------------------------|
| الأب: الباقي | $\frac{1}{6} = \ell^{1/3}$ |

وقوله: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾. قال قتادة: (أضروا بالأم ولا يرثون ، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلى نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم).

قال ابن جرير: (لا خلاف بين الجميع: أنْ لا ميراث لأخي ميت مع والده).

وقوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةِ يُوْمِي بِهَآ أَوَّ دَيْنٍّ ﴾ . قال مجاهد: (يبدأ بالدين قبل الوصية).

أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سعد بن الأطول: [أن أخاه مات وترك ثلاث مئة درهم. وترك عيالاً. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النبي على: إن أخاك مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ. فاقض عنه. فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه إلا دينارين ، ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: فأعطها فإنها مُحِقّة](1).

وأخرج الترمذي وابن ماجة وأحمد بسند حسن عن علي قال: [قضىٰ رسول الله ﷺ بالدَّين قبل الوصية. وأنتم تقرؤونها: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِسيَّةِ يُومِى بِهَاۤ أَوَّ دَيْنَ ۗ ﴾. وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العَلاّت] (2).

وقوله: ﴿ ءَابَآ قُكُمُ وَأَبْنَآ قُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعًا ﴾. قال مجاهد: (في الدنيا).

وقال ابن زيد: (أيهم خيرٌ لكم في الدين والدنيا ، الوالد أو الولدُ الذين يرثونكم ، لم يدخل عليكم غيرهم ، فرضَ لهم المواريث ، لم يأت بآخرين يشركونهم في أموالكم).

قال القاسمي في التفسير: (أي: لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرئكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم. والمعنى: فرض الله الفرائض ، على ما هو ، على حكمة. ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم. فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة. والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع. وأنتم لا تدرون تفاوتها. فتولى الله ذلك فضلاً منه. ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير).

وقوله: ﴿ فَرِيضَكُم مِنَ اللَّهِ ﴾ . يعني ما ذكر من تفصيل المواريث هو فرض الله الذي حكم به وقضى بينكم . ونصب ﴿ فريضة ﴾ على المصدر المؤكد. إذ معنى ﴿ يوصيكم ﴾ يَفْرض عليكم . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ : أي : بكل شيء ، من قسمة المواريث وغيرها ، ﴿ حكيماً ﴾ في قسمته وتقديره وشرعه . والخبر منه سبحانه بالماضي كالخبر

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن \_ حديث رقم \_ (2433). باب أداء الدين عن الميت. انظر صحيح سنن ابن ماجة \_ حديث رقم \_ (1973).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2122) ، وابن ماجة (2715). باب الدين قبل الوصية. وأحمد (1/ 131) ، والحاكم (4/ 336) ، والبيهقي (6/ 267). وانظر صحيح ابن ماجة (2195). وقوله: «بالدين» أي: بأدائه قبل إخراج الوصية ، و«أعيان بني الأم» \_ الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم واحدة. مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. و«بني العلات» الإخوة لأب ، من أمهات شتي.

منه بالاستقبال. قال سيبويه: (إن الله عز وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم) ـ أي: من الحكمة والعلم.

12. قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَكُمْ نِصَّفُ مَا تَرَكُ أَذْوَجُكُمْ إِن لَّمَ يَكُن لَهُ كَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكَ نَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِين وَلَدُّ فَإِن كَمْ وَلَدُّ فَإِن كَمْ وَلَدُّ فَإِن كَمْ وَلَدُّ فَإِن كَمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ كَانَ وَلَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَمْ وَلَدُ وَصِيّةٍ وَصُون بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ مَا تَرَكَ مُنْ مِمّا تَرَكَ مُنْ مِمّا تَرَكَ مُن مِمّا تَرَكَ مُن مِمّا تَرَكُ مُن مِمّا تَرَكَ مُن مِمّا تَرَكُ مُن مِمّا تَرَكُ مُن مِمّا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا لَكُ مُن مِمّا اللّهُ لَكُن وَمِعْ مِمّا اللّهُ لَكُن وَمِعْ مِمّا اللّهُ لَكُنْ وَحِد مِنْ لَكُو وَصَى مِهَا أَوْ وَلَهُ عَلِيمٌ وَلِي مُن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِي مُن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِيهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِي مُن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ فَي النّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ مَن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِيمٌ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ واللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَلَو اللّهُ عَلَيمُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَلَو اللّهُ عَلَيمُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَلَو اللّهُ عَلَيمُ وَلِكُ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ واللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلِيمُ الللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيمُ وَلِيمُ الللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ وَلَا الللّهُ وَل

في هذه الآية: الخطاب للرجال أن لهم نصف ما ترك أزواجهم بعد وفاتهن عن غير ولد ، فإن كان لهنَّ ولد ذكر أو أنثىٰ يوم يحدث بهن الموت فللرجال الربع مما تركن من مال وميراث ، وذلك بعد قضاء الديون ، وبعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إن كن أوصين بها. وكذلك فإن للنساء الربع مما ترك الرجال إن لم يكن لهم ولد وإلا فالثمن ، وذلك بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. وإن كان المتوفىٰ لا ولد له ولا والد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك اشتركوا في الثلث ، وذلك بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا ، وصية الله لكم معشر المؤمنين والله عليم حكيم.

فائدة: سواء في الربع أو الثمن فإن الزوجة والزوجتين والثلاث والأربع يشتركن فيه.

فقوله: ﴿ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُرَ وَلَدُ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ ﴾. قال مجاهد: (يبدأ بالدين قبل الوصية).

أخرج الترمذي بسند حسن عن علي أنه قال: [إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿ مِّنْ بَعَٰدِ وَصِيَّةِ نُوصُونَ فِهِ الآية: ﴿ مِّنْ بَعَٰدِ وَصِيَّةٍ نُوصُونَ بِهِمَا آؤَ دَيْنِ ﴾ وإن رسول الله ﷺ قضىٰ بالدين قبل الوصية ، وأن

أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه]<sup>(1)</sup>.

وكذلك روى الترمذي في الباب عن علي قال: [قضى رسول الله ﷺ أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات] (2) .

قال أبو عيسي : (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم).

و «أعيان بني الأم» \_ مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. والأعيان: الإخوة لأب واحدة ، بخلاف «بنى العلات» الإخوة لأب ، من أمهات شتى.

وقوله: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ ﴾. \_ الكلالة: من لا ولد له ولا والد.

والكلالة: مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، قال ابن كثير: (والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق، أنه سئل عن الكلالة، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما وَلي عمر قال: إني لأستتحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. كذا رواه ابن جرير وغيره).

ثم ذكر رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: (كنت آخر الناس عهداً بعُمر ، فسمعته يقول: القولُ ما قلت ، وما قلتُ ، وما قلتُ . قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد). وبه يقول علي ، وابن مسعود وقتادة وأهل المدينة والكوفة والبصرة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف.

وقوله: ﴿ وَلَهُ مَ أَخُ أَوْ أُخُتُ ﴾. قال قتادة: (فهؤلاء الإخوة من الأم: إن كان واحداً فله السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء).

وقال أيضاً: (والكلالة الذي لا ولد له ولا والد، لا أب ولا جد، ولا ابن ولا ابنة ، فهؤلاء الإخوة من الأم). وكان سعد بن أبي وقاص يقرؤها: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَانَ كَانَ كَانَ مَجُلُ يُورَثُ كَانَةً وله أخ أو أخت من أمه ﴾ ذكره ابن جرير.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي في أبواب الفرائض. انظر صحيح سنن الترمذي (1073) ـ باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم ـ ، ورواه بنحوه ابن ماجة (2715).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي \_ حديث رقم \_ (1704) \_ الباب السابق ، وإسناده حسن.

وقوله: ﴿ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤا أَكَنَّرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلتُّلُثُ﴾.

يروي ابن أبي حاتم بسنده عن الزهري قال: (قضىٰ عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم ، للذكر مثل الأنثىٰ. قال: ولا أرىٰ عمر قضىٰ بذلك حتىٰ علم ذلك من رسول الله على الله على الله تعالىٰ فيها: ﴿ فَإِن كَانُوۤا أَكَ ثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكَآهُ فِي الشَّكُوّ ﴾).

فائدة (1): إخوة الأم لهم اختلاف عن بقية الورثة من وجوه:

1 - 1 أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم

2 ـ ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

3 ـ لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة ، فلا يرثون مع أب ولا جدّ ، ولا ولدٍ ولا ولد ابن.

4 ـ لا يأخذون أكثر من الثلث مهما كثر عدد ذكورهم وإناثهم.

فائدة (2): (المسألة المشتركة: زوج ، وأم أو جَدّة ، واثنان من ولد الأم ، وواحد أو أكثر من ولد الأبوين).

| ولد الأم: 1/3 ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. وهو مذهب | الأم أو الجدة: <u>6</u> | مذهب الجمهور: الزوج: 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| عمر وعثمان ومالك والشافعي.                                                      |                         |                        |

وقوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَيْنِ عَيْرَ مُضَارِّبُ .

قال ابن عباس: (الإضرار في الوصية من الكبائر)(1).

وقوله: ﴿ وَصِــيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾. يعني: عهداً من الله إليكم ، وهو العليم بمصالح خلقه ، الحليم في ترك معاجلته عقوبتهم إذا ظلموا في القسمة لمواريثهم.

<sup>(1)</sup> أخرجه الدارقطني (4/ 151). وهو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح رفعه.

13 ـ 14. قوله تعالى: ﴿ يَـلُّكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَاللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلَهُ خَلَدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ لَكُمْ خَلَدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا لَهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾.

في هذه الآيات: بيان من الله أن تلك الأحكام هي حدود الله الواجب تعظيمها ، فطاعته تعالىٰ تورث الجنان ، ومعصيته وتجاوز حدوده يورث العذاب في النيران.

فعن ابن عباس: ﴿ يَـلُّكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ ﴾ يعني: طاعة الله ، يعني المواريث التي سمىٰ الله).

وقال قتادة: ﴿ يَـلُّكَ حُـدُودُ اللَّهِ ﴾ ، التي حدّ لخلقه ، وفرائضه بينهم من الميراث والقسمة ، فانتهوا إليها ولا تعدُّوها إلى غيرها).

فإن من أقامها كما أمر الله تعالىٰ وقسم ، أدخله بساتين النعيم يوم القيامة تجري تحتها الأنهار فيكون بذلك قد حظي بالفوز العظيم الذي ليس يشبهه فوز ونعيم ، وإن عصىٰ أمر الله ورسوله وخالف القسمة الشرعية عرّض نفسه لنار الجحيم والعذاب المهين.

15 ـ 16. قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ الْمَوْتُ الْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ الْمَوْتُ الْفَحِشَةَ مِن فِسَكُمْ فَاذُوهُمَّا فَإِن سَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي الْبُيُوتِ حَتَىٰ يَتَوَفَّنَهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَ سَكِيلًا فِي وَالَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا فَإِن لَلهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَهَا .

في هذه الآيات: كانت عقوبة الزنا ـ الثابت بالبينة التامة ـ أول الإسلام حبس المرأة في بيت فلا تمكن من الخروج إلى أن تموت ، حتى نسخ الله ذلك بالجلد أو الرجم. وكذلك كانت عقوبة اللواط الإيذاء باللسان والضرب حتى نسخ ذلك بالقتل.

فعن ابن عباس: ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ

مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ ﴾ قال: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور ، فنسخها بالجلد أو الرجم).

وقال الضحاك بن مزاحم: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ﴾ ، قال: الحدّ ، نسخ الحدّ: هذه الآية).

أخرج الإمام مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: [خذوا عني ، خذوا عني ، خذوا

وفي لفظ عند الإمام أحمد ـ قال عبادة بن الصامت: [كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكُرِبَ لذلك وتَرَبَّد وجهه ، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم ، فلما سُرِّيَ عنه قال: خذوا عني ، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا ، الثيِّبُ بالثيِّب ، والبِكْرُ بالبِكْر ، والثِيبُ جلد مئة ، ثم نفي سنة](2).

وقوله: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا ﴾.

قال مجاهد: (نزلت في الرجلين إذا فعلا ، لا يَكْني ، وكأنه يريد اللواط).

وقال عكرمة وعطاء: (نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا).

وقال السدي: (نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا).

ووجه الجمع بين لفظي ﴿واللاتي﴾ ، ﴿واللذان﴾ كما قال مجاهد: (الآية الأولىٰ في النساء عامة محصنات وغير محصنات ، والآية الثانية في الرجال خاصة). فعقوبة النساء الحبسُ ، وعقوبة الرجال الأذىٰ. قال قتادة: (كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعاً ، وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب).

والإيذاء كما قال ابن عباس: (النيل باللسان والضرب بالنعال). وقال السدي: (معناه التوبيخ والتعيير). قال ابن كثير: (وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم).

قلت: ولا شك أن الآية تشمل الزنا واللواط. ويؤيد ذلك اللفظ ، قوله في الأولى:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1690) كتاب الحدود، باب حد الزنيٰ. وأخرجه أبو داود (4415)، والترمذي (1434)، والنسائي في «الكبرىٰ» (7142)، وأحمد (5/ 313)، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 318) من طريق محمد بن جعفر به. وله شواهد.

﴿ مِن نِسَكَآبِكُمْ ﴾ ، وفي الثانية ﴿منكم﴾. قال السدي وقتادة وغيرهما: (الأولىٰ في النساء المحصنات. يريد: ودخل معهن من أحصِن من الرجال بالمعنىٰ. والثاني في الرجل والمرأة البكرين).

أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله ﷺ: [من رأيتموه يعملُ عملَ قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به]<sup>(1)</sup>.

وفي لفظ: (من وجدتموه) بدل: (من رأيتموه).

وقوله: ﴿ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأَ ﴾. أي: إن تابا من الفاحشة التي سقطا في حبائلها وشباكها وراجعا طاعة الله سبحانه وأصلحا دينهما فاصفحوا عنهما وكفوا عنهما الأذى الذي أمرتم به قبل ، فلا تعنفوهما بكلام قبيح بعد التوبة ﴿ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ يحب التوبة لعباده إذا رجعوا إليه فيغفر لهم ما مضى وهو ذو رحمة ورأفة بهم.

قلت: ولا شك أن هذا إنما كان قبل نزول الحدود ، فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: [إذا زنت الأمةُ فتبيَّن زناها فليجلدها ولا يُثَرِّب. . . ] الحديث<sup>(2)</sup>.

17 ـ 18. قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِهَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَلَيْسَتِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَلَيْسَتِ اللَّوْبَ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَلَيْسَتِ اللَّوْبَ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَتِهِكَ أَعْتَدُ اللَّهُ عَلَيمًا حَكُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْتَوْبَ وَلَا اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيّعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

في هذه الآيات: لا يزال الله يغفر للعبد المنيب ما دامت روحه في جسده ، فإذا بلغت الحلقوم ولم يتب فقد فات الأوان. وكذلك الذين يموتون وهم كفار ، فإن وراءهم العذاب والخذلان.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4462) ، والترمذي (1456) ، وابن ماجة (2561).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2152) ، كتاب البيوع ، باب بيع العبد الزاني ، وانظر (2555).

أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغِوْ]<sup>(1)</sup>.

وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ قال: [إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أُغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني](2).

وقد سمى الله تعالى الوقوع بالذنب جهالة. قال مجاهد: (كل من عصى الله خطأ أو عمداً فهو جاهل حتى يُنزع عن الذنب). وقال ابن عباس: (من جهالته عمل السوء).

وقوله: ﴿ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ ﴾. قال ابن عباس: (ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت).

وقال الضحاك: (ما كان دون الموت فهو قريب). وقال قتادة: (ما دام في صحته). وقال الحسن: (ما لم يغرغر). وقال عكرمة: (الدنيا كلها قريب).

وقوله: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْثَانَ ﴾ .

فإنه إذا حشرج العبد بنفسه وعاين ملائكة ربه أقبلوا لقبض روحه ، وبلغت الروح الحلقوم وضاق بها الصدر ، فلا تقبل التوبة عندها فقد فات أوانها.

وفي التنزيل: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلْتَهِكُةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْقِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْقِ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ انْنَظِرُواْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ﴾ \_ وذلك لأهل الأرض إذا عاينوا طلوع الشمس من مغربها.

وقوله: ﴿ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ ﴾. قال ابن عباس: (أولئك أبعدُ من التوبة).

وقوله: ﴿ أَوْلَكَمْ كَذَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾. أي: أعددنا لهم عذاباً مؤلماً موجعاً.

حدیث حسن. أخرجه الترمذي (3537) ، وابن ماجة (4253) ، وأحمد (2/ 132).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 261)، والبيهقي في «الأسماء» ص (134)، وأحمد (3/ 29) نحوه. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_حديث رقم \_(104).

19 \_ 22 . قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَعِلُ ٱلكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِسَآءَ كَرَهُاْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِللَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن أَرَدَتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زَقِح مَّكَاك زَقِح وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَالهُنَّ قِنطارًا فَكَثِيرًا فَي وَإِنْ أَرَدَتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زَقِح مَّكَاك زَقِح وَءَاتَيْتُمْ إِحْدُلهُنَّ قِنطارًا فَلَاتَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكَعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا فَي وَكَيْفَ تَأَخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَضَى فَلَاتَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا فَي وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى فَلَاتَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا فَي وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَنْفِي فَا فَنَا وَسَاءً عَلِيطًا فَي وَلَا نَكِحُواْ مَا نَكَمَ مَن وَلَا نَكِحُواْ مَا نَكَمَ مَن النِسَاءِ إِلَا مَا قَدْ سَلَفَ إِنّهُ إِنْهُ مَنْ فَاحِشَهُ وَمَقْتًا وَسَاءً عَلِيطًا فَي فَا فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَهُو اللّهُ وَاللّهُ الْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَعَلَى اللّهُ الْكُولُولُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

في هذه الآيات: نهي الله المؤمنين عن توارث النساء عند موت أزواجهن ، أو الإضرار بهن إلا إن أتين بفاحشة فهناك السبل الشرعية ، والأمر بحسن المعاشرة وعدم مكارهة الزوجة لتفتدي بما آتاها إن أراد طلاقها ، وتحريم نكاح ما نكح الآباء ، فإن ذلك كان فاحشة وساء سبيلاً.

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ اللِّسَاءَ كَرَهُا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَ لِتَذَهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاؤوا زوجوها ، وإن شاؤوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك](1).

وعن ابن عباس قال: (كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقىٰ عليها ثوباً كان أحق بها ، فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4579)، (6948)، وأبو داود (2089)، والنسائي في «التفسير» (114). وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ـ الوادعي. النساء (19).

 <sup>(2)</sup> رواه وكيع عن سفيان عن علي بن بَذِيمَة عن مِقْسَم عن ابن عباس. أورده ابن كثير في التفسير ،
 ورجاله رجال الصحيح. وانظر المرجع السابق. سورة النساء ـ آية (19).

وأخرج الطبري بسند حسن عن أبي أمامة قال: [لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وكان ذلك لهم في الجاهلية ، فنزلت]<sup>(1)</sup>.

وقـولـه: ﴿ وَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ لِتَذَهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾. قـال ابـن عبـاس: (ولا تقهروهن ﴿ لِتَذَهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ ، يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ، ولها عليه مَهْر فَيُضرّها لتفتدي). فهو نهي عن الإضرار في عشرة المرأة ومكارهتها حتىٰ تتنازل عن حقوقها وصداقها.

وقوله: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾. فيه تأويلان:

1 ـ قال ابن مسعود: (يعني بذلك الزنا). والمقصود: يحق للزوج إن زنت الزوجة أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ، وأن يضاجرها ويكارهها حتى تترك ذلك له وتخالعه. قال أبو قلابة: (إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة ، فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه). وقال السدي: (﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ ، وهو الزنا ، فإذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن).

2\_قال ابن عباس والضحاك: (الفاحشة المُبَيِّنَة: النشوز والعصيان).

وقال ابن عباس: (﴿ إِلَآ أَن يَأْتِينَ بِفَحِسُةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ ، وهو البغض والنشوز ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ له منها الفدية). وقال الضحاك: (فإذا نشزت حل له أن يأخذ خُلْعها منها). وقال: (عدل ربنا تبارك وتعالى في القضاء ، فرجع إلى النساء فقال: ﴿ إِلَآ أَن يَأْتِينَ بِفَحِسُةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ ، و﴿ الفاحشة ﴾: العصيان والنشوز. فإذا كان ذلك من قبلها ، فإن الله أمره أن يضربها ، وأمره بالهجر. فإن لم تدع العصيان والنشوز ، فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفدية).

واختار شيخ المفسرين ـ الإمام ابن جرير ـ أنه يعمّ ذلك كله: الزنا ، والعصيان والنشوز ، وبذاء اللسان ، وغير ذلك. وقال ابن كثير: (يعني أن هذا كلّه يبيح مضاجَرَتها حتىٰ تُبْرئه من حقها أو بعضه ويفارقها ، وهذا جيد ، والله أعلم).

قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير وابن كثير قوي طيب ، وفيه معالجة لكثير من مشاكل التمرد من بعض نساء هذا الزمان لمكارهة الزوج على الطلاق بالإخلال بالطاعة ، وهو مذهب الإمام مالك. قال مالك: (للزوج أن يأخذ من الناشز جميع

<sup>(1)</sup> إسناده حسن. كما قال الحافظ في الفتح ، والسيوطي في اللباب. وانظر المرجع السابق.

ما تملك). وقيده بعض أهل العلم بأن لا يتجاوز ما أعطاها ركوناً لقوله تعالىٰ: ﴿ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾. ذكره القرطبي.

قلت: ولفظ الفاحشة وإن كان الأشهر أنه الزنا ، إلا أنه يتناول أموراً مؤذية أخرى . قال ابن عبد البر: (الفاحشة قد تكون البذاء والأذى ، ومنه قيل للبذيّ: فاحش ومتفحّش).

وقد ثبت ذلك فيما أخرجه الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [ليس المؤمن بالطَّعَّان ، ولا اللَّعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيّ](1).

وأخرج العقيلي بإسناد حسن عن عائشة مرفوعاً: [يا عائشة إياك والفحش إياك والفحش ، فإن الفحش لو كان رجلًا لكان رجل سوء](2).

وقوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾. أَمْرٌ بحسن الصحبة والعشرة. قال السدي: (يقول: وخالطوهن).

وتشمل المعاشرة التلطف لهن بالقول والهيئة والفعل كما يحب ذلك له منها. قال بعضهم: (هو أن يتصنّع لها كما تتصنّع له). وقال ابن عباس رضي الله عنه: (إني أحِبُ أن أتزين لامرأتي كما أحِبُ أن تتزين لي). وقال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي: (أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في مِلْحَفَةٍ حمراء ولِحيتُه تَقْطُر من الغالية (3) فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطّيب ، وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن).

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بحسن العشرة والمصاحبة للزوجة ، فإن في ذلك خيراً كثيراً. ومن الأحاديث في ذلك:

الحديث الأول: أخرج الترمذي والدارمي بسند صحيح عن عائشة ، عن النبي ﷺ قال: [خَيْرُكُمْ خيرُكُم لأهله ، وأنا خيركُم لأهلى] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (1978) ، وأحمد في المسند (3839) ، والحاكم (1/ 12).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (259)، وحسنه الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (537)، وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 282) لتفصيل البحث.

<sup>(3)</sup> هو نوع من الطيب مركب من عود ومسك وعنبر ودهن.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3895) ، والدارمي (2/ 159) ، وابن حبان (4177).

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه ، عن النبي على قال ـ في خطبة حجة الوداع ـ: [ألا واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عوانٍ عندكم ، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً ، فأما حقكم على نسائكم ، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخيارهم خيارهم لنسائهم] (3).

الحديث الرابع: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: [قدم رسول الله على من غزوة تبوك أو خيبر ، وفي سهوتها ستر ، فهبت ريح ، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لُعب ، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي ، ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع ، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس ، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه] (4).

الحديث الخامس: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عنها: [أنها كانت مع رسول الله ﷺ في سفر ، وهي جارية . قال : لم أحمل اللحم ولم أُبدِّنْ . فقال لأصحابه : تقدموا ، فتقدموا . ثم قال : تعالي أسابقك ، فسابقته ، فسبقته على رجلي ، فلما كان بعد ، خرجت معه في سفر ، فقال لأصحابه : تقدموا ، ثم قال :

<sup>(1)</sup> قال السندي في حاشيته: (والمراد النشوز وشكاسة الخلق ، وإيذاء الزوج وأهله باللسان واليد ، لا الزنا ، إذ لا يناسب قوله: «ضرباً غير مبرح» ، وهذا هو الملائم لقوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ فَنُوزَهُرَكُ ﴾ الآية ، فالحديث على هذا كالتفسير لها ، فإن المراد بالضرب فيها هو الضرب المتوسط لا الشديد). انظر آداب الزفاف \_ ص (151) \_ الألباني .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 204) وقال: «حديث حسن صحيح». وأخرجه ابن ماجة (1/ 568 ـ 569). وله شاهد في المسند (5/ 72). انظر آداب الزفاف ص (156).

<sup>(3)</sup> حديث حسن الإسناد. أخرجه الترمذي (2/ 204) ، وأحمد (2/ 250) ، (472 ).

<sup>(4)</sup> إسناده صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 305) ، وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» (75/1).

تعالي أسابقك ، ونسيت الذي كان ، وقد حملت اللحم ، وبدنت ، فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال: لتفعلن ، فسابقته ، فسبقني ، فجعل يضحك ، وقال: هذه بتلك السبقة](1).

فهذه بعض الروائع من جمال عشرته عليه الصلاة والسلام مع زوجاته ، وكان يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها فيأكل معهن العشاء أحياناً ، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها ، وكان دائم التلطف معهن ، دائم البِشْر ، وهو الأسوة لكل مؤمن إلى يوم القيامة.

وقوله: ﴿ فَإِن كَرِهَ تُمُوهُنَّ فَعَسَى آَن تَكَرَهُواْ شَيْئًا وَيَجَعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِيرًا ﴾. قال ابن عباس: (والخير الكثير: أن يعطف عليها ، فيرزق الرجل ولدها ، ويجعل الله في ولدها خيراً كثيراً).

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً ، إنْ كره منها خلقاً رضي منها آخر]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَفْجَ مَكَاكَ زَفْجَ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيْعًا ﴾. القنطار: المال الكثير. والآية نهي عن الإضرار بالزوجة لتفتدي بما آتاها من أجل إرادته استبدالها بزوجة أخرى ، حتى ولو كان آتاها قنطاراً من مال.

قال مجاهد: ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ ﴾: طلاق امرأة مكان أخرىٰ ، فلا يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر).

وقوله: ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهَـتَنَا وَإِنْمًا مُبِينًا ﴾. أي: أتأخذونه ظلماً بغير حق ، وإثماً واضح الإثم.

وقوله تعالى: ﴿ وَكَيِّفَ تَأْخُذُونَامُ وَقَدَّ أَفَنَىٰ بَعَضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذَ َ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا﴾. قال ابن عباس: (الإفضاء المباشرة ، ولكن الله كريم يَكْني عما يشاء). وقال: (الإفضاء هو الجماع). وقال مجاهد: (مجامعة النساء).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 264)، والنسائي في «عشرة النساء» (74/2) والسياق له، وأخرجه أبو داود (1/ 403)، وابن ماجة (1/ 610) مختصراً.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (4/ 178 \_ 179) ، وقوله: «لا يفرك» أي: لا يبغض.

## وقوله: ﴿ وَأَخَذُ اللَّهِ مِنكُم مِّيثُنَّقًا غَلِيظًا ﴾ \_ فيه أقوال:

1 ـ الميثاق الغليظ: أن يقال للناكح: آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان. قال قتادة: (والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد كان في عقد المسلمين عند إنكاحهم: «آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان»).

2 ـ الميثاق الغليظ: هو كلمة النكاح التي استحلّ بها الفرج.

قال مجاهد: (كلمة النكاح التي استحلُّ بها فروجهن).

3 ـ الميثاق الغليظ: هو قول النبي ﷺ: «أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله».

قال الربيع: (والميثاق الغليظ: أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله).

قلت: والتأويل الثالث أقرب ، لما روى مسلم في صحيحه عن جابر \_ في خطبة حجة الوداع \_ أن النبي ﷺ قال فيها: [واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستَحْلَلْتُم فروجهن بكلمة الله](1).

## وقوله: ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾.

أخرج ابن جرير ورجاله رجال الصحيح \_ إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة \_ عن عكرمة عن ابن عباس قال: [كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله: ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكَحَ مَا بَا أَوْكُم مِنَ اللِّسَامِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَن تَجْ مَعُواْ بَيْنَ ﴾ الْأُخْتَ يَن ﴾ ](2).

## وقوله: ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ \_ فيه أقوال:

 1 ـ قيل معناه: لكن ما قد سلف فدعوه. قال القاسمي في التفسير: (أي سوى ما قد مضىٰ في الجاهلية فإنه معفو لكم ولا تؤاخذون به).

حدیث صحیح. أخرجه مسلم (1218) ، وأبو داود (1905) ، وابن ماجة (3074) ، وغیرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن جرير في «التفسير» ـ حديث رقم \_ (8939). وانظر: « الصحيح المسند من أسباب النزول». سورة النساء ، آية (22).

2 ـ قيل بل المعنىٰ: ولا تنكحوا نكاح آبائكم ـ يعني في الجاهلية ـ إلا ما قد سلف منكم في جاهليتكم من نكاح ، لا يجوز ابتداء مثله في الإسلام ، فإنه معفو لكم عنه . ذكره ابن جرير في التفسير . ويدل عليه ذكر «ما» في قوله : ﴿ مَا نَكُحَ ﴾ فإن «مَنْ» لبني آدم ، و «ما» لغيرهم . والتقدير : لا تنكحوا مناكح آبائكم في الجاهلية .

3 ـ قيل بل المعنى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز كان عقده بينهم إلا ما قد سلف منهم من وجوه بالزنا عندهم ، فإن نكاحهن لكم حلال ، لأنهن لم يكن لهم حلائل. وإنما كان ما كان من آبائكم ومنهن من ذلك فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً. قال ابن زيد: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِن النّسَاءِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ الآية ، قال: الزنا).

قلت: وجميعها أقوال يحتملها السياق.

وقوله: ﴿ إِنَّا مُركَانَ فَكَحِشَةُ وَمَقْتًا ﴾. المقت: البغض ، وهذا يشير إلى ما يحصل من مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته ، فغالب من يتزوج بامرأة يمقت من سبقه بزواج إليها. ومنه كان تحريم أمهات المؤمنين على الأمة إضافة إلى مقام النبي على وحقه ومكانته. قال عطاء: (﴿ وَمَقْتًا ﴾: أي: يمقت الله عليه).

وقوله: ﴿ وَسَكَآءَ سَكِيكُ ﴾. قال ابن كثير: (أي: وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس ، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه ، فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال. كما رواهُ الإمام أحمد وأهل السنن من طرق ، عن البراء بن عازب ، عن خاله أبي بردة وفي رواية: الحارث بن عمرو ، وفي رواية: عن عمه \_ [أنه بعثه رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله] (1).

<sup>(1)</sup> حديث قوي بطرقه. أخرجه أحمد في المسند (4/ 297) ، وأبو داود في السنن (4457). وأورده ابن كثير في التفسير. سورة النساء ، آية (22). ورواه النسائي (6/ 109 ـ 110).

جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَكُنَيْلُ أَبْنَايِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصَلَيْكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَننُكُمْ كَانَ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَننُكُمْ كَنْبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ وَالْمُحْصَنِينَ مِنَ النِسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَننُكُمُ كُنْبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ وَلِلْحُمْ أَنْ اللّهُ مَا وَرَآءَ وَلَا عُنَاكُمُ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِدِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِدِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِدِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُهُ بِدِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُهُ بِدِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُهُ وَلِيمُ اللّهُ مَا عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُهُ وَلِيمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَكُولُكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُهُ وَلِيمُ اللّهُ مَا مَلَا مَا عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا مَا مَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَيمَا مَا مَلَكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّ

في هذه الآيات: ذِكْرُ الله تعالىٰ المحرمات من النساء ، والتأكيد على وجوب دفع المهور عند النكاح ، والله عليم حكيم. فإلى تفصيل ذلك:

لقد ذكر الله تعالىٰ في هذه الآيات ما حَرَّم من النساء ، وإن المتأمل فيها يجد أن التحريم قسمان:

- 1 ـ تحريم مؤبد: وهو الذي يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.
- 2 ـ تحريم مؤقت: وهو الذي يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها ، فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالاً.

وأما أسباب التحريم المؤبد فهي:

- 1 ـ النسب.
- 2\_المصاهرة.
  - 3 ـ الرضاع.

#### أولاً: المحرمات بسبب النسب:

1 ـ الأمهات. 2 ـ البنات. 3 ـ الأخوات. 4 ـ العمات. 5 ـ الخالات. 6 ـ بنات الأخ. 7 ـ بنات الأخت.

قال ابن عباس: (حرمت عليكم سبعٌ نسباً وسبعٌ صهراً ، وقرأ: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالُ

<sup>(1)</sup> رواه ابن أبي حاتم بسنده عن سفيان بن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس.

#### وتفصيل ذلك:

- 1 \_ الأم: اسم لكل أنثىٰ لها عليك ولادة ، فيدخل بذلك الأم ، وأمهاتها ، وجداتها ، وأم الأب ، وجداته ، وإن عَلَوْن.
- 2 ـ البنت: اسم لكل أنثى لك عليها ولادة ، أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة ، بدرجة أو درجات ، فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها.
  - 3\_ الأخت: اسم لكل أنثىٰ جاورتك في أصليك أو في أحدهما.
- 4 ـ العمة: اسم لكل أنثىٰ شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. وقد
   تكون العمة من جهة الأم: وهي أخت أبي أمك.
- 5 ـ الخالة: اسم لكل أنثىٰ شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما ، وقد تكون من جهة الأب: وهي أخت أم أبيك.
  - 6 ـ بنت الأخ: اسم لكل أنثىٰ لأخيك عليها ولادة ، بواسطة أو مباشرة.
    - 7 ـ بنت الأخت: اسم لكل أنثىٰ لأختك عليها ولادة ، كالسابق.
      - ثانياً: المحرمات بسبب المصاهرة.
- 1 ـ أم زوجته ، وأم أمها ، وأم أبيها ، وإن علت. لقوله تعالىٰ: ﴿ وَأُمُّهَاتُ لِسَآهِكُمْ ﴾. ومجرد العقد لا الدخول هو الذي يحرمها.
- 2 ابنة زوجته التي دخل بها: ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن ، لأنهن من بناتها. لقوله تعالىٰ: ﴿ وَرَبَنَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَكَآيِكُمُ ٱلَّذِي وَحُجُورِكُم مِّن نِسَكَآيِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُه بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُه بِهِنَ فَكَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾.
  - والربائب: جمع ربيبة ، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره.
    - ولا يشترط أن يكون في بيته أو لا يكون فالحرمة مطلقة .
- ولا تحرم الربيبة بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها ، فإن طلق أمها قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بالربيبة.
- 3 ـ زوجة الابن ، وابن ابنه ، وابن ابنته ، وَإِن نزل. لقوله تعالىٰ: ﴿ وَحَلَكَيْمِلُ اللَّهِ عَالَىٰ: ﴿ وَحَلَكَيْمِلُ اللَّهِ عَالَىٰ: ﴿ وَحَلَكَيْمٍ لُهُ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَيْمً اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ
  - حلائل: جمع حليلة ، وهي الزوجة. والزوج حليل.

يروي ابن أبي حاتم عن أشعث ، عن الحسن ومحمد: (أن هؤلاء الآيات مبهمات: ﴿ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايِكُمُ ﴾ . أورده ابن كثير وقال: (معنىٰ مُبْهمات: أي عامة في المدخول بها وغير المدخول ، فتحرُم بمجرد العقد عليها وهذا متفق عليه).

4 ـ زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه مجرد العقد من الأب عليها ، ولو لم يدخل لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِسَاَّةِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِلَّا هُو كَا نَنكِمُ وَاللَّهُ .

### ثالثاً: المحرمات بسبب الرضاع.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أي: (الأم ، البنت ، الأخت ، العمة ، الخالة ، بنات الأخ ، بنات الأخت) المبينة بالآية السابقة.

وبناء على ذلك فَتُنْزَل المرضعة منزلة الأم ، وتحرم على المرضَع ، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أمَّ النسب ، فتحرم:

- 1 ـ المرأة المرضعة ، فبإرضاعها تعد أماً للرضيع.
  - 2\_أم المرضعة ، لأنها جدة له.
  - 3 ـ أم زوج المرضعة ، لأنها جدة كذلك.
    - 4\_ أخت الأم لأنها خالة الرضيع.
    - 5\_ أخت زوجها لأنها عمة الرضيع .
- 6 ـ بنات بنيها وَبناتها: لأنهن بنات إخوته وأخواته.
- 7\_الأخت: سواء أكانت أختاً لأب وأم ، أو أختاً لأم ، أو أختاً لأب.

قلت: وأصل إلحاق ما يحرم من الرضاع بما يحرم من النسب ، ما في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين ، أن رسول الله ﷺ قال: [إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة]. وفي لفظ لمسلم: [يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ] (1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (2/ 601) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (2646) ومسلم (1444) ، والنسائي (6/ 99) ، وأخرجه أحمد (6/ 178) ، والبيهقي (7/ 159).

والرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين ، لقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوَادَأُن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً ﴾ .

قال الإمام مالك: (ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئاً ، إنما هو بمنزلة الماء).

والرضعة: هي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعاً من غير عارض.

أخرج الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: [لا يُحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فتق (1) الأمعاء وكان قبل الفطام] (2).

وقد اختلف الفقهاء في عدد الرضعات المحرمة:

1 ـ ذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى مطلق الرضاع.

لما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: [تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فأتيت النبي عليه فذكرت له ذلك. فقال: كيف وقد قيل؟... دعها عنك](3).

2 ـ وذهب أبو ثور والإمام أحمد ـ في رواية عنه ـ إلى ثلاث رضعات. لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: [لا تُحَرِّمُ المصة ولا المصتان] (4). وفي لفظ آخر: [لا تُحرِّمُ الإملاجة ولا الإملاجتان].

ولما روى مسلم عن أم الفضل ، أن رسول الله ﷺ قال: [لا تحرم الرضعة أو الرضعتان ، أو المصة أو المصتان].

ومن ثمّ فإن أقله عند هؤلاء ثلاث رضعات.

3 ـ وذهب الشافعي وأحمد إلى القول بخمس رضعات مشبعات.

وقد احتجوا بما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: [كان فيما أنزل من القرآن

<sup>(1)</sup> فتق الأمعاء: أي وصلها وغذاها واكتفت به دون غيره.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (1152). انظر صحيح سنن الترمذي (921). وانظر تخريج المشكاة (3173)، والإرواء (2209)، وصحيح الجامع (7509).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2660) ، كتاب الشهادات ، باب شهادة المرضعة.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1451) ، والنسائي (6/ 100) ، وأحمد (6/ 340) ، وغيرهم.

عشرُ رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقل من القرآن]<sup>(1)</sup>.

أي نسخت الآية وبقي العمل بها على خمس رضعات ، ويبدو في التحقيق أن هذا هو الذي استقر عليه الإسلام ، بوفاة المصطفىٰ عليه الصلاة والسلام. وهو أن ما يحرم من الرضاع يكون بخمس رضعات مشبعات.

فائدة: الجمهور علىٰ أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا ثُكُرهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا﴾.

وهو مذهب الأئمة الأربعة ، والفقهاء السبعة ، وجمهور السلف والخلف.

ولكن هناك أثرٌ عند ابن أبي حاتم بسند قوي عن مالك بن أوس قال: (كانت عندي امرأة فتوفيت ، وقد ولدت لي فوجدت عليها ، فلقيني علي بن أبي طالب ، فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم ، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا ، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله: ﴿ وَرَبَكَ بُهُ كُمُ وَلَى فَ مُجُورِكُم ﴾؟ قال: إنها لم تكن في حِجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك).

واختاره ابن حزم ، وهي من المسائل التي حيّرت ابن تيمية. فقد ذكر الحافظ الذهبي للحافظ ابن كثير أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك.

قلت: والراجح ما ذهب إليه الجمهور من إطلاق الخطاب على الربيبة ـ ابنة الزوجة ـ سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن في حجره ، والله تعالىٰ أعلم.

وقوله: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ۖ ٱلْأُخْتَ لِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ .

المعنى: تحريم الجمع بين الأختين في الزواج ، وكذا في ملك اليمين ، إلا ما كان

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1452) ، وأبو داود (2062) ، ومالك (2/ 608) ، والترمذي بإثر (1550) ، وابن حبان (4221) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> انظر تفسير ابن كثير. سورة النساء ، آية (23). وقال: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم.

من ذلك منكم في جاهليتكم فيعفىٰ عنه. ومن ثم فمن أسلم وتحته أختان خُيِّرَ ، فيمسك منهما من شاء ويطلق الأخرىٰ لا محالة.

أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه قال: [أسلمت وعندي امرأتان أختان ، فأمرني النبي ﷺ أن أُطلِّق إحداهما]<sup>(1)</sup>.

وفي لفظ: فقال النبي ﷺ: (اختر أيَّتهما شئت).

يروي ابن عبد البر في «الاستذكار» بسنده إلى إياس بن عامر قال: (سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني ، اتخذت إحداهما سُرِّية فولدت لي أولاداً ، ثم رغبت في الأخرى ، فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه: تعتق التي كنت تطأُ ثم تطأُ الأخرى . قلت: فإن ناساً يقولون: بل تزوجها ثم تطأ الأخرى . فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها ، أليس ترجع إليك؟ لأنْ تَعْتِقَها أسلمُ لك . ثم أخذ عليٌّ بيدي فقال لي: إنه يَحْرُمُ عليك مما ملكت يمينك ما يَحْرُمُ عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد ، أو قال: إلا الأربع ، ويَحْرُم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله عن الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب . ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحْلةٌ ، لو لم يُصِب الرجل من أقصىٰ المغرب أوالمشرق إلى مكة غَيْره لما خابَتْ رحْلَتُه) .

وقال الإمام مالك ، عن ابن شهاب ، عن قَبيصة بن ذُوَّيب: (أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين ، هل يُجْمع بينهما؟ فقال عثمان: أَحَلَّتُهُما آية وحرّمتهما آية ، وما كنت لأصنع ذلك).

وقوله: ﴿ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُّ ۗ .

أخرج الإمام مسلم وأكثر أهل السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: [أن رسول الله على يعث جيشاً إلى أوطاس ، فلقوا عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناساً من أصحاب الرسول على تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِسَاءَ إِلّا مَا مَلَكَتَ أَيْنَكُمُ مِنَ اللّهِ عَلَى حلال إذا انقضت عدتهن](2).

<sup>(1)</sup> حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (2243)، والترمذي (1129)، وابن ماجة (1950)، (1951)، وأحمد (4/ 232)، والبيهقي (7/ 184).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1456) ح (35) ، والترمذي (1132) و(3017) ، والنسائي في «التفسير» (117) ، وأحمد (3/ 72) ، وغيرهم.

ومعنىٰ الآية: تحريم نكاح الأجنبيات المحصنات، وهنّ المتزوجات، إلا ما مَلَكْتُموهُنَّ بالسبي، فإنه يحلّ لكم وطؤهن إذا اسْتَبْرَأْتُموهُنَّ.

وقوله: ﴿ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾. أي كل ما سبق تحريمه عليكم قد كتبه الله عليكم ، فالزموا كتابه ، وشرعه وأمره ، ولا تتجاوزوا حدوده.

وقوله: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾. قال عطاء: (أي: ما عدا مَنْ ذُكِرْنَ من المحارم ، هُنَّ لكم حلال).

وقوله: ﴿ أَن تَبَـتَغُواْ بِأَمَوَلِكُمُ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ ﴾. يعني الزواج حتى أربع ، أو السراري ما شئتم ، بالطريق الشرعي من حضور الولي والشاهدين وبذل المهر وإشادة النكاح.

قال مجاهد: (السفاح: الزنا). وقال السدي: ﴿ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾: يقول: محصنين غير زُناة).

وقوله: ﴿ فَمَا أَسْتَمْتَعْنُمْ بِهِ، مِنْهُنَّ فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴾.

قال ابن زيد: (هذا النكاح ، وما في القرآن إلا نكاح. إذا أخذتها واستمتعت بها ، فأعطها أجرها ، الصداق).

وقد ذهب بعضهم إلى أن الآية في نكاح المتعة ، وهذا على خلاف فهم الجمهور ، فإن المتعة حرام إلى يوم القيامة.

روىٰ مسلم والطبراني عن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه مرفوعاً: [نهىٰ عن المُتعة زمان الفتح متعة النساء ، وقال: ألا إنها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يوم القيامة](1). وقوله: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَاضَكِنْتُم بِدِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ ﴾.

قال ابن عباس: (والتراضي: أن يوفيها صداقها ثم يخيِّرها).

وقال ابن زيد: (إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ). فالمعنى: لا حرج عليك ولا عليها إن كنت فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه أو من بعضه.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. أي: ﴿ عَلِيمًا ﴾ بما يصلح شؤونكم في مناكحكم أيها الناس وفي سائر أمور حياتكم ، ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما يدبره لكم ويشرعه من أمر ونهي يخصكم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (4/ 134) ، والطبراني في «المعجم الأوسط» (1/ 174/2).

25. قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُوْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمْ مِّن فَلَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمْ مِّن فَلَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُ مِن فَلَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِإِلَّمَ عُمُوفِ مُحْصَنَتِ بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَانكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَتُوكُ أَجُورَهُنَ بِالْمَعْمُوفِ مُحْصَنَتِ عَلَيْمِنَ فِصَفَ عَيْرَ مُسَلِفِحَتِ وَلَا مُتَخِدًا تِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ مِنكُمْ وَأَن تَصَيرُواْ خَيْرٌ مَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن تَصَيرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن تَصَيرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَان تَصَيرُواْ خَيْرٌ لَعَلَى الْمُحْولُ وَلَا يَصَعِيمُ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ وَاللّهُ عَنُورٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ وَاللّهُ عَنْورُ لَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَنُورٌ لَكِيمُ وَلَا لَا لَهُ عَلَوْلًا لَهُ عَنُورٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ لَكُونَا لَهُ اللّهُ عَنْورٌ لَكُونُ اللّهُ عَنْورٌ لَكُونُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ اللّهُ عَنْورٌ لَكِيمُ اللّهُ الْهُ اللّهُ عَنْورُ لَوْلِكُ لَا لَهُ اللّهُ عَنْورُ لَا لَهُ لَاللّهُ عَنْورُ لَا لَهُ عَلَالًا لَهُ اللّهُ عَلَالِهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولًا لَهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

في هذه الآية: تخفيف الله عن المسلمين بإباحة نكاح الإماء حالة الضيق ، ونكاح الأمة بإذن سيدها ، وحد المملوك نصف حد الحر ولا رجم عليه ، والصبر على العزبة خير من نكاح الأمة لأنه يفضي إلى إرقاق الولد.

قال ابن عباس: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَلًا ﴾ يقول: من لم يكن له سَعة). وقال مجاهد فيها: (الغنيٰ). وقال سعيد بن جبير: (الطول الغنيٰ، الطول السعة). وقال ربيعة: (الطول الهويٰ. قال: ينكح الأمة إذا كان هواه فيها). والقول الأول أرجح وهو اختيار شيخ المفسرين.

وقوله: ﴿ أَن يَسَكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتَ أَيْمَانُكُم مِّن فَلَيَاتِكُمُ اللَّمُؤَمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتَ أَيْمَانُكُم مِّن فَلَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ الْمَا من لم يجد ما ينكح الحرة ، تزوج الأمة). وقال ابن عباس: (﴿ مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾: فلينكح من إماء المؤمنين).

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٌ ﴾ جملة اعتراضية ، مفادها أن لكم أيها الناس الظاهر من الأمور والله أعلم بحقائقها ودفائنها. فلا تستنكفوا من التزوج بالإماء عند الضرورة. قال القرطبي: (ففي اللفظ تنبيه على أنه ربما كان إيمان أمّة أفضل من إيمان بعض الحرائر).

وقوله: ﴿ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضٌ ﴾ مبتدأ وخبر ، وفي الكلام تقديم وتأخير. والتقدير: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض: هذا فتاة هذا ، وهذا فتاة هذا. قال القرطبي: (والمقصود بهذا الكلام تَوْطِئة نفوس

العرب التي كانت تستهجن ولد الأمّة وتُعيّره وتسميه الهجين<sup>(1)</sup> ، فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنىٰ له ، وإنما انحطت الأمة فلم يجز للحرّ التزوّج بها إلا عند الضرورة ، لأنها تسبب إلى إرقاق الولد ، وأن الأمة لا تَفرُغ للزّوج على الدوام ، لأنها مشغولة بخدمة المَوْلىٰ).

وقوله: ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾.

ذهب الشافعي والأوزاعي إلى أنه إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه. قال ابن كثير: (فدلٌ على أن السيد هو وَليُّ أمته لا تُزَوِّجُ إلا بإذنه ، وكذلك هو ولي عبده ، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه).

أخرج أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [أيما عبد تزوَّج بغير إذن مواليه فهو زان]<sup>(2)</sup>. وفي رواية: (فهو عاهر).

فإن كان من يملك الأمة امرأة لم يجز لها أن تعقد زواجها ، بل يزوجها من يزوج المرأة بإذنها. لما أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [لا تزوّج المرأة المرأة ن ولا تزوج المرأة نفسها](3).

وقوله: ﴿ وَءَاتُوهُرَ أَجُورَهُنَ بِٱلْمَعُمُونِ ﴾. يعني الصداق. لا يجوز أن يبخس منه شيئاً لكونهن إماء غير حرائر ، فلابد من دفع مهورهن عن طيب نفس ، بالمعروف: أي على ما تراضيتم به.

وقوله: ﴿ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ ٰتِ أَخْدَانً ﴾. قال ابن عباس: (يعني: تنكحوهن عفائف غير زواني في سرّ ولا علانية ، ﴿ وَلا مُتَّخِذَ ٰتِ أَخْدَانً ﴾ ، يعني: أخلاء). وقال: (المسافحات: هن الزواني المعلنات). يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. وقال مجاهد: (﴿ وَلَا مُتَّخِذَ ٰتِ أَخْدَانً ﴾ قال: الخليلة يتخذها الرجل ، والمرأة تتخذ الخليل).

وقوله: ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنَ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾. قال ابن عباس: (﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ ﴾: يعني إذا تزوجن). وقال قتادة:

<sup>(1)</sup> الهجين: أبوه عربي وأُمه أمة. أي: غير عربية.

<sup>(2)</sup> حدیث حسن. أخّرجه أبو داود (2078) ، والترمذي (1111) ، وابن ماجة ، وأخرجه أحمد (2) (301) ، وأبو يعليٰ (2000) عن جابر ، وله شواهد.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة وله شواهد. انظر صحيح الجامع الصغير (7175).

(أحصنتهن البعولة). وقال: (﴿ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْمُحَالِينِ مِنَ الْمُحَالِينِ مِنَ اللهِ على أمة المَالِينَ قَال: خمسون جلدة ، ولا نفي ولا رجم). وقال ابن عباس: (ليس على أمة حد حتى تحصن ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات) ـ رواه الطبراني وهو موقوف صحيح ولا يصح رفعه.

وقال ابن مسعود: (إسلامها إحصانها). وقال السدي: ﴿ فَإِذَآ أُحَصِنَ ﴾: إذا أسلمن)<sup>(1)</sup>. والأول أرجح ويدل عليه السياق.

وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: [يا أيها الناس ، أقيموا على أرقًا ثكم الحد من أَحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِنْ ، فإن أمةً لرسول الله ﷺ زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أحسنت اتركُها حتىٰ تماثل](2).

والخلاصة: إن الأمّةَ إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله ، وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث رسول الله ﷺ ولا رجم عليها ، لأن الرجم لا يتنصّف.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة وزيدِ بن خالد رضي الله عنهما: [أن رسول الله ﷺ سُئِلَ عن الأُمَةِ إذا زنت ولم تُحْصَنْ؟ قال: إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بِضَفِير](3).

قال الزُّهري: (فالمتزوجة محدودة بالقرآن ، والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث). وقال ابن عبد البر: (ظاهر قول الله عز وجل يقتضي ألا حدَّ على أُمَةٍ وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج ، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن ، فكان ذلك زيادة بيان).

وقال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: (ولم يختلف المسلمون في أن لا رَجْمَ على

<sup>(1)</sup> هناك قراءة: ﴿فإذا أَحْصَنَّ﴾ بمعنى: إذا أسلمن ، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام. وهي قراءة مشهورة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1705)، والترمذي في الجامع (1441)، وأحمد في المسند (1/89). وعند عبد الله بن أحمد، عن غير أبيه: "فإذا تَعافَتْ من نفاسها فاجلدها خمسين». انظر زوائد المسند لعبد الله بن أحمد (1/136) ح(1146).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (6837) ، (6838) ، ومسلم برقم (1704) ح (33) ، ورواه أحمد في المسند (4/ 117).

مملوك في الزنا ، وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمٌّ ﴾. قال مجاهد: (الزنا). وقال ابن عباس: (العنت الزنا).

وقوله: ﴿ وَأَن تَصَبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ ﴾. قال السدي: (يقول: وأن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين ، فهو خير لك). والمقصود: أن الصبر على العُزْبة خير من نكاح الأمة ، لأنه يُفضى إلى إرقاق الولد.

وفي الأثر عن عمر: (أيّما حُرِّ تزوّج بأمَةٍ فقد أرقّ نصفه).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. أي: غفور لكم نكاح الإماء وما سلف منكم إن أصلحتم ، رحيم بكم إذ أذن لكم بنكاحهن عندالافتقار والحاجة .

26 ـ 28. قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُكِبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ اللَّهِ مِن مِن مِن مَن اللَّهِ مِن مِن اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَيَهُدِ يَكُمْ سُنَنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ قَبْلِكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ اللَّهِ مِن الشَّهَوَتِ أَن يَمَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا آلَهُ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ اللّهِ اللّهِ اللهُ الله

في هذه الآيات: يريد الله سبحانه تبيان حلاله وحرامه ، ففي معرفة ذلك والتزام حدوده رضاه جل ذكره ، كما يريد إرشاد عباده المؤمنين إلى سبل أهل الإيمان والصلاح في الأمم قبلهم ، وإلى مناهج الأنبياء والمرسلين في تحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ، فإن الله ﴿عَلِيمٌ ﴾ بما يصلح أحوال عباده في أديانهم ودنياهم ، ﴿حَرَيمُ وَيَعْدُهُ فِي قدره وشرعه وأمره ونهيه لهم جميعاً. والله يريد كذلك أن يتجاوز عما سلف منكم أيام الجاهلية ويريد أهل الباطل أن تستمروا على الفواحش. والله يريد اليسر بكم في أمر النكاح وفي كل أمر ، فإن الإنسان ضعيف أمام النساء.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ \_ أي: يتجاوز عما كان في جاهليتكم من الاستهتار بنكاح حلائل الآباء والأبناء وغير ذلك مما يستبيحه أهل الجاهلية.

وقوله: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾. قال مجاهد: (أن

تكونوا مثلهم ، تزنون كما يزنون). قال: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَشَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ ﴾ ، قال: الزنا ، ﴿ أَن يَمِّيلُوا ﴾ ، قال: أن تزنوا).

وقال ابن زيد: (يريد أهل الباطل وأهل الشهوات في دينهم ، أن تميلوا في دينكم ميلًا عظيماً ، تتبعون أمر دينهم ، وتتركون أمرَ الله وأمرَ دينكم).

وقوله: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُم ۗ ﴾. قال مجاهد: (في نكاح الأمة ، وفي كل شيء فيه يسر).

وقوله: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾. قال طاووس: (في أمور النساء. ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء).

29 ـ 31. قول ه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنَفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ بَجَكَرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ فَارَأْ وَكَانَ وَكُلُم مَرَحِيمًا أَنْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ فَارَأْ وَكَانَ وَلَكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا آلَ إِن تَعْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا أُنْهَوْنَ عَنْهُ ثُوكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُ خِلْكُم عَلَيْ اللهِ يَسِيرًا آلَ إِن تَعْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا أُنْهَوْنَ عَنْهُ ثُوكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُ خِلْكُم مُرْدِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَ

في هذه الآيات: يعقب الله سبحانه بتذكير عباده بأمور أخرى من أمور الجاهلية يحبهم أن يتنزهوا عنها ويترفعوا عن السقوط في أوحالها ، كالربا والقمار ، وفاسد العلاقات في الأموال ، كما ينهاهم عن قتل النفس المفضي إلى عذاب النار ، ثم يقرّر أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر من الأعمال.

يروي ابن جرير بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: (في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: «إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهماً» ، قال: هو الذي قال الله: ﴿ لَا تَأْكُمُ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ ﴾).

وقال السدي: (أما أكلهم أموالهم بينهم بالباطل ، فبالربا والقمار والبخس والظلم).

وقوله: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمٌّ ﴾. قال قتادة: (التجارة رزق من رزق الله ، وحلال من حلال الله ، لمن طلبها بصدقها وبرِّها. وقد كنا نحدَّث: أن التاجرَ

الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة). وقال السدي فيها: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِهَا وَ السبعة في الدرهم ألفا إن استطاع).

وقرأها أكثر أهل الحجاز والبصرة ﴿تجارةُ﴾ ، والتقدير: إلا أن توجد تجارة ، وعندها ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ ﴾ تامة لا حاجة بها إلى خبر .

وأما قراء الكوفة فقرؤوها ﴿ يَجَكَرَةً ﴾ بالنصب على الخبر. والتقدير: إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض منكم. وكلاهما قراءتان مشهورتان عند قراء الأمصار.

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي على قال: [إن المُتَبايِعَيْن بالخيار في بيعهما ما لم يتفرّقا ، أو يكون البيعُ خِياراً](1).

قال نافع: (وكان ابنُ عمر إذا اشترىٰ شيئاً يُعجبه فارقَ صاحِبَه).

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن حكيم بن حِزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [البَيِّعَانِ بالخِيار ما لم يتفرّقا \_ أو قال: حتَّىٰ يتفرقا \_ فإن صدقا وبَيَّنا بُورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذّبا مُحِقَت بركةُ بيعهما ](2).

وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: [رحم الله رجلًا سَمْحاً إذا باعَ ، وإذا اشترىٰ ، وإذا اقتضىٰ](3).

وقوله: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾. قال السدي: (يقول: أهل ملتكم).

وقال عطاء: (قتل بعضكم بعضاً). قال ابن جرير: (يعني: ولا يقتل بعضكم بعضاً ، وأنتم أهل ملة واحدة ، ودعوة واحدة ، ودين واحد. فجعل جل ثناؤه أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض. وجعل القاتل منهم قتيلاً ، في قتله إياه منهم ، بمنزلة قتله نفسه ، إذ كان القاتل والمقتول أهل يد واحدة على من خالف مِلَّتَهما).

قلت: والآية في سياقها أعم من ذلك ، فإن أكل أموال المسلمين بغير حق بمثابة قتل يُعمل فيهم ، وإن ارتكاب المنكرات والمحرمات والآثام وتركها تفشو في حياة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـحديث رقم ـ (2107) ، كتاب البيوع ، وأخرجه مسلم برقم (1531) ، ورواه أحمد في المسند (2/ 73).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2079) ، كتاب البيوع ، وانظر صحيح مسلم (1531) ، وسنن النسائي (7/ 249) ، وسنن البيهقي (5/ 269) ، وصحيح ابن حبان (4912) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2076) ، كتاب البيوع ، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ، ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف.

المسلمين هو بمثابة إجهاز عليهم وقتل لوجودهم ومصدر إعدام لقوة شوكتهم وكيانهم في الأرض ، فإن انتشار الفواحش موت للأمة .

أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ قال: [خمس بخمس: ما نقض قومٌ العهدَ إلا سُلِّطَ عليهم عدوهم ، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ، ولا طففوا المكيال إلا مُنعوا النبات وأخذوا بالسنين ، ولا منعوا الزكاة إلا حُبسَ عنهم القطر] (1).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾. أي: في ما أمركم به ، ونهاكم عنه ، فإنه ما شرع أمراً إلا رحمة بكم ، ولم يقض قضاء إلا كان خيراً لكم.

أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند صحيح ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: [عجبت للمؤمن ، إن الله تعالىٰ لم يقض له قضاء إلا كان خيراً له]. له] (2). وفي لفظ: [عجباً للمؤمن لا يقضى الله له شيئاً إلا كان خيراً له].

وقد ورد ذكر هذه الآية على لسان عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل حين تيمّم وصلى بأصحابه ـ من شدة البرد ـ فأقرّ النبي ﷺ فهمه لها.

فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن جُبير ، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي على الله على مام ذات السلاسل قال: [احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أنْ أهْلِكَ ، فتيمّمت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح . قال: فلما قَدِمنا على رسول الله على ، ذكروا ذلك له ، فقال: يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جُنُبُ . قال: قلت: نعم يا رسول الله ، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلِكَ ، فذكرت قول الله عز وجل: ﴿ وَلَا بِلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَم عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ولم يقل شيئاً اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ولا شك أن الآية تتناول أيضاً من قتل نفسه بحديدة أو سمٍّ أو أية وسيلة أخرىٰ أراد بها إزهاق روحه ومعاجلة نفسه.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر تخريج الترغيب (1/ 271) ، وصحيح الجامع الصغير (3235).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه(5/ 24). وانظر مسند أبي يعلىٰ (200/ 2)، و وسلسلة الأحاديث الصحيحة \_حديث رقم \_ (148).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد(4/ 203) ، وأبو داود (334) ، والحاكم (1/ 177). وسنده حسن.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [من قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده ، يَجَأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مُخلَّداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بِسُمَّ فَسُمُّهُ في يده ، يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ، فهو مُتَرد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً](1).

وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله ﷺ: [كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جُرح ، فأخذ سكيناً نَحَرَ بها يده ، فما رقأ الدم حتى مات ، قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه ، حَرَّمت عليه الجنة](2).

وفيهما عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ قَتَل نفسه بشيء عُذَّبَ به يوم القيامة](3).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوا نُسَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴾. يخبر الله تعالىٰ عن مصير من عاند أمره أو خالفه عامداً متكبراً ظالماً متجاوزاً غير تائب ولا أواب ، بأن له النار وبئس المصير.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: [ارحموا تُرحموا ، واغفروا يُغفر لكم ، ويلٌ لأقماع القول ، ويلٌ للمصرِّين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون](4).

وقوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَـنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوَنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُخِلَكُم مُدّخَلًا كَرِيمًا﴾. يروي ابن جرير بسنده عن مسروق ، عن عبد الله قال: (الكبائر ، من أول «سورة النساء» إلى ثلاثين منها).

وقد وردت أحاديث صحيحة تُعَرِّفُ بالسبع الكبائر أو التسع:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ، وما هنّ؟ قال: الشرك بالله ، وقتل

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (5778) ، وأخرجه مسلم (109) ، وأحمد (2/ 254).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1364) ، ومسلم (113) ، وأخرجه البيهقي (8/ 24).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1363) ، ومسلم (110) ، وأبو داود (3257) ، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> إسناده صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 165) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (380).

النفس التي حرّم الله إلا بالحق ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقَذْفُ المحصنات الغافلات المؤمنات](1).

الحديث الثاني: أخرج النسائي وأحمد بسند صحيح عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: [من عَبَد الله لا يشرك به شيئاً ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، واجتنب الكبائر ، فله الجنة \_ أو دخل الجنة . فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله ، وقتل نفس مسلمة ، والفرار يوم الزحف]<sup>(2)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: ذكر رسول الله ﷺ الكبائر ، أو سئل عن الكبائر ، فقال: [الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بليٰ. قال: قول الزور ــ أو شهادة الزور ــ [3]. وفي لفظ: [ألا وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ، فما زال يكررها حتىٰ قلنا: ليته سكت].

الحديث الرابع: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح ، عن طَيْسَلَة بن مَيّاس قال: [كنت مع النَّجَدَات (٤) ، فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر ، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر. هن تسع: الإشراك بالله ، وقتل نسمة ، والفرار من الزحف ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإلحاد في المسجد ، والذي يستسخر (٥) ، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: أي ، والله! قال: أحيٌ والدك؟ قلت: عندي أمي. قال: فو الله! لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر] (٥).

الحديث الخامس: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [قلت: يا رسول الله ، أي: الذنب أعظم؟ \_ وَفي رواية: أكبر \_ قال: أن تجعل لله نداً وهو

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (2766) ، ومسلم (89) ، وأبو داود (2874) ، وغیرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» \_ حديث رقم \_ (3472) ، وأحمد في المسند (5/ 413) ، ورجال النسائي ثقات.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5977) ومسلم (88) وأحمد (3/ 131)، وانظر الرواية الأخرى، وفيها: وكان متكناً فجلس. أخرجه البخاري (5976)، ومسلم (87).

<sup>(4)</sup> النَّجْدات: أصحاب نُجدة بن عامر الخارجي ، وهم قوم من الحرورية.

<sup>(5)</sup> يستسخر: الاستسخار من السخرية.

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ـ حديث رقم ـ (8). باب لين الكلام لوالديه.

خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزانى حليلة جارك]<sup>(1)</sup>.

الحديث السادس: أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس ، عن النبي على قال: [الخمر أمُّ الفواحش ، وأكبرُ الكبائر ، من شَرِبها وقع على أمه وخالته وعمته] (2).

الحديث السابع: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي على أنه قال: [أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، أو قتل النفس ـ شعبة الشاك ـ واليمين الغموس](3).

وفيه عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يَسُبُّ الرجلُ أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه] (4).

الحديث الثامن: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: [ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلٌ كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعْطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سَخِط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعْطيتُ بها كذا وكذا، فصدّقه رجل، ثم قرأ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: 77]](5).

وقد استعرضت بقية الكبائر في كتابي: «منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن». وفيه ذكر للأمور التي نهىٰ الله عنها وحذر منها ، بشيء من التفصيل ، ولله الحمد والمنة.

وقوله: ﴿ نُكَفِّرْ عَنكُمُ سَكِيَّ اللَّهُ ﴾. قال قتادة: (إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4477) ، ومسلم (86) ، وأحمد (1/431).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني (11372) ، (11498) ، وانظر السلسلة الصحيحة (1853).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6675) ، وأحمد (2/ 201) ، والترمذي (3021) ، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5973) ، ومسلم (90) ، وأحمد (2/ 214) ، وغيرهم.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2358) ، كتاب المساقاة ، وأخرجه مسلم برقم (108) ، ورواه النسائي (7/ 246).

وقوله: ﴿ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴾. قال السدي: («الكريم»، هو الحسن في الجنة).

32. قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَلَ ٱللَّهُ بِهِ عَظَمَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْسَابًا وَسَعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَلِهُ \* إِنَّ ٱللَّهَ ضَيبُ مِّمَا ٱكْسَابًا وَسَعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَلِهُ \* إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى عَلِيمًا ﴾.

في هذه الآيــة: النهي عن تمني ما بيد الآخرين من النعم ، وما قسم الله لكل من الذكر والأنثى في الأموال والإرث ، والترغيب بسؤال الله من فضله.

قال ابن عباس: (لا يتمنى الرجل يقول: «ليت أنّ لي مالَ فلان وأهلَه»! فنهىٰ الله سبحانه عن ذلك ، ولكن ليسأل الله من فضله).

وقال الحسن: (تتمنى مالَ فلان ومال فلان! وما يدريك؟ لعل هلاكه في ذلك المال).

وقال غيره: (نهيتم عن الأماني ، ودُللتم على ما هو خير منه: ﴿وَسَّعَلُواْ اَللَّهَ مِن فَضَّـلِهُ اللَّهَ مِن فَضًـلِهُ اللهَ مِن فَضًـلِهُ إِلَّهُ مِن أَضَّـلِهُ إِلَّهُ مِن أَضَّـلِهُ إِلَّهُ أَللَّهُ مِن أَضَّـلِهُ أَللَّهُ مِن أَضَّـلُواْ أَللَّهُ مِن أَنْهُ مِن أَنْهُ أَللَّهُ مِن أَنْهُ أَللَّهُ مِن أَنْهُ أَللَّهُ مِن أَنْهُ أَنْهُ مِن أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ مِن أَنْهُ أَنَّهُ مِن أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ مِن أَنْهُ أَنَّهُ أَنَّهُ مِن أَنْهُ أَنَّهُ مِن أَنْهُ أَنَّهُ مِن أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ مِن أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ مِن أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ مِن أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنَّاهُ أَنَّهُ أَنَّالًا لَالْمُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّاهُ أَنَّالًا لَعْمُ أَنْهُ أَنَّالًا لَعْمُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّاكُمْ أُنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّالًا لَعْمُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أُنْهُ أَنَّالًا لَعْمُ أَنْهُ أَنّالًا لَعْمُ أَنْهُ أَنْ

وقال عطاء: (نزلت في النهي عن تمني ما لفلان ، وفي تمني النساء أن يكنَّ رجالاً فيغزون) رواه ابن جرير.

قلت: والصحيح المسند في ذلك ما رواه الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: [يغزوا الرجال ، ولا تغزو النساء ، وإنما لنا نصف الميراث ، فأنزل الله تبارك وتعالىٰ: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَكُمْ مَكُن بَعْضِ ﴾ [1].

وقوله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا أَحْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْنَسَبْنَّ ﴾.

قال ابن عباس: (يعني: ما ترك الوالدان والأقربون. يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين).

وقال عكرمة فيها: (في الميراث ، كانوا لا يورّثون النساء).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2419) ، كتاب التفسير ، سورة النساء ، آية (32).

وقال ابن جرير: (للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فعملوه من خير أو شر، وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال).

وقوله: ﴿ وَسَّعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ ۚ ﴾ فعنده خزائن السماوات والأرض ، فلا يشغلكم التمنى بل ليشغلكم سؤاله جل ذكره.

أخرج الطبراني بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: [إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه].

وقال ليث ـ كما يروي ابن جرير ـ: ﴿ فَضَـ لِمُعَ ﴾ : (العبادة ، ليس من أمر الدنيا).

وقال مجاهد: (ليس بعرض الدنيا). وقال السدي: ﴿ وَسَّعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ ۗ ﴾ يرزقكم الأعمال ، وهو خير لكم).

أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ كان يقول: [اللهم إني أسألك الهدئ ، والتقىٰ ، والعفاف ، والغنىٰ] (2).

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: [كان أكثر دعاء النبي ﷺ: اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار]<sup>(3)</sup>.

وروى الطبراني بسند صحيح عن العرباض بن سارية ، عن النبي ﷺ قال: [إذا سألتم الله تعالىٰ فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة] (4).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا ﴾. قال ابن جرير: (يقول: ذا علم. فلا تتمنوا غير الذي قضى لكم، ولكن عليكم بطاعته، والتسليم لأمره، والرضى بقضائه، ومسألته من فضله).

قلت: وقد استثنى الحديث نوعاً من التمني ، يجوز للعبد في مثله ، لا في تمني عين النعمة التي عليها صاحبه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (450) ، وكذلك رقم (605) للرواية الثانية.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم وغيره من حديث ابن مسعود. انظر صحيح الجامع (1286).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. وفي لفظ مسلم: (كان أكثر دعوة يدعو بها يقول...). انظر مختصر صحيح مسلم (1873). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح من حديث العرباض. انظر صحيح الجامع (606).

ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [لا حسد إلا في اثنتين ، رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلّمها].

وأخرجاه من حديث ابن عمر بلفظ: [لا حسد إلا على اثنين: رجل آتاه الله القرآن ، فهو يقوم به آناء الليل وآناء الليل وآناء الليل وآناء الليل وآناء الليل وآناء الليل وآناء النهار] (1).

وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري ، أنه سمع رسول الله يقول: [إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل ، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول: لو أنّ لي مالاً لعملت بعمل فلان ، فهو بنيته فأجرهما سواء..] الحديث (2).

33. قوله تعالىٰ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَابُوتُ وَٱلْأَقْرَابُوتُ وَٱلْآَقَرَابُوتُ مَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْآَقَرُ بُوتُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنْكُمُ مَّ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

في هذه الآية: لقد جعل الله سبحانه للناس عصبة \_ لكل منهم \_ يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقد كان لمن تحالفتم معه \_ أيها المؤمنون \_ بالأيمان المؤكدة جزء من الميراث ثم نسخ هذا الحكم فصار الميراث في ذوي الرحم.

فقوله: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَكَا مَوَالِيَ ﴾. قال ابن جرير: (يقول: ورثة من بني عمه وإخوته وسائر عصبته غيرهم). والعرب تسمى ابن العم «مولىٰ».

قال ابن عباس: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَكَا مَوَالِيَ ﴾ ، قال: ورثة). وقال مجاهد: (الموالي ، العصبة). وقال: (هم الأولياء). وقال قتادة: (الموالي ، أولياء الأب ،

 <sup>(1)</sup> حدیث صحیح. أخرجه البخاري (4/ 491) ، ومسلم (2/ 201) ، وأحمد (2/ 9). وانظر للروایة
 الأولى مختصر صحیح مسلم ـ حدیث رقم ـ (2108).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2325). انظر صحيح سنن الترمذي (1894). ورواه أحمد. انظر تخريج الترغيب (1/ 26) ، وصحيح الجامع الصغير (3021) ، وهو جزء من حديث أطول.

أوالأخ ، أو ابن الأخ ، أو غيرهما من العصبة). وقال السدي: (أما «موالي» ، فهم أهل الميراث).

قال البخاري: (وقال مَعْمَر: ﴿ مَوَالِيَ ﴾ أولياءَ ورثة).

وقوله: ﴿ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِوَٱلْأَقَرَبُونَ ۖ ﴾. أي: من ترِكَة والديه وأقربيه من الميراث.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ آيَمَنُكُمُ فَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ أي: تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة فأعطوهم من الميراث. وهذا حكم منسوخ فصار الميراث في ذوي الرحم.

أخرج البخاري عن ابن عباس: (﴿ وَلِكُلِّ جَعَلَنَا مَوَالِيَ ﴾ قال: وَرَثْة ، ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ ﴾ كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحِمه ، للأخوة التي آخي النبي ﷺ بينهم ، فلما نزلت: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ في رحِمه ، للأخوة التي آخي النبي ﷺ بينهم ، فلما نزلت: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ في أَنْ مُنْكُمُ مُنْ فَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ من النصر والرّفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصي له) (1).

وقال البخاري: ﴿ عَقَدَتَ آيَمَنُكُمُ ﴾. هو مولى اليمين: وهو الحليف. والمولى أيضاً: ابن العم ، والمولى: المُنْعِمُ المُعْتِق ، والمولى: المُعْتَقُ ، والمولى: المُعْتَقُ ، والمولى: المليكُ ، والمولى: مَوْلَى في الدين).

وقرأها قراء الكوفة: ﴿عَقَدَتْ﴾ ، وقرأها آخرون ﴿عاقَدَتْ﴾ وكلاهما مشهور.

أخرج الإمام مسلم عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: [لا حِلْفَ في الإسلام، وأيُّما حِلْفِ كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدَّة] (2).

قال الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا حجَّاج ، عن ابن جريج ، وعثمان بن عطاء ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: (﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمْ فَعَاتُوهُمْ فَعَاتُوهُمْ فَعَاتُوهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ الرَّخِلِ وَلَا فَى الرَّخِلِ وَكَانَ الرَّخِلِ قَبل الإسلام يعاقد الرجل ، ويقول: ترثني وأرثُك. وكان الأحياء يتحالفون ، فقال رسول الله ﷺ: «كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام ، فلا يزيده الإسلام إلا شدة ، ولا عَقْدَ ولا حلف في الإسلام». فَنسَخَتْها هذه الآية : ﴿ وَأُولُوا الدَّرَاكَ مِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهَ ﴾ [الأنفال: 75])(3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4580) ، كتاب التفسير ، سورة النساء ، آية (33).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2530) ، وأحمد (4/ 83) ، والبيهقي (6/ 262) وغيرهم.

<sup>(3)</sup> ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ـ سورة النساء ـ آية (33) ، وإسناده صحيح.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ أي: فآتوا الذين عقدت أيمانكم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرأي والله خير الشاهدين.

34. قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَأَلصَّ لِحَتْ قَانِنَتُ حَافِظَ حَافِظَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اللَّهُ وَالْآئِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَابَ عَلِيًّا كَبِيرًا فَيْهُ.

في هذه الآية: إثبات القيادة للرجل في أهله وولده ، فهو الأجدر بضم الأسرة ومعرفة مصالحها ، وما ينبغي من الإنفاق فيها ، فالرجل قيم على المرأة وهو رئيسها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت.

قال ابن عباس: (قوله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ ، يعني: أُمراء ، عليها أن تطيعه فيما أمرَها الله به من طاعته ، وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله ، حافظةً لماله ، وفضّله عليها بنفقته وسعيه).

وقال السدي: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ قال: يأخذون على أيديهن ويؤدّبونهنَّ).

وقال ابن المبارك: سمعت سفيان يقول: ﴿ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ، قال: (بتفضيل الله الرجال على النساء). قلت: وهذا التفضيل يشمل الإمارة والقضاء ؛

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكرة ، عن النبي ﷺ قال: [لَنْ يُفلحَ قومٌ ولَوا أمرهم امرأة] (أ).

وقوله: ﴿ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمُّ ﴾.

قال ابن عباس: (فضله عليها بنفقته وسعيه). وقال سفيان: (بما ساقوا من المهر).

وقال الشّعبي: (الصداق الذي أعطاها ، ألا ترى أنه لو قذفها لاعنها ، ولو قَذَفَتُه جُلِدَت).

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (4425) ، (7099) ، والنسائي (8/ 227) ، وأحمد (5/ 43).

وقوله: ﴿ فَٱلصَّدَالِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيَّبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ ﴾.

قال سفيان: (﴿ فَٱلصَّكَلِحَنَّ ﴾ ، يعملن بالخير). وقال ابن جرير: (﴿ فَٱلصَّكَلِحَنْ ﴾ ، المستقيمات الدين ، العاملات بالخير).

وقوله: ﴿ قَنْنِئَتُ ﴾. قال ابن عباس: (مطيعات). وقال قتادة: (مطيعات لله ولأزواجهن).

وقوله: ﴿ حَلفِظَكَ مُ لِلْغَيْبِ﴾. قال السدي: (تحفظ على زوجها مالَه وفرجَها حتىٰ يرجع ، كما أمرها الله). وقال قتادة: (حافظات لما استودعهن الله من حقه ، وحافظات لغيب أزواجهن). وقال عطاء: (حافظات للأزواج).

وقد جاءت السنة الصحيحة بالثناء العطر على الزوجات الصالحات القانتات ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي على قال: [الدنيا كلُها متاع ، وخيرُ متاع الدنيا المرأةُ الصالحة](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند صحيح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [خيرُ النساء التي تَسُرُه إذا نَظَرَ ، وتُطيعُهُ إذا أمَر ، ولا تُخالفُهُ في نفسها ولا مالِها بما يكره](2).

وله شاهد عند الطبراني من حديث عبد الله بن سلام ، بلفظ: [خير النساء من تُسِرُّكُ إذا أَبْصَرْتَ ، وتطيعك إذا أمرتَ ، وتحفظُ غيبتك في نفسها ومالك].

الحديث الثالث: أخرج ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص ، عن النبي على قال: [أربعٌ من السعادة: المرأة الصالحة ، والمسكن الواسعُ ، والجارُ الصالح ، والمركب الهنيء. وأربعٌ من الشقاء: المرأة السوء ، والجار السوء ، والمركب السوء ، والمسكن الضيق](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1469) كتاب الرضاع. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 251، 432، 438)، والنسائي (2/ 72). والشاهد رواه الطبراني كما قال الهيثمي (4/ 273). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1838).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1232) ، وأحمد (1/ 168) نحوه ، والحاكم.

## وقوله: ﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ ﴾.

النشوز: استعلاء المرأة على زوجها ، بترك فراشه أو مخالفته فيما يلزم طاعته.

وأصل النشوز: الارتفاع. ويقال للمرتفع من الأرض «نشْز» و «نَشَاز».

وأقوال الصحابة والتابعين في ذلك متقاربة:

1 ـ قال ابن عباس: ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ ﴾ ، تلك المرأة تنشز ، وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره).

2\_قال السدي: ﴿ وَالَّذِي تَعَافُونَ نُشُورَهُ ﴾ قال: بغضهن).

3 ـ وقال ابن زيد: ﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُرَ ﴾ ، قال: التي تخاف معصيتها. قال: «النشوز» ، معصيته وخِلافه). وقال عطاء: («النشوز»: أن تحب فراقه ، والرجلُ كذلك).

وقوله: ﴿ فَعِظُوهُرَ ﴾. قال ابن عباس: (يعني: عظوهن بكتاب الله. قال: أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذكّرها الله ، ويعظّم حقّه عليها). وقال سعيد بن جبير: (عظوهن باللسان).

وقد جاءت السنة الصحيحة بالتحذير الشديد للمرأة من النشوز ومعصية الزوج، والترغيب الكبير في خدمته وطاعته، فإن رضا الله في رضاه. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح](1).

ورواه البخاري بلفظ: [إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه ، لعنتها الملائكة حتى تصبح] (2).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال: [لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله على الله على الله على الله على المرأة أن تسجد لزوجها ، من عِظَم حَقِّهِ عليها](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ، برقم (1436) ح (120).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5193) ، ومسلم (1436) ، وأحمد (2/ 439) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2322) ، وابن ماجة (1853) ، وابن حبان (4171) ، وغيرهم.

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح ، عن حصين بن محصن قال: [حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله ﷺ في بعض الحاجة فقال: أي هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم ، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه ، قال: فانظرى أين أنت منه ، فإنما هو جنتك ونارك](1).

فإن لم ينفع الوعظ مع المرأة ، شرع الله له المرحلة الثانية في التأديب: وهي الهجر.

قال ابن عباس: (عظوهن ، فإن أطعنكم ، وإلا فاهجروهن).

وهو قوله: ﴿ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ . وفيه أقوال متقاربة :

1 ـ قال ابن عباس: (يعني بالهجران: أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها). وقال سعيد بن جبير: (الهجر هجر الجماع).

2 ـ وقال السدي: (أمّا ﴿تَخَافُونَ نُشُورَهُرَ ﴾ ، فإن على زوجها أن يعظها ، فإن لم تقبل فليهجرها في المضجع. يقول: يرقد عندها ويولِّيها ظهره ويطؤها ولا يكلمها). وقال الضحاك: (يضاجعها ، ويهجر كلامها ، ويولِّيها ظهره).

3 ـ وقال سعيد بن جبير: ﴿ وَٱهۡجُرُوهُنَ فِى ٱلۡمَضَاجِعِ ﴾ ، يقول: حتى يأتين مضاجعكم). وفي رواية لابن عباس قال: (يعظها ، فإن هي قبلت ، وإلا هجرها في المضجع ، ولا يكلمها ، من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد).

4 ـ وقال عكرمة: (إنما الهجران بالمنطق: أن يغلظ لها ، وليس الجماع). وقال ابن عباس: (يهجرها بلسانه ، ويُغْلظ لها بالقول ، ولا يدع جماعها).

قلت: وكلها معان محتملة يحتملها البيان الإلنهي ، وكذلك ما جاء في صحيح السنة. فقد أخرج أبو داود وأحمد وغيره عن معاوية بن حَيْدة القُشَيريِّ أنه قال: يا رسول الله ، ما حق امرأةِ أحدنا عليه؟ قال: [أن تُطْعِمها إذا طَعِمْتَ ، وتكسوها إذا اكتسيْتَ ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبّح ، ولا تهْجُر إلا في البيت] (2).

وقوله: ﴿ وَأَضِّرِبُوهُنَّ ﴾.

هي المرحلة الثالثة من مراحل التأديب ، أي: إذا لم يرتدعن بالموعظة والهجران

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 341) ، وابن أبي شيبة (7/ 47/ 1) ، والنسائي في العِشرة.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (2143) ، وأحمد (5/5) ، وابن ماجة (1850). وسنده حسن.

فيمكن أن تضربوهُنّ ضرباً غير مُبَرِّح. قال الحسن البصري: (يعني غير مؤثر).

وقال ابن عباس: (تهجرها في المضجع ، فإن أقبلت ، وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح ، ولا تكسر لها عظماً. فإن أقبلت وإلا فقد حلّ لك منها الفدية).

وعن عطاء قال: (قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه).

وفي صحيح مسلم من حديث جابر ، عن النبي ﷺ أنه قال في حجة الوداع: [واتقوا الله في النساء ، فإنهن عندكم عوان ، ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف](1).

وفي سنن أبي داود عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب قال: [قال النبي ﷺ نقل لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ﷺ فقال: ذَئِرَت النساء على أزواجهن ، فَرَخَّصَ رسول الله ﷺ في ضربهن ، فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساءٌ كثير يشكون أزواجهن ، فقال رسول الله ﷺ: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ، ليس أولئك بخياركم](2).

وقوله: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ﴾. قال ابن عباس: (إذا أطاعتك فلا تتجنَّ عليها العلل). وقال سفيان: (إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه ، لأن قلبها ليس في يديها). وقال الثوري: (إذا أتت الفراش وهي تبغضه).

والخلاصة: إن رجعت إلى الطاعة وامتثلت ما يحب مما أباحه الله له منها فلا يحق له بعد ذلك ضربها أو هجرانها. ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾: تهديد للرجال إذا تطاولوا بالضرب بعد الطاعة ، فإن الله العلي الكبير وليّهن ينتقم ممن بغي عليهن أو ظلمهن فاحذروا البغي معاشر الرجال.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1218) ، وأبو داود (1905) ، وابن ماجة(3074) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2146) ، والنسائي في «الكبرى» (9167) ، وابن ماجة (1985).

35. قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ أَوْ أَللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ .

في هذه الآية: الترغيب في إعادة الوفاق بين الزوجين عند الخلاف ، وسدّ السبل على الشيطان ، والله يعين على الرفق والإصلاح.

قال السدي: (إن ضربها. فإن رجعت ، فإنه ليس له عليها سبيل. فإن أبت أن ترجع وشاقّته ، فليبعث حكماً من أهله ، وتبعث حكماً من أهلها).

وذكر ابن جرير بسنده عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال: (بعثت أنا ومعاوية حكمين ، قال معمر: بلغني أن عثمان رضي الله عنهما بعثهما ، وقال لهما: إن رأيتما أن تُفرِّقا فرّقتما).

وقال قتادة: (إنما يبعث الحكمان ليصلحا. فإن أعياهما أن يصلحا ، شهدا على الظالم بظلمه ، وليس بأيديهما فرقة ، ولا يُمَلّكان ذلك).

قلت: ووجه الجمع بين القولين في هذه المسألة أنّ الخطاب يشمل المسلمين والسلطان في ذلك ، فأمر الله المسلمين ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين للنظر في أمرهما ، فإن تعذر الإصلاح فالأمر للقاضي أو السلطان فهو الذي يفرّق إن شاء.

وقوله: ﴿ إِن يُرِيدُآ إِصْلَكُ ايُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾. قال سعيد بن جبير: (إن يرد الحكمان إصلاحاً أصلحا). وقال مجاهد: (يوفق الله بين الحكمين).

يعني: إن أخلص الحكمان وأرادا بعملهما وجه الله تعالىٰ يسدد خطاهما للإصلاح.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾. أي: ﴿ عَلِيمًا ﴾ بما أراد الحكمان من صدق الإصلاح ﴿ خَبِيرًا ﴾ بذلك وبغيره من أمورهما وأمور العباد جميعاً ، لا يخفئ عليه شيء ، ثم يجازي كلاً بنيّته وعمله.

في هذه الآية: يخاطب سبحانه عباده آمراً لهم أن يفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم ، ثم يوصي بالوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين خيراً ، ثم يوجه الوصية للعناية بالجار والإحسان إليه ، ثم ابن السبيل وما ملكت الأيمان ، فإن من لا يشكر الله ولا يقوم بحق أرحامه: الوالدين والأقربين ، وجيرانه وما أوصى الله ، كان مختالاً متكبراً يبغضه الله .

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: [كنت رديف النبي ﷺ على حمار ، فقال لي: يا معاذُ ، أتدري ما حق الله على العباد ، وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحقّ العباد على الله: أن لا يعذب من لا يُشرك به شيئاً. قلت: يا رسول الله ، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا] (1).

قال ابن القيم: («الإله» هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة ، وإكراماً وتعظيماً ، وذلاً وخضوعاً ، وخوفاً ورجاء وتوكلاً).

وقال ابن رجب: («الإله» هو الذي يطاع فلا يعصى ، هيبة له وإجلالاً ، ومحبة وخوفاً ورجاء ، وتوكلاً عليه ، وسؤالاً منه ودعاءً له ، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية ، كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله «لا إله إلا الله» وكان فيه من عبودية المخلوق ، بحسب ما فيه من ذلك)(2).

وقد قرن سبحانه في كتابه كثيراً بين إفراده بالعبادة والإحسان إلى الوالدين ، فقال جل ذكره: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَاّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَنَا ﴾. وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِاَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَنِبُنَى لَا نُشْرِكَ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ مَمَلَتْهُ أَمْهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَنِبُنَى لَا نُشْرِكَ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِكَيْهِ مَمَلَتْهُ أَمْهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُمُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴾.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (13/ 300) ، كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم (30) في الإيمان.

<sup>(2)</sup> انظر فتح المجيد (47) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان ، (1/ 100) ، وكذلك لقول ابن القيم.

أخرج البخاري في الأدب المفرد ، وابن ماجة في السنن ، والحاكم في المستدرك ، بسند حسن عن أبي الدرداء قال: [أوصاني رسول الله ﷺ بتسع: لا تشرك بالله شيئاً وإن قُطَّعْتَ أو حُرِّقْتَ ، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمداً ، ومن تركها متعمداً برئت منه الذمة (1) ، ولا تشربن الخمر ، فإنها مفتاح كل شر ، وأطع والديك ، وإن أمراك أن تخرج من دنياك ، فاخرج لهما ، ولا تُنازعنَّ ولاة الأمر ، وإن رأيت أنَّك أنت (2) ، ولا تفرّ من الزَّحف ، وإن هلكت وفرَّ أصحابك ، وأنفق من طَوْلك على أهلك ، ولا ترفع عصاك عن أهلك ، وأخِفْهم في الله عز وجل] (3) .

وأخرج هو والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري: [أن أعرابياً عرض للنبي ﷺ في مسيره ، فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار ، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرحم] (4).

وقوله: ﴿ وَبِذِى ٱلْقُـرُبَىٰ﴾. أي أَمْرٌ بالإحسان إليهم ، وهم ذوو قرابة الرجل من قبل أبيه أو أمه ، فأمر بصلتهما سبحانه ، فإن الرحم تحتج على صاحبها يوم القيامة.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحقْوِ الرحمن ، فقال: مَهْ ، قالت: هذا مقامُ العائذِ بكَ من القطيعة ، قال: نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب! قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: ثم قال رسول الله ﷺ: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِيَّتُمْ أَن ثُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَنُولَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى آبَصَنَرُهُم ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [(5).

وقد أخبر النبي ﷺ عن أثر صلة الأقارب بثراء المال وطول العمر والمحبة في الأهل. فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن عمرو بن سهل ، عن

<sup>(1)</sup> أي: أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة ، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة ، أو فعل ما حرم عليه ، أو خالف ما أُمر به خذلته ذمة الله. «النهاية». صحيح الأدب المفرد ص 38.

<sup>(2)</sup> أي: أنك أنت وحدك على الحق.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. انظر: "صحيح الأدب المفرد" للإمام البخاري ـ حديث رقم ـ (14) ، باب يبرُّ والديه ما لم يكن معصية.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر: "صحيح الأدب المفرد" للإمام البخاري \_ (35) ، باب صلة الرحم.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 330) ، وانظر: «صحيح الأدب المفرد» للبخاري ـ (36).

النبي ﷺ قال: [صلة القرابة مثراةٌ في المال ، محبّةٌ في الأهل ، منسأةٌ في الأجل](1).

وقوله: ﴿ وَٱلۡمِتَكُمٰى ﴾ جمع يتيم. وهو الطفل قد مات والده وهلك.

وقوله: ﴿ وَٱلْمَسَكِكِينِ﴾ جمع مسكين ، وهو من ركبه ذل الفاقة والحاجة ، فتمسكن لذلك. فأمر سبحانه بالإحسان إليهم ، ووعد على ذلك خيراً.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ: [إن أردت أن يلينَ قلبُكَ ، فأطعم المسكين ، وامسح رأس اليتيم](2).

وقوله: ﴿ وَٱلْجَادِ ذِى ٱلْقُـرَّبَى ﴾. قال ابن عباس: (يعني الذي بينك وبينه قرابة). وقال مجاهد: (جارك ، هو ذو قرابتك). وقال قتادة: (إذا كان له جار له رحم ، فله حقّان اثنان: حق القرابة ، وحق الجار).

وقوله: ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ﴾. قال ابن عباس: (الذي ليس بينك وبينه قرابة). وقال نوف الشامي: (اليهودي والنصراني) ذكره ابن جرير. وقال مجاهد: ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ﴾ يعني الرفيق في السفر).

قلت: والتفريق في الآية بين الجار ذي القربى والجار الجنب يقتضي قرابة الأول وبعد الآخر حتى لو كان يهودياً أو نصرانياً ، وفي ذلك اشتمال بالوصية لكل أنواع الجيران. وقد امتلأت السنة الصحيحة بالوصايا بالجار ، ومن ذلك:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال: [ما زال جبريل يوصيني بالجار حتىٰ ظننت أنه سَيُوَرِّتُه](3).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي ﷺ أنه قال: [خيرُ الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره] (4).

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الرحمن بن أبي قراد ، عن

حديث صحيح. انظر مسند أحمد (2/ 374) ، والحاكم (4/ 161) ، وصحيح الجامع (3662).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 263) ، والطبراني في «مختصر مكارم الأخلاق» (1/ 120/ 1).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6015) ، ومسلم (2625) ، وأخرجه أحمد (2/ 85).

<sup>(4)</sup> حديث إسناده جيد. أخرجه أحمد في المسند (2/ 167) ، والترمذي (1944) ، ورجاله ثقات.

النبي ﷺ قال: [إن أحببتم أن يحبّكم الله تعالىٰ ورسولهُ فأدّوا إذا اؤْتمنتم ، واصدُقوا إذا حدَّثتم ، وأحسنوا جوار من جاوركم](1).

وقوله: ﴿ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَابِ ﴾. قال سعيد بن جبير: (الرفيق في السفر). وقال مجاهد: (رفيقك في السفر، الذي يأتيك ويده في يدك).

وقال ابن مسعود: (هي المرأة). قال ابن عباس: (يعني: الذي معك في منزلك).

وقال زيد بن أسلم: (هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر). وقال سعيد بن جبير: (هو الرفيق الصالح).

وكلها أقوال يحتملها البيان الإلهي ، وقد أوصى سبحانه بالإحسان إلى هذا الصاحب: سواء كان المرأة في البيت أو الرفيق في السفر.

وقوله: ﴿وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ﴾. قال مجاهد: (هو الذي يمر عليك وهو مسافر).

وقال ابن عباس: (هو الضيف). وقال الربيع: (هو المارّ عليك ، وإن كان في الأصل غنياً).

قلت: ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن الضيف القادم عليك من سفر وإن كان غنياً فقد أوصى الله سبحانه بالإحسان إليه وإكرامه.

وقوله: ﴿ وَمَامَلَكُتَ أَيْمَنُكُمُ ۚ قال مجاهد: (مما خوّلك الله ، كل هذا أوصىٰ الله به). فهي وصية بالأرقاء بالإحسان إليهم ، فإن الرقيق ضعيف الحيلة أسير عند الناس ، وقد كان من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام في مرض موته: [الصلاة الصلاة ، وما ملكت أيمانكم] (2).

وقد امتلأت السنة الصحيحة بالتحذير من إيذاء الرقيق واستغلال ضعفه:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن المعرور بن سُويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حُلَّةٌ وعلى غلامه حُلَّةٌ ، فسألناه عن ذلك فقال: إني سابَبْتُ رَجُلاً فشكاني إلى النبي ﷺ: أَعَيَّرتَهُ بأمِّه؟ ثم قال: [إن إخوانكم خَوَلُكُم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ولْيُلْبِسْهُ

<sup>(1)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني بإسناد حسن. انظر صحيح الجامع الصغير ، حديث رقم ، (1422).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح لشواهده. انظر مسند أحمد (3/ 117) ، وصحيح ابن حبان (6605). وله شواهد.

مما يَلْبَسُ ، ولا تُكلّفوهم ما يَغْلِبُهُم ، فإن كَلَّفتموهم ما يَغْلِبُهم فأعينوهم](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [للمملوك طعامه وكشوته ، ولا يُكلّف من العمل إلا ما يُطيق](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عنه أيضاً قال: قال رسول الله على الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عنه أيضاً قال: قال معه فليقعده معه فليأكل ، فإن كان الطعام مشفوهاً قليلاً فليضع في يده منه أُكْلَةً أو أُكْلَتين](3). قال داود وهو ابن قيس: يعنى لقمة أو لقمتين.

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن المقدام بن مَعْد يَكرب قال: قال رسول الله ﷺ: [ما أَطْعَمْتَ نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة]<sup>(4)</sup>.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾. قال مجاهد: (يعني متكبراً ، ﴿ فَخُورًا ﴾ قال: يعدّ ما أُعطي ، وهو لا يشكر الله).

وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث تحذر الكبر والفخر الجاهلي ـ أي على طريقة الجاهلية ـ:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله عن عن عن عن الأول: [ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلِّ جوّاظ مستكبر]<sup>(5)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي ﷺ قال: [لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2545) ، كتاب العتق ، وأخرجه مسلم برقم (1661) ، ورواه أحمد في المسند (5/ 158).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1662) ، وأحمد (2/ 247) ، والبيهقي (8/ 6) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1663) ، كتاب العتق. وانظر مختصر صحيح مسلم (909).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 131) ، والنسائي في «الكبرى» (9185).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507) ، (10/ 408) ، وأخرجه مسلم (2853).

يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمالَ ، الكبر بطرُ الحق وغَمْطُ الناس]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [بينما رجل يمشي في حلة تُعْجِبُه نفسُه ، مُرَجِّلٌ رأسَهُ ، يختال في مِشْيَتِه ، إذ خسف الله به ، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة](2).

الحديث الرابع: أخرج الحاكم بسند صحيح عن مُطَرِّف قال: [كان يَبْلُغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءَه ، فلقيته فقلت: يا أبا ذر ، بلغني أنك تزعم أن رسول الله على حدثكم: "إن الله يحب ثلاثة ويبْغض ثلاثة»؟ فقال: أجل ، فلا إخالني أكذب على خليلي ، ثلاثاً؟ قلت: مَن الثلاثة الذين يَبغضُ الله؟ قال: المختال الفخور ، أو ليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ كُنْتَالَافَخُورًا﴾](3).

الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد من حديث أبي تميمة عن رجل من بَلْهُجَيم قال: قلت: يا رسول الله ، أوصني. قال: [إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة ، وإن الله لا يحبّ المَخيلة](4).

37 ـ 39. قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْمُرُونَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَا بِالْيُومِ ٱلْاَخِرِ وَمَن يَكُنِ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُومِ ٱلْاَخِرِ وَمَن يَكُنِ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (91) ، وأبو داود (4091) ، وأخرجه الترمذي (1999).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (10/ 221) ، (10/ 222) ، وأخرجه مسلم (2088).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 88 ـ 89) ح (2446) ، والبيهقي في «الشعب» (9549) ، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا .

 <sup>(4)</sup> إسناده صحيح. وجهالة الصحابي لا تضر. وهو جزء من حديث أطول. انظر مسند أحمد(5/63).
 و(5/46) ، ح (20109) (20110).

ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا شَيَ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ ﴾.

في هذه الآيات: ذمّ الله تعالى أهل البخل عن الإنفاق فيما أمرهم الله ، من الأرحام واليتامى والمساكين. وفضح أهل الرياء الذين حملهم عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر على فساد نياتهم. ثم التقريع عليهم بأنه ما الذي كان يمنعهم من صدق الله الإيمان والاستعداد للقائه والإنفاق في سَبيله!! والله تعالى غني عنهم محيط بأعمالهم ونيّاتهم سواء صَدقوا أم كذبوا.

قال طاووس: (البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه ، والشحّ أن يشِح على ما في أيدي الناس. قال: يحبّ أن يكون له ما في أيدي الناس بالحِلِّ والحرام ، لا يقنع).

وقال قتادة: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ﴾ وهم أعداء الله أهل الكتاب ، بخلوا بحق الله عليهم ، وكتموا الإسلامَ ومحمداً ﷺ ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل).

وهذا تأويل محتمل ، وإن كان السياق يدل على التأويل الأول ، وهو البخل بالمال.

وفي التنزيل: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسَّنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ [الليل: 8 ـ 11]. وكذلك قوله تعالىٰ في سورة التغابن: ﴿ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفَسِهِ؞ فَأُوْلِيَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ .

وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: [اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم] (1).

وله شاهد في المسند ، للإمام أحمد ، من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: [إياكم والشّح ، فإنه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا](2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ، برقم (2578) ، كتاب البر والصلة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 195) ، والحاكم (1/ 11) ، والبيهقي (10/ 243) ، وغيرهم.

وقوله: ﴿ وَيَكُنُّونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِمَ . تأكيد لشدة البخل المؤدي لجحود النعمة ، فلا تظهر عليهم في مطعم أو ملبس أو إعطاء.

وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ﴾ .

أخرج الإمام أحمد والنسائي عن والد أبي الأحوص قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا آتاك الله مالاً فَلْيُرَ أثرُ نعمة الله عليك وكرامتِه] (1).

وله شاهد عند الطبراني من حديث زهير بن أبي علقمة ولفظه: [إذا آتاك الله مالاً فَلْيُرَ عليك ، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسناً ، ولا يحب البؤس ولا التباؤس]<sup>(2)</sup>.

وسببه أنه أتى النبي ﷺ رجل سيِّئ الهيئة ، فقال: ألك مال؟ قال: نعم كل أنواع المال. قال: فَلْيُرَ عليك ، فذكره...

وله شاهد عند البيهقي في «الشعب» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ، ويكره البؤس والتباؤس ، ويبغض السائل الملحف ، ويحب الحيى العفيف المتعفف](3).

وقوله: ﴿ وَأَعْتَدَّنَا لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾.

قال القرطبي: (فَصَلَ تعالىٰ تَوَعُّدَ المؤمنين الباخلين من توعد الكافرين بأن جعل الأول عدم المحبة والثاني عذاباً مهيناً).

وقال ابن كثير: (والكفر هو الستر والتغطية ، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها ، فهو كافر لنعم الله عليه).

وقال ابن جرير: (وجعلنا للجاحدين نعمة الله التي أنعم بها عليهم ، من المعرفة بنبوة محمد على ، المكذبين به بعد علمهم به ، الكاتمين نعته وصفته مَنْ أمرهم الله ببيانه له من الناس ، ﴿ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ يعني: العقاب المذل من عُذّب بخلوده فيه ، عَتاداً له في آخرته ، إذا قدِمَ على ربه وَجَدَه).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 473) ، والنسائي في السنن (8/ 180). وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (252).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني رقم (5308) ، ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد (5/ 132).

<sup>(3)</sup> أخرجه البيهقي (2/ 231/ 1) في «الشعب». وله شواهد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1320).

قلت: ولا شك أن البخل والشح بريد إلى الكفر بالله ونعمه فأول المطاف البخل والشح ، وأوسطه استحلال المحارم وسفك الدماء وقطيعة الأرحام ، ونهاية المطاف الكفر بالمنعم سبحانه وجحود نعمه. وهذا يجمع بين الأقوال السابقة ، ولله الفضل والمنة.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ ﴾. يعني: أنهم يقصدون السمعة والمدح وحصول الثناء عليهم من الناس والشهادة لهم بالكرم.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله تعالىٰ: أنا أغنىٰ الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك معى فيه غيري تركتهُ وشِرْكَهُ](1).

وفي صحيح مسلم عن سليمان بن يسارٍ قال: تفرَّق الناسُ عن أبي هُريرة. فقال له نَاتِلُ أهل الشام (2): أيها الشَّيْخُ! حَدِّنْنِي حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ ، قال: نعم. سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إن أوَّل الناس يُقضىٰ يوم القيامة عليه ، رجلٌ استُشهد ، فأتِي به فَعرَّفه نِعْمَته فَعَرَفها ، قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: قاتَلْتُ فيكَ حتىٰ استُشهدت ، قال: كذبت ، ولكنَّك قاتَلْتَ لأَنْ يُقالَ جَرِيءٌ ، فقد قيل ، ثُمَّ أُمِرَ به فَسُحبَ على وجهه فعرَفها. قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ العِلْمَ وعَلَّمهُ وقرأ القرآن ، فأتِيَ به ، فعرَّفهَ نِعَمهُ فعَرَفها . قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: تَعلَّمتُ العِلْم وعَلَّمتُهُ وقرأت فيكَ القرآن . قال: كذبت ولكنك تَعلَّمتَ العِلْم ليُقالَ عالِمٌ ، وقرَأْتَ القرآن ليُقالَ هو قارئٌ ، فقد قيل ، ثم أُمِرَ به فَسُحِبَ على وجهه حتىٰ أُلقي في النار ، ورجلٌ وسَّعَ الله عليه وأعطاهُ من أصناف أمِرَ به فَعرَّفهُ نِعَمهُ فعَرَفها ، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: ما تركْتُ من المال كُلِّه ، فأتِي به فعرَّفهُ نِعَمهُ فعرَفها ، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: ما تركْتُ من أصناف سبيل تُحِبُ أن يُنْفَقَ فيها إلا أَنْفَقْتُ فيها لك ، قال: كذبتَ ، ولكنَّكَ فَعَلْتَ ليُقالَ هو جوادٌ ، فقد قيل ، ثم أُلقي في النار](3).

وقوله: ﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الْآخِرِّ ﴾.

يعني: ولا يصدقون بوحدانية الله ، ولا بالرجوع إليه يوم المعاد.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (2985) ، كتاب الزهد والرقائق.

<sup>، (2)</sup> وفي رواية: ناتل الشامي ، وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين ، وهو تابعي ، وكان أبوه صحابياً ، وكان ناتل كبير قومه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_حديث رقم \_ (1905) ، كتاب الإمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرج الإمام مسلم عن عائشة قالت: [قلت: يا رسول الله! ابْنُ جُدْعانَ كان في الجاهلية يَصِلُ الرَّحِمَ ، ويُطْعِمُ المِسْكينَ ، فهل ذاكَ نافِعُهُ؟ قال: لا يَنْفَعُهُ ، إنه لم يَقُلْ يوماً: ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين] (1).

والخلاصة: أنَّ الرياء الذي كان عليه هؤلاء كان بسبب عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر ، واتخاذهم الشيطان ولياً فَسَوَّلَ لهم وأملىٰ لهم ، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَكُمْنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا ﴾ .

والمعنىٰ: من يكن الشيطان له خليلاً وصاحباً وناصحاً فساء الصاحِب وهلك المصحوب.

وقوله: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ﴾.

المعنىٰ: أي شيء كان يمنع هؤلاء من صدق الإيمان بالله ، والتصديق بالدار الآخرة ، والاستعداد لها ، والإنفاق في وجوه الطاعات مما رزقهم الله .

وقوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ . أي: بنياتهم وأعمالهم ، فمهما أرادوا فهو محيط به ، سواء أرادوا الدنيا والسمعة أو أرادوا الله ورضوانه والدار الآخرة .

40 ـ 42. قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَهُ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَكَنْ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَكُنَّ أُمَّةٍ مِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْهُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ .

في هذه الآيات: إخبار الله تعالى أنه لا يبخس أحداً من عباده شيئاً حتى لو كان مثقال ذرة ، فيضاعف للمؤمن ، ويعطي الكافر من الدنيا ثم يحبط عمله في الآخرة. فكيف \_ يا محمد \_ إذا أُحضر من كل أمة من يشهد عليهم وجئنا بك على كل الأمم شهيداً. يومئذ يتمنى الذين جحدوا الله ونعمه وشكره لو سواهم الله والأرض فصاروا تراباً شأن مصير البهائم ، ولم يكتموا شيئاً بل فضحهم الله وأخزاهم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (214) ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. ورواه أيضاً برقم (2791) ، وأخرجه أحمد (6/ 35) ، والترمذي (3121).

فعن ابن عباس: (الذرة: رأس النملة). وقال مرة: (النملة الحمراء).

وقال يزيد بن هارون: (زعموا أن الذرة ليس لها وزن).

قلت: وهذا في الدنيا ، أما في الآخرة فلها وزن عند الله وترجح بها كفة الميزان ، كما قال جل ذكره: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْـمَةِ فَلَا نُظْـلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَـالَ حَبَّـكَةٍ مِّنْ خَرْدَلِ ٱنْیَنَا بِهَا ۗ وَگَفَیٰ بِنَاحَسِبِینَ ﴾ [الأنبیاء: 47].

وقال تعالىٰ: ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن لَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: 16].

وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَسِـذِ يَصْـدُرُ اَلنَّاسُ أَشَـٰنَانًا لِيُرَوْا أَعْمَـٰلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْـمَل مِثْقَـَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ۞ [الزلزلة: 6\_8].

وفي صحيح مسلم ومسند الطيالسي عن أنس أن رسول الله على قال: [إن الله لا يظلم المؤمن حسنته ، يثاب عليها الرزق في الدنيا ويُجزئ بها في الآخرة ، وأما الكافر فيُطعم بها في الدنيا ، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة]<sup>(1)</sup>.

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري \_ في حديث الشفاعة \_ قال رسول الله ﷺ [فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ، ويُحرِّمُ الله صورَهم على النار ، فيأتونهم وبعضُهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه ، فيُخرجون مَنْ عَرَفوا ، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه ، فيُخرجون مَنْ عرفوا ، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإنْ لم تصدِّقوا فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها ﴾ [النساء: 40]](2). وفي رواية: «أدنىٰ أدنىٰ أدنىٰ أدنىٰ مثقال ذرة من إيمان ، فأخرجوه من النار ، فيُخرجون خلقاً كثيراً».

قال قتادة: (كان بعض أهل العلم يقول: لأن تفضُل حسناتي على سيئاتي ما يزن ذرّة ، أحب إليّ من أن تكون لي الدنيا جميعاً).

<sup>(1)</sup> حدیث صحیح. أخرجه مسلم (2808) ، والطیالسی (2011) ، وأحمد (3/ 123) ، وغیرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (7439) ، كتاب التوحيد ، وأخرجه مسلم برقم (183) ، ورواه أحمد في المسند (3/ 16).

وقوله: ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾. يعني: وإن تك زنةُ الذرة حسنة يضاعفها.

وفي الصحيحين عن ابن عباس ، أن رسول الله ﷺ قال فيما يروي عن ربه عز وجل: [إن الله كتب الحسنات والسيئات ، ثم بيّن ذلك في كتابه ، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فإن همَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومَنْ همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هو همَّ بها فعمِلَها كتبها الله سيئة واحدة. زاد مسلم في رواية: أو محاها ، ولا يهلك على الله إلا هالك](1).

وقوله: ﴿ وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾. قال ابن مسعود: (أي: الجنة يعطيها). وقال سعيد بن جبير: (الأجر العظيم: الجنة).

وقوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُـؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾.

أخرج البخاري عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ قال: [يجيء نوحٌ وأمته ، فيقول الله: هل بلَّغت؟ فيقول: نعم أي ربِّ! فيقول لأمته: هل بلَّغكم؟ فيقولون: لا ، ما جاء لنا من نبي ، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته ، وهو قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةُ وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ ، والوسط: العدل ، فيُدعون ، فيشهدون له بالبلاغ ، ثم أشهد عليكم] (2).

وصَحَّ أن أمة محمد ﷺ تشهد لكل نبي أيضاً بالبلاغ حين يكذبه قومه يوم القيامة. فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ ومعه قال: [يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ، والنبيّ ومعه الرجلان ، والنبيّ ومعه الثلاثة ، وأكثر من ذلك ، فيُقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم ، فيُدعى قومه ، فيُقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا ، فيقال له: مَنْ يشهدُ لك ، فيقول: محمد وأمته ، فيدعى محمدٌ وأمتُه ، فيقال لهم: هل بَلَغَ هذا قومه؟ فيقولون: نعم ، فيُقال: وما عِلْمُكم بذلك؟ فيقولون: جاءَنا نبيّنا ، فأخبرنا أن الرسل قد بلّغوا فصدّقناه ، فذلك

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (131) ح (207)، (208). ورواه بنحوه البخاري. انظر صحيح الجامع (1792)، وتفصيل الروايات في كتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 219).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3339)، كتاب أحاديث الأنبياء. وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (7890).

قوله: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُوفُواْ شُهَدَآءً عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً ﴾ [(1).

والخلاصة في المعنى: كيف إذا جئنا من كل أمة بمن يشهد عليها بأعمالها ، وتصديقها رسلَها أو تكذيبها ، وجئنا بك يا محمد على كل الأمم شهيداً ، بما فيها أمتك.

قال ابن جريج: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْـنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ ﴾ ، قال: رسولها ، فيشهد عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به إليهم ، ﴿ وَجِئْـنَا بِكَ عَلَىٰ هَـَـُوُلَآءِ شَهِـيدًا ﴾ قال: كان النبي ﷺ إذا أتىٰ عليها فاضت عيناه).

فكل رسول يشهد على أمته ، ثم يجيء محمد ﷺ وأمته فيشهدون على جميع الأمم ، ولا شك أن هذه الآية أبكت نبينا ﷺ عندما سمعها تُتلى عليه.

ففي الصحيحين والمسند عن عبد الله بن مسعود قال: [قال لي رسول الله ﷺ: اقرأ عليّ. فقلت: يا رسول الله ﷺ: اقرأ عليك ، وعليك أنزل؟ قال: نعم ، إني أُحِبُّ أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء ، حتى أتيت إلى هذه الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ مُنْ عَيْرِي. فقرأت سورة النساء ، حتى أتيت إلى هذه الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ مُنْ فِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَمْ وُلاّهِ شَهِيدًا ﴾ قال: حَسْبُكَ الآن. فإذا عيناه تَذْرِفان](2).

وقوله: ﴿ يَوْمَهِنِهِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ ﴾. أي: يتمنىٰ الذين جحدوا وحدانية الله وتعظيمه وعصوا رسوله. ﴿ لَوَ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ يعني لو سوّاهم الله والأرض فصاروا تراباً مثلها شأن مصير البهائم.

وقرأها قراء الكوفة ﴿لو تَسَوَّىٰ﴾. وقراء الحجاز ومكة والمدينة: ﴿لو تَسَّوَّىٰ﴾. وقرأها غيرهم: ﴿لو تُسَوَىٰ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ فيه أكثر من تأويل:

1 ـ قال قتادة: (معناه أنهم لما تبين لهم وحوسبوا لم يكتموا).

2 ـ قال ابن عباس: (لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: ﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَامَا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6/ 286) ، ومسند أحمد (2/ 32) ، ورواه النسائي. انظر صحيح الجامع (7889). من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5050) ، ومسلم (800) ، وأحمد (1/ 380) ، وأخرجه أبو داود (2) (3668) ، وأخرجه النسائي (125) في «التفسير» ، وأخرجه الترمذي (3028) ، وابن حبان (735) ، وغيرهم. من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثاً).

3 \_ وقال الزجاج: (قال بعضهم: ﴿ وَلَا يَكُنْتُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ مستأنف ، لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه. وقال بعضهم: هو معطوف ، والمعنى: يود لو أن الأرض سوّيت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثاً لأنه ظهر كذبهم).

قلت: وكلها معان يحتملها البيان الإلهي المعجز ، فإن صدقوا فأعمالهم تدل عليهم ، وإن كتموا وكذبوا أنطق الله جوارحهم فشهدت بما كان من مكرهم وصنيعهم وشركهم.

43. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الطَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْنَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْنَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مِّنَ أَفْعَا لِهَا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْنَسُواْ مَا مَا مُعَيْدًا طَيِّبًا حَلَيْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَعْوَدًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَانَ عَفُورًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ عَفُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

في هذه الآية: نَهْيُ الله المؤمنين أن يُصَلُّوا حالة سكرهم في تمهيد لتحريم الخمر، ولا جنباً حتى يغتسلوا، وإباحة التيمم عند فقدان الماء.

قال مجاهد: (نُهوا أن يصلوا وهم سكاري ، ثم نسخها تحريمُ الخمر).

أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال: [نزلت في أربع آيات: صنع رجل من الأنصار طعاماً ، فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار ، فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ، ثم افتخرنا ، فرفع رجل لَحْيَ بعير فَفَزَر به أنف سعد ، فكان سعد مَفْزور الأنف ، وذلك قبل تحريم الخمر ، فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوالَا تَقَرَبُوا الصَّكُوةَ وَأَنتُم سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ . . . الآية ] الحديث (1) .

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب قال: [صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة ، فقدّموني فقرأت ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ ونحن نعبد

<sup>(1)</sup> حدیث صحیح. أخرجه مسلم (1748) ح (34) ، و(4/ 1878) ح (44) ، وأخرجه أبو داود (208) ، وأحمد (1/ 185\_186) ، والترمذي (3189) ، وهو جزء من حدیث أطول.

ما تعبدون ، فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ﴾](1).

وقوله: ﴿ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ﴾.

تحذير مما يكون حالة السكر من التخليط بالقراءة وفقدان التدبر والخشوع في الصلاة. وقد حذرت السنة النعسان المغلوب من استمرار القيام في الليل ، فربما يدعو على نفسه من حيث لا يدري.

أخرج البخاري عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فَلْيَنَمْ حتىٰ يعلم ما يقول]<sup>(2)</sup>.

وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة:[إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع].

وفي لفظ عنده من حديث عائشة: [إذا نعس أحدكم فليرقد ، حتى يذهب عنه النوم ، فإنه إذا صلى وهو ناعس ، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه]<sup>(3)</sup>.

كما حذرت السنة من كل ما يشوش على المصلي ويشغله عن الإقبال بقلبه على الله كالجوع ومدافعة الأخبثين. ففي سنن أبي داود بسند حسن من حديث أبي هريرة قال على قال على: [لا يصلين أحدكم وهو حاقن] (4). وروى مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله على يقول: [لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعهُ الأخبثان] (5). وروى عنها أيضاً مرفوعاً: [إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة ، فابدؤوا بالعَشاء] (6).

وقوله: ﴿ وَلَاجُنُـبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواً ﴾.

اختلف فيه أهل التأويل على أقوال ، أقربها للمعنى الصحيح الموافق للسنة الصحيحة ما يأتي:

1 ـ قال ابن عباس: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ ، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2422) \_ كتاب التفسير \_ سورة النساء ، آية (43).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (213) ، والنسائي (1/ 215) - (442) ، وأحمد (3/ 100).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (212) ، وصحيح مسلم (786) ، ومسند أحمد (6/ 56).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (91)، والحاكم (1/ 168) وصححه، ووافقه الذهبي، وله شواهد.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح برقم (560) ، وأخرجه أبو داود في السنن برقم (89).

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (671) ، (5465) ، وأخرجه مسلم (558) ، وأحمد (6/ 40).

جُنب إذا وجدتم الماء ، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللتُ لكم أن تمسّحوا بالأرض).

2 \_ وقال على رضي الله عنه: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ ، قال: (إلا أن تكونوا مسافرين فلم تجدوا الماء ، فتيمّموا) ذكره ابن جرير .

3 \_ وقال مجاهد: (المسلم ، إذا لم يجد الماء فإنه يتيمّم ، فيدخلُه فيصلي). وقال: (مسافرين ، لا يجدون ماء فيتيممون صعيداً طيباً ، لم يجدوا الماء فيغتسلوا).

وأما ما ذكر الحسن: (الجنب يمر في المسجد ولا يقعُد فيه) ، وكذلك ما ذكر ابن مجاهد عن أبيه: (لا يمر الجنب في المسجد يتخذه طريقاً) فلا دليل على هذا المنع.

أضف إلى ذلك أن استنادهم في ذلك إلى أحاديث ضعيفة منها: [إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب] فهو ضعيف عند المحدثين ، فيه أفلت العامري ـ مجهول ـ قاله الخطابي. وفيه جَسْرة. قال البخاري: عند جسرة عجائب. وفيه محدوج لم يوثق. والحديث في ضعيف سنن أبي داود.

وكذلك استنادهم لحديث: [يا علي ، لا يحل لأحدٍ أن يُجْنِبَ في هذا المسجد غيري وغيرك]. أخرجه الترمذي وهو ضعيف ، فيه علتان: عطية العوفي وسالم بن أبي حفصة كلاهما واهٍ.

وخلاصة المعنى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا ، إلا أن تكونوا عابري سبيل في سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً. وهذا هو المعنى الذي يتوافق مع السنة الصحيحة: ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخُمْرَة من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضَتَك ليست في يدك] (1).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: [لقِيَني رسولُ الله ﷺ وأنا جُنُبٌ ، فأخذ بيدي ، فمَشَيْتُ معه حتىٰ قَعَدَ ، فانْسَلَلْتُ فأتيتُ الرَّحْلَ فاغْتَسَلْتُ ، ثم جئت وهو قاعِدٌ فقال: أين كنتَ يا أبا هريرة؟ فقلت له: فقال: سبحان الله يا أبا هريرة! إنَّ المؤمن لا يَنْجُسُ ] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (298)، وأبو داود (261)، والنسائي (1/ 192)، والترمذي (1/ 134)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 114).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (285) ، كتاب الغسل. باب: الجُنُبُ يخرج ويمشى في السوق وغيره. من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: [الصعيد الطيّب طَهورُ المسلم ، وإن لم تجد الماء عشر حِجَج ، فإذا وجدت الماء فأمسّهُ بشرتك ، فإن ذلك خير] (1).

ويشهد للمعنى السابق أيضاً ما رواه الإمام أحمد رحيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور في سننه: [حدثنا عبد العزيز بن محمد ـ هو الدراورديُّ ـ عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله على ، يجلسون في المسجد وهم مُجْنِبُون ، إذا توضوؤوا وُضوءَ الصلاة]. ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ، وقال: وهذا إسناد على شرط مسلم.

وقوله: ﴿ وَإِن كُننُم مَّرْفَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسُنُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَا لَهُ فَلَتَمْ مَوْنَ الْغَاَبِطِ أَوْ لَنَمَسُنُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا لَهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ .

المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء هو كل مرض لا ينصح معه باستعمال الماء لأنه يزيده أو يؤذي صاحبه. يروي ابن جرير بسنده عن ابن مسعود قال: (المريض الذي قد أرخص له في التيمم ، هو الكسير والجريح. فإذا أصابت الجنابة الكسير اغتسل ، ولم يحلّ جبائره. والجريح لا يحل جراحته ، إلا جراحة لا يخشئ عليها).

قال ابن كثير: (أما المرض المبيح للتيمّم، فهو الذي يُخاف معه من استعمال الماء، فوات عضو أو شَيْنه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمّم بمجرد المرض لعموم الآية).

وقال الشافعي: (لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف) ، وبه قال مالك.

قلت: وأشمل ما ذكر هو قول ابن كثير رحمه الله ، فكل مرض يخشئ معه من استعمال الماء بتأخر البرء أو الإفساد لبعض مناطق الجسم وأعضائه فيباح فيه التيمم.

وقوله: ﴿ أَوَّ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾. يجوز التيمم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء. وهو مذهب مالك.

قلت: ولا يقتصر التيمم على السفر بل يجوز في الحضر في الحالات التالية:

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (332) ، وأحمد (5/ 155) ، والترمذي (124) ، وغيرهم.

- 1 ـ عند الحاجة للماء للطعام والشراب ، وعدم كفاية الماء المتوفر للطهارة.
- 2 ـ عند البرد الشديد وصعوبة التسخين في الوقت وخشية الأذى من ذلك الماء البارد في الطقس البارد.
  - 3\_ عند المرض في الحضر وخشية إمرار الماء على العضو المصاب.

وقوله: ﴿ أَوَّجَاءَ أَحَدُّ مِّنَ مُلْعَالِمِكِ ﴾. يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم.

أخرج البخاري عن أبي الجُهَيْم بن الحارث بن الصِّمّة الأنصاري قال: [أقبل النبي ﷺ من نحو «بئر جَمَلٍ» (1) فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يردّ عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجِدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم ردّ عليه السلام] (2).

ورواه الدَّارقُطْنِيّ من حديث ابن عمر وفيه: [ثم ردِّ على الرِّجل السلام ، وقال: إنه لم يمنعني أن أردِّ عليك إلا أني لم أكن على طهر]<sup>(3)</sup>.

وقوله: ﴿ أَوْ لَنَمَسُنُمُ ٱلنِّسَاءَ﴾.

قُرِئ ﴿لَمَسْتُم﴾ و (الا مستم). وفيه قولان:

1 ـ عني بذلك كلّ لمس ، بيدٍ كان أو بغيرها. وأوجبوا منه الوضوء. وهو قول الشافعي وأصحابه ، ومالك ، والمشهور عن أحمد. وحجتهم أنه ببعض القراءات ﴿ لَمَسْتُم ﴾ والنبي عَلَيْ قال لِمَاعِزِ حين أقرّ بالزنا: [لعلك قبّلت أو لَمَسْت]. وقول ابن مسعود: (اللمس ما دون الجماع) ذكره ابن جرير. وقوله أيضاً: (يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ، ومن القُبلة).

2 ـ عني بذلك الجماع دون ما سواه.

قال ابن عباس: ﴿ أَوْ لَكُمْ سُنُّمُ ٱللِّسَاءَ ﴾: الجماع) رواه ابن أبي حاتم.

ويروي ابن جرير بسنده عن سعيد بن جُبير قال: ذكروا اللمس ، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس ، فقالت الموالي: ليس

<sup>(1)</sup> موضع قرب المدينة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (337)، وبنحوه أخرجه مسلم (369)، وأخرجه النسائي (1/ 165)، وكذلك أخرجه ابن حبان (805).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (16) ، والدراقطني (1/ 177) من عدة طرق ، وسنده قوي.

بالجماع. وقالت العرب: الجماع. قال: من أيّ الفريقين كنت؟ قلت: من الموالي. قال: (غُلب فريقُ الموالي. إن اللمس والمسَّ والمباشرة: الجماع، ولكن الله يكني ما شاء).

قلت: ولا عبرة باستخدامات اللفظ المختلفة في زمن التنزيل ، إنما العبرة بفعل النبي ﷺ وتشريعه.

فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة: [أن النبي ﷺ: قَبَّلَ امرأة من نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأً]<sup>(1)</sup>.

قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت (2).

وروى عن عائشة: [أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ] (3).

وله شاهد عند الإمام أحمد والنسائي عنها قالت: [كان يُقَبِّلُ بعضَ أزواجه ، ثم يصلى ولا يتوضأ]<sup>(4)</sup>.

فالتقبيل مس وزيادة ، وهذه الأحاديث الصحيحة تقطع الخلاف عند من نوّر الله حياته بعلم الحديث ، ومن ثم فاللمس المقصود بالآية بعد الاستئناس بالسنة الصحيحة هو الجماع ، وهذا يوافق مرونة الشريعة ومقاصدها ، فالحرج كل الحرج أن يتوضأ العبد لكل لمس عارض ليد أخته أو أمه أو زوجته أو ما يكون في طريق الناس وازدحام أسواقهم.

### وقوله: ﴿ فَلَمْ يَجَدُوا مَآءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.

منه استنبط الفقهاء القاعدة المشهورة: (إذا حضر الماء بطل التيمم).

أخرج البخاري ومسلم عن عِمْران بن حُصين: [أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم ، فقال: يا فلان ، ما منعك أن تُصَلّي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (165) ، باب الوضوء من القُبلة.

<sup>(2)</sup> هو عروة بن الزبير ، الراوي عن عائشة وهو ابن أختها.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود \_ حديث رقم \_ (164) ، الباب السابق .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد في المسند، والنسائي في السنن. انظر صحيح سنن النسائي (164). ورواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي. انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (4873).

قال: بلىٰ يا رسول الله ، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك]<sup>(1)</sup>.

والتيمّم لغة: القصد. والصعيد: كل ما صعد على وجه الأرض. ومن ثمّ فإن كل ما هو من جنس الأرض من التراب والرمل والحجر والجدران داخل في ذلك. والطيب: قيل الحلال ، أو الذي ليس بنجس.

ففي صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: [فُضِّلنا على الناس بثلاث: جُعِلت صُفُوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلُّها مسجداً ، وجُعِلت تربَتُها لنا طَهوراً إذا لم نجدِ الماء]. وفي لفظ: [وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم نجدِ الماء].

وفي مسند أحمد وجامع الترمذي وصحيح الحاكم عن أبي ذر ، عن النبي ﷺ قال: [إن الصَّعيد الطيِّبَ وَضُوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرَ سنين ، فإذا وجد الماء فليُمِسَّه بشرتهُ ، فإنّ ذلك هو خير](3).

وفي لفظ: [إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج ، فإذا وجدت الماء فأمِسَّه بشرتَك].

# وقوله: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾.

أخرج البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: [أجنبت فلم أصب ماء ، فتمعكت<sup>(4)</sup> في الصعيد وصليت ، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه [<sup>(5)</sup>.

وفي المسند عن عمار ، عن النبي ﷺ قال: [التيمم ضربة للوجه والكفين] (6). وسيأتي سبب نزول آية التيمم في أول سورة المائدة إن شاء الله تعالىٰ.

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (344) و (348) ، ومسلم (682) ، وأخرجه أحمد (4/ 434).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (522) ، والنسائي في «الكبرى» (8022) ، وأحمد (5/ 383).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (5/ 155)، وسنن الترمذي (124)، وصحيح الجامع الصغير \_ حديث رقم \_ (1663)، وكذلك رقم (1662) للفظ الذي بعده.

<sup>(4)</sup> فتمعكت: تمرغت.

<sup>(5)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (347/ 455/ 1) ، ومسلم (368/ 280/ 1) ، والنسائي (166/ 1).

<sup>(6) -</sup> حديث صحيح. رواه أحمد وغيره. انظر صحيح الجامع (3017) ، وهو في معنى الحديث السابق.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا عَفُورًا ﴾. أي: عفواً عن ذنوب عباده ، ما لم يشركوا به ، ﴿ عَفُورًا ﴾ فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم كما غفر وستر عن صلاتهم في ما مضى سكارى .

44 ـ 46 . قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿ وَيَعُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ نَصِيرًا ﴿ مَن مَن اللَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَانظُن عَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهِم وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنظُن اللَّا فَي الدِينَ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنظُن اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ .

في هذه الآيات: فضحُ الله اليهود في تكذيبهم محمداً ﷺ وقد عرفوه ، وفي سلوكهم الفاسد وتعاملهم المنكر ، وطردهم من رحمة الله بكفرهم.

قال قتادة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ﴾ ، فهم أعداء الله اليهود ، اشتروا الضلالة).

والمقصود باشترائهم الضلالة: تكذيبهم بمحمد على وتركهم الإيمان به وهم عالمون أن الواجب عليهم كما جاء في كتبهم الإيمان به .

وقوله: ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّيِيلَ ﴾. أي: يود هؤلاء اليهود لو تكفرون بما أنزل عليكم فتشابهونهم في الضلال.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ ﴾. أي: بعداوة هؤلاء اليهود ومكرهم بكم أيها المؤمنون ، فاحذروا الوقوع في أهوائهم.

وقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ . أي: حسبكم الله يحرسكم من أعداء دينكم. ﴿ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ أي: وينصركم عليهم.

وقوله: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا﴾ . ﴿ مِّنَ ﴾ لبيان الجنس . ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ أي: يبدلون معناها ويغيِّرونها عن تأويله . قال مجاهد: (تبديل اليهود التوراة) .

وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا ﴾. قال ابن زيد: (قالوا: قد سمعنا ، ولكن لا نطيعك). يخاطبون لا نطيعك). يخاطبون رسول الله ﷺ.

## وقوله: ﴿ وَٱشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ \_ فيه قولان:

1 ـ قال الحسن: (كما تقول اسمع غير مسموع منك).

2 ـ وقال الضحاك عن ابن عباس: (أي: اسمع ما نقول ، لا سمعت) ، وهذا استهزاءٌ منهم واستهتار. واختاره ابن جرير.

وقوله: ﴿ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَا بِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ ﴾.

قال ابن عباس: (فإنهم كانوا يستهزئون ، ويلوون ألسنتهم برسول الله ﷺ ، ويطعنون في الدين).

فهم يُوهِمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم راعنا ، وإنما يريدون الرعونة ، وقد مضى الكلام في ذلك في سورة البقرة ، آية (104) ، وكيف يستخدمون ذلك في سب النبي ﷺ.

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنظُرْهَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ ﴾.

قال ابن جرير: (ولو أن هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم ، قالوا لنبي الله: سمعنا يا محمد قولك ، وأطعنا أمرك ، وقبلنا ما جئتنا به من عند الله ، واسمع منا ، وانظرنا ما نقول ، وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا... لكان ذلك خيراً لهم عند الله ، ﴿ وَأَقْوَمَ ﴾ يقول: وأعدل وأصوب في القول).

وقوله: ﴿ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

المعنىٰ: ولكن استمرارهم على صفة التكبر والمكر أبعدهم عن الله ، فلا يؤمنون إيماناً نافعاً ينجيهم ، وإنما هو خليط من التشكيك والاستهزاء والكبر والغرور.

47 ـ 48. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِكْنَبَ ءَامِنُواْ مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدُّهَا عَلَىٓ أَذْبَارِهَاۤ أَوْ نَلْعَنَهُم كَمَا لَعَنَا آضَعَبَ السَّبَتِ مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسُ وُجُوهَا فَنَرُدُّهَا عَلَىٓ أَذْبَارِهَاۤ أَوْ نَلْعَنَهُم كَمَا لَعَنَا آضَعَبَ السَّبَتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: الخطاب موجه لأهل الكتاب ، يأمرهم به الله سبحانه أن يؤمنوا بالقرآن الكريم المنزل على محمد على أوالذي فيه تصديق ما بأيديهم من بشارات

التوراة والإنجيل ، وذلك قبل أن ينالهم ما يكرهون من طمس الوجوه واللعن وغير ذلك من أسباب الخزي والهلاك. فإن الله تعالىٰ لا يغفر الشرك به وقد يغفر ما دون ذلك من الأعمال لمن يشاء ، فالشرك أكبر الإثم وأعظم الظلم.

وقوله: ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَذَبَارِهَا ﴾ \_ فيه أكثر من تفسير:

التفسير الأول: محوه آثارها حتى تصير كالأقفاء ، أو نطمس أبصارها فنصيّرها عمياء ، أوْ نجعل أبصارها من قبل أقفائها.

قال ابن عباس: (وطمسها: أن تعمىٰ. ﴿ فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَآ ﴾ ، يقول: أن نجعل وجوههم من قبل أقفِيتهم ، فيمشون القهقرىٰ ، ونجعل لأحدهم عينين في قفاه).

وقال قتادة: (نحول وجوهها قبل ظهورها).

التفسير الثاني: أن نعمي قوماً عن الحق فنردهم في الضلالة والكفر.

قال مجاهد: (﴿ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى آذَبَارِهَا ﴾ ، فنردها عن الصراط ، عن الحق ، ﴿ فَنرُدَّهَا عَلَى آذَبَارِهَا ﴾ ، قال: في الضلالة).

وقال الضحاك: (يعني: أن نردهم عن الهدى والبصيرة ، فقد ردَّهم على أدبارهم ، فكفروا بمحمد ﷺ وما جاء به).

التفسير الثالث: أن نمحو آثارهم فنردهم من حيث جاؤوا من الشام.

قال ابن زيد: (﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَاۤ ﴾ قال: كان أبي يقول: إلى الشأم).

التفسير الرابع: أن نمحو آثارها فنجعل الوجوه منابت الشعر كالقردة ، لأن شعور بني آدم في أدبار وجوههم.

واختار ابن جرير التفسير الأول: أي من قبل أن نطمس أبصار وجوههم ونمحو آثارها فنسويها بالأقفاء ، فيمشون القهقرى ، فإن السياق يقتضيه.

وقوله: ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا ٓ أَصَّحَابَ ٱلسَّبُتِ ۚ ﴾. أي: نحولهم قردة. قاله قتادة والحسن.

وقال ابن زيد: (هم يهود جميعاً ، نلعن هؤلاء كما لعنّا الذين لعنّا منهم من أصحاب السبت).

وقوله: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾. أي: لا يُخالف ولا يمانع.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ .

المعنى: من لقي الله وهو يشرك به لا يغفر له ، ويغفر سبحانه ما دون ذلك من الذنوب لمن شاء من عباده.

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر قال: [أتيت رسول الله ﷺ فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله ، ثم مات على ذلك ، إلا دخل الجنة . قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاثاً ، ثم قال في الرابعة : على رَغْم أنف أبي ذر . قال: فخرج أبو ذر وهو يجرُّ إزاره وهو يقول: وإن رَغِمَ أنف أبي ذر . وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر . وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر .

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن جابر ، عن النبي ﷺ قال: [من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل النار] (2).

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء ، عن النبي ﷺ قال: [قال الله تعالىٰ: يا ابن آدم! مهما عَبَدتني ورجَوتني ولم تشرك بي شيئاً غفرتُ لك على ما كان منك ، وإن استقبلتني بمل السماء والأرض خطايا وذنوباً استقبلتك بملئهِنَّ من المغفرة ، وأغفِرُ لك ولا أبالي](3).

الحديث الرابع: أخرج البزّار بسند جيد عن نافع ، عن ابن عمر قال: [كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا ﷺ يقول: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا الاستغفار لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة] (4). مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ، وقال أخَرْتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة] (4).

وقوله: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى ٓ إِثْمَا عَظِيمًا ﴾.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5827) ، ومسلم (94) ح (154) ، وأحمد (5/ 166).

حدیث صحیح. أخرجه مسلم (93) ، كتاب الإیمان. باب من مات لا یشرك بالله شیئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار. وانظر كتابي: أصل الدین والإیمان (1/ 72) ، لتمام البحث.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (4217) ، ومسند أحمد (5/ 154) ، (5/ 153).

<sup>(4)</sup> إسناده جيد. أخرجه البزار ـ حديث رقم ـ (3254) ، وذكره ابن كثير في التفسير ، وله شواهد.

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله قال: [قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك. . ] الحديث (1).

وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُالَمٌ عَظِيمٌ ﴾ .

49 ـ 52 . قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَّكُُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ الْهَا مُبِينًا ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَكَفَى بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَفَى بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجَدَ لَهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ مَتُولًا وَ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ مَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

في هذه الآيات: ذم الله الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب ، ويفترون على الله الكذب ، ويؤمنون بالمؤمنين ، الكذب ، ويؤمنون بالجبت والطاغوت ، ويمدحون المشركين ويطعنون بالمؤمنين ، أولئك الذين طردهم الله من رحمته في الملعونين .

قال قتادة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ ، وهم أعداء الله اليهود ، زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه ، فقالوا: ﴿ غَنُ أَبَنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَّتُوُهُۥ ﴾ وقالوا: لا ذنوب لنا).

وقال الضحاك: (قالت اليهود: ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون! فإن كانت لهم ذنوب فإن لنا ذنوباً! فإنما نحن مثلهم ، قال الله تعالى ذكره: ﴿ ٱنظُرَ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَيْبُ وَكَفَىٰ بِهِ ۗ إِثْمًا مُبِينًا﴾).

وقال الحسن: (هم اليهود والنصارى ، قالُوا: ﴿ نَحَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّكُومُ ﴾. وقالوا: ﴿ نَحَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّكُومُ ﴾. وقالوا: ﴿ لَن يَدْخُلُ اللَّهِ نَا لَكُ مَن كَانَ هُويًا أَوْ نَصَرْكُنَّ ﴾).

وقيل: تزكيتهم أنفسهم تقديمهم أطفالهم لإمامتهم في الصلاة زعماً أنه لا ذنوب

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (6001)، كتاب الأدب، وأخرجه مسلم برقم (76)، ورواه أحمد في المسند (1/ 434)، وغيرهم.

لهم. أو زعمهم أن أبناءهم سيشفعون لهم. وكله مرجوح بالقول الأول المناسب للسياق.

وقد جاءت السنة الصحيحة بذم التمادح والتزكية ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود قال: [أمرنا رسول الله ﷺ أن نحثو في وجود المدَّاحين التراب](1).

وفي لفظ: [إذا رأيتم المداحين ، فاحْثوا في وجوههم التراب].

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسىٰ قال: [سمع النبي ﷺ رجلاً يُثني على رجل ويُطريه في المِدْحة ، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل]<sup>(2)</sup>. والإطراء المبالغة في المَدْح.

الحديث الثالث: أخرج الشيخان من حديث أبي بكرة وفيه: [إن كان أحدكم مادحاً لا محالة ، فليقل: أخسِبُ كذا وكذا ، إن كان يرى أنه كذلك ، ولا يزكي على الله أحداً](3).

#### وقوله: ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾.

1 ـ قال ابن عباس: (الفتيل ما خرج من بين إصبعيك). يعني من الوسخ ، إذا فتلت إحداهما بالأخرى.

2 ـ وقال عطاء: (الفتيل ، الذي في بطن النواة). وقال مجاهد: (الفتيل ، في النّويٰ).

3 ـ وقال الضحاك: (الفتيل ، شق النواة).

وكلها معان محتملة ، مفادها أن الله يزكي من يشاء من خلقه فيوفقه ، ويخذل من يشاء من أهل معاصيه ، ولا يظلم أحد عنده مقدار الفتيل.

وقوله: ﴿ أَنْظُرُ كُيُّفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَلِبُّ ﴾. يعني الذين يزكون أنفسهم من أهل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (3002) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (339) ، وأحمد (6/5).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (2662) ، وصحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (3000) ، ومسند أحمد (5/46) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (10/ 397)، (10/ 398)، وصحيح مسلم (3000)، (3001)، وكذلك سنن أبي داود (4805)، وسنن البيهقي (10/ 242).

الكتاب ويقولون: ﴿ غَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَنَكُومُ ﴾ وأنه لا ذنوب لهم ، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارىٰ ، إلى غير ذلك من الزور والكذب.

وقوله: ﴿ وَكُفَىٰ بِدِيم إِثْمًا مُبِينًا ﴾. قال ابن جرير: (يعني أنه يبين كذبهم لسامعيه ، ويوضح لهم أنهم أَفكَةٌ فجرة).

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينِ أُوثُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءِ أَهَدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَئِيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ .

أخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس قال: [لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم ، قال: نعم ، قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. قال: أنتم خير منه ، قال: فأنزلت: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اللَّبَيْرُ ﴾. وأنزلت: ﴿ إَلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ اللَّكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَن يَجِدَلُهُ نَصِيرًا ﴾ [1].

وفي قوله: ﴿ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ ﴾ أقوال:

1 ـ قال عكرمة: (الجبت والطاغوت صنمان).

2 ـ قال ابن عباس: (الجبت: الأصنام، والطاغوت: الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبّرون عنها الكذب ليضلوا الناس).

3\_قال مجاهد: (الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان).

وقال: (والطاغوت: الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه، وهو صاحب أمرهم).

4 ـ قال سعيد بن جبير: (الجبت: الساحر، بلسان الحبشة، والطاغوت: الكاهن).

والجمع بين هذه الأقوال: الجبت والطاغوت اسمان لكل معظَّم بعبادة من دون

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. ورواه ابن جرير (9791) ورجاله رجال الصحيح. وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ـ الوادعي ـ سورة النساء آية (51). والصنبور المنبتر: كناية عن الرجل الضعيف الذليل بلا أهل ولا عقب ولا ناصر.

الله ، فيدخل في ذلك الحجر والإنسان والكاهن والساحر والشيطان ، ومن دعا إلى عبادة نفسه ، ومن عُبد وهو راض ، وكل منهج يخالف شريعة الله ومنهجه الذي ارتضى لعباده.

وقوله: ﴿ أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾. يعني: أخزاهم وأبعدهم من رحمته بسبب إيمانهم بالجبت والطاغوت وكفرهم بالله ورسوله. ﴿ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾. يعني: من يخزه الله ويطرده من رحمته فلا ناصر له ولا منقذ.

في هذه الآيات: ذمُّ القوم من أهل الكتاب الموصوفين بالبخل ، والحاسدين لمحمد ﷺ وأصحابه على النبوة والصحبة ، وقد كانت النبوة فيهم من قبل والملك ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، وكفي بجهنم سعيراً.

قال ابن كثير: (﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلَّكِ ﴾؟ وهذا استفهام إنكاري ، أي ليس لهم نصيب من الملك. ثم وصفهم بالبخل ، فقال: ﴿ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾ : أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحداً من الناس ولا سيما محمداً عَلَيْهُ شيئاً ، ولا ما يملأ النقير).

قال ابن عباس: ﴿ نَقِيرًا ﴾ يقول: النقطة التي في ظهر النواة). وقال مجاهد: (النقير ، حبة النواة التي في وسطها).

والخلاصة: لقد وَصف الله هؤلاء القوم من أهل الكتاب بالبخل بالشيء اليسير الدنيء ، حتى لو كانوا أهل سعة وقدرة. كما قال سبحانه في سورة الإسراء: ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لَاَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴾. والقتور: البخيل.

وقوله: ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِيِّهِ ﴾.

المعنىٰ: توبيخ من الله لهؤلاء اليهود على حسدهم محمداً وأصحابه ، على اختياره الله سبحانه للنبوة ، واختيار الأصحاب للجندية والمتابعة.

قال مجاهد: ﴿ النَّاسَ ﴾ محمداً ﷺ). وقال قتادة: (أولئك اليهود ، حسدوا هذا الحيَّ من العرب على ما آتاهم الله من فضله). وقال ابن عباس: (نحن الناس دون الناس).

وقوله: ﴿ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ﴾. يعني جعلنا النبوة في ذرية إبراهيم ، وأنزلنا عليهم الكتاب والسنن ، وجعلنا منهم الملوك.

وقولُه: ﴿ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ۽ ﴾. يعني بما اصطفينا للنبوة. ﴿ وَمِنْهُم مِّن صَدَّ عَنْهُ ﴾ أي: كفرَ وأعرض عنه. قال مجاهد: ﴿ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ۽ ﴾: بما أنزل على محمد من يهود ، ﴿ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ﴾).

وقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾. أي: كفىٰ بالنار لهيباً وعقوبة وألماً لمن كان من أهلها.

56 ـ 57. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كُلَمَا نَضِعَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِبِزًا حَكِيمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللِهُ الللللللِّهُ الللْ

في هذه الآيات: آية هي من أشد آيات القرآن هولاً ورهبة ووعيداً ، يخبر بها سبحانه عن حال مقيت لأهل النار ، وعن مصير فاجع مؤلم رهيب. وآية تقابل الأولىٰ تَنْعَتُ الحال الهنيء لأهل الإيمان والعمل الصالح ، في روضات الجنات حيث الظل الظليل وجريان الأنهار والزوجات المطهرة ذات الجمال.

فقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِتَايَلِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًّا ﴾ \_ أي: ندخلهم فيها لتذوق أجسامهم لهيبها.

# وقوله: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابُّ ﴾ .

يروي ابن جرير بسنده عن ابن عمر قال: (إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلوداً بيضاً أمثال القراطيس). وقال قتادة: (كلما احترقت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها). أي: هم في عذاب دائم يشبه ديمومة كفرهم في الأرض ومكرهم المتتابع بالرسل والمؤمنين.

وقوله: ﴿ لِيَذُوقُواْ اَلْعَذَابَ ﴾. أي: ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته ، مقابلة لما كانوا يستكبرون ويبغون في الأرض بغير الحق.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾. أي: ﴿ عَزِيزًا ﴾ في انتقامه ممن عانده ، ﴿ حَكِيمًا﴾ في تدبيره وقضائه.

وقد جاءت السنة الصحيحة بوصف بعض ألوان العذاب للكفار ونعت بعض صفاتهم آنذاك:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن الله الله عنه الكافر في النار مسيرةُ ثلاثة أيام للراكب المسرع].

وفي رواية: [ضِرسُ الكافر مثل أحد ، وغِلظ جلده مسيرة ثلاث]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله على الله الله على الله على الله الله على الكافر اثنان وأربعون ذراعاً ، وإن ضِرْسَهُ مثل أحد ، وإن مَجْلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة] (2) .

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن سمرة بن جندب ، أن النبي ﷺ قال: [منهم من تأخذه النار إلى حُجْزَتِه ، ومنهم من تأخذه النار إلى تُحْفَزَتِه ، ومنهم من تأخذه النار إلى تَـرْقُـوَتِـه](3).

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1983) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 766)
 لمزيد من تفصيل عن صفة النار وصفة أهلها وأحوالهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 342)، والحاكم (4/ 595). وانظر تخريج المشكاة (5/ 595)، والسلسلة الصحيحة (1105)، وصحيح الجامع (2110) بزيادة: «وأربعون ذراعاً بذراع الجبار» أي: من جبابرة الآدميين ممن كان في القرون الأولى وأحسبه ملكاً من ملوك الأعاجم كان تام الذراع، وكان أعظم خلقاً وأطول أعضاء وذارعاً من الناس.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1953) في تفصيل أكبر من حديث المقداد. والحجزة: وسط الإنسان ، ومعقد إزاره.

الحديث الرابع: أخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن أبي موسى، عن النبي على قال: [إن أهل النار ليبكون ، حتى لو أُجريت السفن في دموعهم جَرَتْ ، وإنهم ليبكون الدم](1).

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَآ أَبَداً ﴾ .

هذه هي الصورة المقابلة للصورة الأولىٰ. فجنات الخلود والنعيم والسعادة والاستقرار ، وهي تجري من تحتها الأنهار ، من ثواب العاملين المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح.

وقوله: ﴿ لَمُتُمْ فِيهَآ أَزُوا حُجُّ مُّطَهَّرَةً ﴾. قال ابن عباس: (مطهرة من الأقذار والأذى). وقال مجاهد: (مطهرةٌ من البول والحيض والنُّخام والبزاق والمني والولد).

وقال قتادة: (مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كَلَف).

والمقصود أن الله سبحانه هيأ للمؤمنين في الجنة أزواجاً جمعن من الحسن والجمال والأدب والطهارة والفتنة والبهاء أعلى درجاته.

وقوله: ﴿ وَنُدَّخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴾. أي: ظلاً كنيناً عميقاً ممدوداً. قال تعالىٰ: ﴿ وَظِلَِّ مَّدُورِ ﴾.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إن في الجنة لشجرةً يسير الراكبُ الجوادَ المضمَّرَ السريع في ظلها مئة عام ما يقطعها] (2). زاد ابن جرير في رواية عنده: (اقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَظِلِ مَّدُورِ﴾).

58. قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعِبَا يَعِظُكُم بِيْءٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ نَعِبَا يَعِظُكُم بِيْءٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ الْعَدَلُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

في هذه الآيسة: أَمْـرٌ من الله سبحانه بأداء الأمانات إلى أهلها ، وإقامة العدل عند الحكم بين الناس ، فنعم الأمرُ هو من المنعم الكبير السميع البصير.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 605). انظر السلسلة الصحيحة ، حديث رقم (1679).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. وانظر صحيح البخاري (3251) من حديث أنس، وصحيح مسلم (2828) من حديث أبي سعيد. وانظر اللفظ السابق في صحيح الجامع \_حديث رقم (2121).

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يُقادَ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء](1).

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخنْ من خانك] (2) .

قال أبو العالية: (الأمانة ما أمروا به ونُهوا عنه). وقال أبيّ بن كعب: (من الأمانات أن المرأة اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجها). وقال ابن عباس: (يدخل فيه وَعْظُ السلطان النساء، يعني يوم العيد). وقال الربيع بن أنس: (هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس).

وفي الصحيح: [وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً].

وقوله: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا بِٱلْعَدْلِ ﴾.

هذا أمر للولاة بإقامة العدل في الحكم بين الناس ، ويدخل في ذلك كل من وُكل إليه أمر الفصل بين الناس في شؤونهم المختلفة ، وأمر القضاء.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن معقل بن يسار ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالى مع القاضي ما لم يَحِفْ عمْداً](3).

ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي أوفىٰ بلفظ: [إن الله تعالىٰ مع القاضي ما لم يجرْ ، فإذا جارَ تبرّأً منه ، وألزمه الشيطان].

ورواه ابن حبان عنه بلفظ: [إن الله مع القاضي ما لم يَجُرُ عمداً ، فإذا جار وكلهُ إلى نفسه].

### وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِئِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ .

أي: نعم ما يعظكم الله به من أداء الأمانات إلى أهلها ، والحكم بين الناس بالعدل ، فهو سبحانه لم يزل سميعاً بما تقولون وتنطقون ، بصيراً بما تعملون وتفعلون فيما وكل إليكم حفظه من الأمانة أو الرعية .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2583) ، كتاب البر والصلة ، وأخرجه أحمد في المسند (2/ 235).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3535) ، والترمذي (1264) ، وانظر صحيح الجامع (238).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. ورواه الطبراني عن ابن مسعود. انظر تخريج المشكاة (3741) ، وصحيح الجامع الصغير (1824) ، وانظر لرواية الحاكم وابن حبان بعده صحيح الجامع الصغير ، الحديث رقم (1822) ، (1823) ، ورواه الترمذي وغيره.

أخرج أبو داود وابن خزيمة في الصفات بسند على شرط مسلم ، عن المقري ، حدثنا حرملة ، حدثني أبو يونس ، سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية : ﴿ هَإِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُورَدُوا اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ، ويضع أبُورُدُوا الله على أذنه ، والتي تليها على عينه ويقول: [هكذا سمعت رسول الله على عينه ويقول: [هكذا سمعت رسول الله على عينه ويقول. ويضع إصبعيه] (1).

في هذه الآية: أمْرُ الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأمراء الحق والعلماء من بعدهم ، وَبِرَدِّ الأَمْرِ عند الخلاف إلى الأصلين العظيمين: الكتاب والسنة ، ذلك هو السبيل القويم لمن آمن بالله واليوم الآخر.

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: [﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَوْلِى الْأَمْمِ مِنكُمْ ﴾ قال: نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيّ إذ بعثه رسول الله ﷺ في سَرِيّة](2).

وعن عطاء: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ ، قال: طاعة الرسول ، اتباعُ سنته). أو قال: (طاعة الرسول ، اتباع الكتاب والسنة). وقد ورد أكثر من قول في قوله: ﴿ وَأَوْلِى اللّهَ مِنكُونًا ﴾ :

- 1 ـ قال أبو هريرة: (هم الأمراء) ـ ذكره ابن جرير .
- 2\_وقال مجاهد: (أولي الفقه منكم). أو قال: (أولي الفقه والعلم).
  - 3 ـ وقال ابن أبي نجيح: (أولي الفقه في الدين والعقل).
    - 4\_وقال ابن عباس: (يعني: أهل الفقه والدين).

<sup>(1)</sup> حديث على شرط مسلم. أخرجه أبو داود (4728)، وابن حبان (265)، وابن خزيمة في «الصفات» ص 42\_ 43. وأورده الحافظ ابن كثير. النساء (58).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4584) ، ومسلم (1834) ، وأبو داود (2624) ، وغيرهم.

5\_قال مجاهد: (أهل العلم). وقال عطاء: (الفقهاء والعلماء).

6 ـ وقال مجاهد في رواية: (أصحاب محمد). وقال عكرمة: (أبو بكر وعمر). واختار ابن جرير أنهم الأمراء والولاة. وقال الحافظ ابن كثير: (والظاهر ـ والله أعلم ـ أن الآية عامة في كل أولى الأمر من الأمراء والعلماء).

قلت: ولا شك أن الأمراء المسلمين من الخلفاء والحكام ومن قام بالأمر منهم على منهاج الكتاب والسيرة النبوية يجب طاعتهم ، فإن غابوا أو غاب الحكم بالإسلام فالواجب طاعة العلماء الربانيين الذين هم يقتفون أثر المنهج النبوي لإعادة بناء جماعة المسلمين واستئناف الخلافة في الأرض والشوكة. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله ﷺ قال: [السمعُ والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ وكَرِه ، ما لم يُؤْمَرُ بمعصية ، فإذا أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أنس ، أن رسول الله ﷺ قال: [اسمعوا وأطيعُوا ، وإن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حَبَشيٌ كأن رأسه زبيبة](2).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عُبادة بن الصامت قال: [بايعنا رسول الله على على السمع والطاعة، في مَنْشَطِنا ومكرهنا، وعُسْرنا ويُسْرِنا، وأثرَة علينا، وأن لا نُنازعَ الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كُفراً بَواحاً عندكم فيه من الله برهان](3).

الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [أوصاني خليلي أن أسمع وأُطيع ، وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَّعَ الأطراف] (4).

الحديث الخامس: أخرج البخاري ومسلم ، وأحمد واللفظ له ، عن علي قال: [بعث رسول الله ﷺ سَرِيّةً ، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار ، فلما خرجوا وَجَدَ عليهم في شيء ، فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ﷺ أن تطيعوني؟ قالوا: بلي . قال: اجمعوا لي حطباً ، ثم دعا بنار فأضرمها فيه ، ثم قال: عزمت عليكم لتدخُلنها .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2955) و(7144) ، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه (1839) ، ورواه أحمد (2/ 17) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حَدَيث صحيح. أخرجه البخاري (693) و(7142) ، وابن ماجة (2860) ، وأحمد (3/ 114).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7055\_7056) ، ومسلم (1840) ح (42) ، وأحمد (5/ 321).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1837). وانظر الرواية رقم (1838) بمعناه أيضاً.

قال: فَهَمَّ القوم أن يدخلوها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله ﷺ من النار ، فلا تَعْجَلوا حتى تلقوا رسول الله ﷺ ، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه ، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً ، إنما الطاعةُ في المعروف] (1).

الحديث السابع: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: [من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر ، فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية](3).

وله شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: [من خلعَ يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حُجَّة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتة جاهلية].

وقوله: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾. قال مجاهد: (أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله).

فهذا منهاج المؤمنين عند التنازع ، التجرد من حظوظ النفس والشبهات ، والنزول عند حكم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه ، ولا حياة للأمة ولا قوة ولا شوكة إلا بهذا المنهج العظيم ، فهو الذي يوحد القلوب والنفوس ويحيي مجد هذه الأمة من جديد ، وغيابه شر عظيم يمزق الأمة ويفرق قلوب أبنائها ويُسلط عليها أعداءها.

وقوله: ﴿ إِن كُنُّمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرُّ ﴾.

في هذه الآية تشكيك بإيمان من لا يرضىٰ بالتحاكم لله وسنة رسوله وسيرته العطرة عند التنازع ، يشكك الله بها بإيمانه به وبلقائه في الدار الآخرة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7257) ، ومسلم (1840) ، وأحمد (1/ 82) ، (1/ 124).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3455)، ومسلم (1842)، وأحمد (2/ 297)، وابن ماجة (2871)، وأبو يعليٰ (6211)، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (7053) ، ومسلم (1849) ، وانظر للشاهد بعده صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1851).

وقوله: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾. أي: التحاكم إلى المنهاج الأحكم والأمثل: كتاب الله وسنة نبيه.

وقوله: ﴿ وَأَحۡسَنُ تَأُوبِلَا ﴾. قال مجاهد: (أحسن جزاءً). وقال قتادة: (أحسن ثواباً وخيرٌ عاقبة). وقال ابن زيد: (وأحسن عاقبة. والتأويل: التصديق).

60 ـ 63 . قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ء وَيُرِيدُ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبَلِكُ مُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الشّيَطُنُ أَن يُضِلَهُمْ صَلَكُلُ بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الشّيطُنُ أَن يُضِلَهُمْ صَلَكُ بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الشّيطِنُ أَن يُضِلَهُمْ مَن اللّهُ مَا فَى عَلِيفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ إِلَى اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظُهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنْفُولِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنْفُولِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنْفُولِهِمْ فَا فَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا فِي قُلُولِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُلُ لَهُ مَا فِي قُلُولِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ وَقُل لَهُ مَا فِي قُلُولِهِمْ فَلَا اللّهُ عَالِكُولُ اللّهُ مَا فِي قُلُولِهُمْ وَقُلُ لَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُهُمْ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللللللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ

في هذه الآيسات: أُمْرٌ مِنَ الله بالكفر بمناهج الطاغوت واقتراحات الشياطين ، وتحكيم شرع الله الحكيم ، وفَضْحٌ لسبل المنافقين والمُبْطلين والمعاندين ، وكَشْفٌ لِما في قلوبهم من الزيغ والهوى وما في ألسنتهم من الافتراء والكذب والحلف الباطل.

يروي الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ، عن عكرمة عن ابن عباس قال: [كان أبو بَرْزَةَ الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه ، فتنافر إليه ناس من المسلمين ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ ﴾ - إلى قوله - ﴿ إِنْ أَرَدْنَا إِلَا إِحْسَنُنَا وَتَوْفِيقًا ﴾ ] (1).

ثم إن الآية عامة في كل من عدل عن الكتاب والسنة ورضي التحاكم إلى منهج من مناهج أهل الدنيا ، وهو المراد بالطاغوت في تعريفه العام: كل منهج يخالف منهج الله

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ـ سورة النساء ـ آية (60).

ورسوله ، فيدخل بذلك الشيطان ومناهج الكهنة والسحرة وأهل المناهج الوضعية الأرضية.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا آنَـزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴾. أي: يمتنعون من المجيء إليك لتحكم بينهم ، كما يمنعون من المصير إليك غيرهم ، فيعرضون عنك كبراً وعُلواً.

وقوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا آَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيَدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾ .

أي: كيف بهم يا محمد إذا نزلت بهم نقمة من الله أو مصيبة بما اكتسبوه من ذنوبهم ثم جاؤوك يعتذرون ويحلفون كذباً وزوراً ، أنهم ما ذهبوا ليتحاكموا إلى غيرك إلا مداراة ومصانعة ، فإن قلوبهم معك ومع التحاكم إليك.

فقال سبحانه: ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمَ ﴾. أي: من الكذب وإرادة التحاكم إلى الطاغوت لأنه يناسب أهواءهم وشهواتهم ومنهاج حياتهم الفاسد. ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمَ وَعِظْهُمَ ﴾. قال أبن جرير: (يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجسامهم ، ولكن عظهم بتخويفك إياهم بأسَ الله أن يحلّ بهم ، وعقوبته أن تنزل بدارهم ، وحذّرهم من مكروه ما هم عليه من الشك في أمر الله وأمر رسوله ، ﴿ وَقُل لَهُ مُر فِنَ اللهِ وَالتصديق به وبرسوله ووعده ووعيده ).

في هذه الآيات: يخبر تعالىٰ أن الرسل طاعتهم مرهونة بإذنه سبحانه ، فلا أحد يستطيع في هذه الدنيا أن يحدث طاعة لله إلا بإذن الله ومشيئته وتوفيقه ، ثم يخبر عن حال العصاة المذنبين زمن النبوة أنهم لو تواضعوا حينئذ وجاؤوك ـ يا محمد ـ لتستغفر لهم الله ، لوجدوا الله تواباً غفوراً رحيماً يحب التوبة والاستغفار والندم من المذنبين ،

ئم يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ﷺ في جميع أموره ، ثم ينقاد للحق الذي يحكم به ويستسلم لذلك دون حرج أو مدافعة.

قال مجاهد: ﴿ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذَنِ اللَّهِ ﴾: لا يطيعهم أحد إلا بإذن الله). وهذا توبيخ من الله للمنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت ، وهم يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل الله إلى رسوله ﷺ. فإن من هداه الله ونوّر قلبه وفقه لطاعة رسله ، وإلا تركه متخبطاً تائهاً في ظلمات الهوى .

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهُ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجُدُوا ٱللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجُدُوا ٱللَّهَ وَآلِتُ تَوَابُ ارْجِيمًا ﴾ .

إرشاد من الله للعصاة المذنبين أن يأتوا إلى الرسول على ، فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم ، إذن لوجدوا مغفرة الله ورحمته قريبة منهم.

قلت: وهذه الآية خاصة في حياة النبي ﷺ ، أما وقد غاب عنا ومات فلا يلجأ العبد عند استغفاره إلا إلى الله العزيز الغفار.

ففي صحيح مسلم عن الأغَرِّ بن يسار المُزَني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ، فإني أتوب في اليوم مئة مرة]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالىٰ يبسط يده بالليل ليتوب مسيءُ النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها](2).

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله عليه: [من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه]<sup>(3)</sup>.

قال القرطبي: (هذا الحديث أجري مجرى المثل الذي يُفهم منه قبول التوبة واستدامة اللطف والرحمة ، وهو تنزل عن مقتضى الغني القوي القاهر إلى مقتضى اللطيف الرؤوف الغافر).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه برقم (2702) (42) دون قوله: «واستغفروه»، وبزيادة «إليه» بعد «في اليوم»، وأخرجه أبو داود (1515)، وغيرهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (2759) ، كتاب التوبة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2703) \_ كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه.

وقوله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾.

أي: حتىٰ يجعلوك حكماً بينهم فيما تشابه واختلط عليهم والتبس حكمه.

وقوله: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِـ دُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾. قال مجاهد: (شكّاً).

وقال الضحاك: (إثماً).

وقوله: ﴿ وَيُسَلِّمُواْ شَلِّلِيمًا ﴾. قال الضحاك: (ويُسلّموا لقضائك وحكمك ، إذعاناً منهم بالطاعة ، وإقراراً لك بالنبوة تسليماً).

أخرج البخاري ومسلم عن عروة قال: [خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريج (1) من الحَرَّة ، فقال النبي ﷺ: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله ، أَنْ كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله ﷺ ، ثم قال: اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي ﷺ للزبير حَقَّهُ في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري ، وكان أشار عليهما ﷺ بأمر لهما فيه سَعَة ، قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ عَمَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيِّنَهُمْ مَنَى . . . الآية] (2).

ورواه ابن ماجة بسند صحيح عن عروة بن الزبير ، أن عبد الله بن الزبير حدثه: [أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبيرَ عند رسول الله على شراج الحَرَّةِ التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر. فأبئ عليه. فاختصما عند رسول الله على فقال رسول الله على: اسْقِ يا زُبيْر. ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري ، فقال رسول الله! أَنْ كان ابْنَ عَمَّتِك؟ فتلون وجه رسول الله على ثم قال: يا زُبيرُ ، اسْقِ. ثم احبسِ الماء حتى يرجع إلى الجَدْر. قال ، فقال الزبير: والله ، إني لأحسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك. ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَكَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا شَالِيمًا ﴾ [(3).

<sup>(1)</sup> أي في مسيل الماء من الحرة إلى السهل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4585) (2361) مرسلاً ، وأخرجه (2708) ، ووصله البخاري (2359) ، وأخرجه مسلم (2357) ، وأحمد (4/4 ـ 5).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (15) \_ باب تعظيم حديث رسول الله على والتغليظ على من عارضه. والشراج جمع شرجة ، وهي مسايل الماء. والحرة: أرض ذات حجارة سود. والجدر: الجدار. قيل المراد ما رفع حول المزرعة. وقيل أصول الشجر.

66 ـ 70 . قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوَ أَنَّا كَنَبّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوۤا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِينرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلّا قلِيلٌ مِّنهُمْ وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لِكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَ يَنكِمُ مَّا فَعَلُوهُ وَإِذَا لَكَ تَيْنَاهُمْ مِن لَدُنّا أَجَّا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن تَلْمِيتًا اللّهِ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتُهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ فَي اللّهِ عَلَيْهِم مِن النّبِيتِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّلِعِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّلِعِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءُ وَلَكُونَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّهُ وَلَكُونَ وَالسَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَكُمْ كَن وَفِيقًا ﴿ وَلَا ذَالِكَ الْفَضْلُ مِن اللّهُ وَكُفَى بِاللّهِ عَلَيْهُمْ مِن اللّهُ وَلَكُونَ وَالْفَالِمُ وَلَكُونَ وَالْفَالُونَ وَالْفَالَ وَاللّهُ وَلَكُولُ وَلَيْهُ وَلَكُونَ وَلِيكَ اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ وَلَيْلُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُ فَلَوْلُ وَالْوَالِمُونَ وَاللّهُ وَلَيْهُمْ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُونَ وَلَيْهُمْ وَلَهُمْ وَلَكُمْ وَلَالْمُ وَلَى اللّهُ وَلَكُمْ وَلَكُونَ وَلَقُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالُكُونَ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَكُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالِكُونَ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلِيكُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَالْمُ وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُوالَالُولُولُولُوا اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَال

في هذه الآيات: يخبر تعالىٰ عن قلوب هؤلاء المتحاكمين للطاغوت وهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ، فلو أمروا بقتل أنفسهم أو الخروج من ديارهم طاعة لله ما فعلوا ذلك ولا هاجروا ، ولو امتثلوا أمر الله لهم لكان لهم عنده ذخراً وأجراً ونوراً ، فإن من يطع الله والرسول يجعله الله مع مَنْ أنعم عليهم من خير خلقه: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهؤلاء خير الرفقاء ، وهذا فضل كبير من الله الكريم العليم.

قال مجاهد: ﴿ وَلَوَ أَنَّا كُنْبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِينرِكُمُ ﴾ ، كما أمر أصحاب موسى أن يقتل بعضهم بعضاً بالخناجر ، لم يفعلوا إلا قليل منهم).

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُّونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ . قال السدي: (تصديقاً) . أي: لو أنهم امتثلوا ما يُذكّرونَ به من طاعة الله وتعظيم أمره لكان خيراً لهم في عاجل دنياهم وآجل معادهم .

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا آجَرًا عَظِيمًا﴾. يعني: جزاء وثواباً كبيراً.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾. أي: طريقاً لا اعوجاج فيه يسهل فيه الثبات ، فهداية الله تحمل الثبات ، والصراط المستقيم هو دين الله القويم.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ .

أخرج الطبراني في «الصغير» بسند جيد ، عن عائشة قالت: [جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ، إنك لأحَبُّ إليّ من نفسي ، وإنك لأحب إلي من أهلي

ومالي ، وأحب إلي من ولدي ، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك ، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك ، فلم يرد عليه النبي على شيئاً حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية : ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتَنَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءَ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ [(1).

وقوله: ﴿ وَحَسُنَ أُوْلَكِمِكَ رَفِيقًا ﴾. يعني في الجنة. فإن مرافقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين مقامٌ عظيم يوم القيامة.

أخرج البخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [ما من نبي يمرَضُ إلا خُيِّرَ بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه فأخذته بُحَّةُ شديدة، فسمعته يقول: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ فعلمت أنه خُيِّرً] (2).

ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى عائشة: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلىٰ. كرّرها ثلاثاً ثم مالت يده.

فكذلك أخرج البخاري عنها ـ في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام ـ قالت: [فجعل يُدخل يديه في الماء فيمسَحُ بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله ، إن للموت سَكَرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلىٰ. حتىٰ قُبِضَ ومالت يَدُه](3).

وفي رواية: [أنها سمعت النبي ﷺ ، وأصغَتْ إليه قبل أن يموتَ ، وهو مسندٌ إليَّ ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلىٰ]. قالت عائشة: [فكانت آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلىٰ].

والرفيق: اسم جنس يشمل الواحد والجماعة. أي: أدخلني في جملة الرفقاء الذين

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الصغير» (52) ، و «الأوسط» (480) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج 7) ص (7): رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمران وهو ثقة. وله شاهد من حديث ابن عباس ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ، وله شواهد كما في تفسير ابن كثير تقويه. وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول \_ سورة النساء \_ آية (69).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4586)، ومسلم (2444)، وأخرجه أحمد (6/ 176) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4449) ، كتاب المغازي ، وهو جزء من حديث أطول. وأحمد (6/48). وانظر للروايات الأخرى صحيح البخاري ـ الحديث السابق ـ ، ومسند احمد (6/121). ومسند أبى يعلىٰ (4585).

خصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان. وهم المذكورون في آية النساء السابقة.

وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: [كنتُ أبيتُ عند النبي ﷺ فأتيته بوضوئه وحاجته ، فقال لي: سل ، فقلت: يا رسول الله ، أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود](1).

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [إن أهلَ الجنة ليتراءَوْنَ أهلَ الغُبر في الأفق من ليتراءَوْنَ أهل الغُرَف من فوقهم ، كما تراءَونَ الكوكب الدُّرِيَّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب ، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلئ ، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين](2).

وفي صحيح البخاري عن أنس: [أن رجلاً من أهل البادية أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ، متى الساعةُ قائمةٌ؟ قال: وَيْلَكَ ، وما أَعْدَدْتَ لها؟ قال: ما أعددتُ لها إلا أني أُحِبُ الله ورسوله ، قال: إنك مع من أحْبَبْت ، فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم ، ففرِحْنا يومئذٍ فَرَحاً شديداً](3).

وفي رواية: [المرء مع من أحب]. قال أنس: (فما فرح المسلمون فَرَحهم بهذا الحديث). وفي رواية أخرى قال أنس: (إني لأحبُّ رسول الله ﷺ، وأحبُّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم).

ُوقوله: ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾. يعني ذلك عطاء الله المؤمنين وفضله عليهم.

وقوله: ﴿ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيكًا ﴾. أي: بطاعة المطيع منهم ، ومعصية العاصي ، ومن يستحق صحبة الذين أنعم الله عليهم من الرفيق الأعلىٰ.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (489) ، والنسائي (2/ 227) ، (2/ 228) ، وغيرهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3256) ، وأخرجه مسلم (2831) ، وابن حبان (7393).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6167) كتاب الأدب. وانظر لروايات أنس: صحيح البخاري (2639)، وصحيح مسلم (2639)، ومسند أحمد (3/ 192)، وصحيح مسلم (2639) حرائد (163)، وكذلك صحيح ابن حبان (557).

71 ـ 74 . قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانِفِرُواْ بُهَاتٍ أَوِ انْفِرُواْ جُمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَلَبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنعُمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ مَن اللّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ مُعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَيْنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِنَ اللّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً لَا يَعْمَلُ مَعَهُمْ فَأَفُوز فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَا فَلُي صَلِيلِ اللّهِ فَيلُقُتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَي عَلِبٌ فَسَوْفَ يَشْرُونَ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَا اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ ال

في هذه الآيات: أَمْرٌ مِنَ الله تعالىٰ عباده المؤمنين بالتأهب للعدو وأخذ الحذر واستكمال العدة لِقتالِهِ والحثّ على ملاقاته جماعة جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية لإنهاكه وتحقيق كسره. ثُمَّ تحذيرٌ من سبيل المنافقين وأساليب مكرهم وخداعهم ، وحث على الصدق في التجارة مع الله سبحانه وشراء الحياة الدنيا بالآخرة ، وتذكيرٌ بأجر القتال في سبيل الله في الدنيا والآخرة.

فقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾. كقوله تعالىٰ: ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾. وكقوله: ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: 102].

قال القرطبي: (هذا وصاة بالحذر لئلا ينال العدو أمله ، ويدرك فرصته).

وفي معجم الطبراني بسند صحيح من حديث معاذ ، عن النبي على قال: [استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان ، فإن كل ذي نعمة محسود]<sup>(1)</sup>.

فالآية أمر من الله بأخذ العدة والسلاح الذي ينفع في مواجهة العدو وغزوه وحربه.

وقوله: ﴿ فَٱنفِرُوا ثُبَاتٍ ﴾ . قال ابن عباس: (يقول: عصباً ، يعني سرايا متفرقين) . وقال مجاهد: (فرقاً ، قليلاً قليلاً) . وقال قتادة: (الثبات: الفرق) . والثبات: جمع ثُبَة ، وقد تجمع علىٰ ثُبينَ . والمقصود انفروا جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة ، وسرية بعد سرية ، بما يحصل فيه كسر العدو وقهره .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في المعاجم الثلاثة ، وأبو نعيم في الحلية (5/ 215) ، (6/ 96) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (2/ 291/ 1) ، وانظر السلسلة الصحيحة (1453).

وقوله: ﴿ أَوِ اَنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾. قال ابن عباس: (كلكم). وقال السدي: (مع النبي ﷺ). وكل ذلك يرجع إلى قرار الإمام والقائد. قال القرطبي: (ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم ، عَضُداً من ورائهم ، وربما احتاجوا إلى دَرْته).

وقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَنَ لَيُبَطِّئَنُّ ﴾. قال قتادة: (عن الجهاد والغزو في سبيل الله). وقال ابن جُريج: (المنافق يُبطِّئُ المسلمين عن الجهاد في سبيل الله). وكلاهما صحيح.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ أَصَلَبَتَكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَتَرَ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴾. فقوله: ﴿ مُصِيبَةٌ ﴾. قال ابن زيد: (هزيمة). وقال ابن جريج: (بقتل العدو من المسلمين). فينطق بقول الشامت الكاذب: ﴿ قَدْ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمَ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴾. ولم يدر هذا المنافق كم فاته من أجر الشهادة والصبر على القتال وحضور المعركة.

وقوله: ﴿ وَلَهِنَ أَصَابَكُمُ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾. أي نصر وظفر وغنيمة. قال ابن جريج: (ظهور المسلمين على عدوهم فأصابوا الغنيمة).

وقوله: ﴿ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةٌ ﴾. قال القرطبي: (أي: كأن لم يعاقدكم على الجهاد).

وقال ابن كثير: (أي: كأنه ليس من أهل دينكم). وقال القاسمي: (أي: صلة في الدين ، ومعرفة بالصحبة). والكلام فيه تقديم وتأخير.

فالمنافقون كانوا يوادّون المؤمنين ويصادقونهم في الظاهر ، ويبغون لهم الغوائل في الباطن ، فقولهم هذا: ﴿ يَكَلِتَتَنِي كُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴾ \_ أي: أصيب غنائم كثيرة ، وحظاً وافراً \_ هو قول من لم تتقدم له معكم موادّة ، بل هو قول الحاسد. قال قتادة وابن جريج: ﴿ يَكَلِيَتَنِي كُنتُ مَعَهُم ﴾ حسداً منهم لهم ).

ثم حث سبحانه المؤمنين على الجهاد ـ بعد ذم المبطئين المنافقين ـ فقال: ﴿ هَ فَلَيْكُنْ عِلَى الْمَافِقِينِ لَا فَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1 ـ قال السدي: (يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة). وقال ابن زيد: (﴿يشري﴾: يبيع ، و﴿يشري﴾: يأخذ ، وإن الحمقيٰ باعوا الآخرة بالدنيا).

فالمعنى هنا: ليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة أعداءَ الله.

2 ـ قيل: بل عني بالاسم الموصول ﴿الذين﴾ المنافقين المبطئين. قال القاسمي: (أي الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة ، فيكون وعظاً لهم بأن يبدلوا التثبيط بالجهاد).

وقال ابن كثير: ﴿ ﴿ فَلَيُقَاتِلَ ﴾ أي: المؤمن النافر ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وكلا المعنيين يحتملهما البيان الإلهي ، والسياق القرآني.

وقوله: ﴿ وَمَن يُقَدَيِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْرَتِيهِ أَجُرًّا عَظِمًا ﴾.

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [تضمّن الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجُه إلا جهادٌ في سبيلي وإيمانٌ بي وتصديق برسلي ، فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة أو أُرجِعَهُ إلى مسكنه الذي خرج منه نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة] (1).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: [مثلُ المجاهد في سبيله \_ كمثل الصائم القائم ، وتوكَّلَ المجاهد في سبيله \_ كمثل الصائم القائم ، وتوكَّلَ الله للمجاهد في سبيله بأنْ يتوفّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجنة أو يَرْجِعَهُ سالماً مع أَجْرٍ أو غنيمة] (2).

وأما حديث عبد الله بن عمرو \_ رواه مسلم \_: [ما من غازية تَغْزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ، ويبقىٰ لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم](3).

فلا تعارض مع الحديث قبله ، فالحديث الأول محمول على مجرّد النية والإخلاص في الجهاد ، فذلك الذي ضمن الله له إما الشهادة ، وإما ردّه إلى أهله مأجوراً غانماً ، ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهاد ولكن مع نيل المغنم ، فلما انقسمت نيّته انحط أجره. ذكره القرطبي.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (3123) ، (7457) ، وأخرجه مسلم (1876) ، وأحمد (2/ 399). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2787) ، كتاب الجهاد والسير. وأخرجه مسلم (1876) ح (104). من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1906) ، وأبو داود (2497) ، وأحمد (2/ 169) ، وغيرهم.

في هذه الآيات: يحث تعالىٰ أهل الصدق والإيمان على الجهاد لكسر شوكة الكافرين ، واستنقاذ المستضعفين بمكة ، ـ ثم الآية عامة في كل وضع مشابه إلى قيام الساعة ـ من الرجال والنساء والولدان الذين يقاسون تحت حكم الكفر. فالمؤمنون يقاتلون في سبيل الله العظيم ، والكافرون يقاتلون في سبيل الشيطان الرجيم المهين.

قال مجاهد: (أمر المؤمنين أن يقاتلوا عن مستضعفي المؤمنين ، كانوا بمكة). وقال ابن عباس: (هم أناس كانوا بمكة ، لا يستطيعون أن يخرجوا منها ليهاجروا ، فعذرهم الله ، فهم أولئك).

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: (كنت أنا وأمي من المستضعفين)<sup>(1)</sup>.

وفيه عن ابن مُلَيْكة أن ابن عباس تلا: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ﴾ قال: (كنت أنا وأمى ممن عذر الله عز وجل).

قال ابن زيد: (﴿ وَمَا لَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِرِ أَهْلُهَا﴾ ، قال: وما لكم لا تفعلون؟ تقاتلون لهؤلاء الضعفاء المساكين الذين يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها ، فهم ليس لهم قوة ، فما لكم لا تقاتلون حتى يسلم الله هؤلاء ودينهم؟ قال: و﴿ الْقَرْيَةِ الظَّالِرِ اللّهُ اللّهُ مَا مَكَةً).

وقوله: ﴿ وَأَجْعَلُ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلُ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ .

أي: هم يسألون الله سبحانه أن سخّر لنا من عندك ولياً وناصراً لنخرج مما نحن فيه من الفتنة في الدين.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَذِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾. أي: في سبيل إعلاء كلمته وإقامة منهاج

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4587) ، والأثر بعده أخرجه أيضاً البخاري (4588).

دينه وشريعته. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّنغُوتِ ﴾ \_ أي: في سبيل طاعة الشيطان وحزبه وفي سبيل نشر منهاجه وطريقه.

وقوله: ﴿ فَقَانِلُوٓاْ أَوْلِيَآهُ ٱلشَّيَطَانِّ إِنَّ كَيْدَٱلشَّيَطَانِ كَانَ صَعِيفًا﴾ .

أُمْرٌ من الله للمؤمنين بقتال أعدائه الذين يتولون الشيطان وحزبه ، ويريدون أن يحكموا في الأرض بمنهاجه ، وتهوين لكيد الشيطان وأوليائه ، فإنه ضعيف مهزومٌ لا يثبت أمام الصدق مع الله والصدق في الجهاد.

في هذه الآيات: لقد كان الأمر في بدء الإسلام بتمكين إقامة الدين والمجاهدة بالقرآن الكريم ، فأمر المسلمون بمكة بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ـ دون نصاب معلوم قد عُرف بعد ـ بمواساة الفقراء والمحتاجين والأرحام ، وكان كثير من الصحابة يتمنون لو أمروا بالقتال ليشفوا صدورهم من جَلاديهم ومن الطغاة المجرمين الذين كانوا يعيثون في البلاد فساداً ـ وهي البلاد أشرف بقاع الأرض وفيها بيت الله الحرام ـ فلما حوّلهم الله إلى المدينة وصارت للمسلمين دولة وشوكة ونزل الأمر بالقتال خاف بعضهم من سفك الدماء ويتم الأولاد وتأيم النساء ومتاع الحياة الدنيا ، فنزلت هذه الآية تقرعهم. إن الموت الذي تفرون منه قادم ولو تحصّنتم في قصور مشيدة ، والنصر والهزيمة من عند الله ، وإنما يُنصر المسلمون بإخلاصهم لربهم ، ويهزمون بمعصيتهم وتخاذلهم عن الحق والصبر .

أخرج النسائي والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس: [أن عبد

الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي ﷺ بمكة ، فقالوا: يا رسول الله ، إنا كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة ، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا ، فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُواً أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ . . . ﴾ الآية ] (1) .

وقوله: ﴿ لَوَلَآ اَخَرَنَنَآ إِلَىٰٓ اَجَلِ قَرِبِ ﴾ وهو الموت. قال ابن جريج: (قال: إلى أن نموت موتاً ، هو «الأجل القريب»).

وقوله: ﴿ قُل مَنْعُ ٱلدُّنِيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﴾. قل يا محمد لهؤلاء: إن عيشكم في الدنيا وتمتعكم بها قليل لأنها فانية وما فيها فان ، وإن نعيم الآخرة هو النعيم الباقي لمن أقام الدين وجاهد في سبيل الله. ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﴾: أي لا ينقصكم الله من أجوركم مقدار فتيل ـ وهو ما يكون في شق النواة.

وقرأ الحسن: ﴿ قُلَ مَنَعُ ٱلدُّنَيَا قَلِيلُ﴾ فقال: (رحم الله عبداً صَحِبها على حَسب ذلك ، وما الدنيا كلُّها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومةً ، فرأىٰ في منامه بعض ما يحبُّ ثم انتبه) ـ ذكره ابن كثير بسَنده عند ابن أبي حاتم.

وقال ابن معين: كان أبو مُسْهر ينشد:

ولا خيرَ في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب في والدنيا رجالاً فإنها متاعٌ قليلٌ والزّوال قريب

وقوله: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾.

قال قتادة: (في قصور محصنة). وقال ابن جريج: (قصور مشيدة). وقال السدي: (وهي قصور بيض في قصور ألله عنه ألله الدنيا، مبنية). وقال الربيع: (ولو كنتم في قصور في السماء).

والمقصود أن الموت قادم إلى العبد لا محالة ولو تحصن في أعلى أبراج الدنيا وقصورها. وفي التنزيل: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَكُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي (6/ 3) ، وفي «التفسير» (132) ، والحاكم (2/ 66) ، والبيهقي (9/ 11) ، وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول الوادعي. النساء (77).

وقوله: ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ .

قال ابن جرير: «وإن ينلهم رخاء وظفر وفتح ويصيبوا غنيمة «يقولوا هذه من عند الله» ، يعني: من قبل الله ومن تقديره ، «وإن تصبهم سيئه» ، يقول: وإن تنلهم شدة من عيش وهزيمة من عدو وجراح وألم ، يقولوا لك يا محمد: «هذه من عندك» ، بخطئك التدبير).

وقوله: ﴿ قُل كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾. قال ابن عباس: (يقول: الحسنة والسيئة من عند الله ، أما الحسنة فأنعم بها عليك ، وأما السيئة فابتلاك بها).

وقوله: ﴿ فَمَالِ هَتُؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾. أي لا يكادون يعلمون حقيقة ما يجري حولهم في شأن الحسنات والسيئات ، وقسمة الله ذلك بين عباده كالأرزاق ، فمن رضي الله عنه وفقه لفعل الحسنات ، ومن سخط على منهجه ذلل له فعل السيئات ، والله وحده أعلم بالشاكرين.

وقوله: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِكَ ﴾ . المعنى : الحسنة فضل من الله ييسرها للعبد ليرفعه عنده سبحانه ، والسيئة عقاب من الله لتقصير في حياة العبد يبتعد العبد بها عن ربه .

قال ابن جريج: ﴿ هُمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَين نَّفْسِكَ ﴾ ، قال: عقوبةً بذنبك).

أخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: [ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حَزَنِ ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يُشاكُها إلا كفّر الله بها من خطاياه] (1). والنصب: التعب ، والوصب: المرض.

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن البراء ، عن النبي ﷺ قال: [ما اختلج عِرْقٌ ولا عينٌ إلا بذنب ، وما يدفع الله عنه أكثر]<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1798) ، ومسند أحمد (2/ 303) ، وسنن البيهقي (3/ 373) ، وصحيح مسلم (2573) ، وسنن الترمذي (966).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (رقم 1053) ، وانظر: الصحيحة (2215).

وفي التنزيل: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾. وقوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِأَللَهِ شَهِيدًا ﴾.

المعنىٰ: وإنما جعلناك يا محمد رسولاً إلى الخلق كافة ، تبلغهم رسالة ربك فيما أوحىٰ إليك ، وقد أيدك الله بحجة الوحي وبإثباتات النبوة ، فما عليك إلا البلاغ ، ثم الله شهيد على أعمال عباده ومطلع على قلوبهم ، وهو جامعهم بين يديه يوم يقوم الناس لرب العالمين.

80 ـ 81 . قوله تعالىٰ: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَى فَمَا آرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَمَن تَوَلَى فَمَا آرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَمَن تَوَلَى فَمَا آرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِهَةٌ مِّنَهُمْ غَيْرُ ٱلَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُكُمُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَالِلًا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنَ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللْمُ اللللّهُ الللللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللْ

في هذه الآيات: طاعة رسول الله ﷺ واجبة لأنها من طاعة الله ، ولا عذر لأحد عند الله في التنكر لمنهاج نبيه وسنته وسيرته ، فهو رسوله الذي دعا إلى دينه الذي ارتضى ، والله محيط بما يُبيِّت المنافقون والكافرون من المكر بدينه ورسوله ، فتوكل عليه يا محمد ، وكفي بالله وكيلاً.

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: [من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصلي أطاع الله ، ومن عصلي ألله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصلي أميري فقد عصاني] (1).

وقوله: ﴿ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرَسَلَنكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴾. قال ابن زيد: (هذا أول ما بعثه ، قال: ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُم ﴾ [الشورى: 48]. قال: ثم جاء بعد هذا بأمره بجهادهم والغلظة عليهم حتىٰ يسلموا).

والمقصود أن من أطاعه فقد نجا ، ومن عصاه فقد خاب وخسر ، فلا عليك منه يا محمد.

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [كل أمتي يدخلون الجنة إلا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7137) ، ومسلم (1835) ، وأحمد (2/ 270) ، وغيرهم.

من أبيٰ ، قيل: ومن يأبيٰ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبيٰ](1).

وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً ﴾ خبر عن المنافقين يظهرون الموافقة ويقولون لنبي الله عنه أمرك طاعة، وهم الذين ذُكر أنهم يخشون الناس من الجهاد كخشية الله أو أشد خشية. وقوله: ﴿ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرً ٱلّذِى تَقُولُ ﴾.

أي: إذا خرجوا من لقائك غيّر جماعة منهم ليلاً الذي تقول لهم. قال قتادة: (يغيّرون ما عهد نبي الله ﷺ).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَكُمُّتُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾. أي: ما يقولون ويغيّرون. قال الضحاك: (هم أهل النفاق). وقال ابن جرير: (والله يكتب ما يغيّرون من قولك ليلاً في كُتب أعمالهم التي تكتبها حفظتُه).

وقوله: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾.

إرشاد من الله لنبيه ﷺ بالصفح عنهم وعدم مكاشفتهم ، والاعتصام بالله سبحانه وكفىٰ به منتقماً منهم ، ودافعاً عنك وولياً وناصراً ومعيناً.

82 ـ 83 . قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلْنَفَا كَثِيرًا ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى فِيهِ ٱخْذِلْنَفَا كَثِيرًا ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَرَحْمَتُهُمُ لَا نَبَّعَتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَرَحْمَتُهُمُ لَا نَبَّعَتُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَرَحْمَتُهُمُ لَا نَبَّعَتُهُمُ اللَّهُ عَلْمَانَ إِلَّا قَلِيهُ لَا ﴿ وَهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَرَحْمَتُهُمُ لَا نَبْعَتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

في هذه الآيات: يرشد تعالى هؤلاء ويأمرهم بِتَدَبُّرِ هذا الكتاب وتفهم معانيه ، ويحذرهم مغبة الإعراض عنه ، فإنه لو كان مفتعلاً لوجدوا فيه اضطراباً كثيراً. ثم يحذر سبحانه من الإشاعة الكاذبة وبث الأخبار بين المسلمين دون تثبت من مصادرها ونقلتها ، وأنهم لو ردوها إلى عالميها لكان خيراً لهم من بثها وخلخلة الصفوف بها ، وتدخل الشيطان في محاولات الإفساد والتخريب لمجتمع المسلمين.

فعن قتادة: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَنفَا كَثِيرًا ﴾

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح ـحديث رقمـ (7280)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أي: قول الله لا يختلف ، وهو حق ليس فيه باطل ، وإن قول الناس يختلف).

وقال الضحاك: ﴿ يَتَدَبَّرُونَ ﴾ ، النظر فيه).

وقوله: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِّء. . . ﴾ .

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: [لما اعتزل رسول الله على نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله نساءه ، وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. قال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم ـ فذكر الحديث ، وفيه بعد استئذانه على رسول الله على \_ فقلت: أطلقتهن يا رسول الله إني دخلت المسجد والناس ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله على نساءه ، فأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله على باب المسجد فناديت بأعلى قال: نعم إن شئت ، فذكر الحديث وفيه: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله على نساءه ، ونزلت الآية: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ آمَرُ مِنَهُمْ لَوَلُو اَلْأَمْنِ أَوِ اللهُ عَلَيْ فَا اللهُ مِنْهُمْ لَعَلَمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنْيِطُونَهُ مِنْهُمْ . وأنزل الله آية التخيير] (1).

فالآية إنكار على من يبادر بنشر الأمور قبل التحقق منها ، فإنه قد لا يكون لها أساس من الصحة .

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [كفئ بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع] (2). قلت: والآيتان مترابطتان مع بعضهما في المنهج ، فإن العلم بالواقع جزء من العلم بالدين ، فكما أن فهم القرآن لا يكون إلا من عالم بتأويله وبتفسير رسول الله على له ، وكذلك الواقع لا يؤخذ الخبر فيه إلا من أهل التثبت والدقة. وتفصيل ذلك:

### أ ـ في أمر الدين وفهم المتشابه من القرآن

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن شُعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: [لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حُمْرَ النَّعم ، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ﷺ عند باب من أبوابه ، فكرها أن نفرق بينهم ، فجلسنا حَجْرَة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم ، فخرج رسول الله ﷺ مُغْضَباً

<sup>(1) -</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (1479) ح (30) من حديث ابن عباس عن عمر. وهو حديث طويل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (5) ، وأخرجه أبو داود (4992) ، وابن حبان (30). عن أبي هريرة.

حتىٰ احمرً وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلاً يا قوم ، بهذا أُهْلِكت الأمم من قبلكم ، باختلافهم على أنبيائهم ، وضربهم الكتب بعضها ببعض ، إن القرآن لم ينزل يكذُّبُ بعضه بعضاً ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردّوه إلى عالمه](1).

وله شاهد عند ابن ماجة بسند حسن عنه قال: [خرج رسول الله ﷺ ذات يوم ، والناس يتكلمون في القدر ، فكأنما يُفْقَأ في وجهه حَبُّ الرمّان من الغضب. قال: فقال لهم: مالكم تَضْرِبُون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غَبَطْتُ نفسي بمجلس فيه رسول الله ﷺ ولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس ، أني لم أشهده]<sup>(2)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: [هَجَّرْتُ إلى رسول الله ﷺ يوماً ، فإنّا لجلوسٌ إذ اختلف اثنان في آية ، فارتفعت أصواتهما فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب](3).

#### ب ـ في أمر الواقع وفقهه

أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي ﷺ: [إن الله حَرَّم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومَنَعَ وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال] (4).

فقوله: «وكره لكم قيل وقال» يشمل إشاعة الأخبار بين الناس دون تثبت من صحتها ، ودون الرجوع إلى مصادرها ، وسؤال أهل العلم فيها وبمدلولاتها.

وقوله: ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِائْبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

يعني بفضل الله ورحمته كان حفظ المؤمنين من اتباع سبيل المنافقين والشياطين.

قال ابن زيد: (هذه الآية مقدَّمة ومؤخرة ، إنما هي: أذاعوا به إلا قليلاً منهم ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لم ينج قليل ولا كثير).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 181) - (6663) ، وله شواهد.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (85) ، وأحمد (2/ 178). وانظر صحيح ابن ماجة (69).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2666) ، وأحمد (2/ 192) ، والنسائي في الكبرى (8095).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2408) ، كتاب الاستقراض ، وكذلك (5975) ، وأخرجه مسلم (3/ 1341) ح (14) ، وأحمد (4/ 233) ، وغيرهم.

84 ـ 87. قوله تعالىٰ: ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَ بَأْسَ الّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ هَا مَن يَشْفَعُ شَفَعَ اللّهُ اللّهُ عَسَى اللّهُ أَن يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا وَكَان اللّهُ شَفَعَ حَسَنَةً يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا وَكَان اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ مُقِيئًا ﴿ كُفَلُ أَيْهُ لَا اللّهُ كَانَ عَلَى عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقِيئًا ﴿ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَ اللّهُ كَانَ عَلَى عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقِيئًا ﴿ وَهَا اللّهُ كَانَ عَلَى عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقِيئًا ﴿ وَهَا اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو لَي جَمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا رَبّ فِيهِ وَمَن أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ عَدِيثًا ﴿ وَمَن أَصَدَقُ مِن اللّهِ عَلِيهُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو لَي جَمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا رَبّ فِيهِ وَمَن أَصَدَقُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَي لَعْمِ اللّهُ عَلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا رَبّ فِيهُ وَمَنْ أَصَدَقُ مِن اللّهِ عَدِيثًا إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللل

في هذه الآيات: أَمْرٌ مِنَ الله لرسوله ﷺ بمجاهدة المشركين أعداء الله وقتالهم ، ثم لا عليك يا محمد بمن نكل عنك ، وإنما عليك أن تحرض المؤمنين وتحثهم على قتال الكفار لعل الله أن يكف قتال من جحد وعاند ، والله أشد نكاية في عدوه من هؤلاء الكفار في المؤمنين. ثم إن من يسعى في أمر فيترتب عليه خير يناله من ذلك نصيب ، ومن يسعى في أمر يترتب منه شر يناله من ذلك الوزر والله حفيظ على كل ذلك. ثم مَن سلم عليكم فردوا عليه بمثل ما سلم أو أحسنوا والله حفيظ كذلك على كل ذلك. فهو الإله المعبود وحده لا شريك له ليبعثنكم بعد مماتكم وليحشرنكم جميعاً إلى موقف الحساب فهو وعده ، ومن أصدق من الله حديثاً.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي إسحاق قال: [قلت للبراء: الرجلُ يحمل على المشركين ، أهو ممن ألقى بيده إلى التَّهلُكة؟ قال: لا ، إن الله بعث رسوله ﷺ وقال: ﴿ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ ﴾ ، إنما ذلك في النفقة](1).

وقوله: ﴿ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. أي: وحضهم على قتال من أمرت بقتاله.

وقد امتلأت السنة الصحيحة بكنوز في الحث على الجهاد والترغيب بأجره ومقامه.

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [من آمن بالله ورسوله ، وأقام الصلاة ، وآتىٰ الزكاة ، وصام رمضان ، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ، هاجر في سبيل الله ، أو جلس في أرضه التي وُلد فيها. قالوا:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند ( 4/ 281) بإسناد صحيح. وله شاهد آخر ذكره ابن كثير.

يا رسول الله ، أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: إن في الجنة مئة درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله ، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة ، وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تَفَجَّرُ أنهار الجنة](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: [يا أبا سعيد ، من رضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد على رسولاً ونبياً ، وجَبَتْ له الجنة. قال: فَعَجِبَ لها أبو سعيد ، فقال: أَعِدْها عَليَّ يا رسول الله ، ففعل ، ثم قال رسول الله عَلِيْتِ: وأخرى يرفع الله العبد بها مئة درجة في الجنة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله] (2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أنس \_ في غزوة بدر حين دنا المشركون \_: [فقال رسول الله ﷺ: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض](3).

الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [مَنْ راح روحةً في سبيل الله ، كان له بمثل ما أصابه من الغبار مِسْكاً يوم القيامة] (4).

الحديث الخامس: يروي الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة ، عن النبي على قال: [عليكم بالجهاد في سبيل الله ، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم] (5).

وقوله: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. قال ابن كثير: (أي: بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هِمَمُهم على مناجزة الأعداء ، ومدافعتهم عن حَوْزَةِ الإسلام وأهله ، ومقاومتهم ومصابرتهم).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2790) ، ورواه ابن حبان (1748) ، والبيهقي (9/ 15) من حديث أبي هريرة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1884) ، والنسائي (6/ 19) ، وأحمد (3/ 14) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (1901) ، كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ، ضمن حديث طويل.

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (2775). انظر صحيح سنن ابن ماجة (2239) \_ كتاب الجهاد \_ باب الخروج في النفير. وانظر صحيح الجامع الصغير \_ حديث رقم \_ (6136).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة ، وأخرجه الحاكم (2/ 74 ـ 75) ، وانظر مسند أحمد (5/ 326) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (1941).

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسُ اوَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴾. قال قتادة: (أي عقوبة).

وقوله: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَلُمُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِتَقَةً يَكُن لَكُمُ كِفَلُ مِنْهَا ﴾. قال مجاهد: (شفاعة بعض الناس لبعض).

وقال الحسن: ﴿ مِّن يَشْفَعُ شَفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً ﴾ ، كتب له أجرها ما جرت منفعتها).

وقال السدي: (أما «الكفل» فالحَظّ). وقال الربيع: ﴿ يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا ﴾ قال: حَظّ منها ، فبئس الحظّ).

وخلاصة المعنىٰ: أنَّ من يسعىٰ في أمر يترتب عليه نفع وخير كان له نصيب من ذلك ، كما لو سعىٰ في أمر ترتبت عليه مفسدة في حياة الناس كان له من ذلك الوزر.

وفي الصحيحين والمسند من حديث أبي موسىٰ الأشعري ، عن النبي ﷺ قال: [اشفعوا تُؤْجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء](1).

وأصل الشفاعة والشفعة من الشَّفع وهو الزوج من العدد ، ومنه الشفيع ، لأنه يصير مع صاحب الحاجة شَفْعاً. والشفاعة تشمل البر والطاعة والدعاء وكل وجوه الخير . وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء ، قال رسول الله ﷺ: [منْ دعا لأخيه بظهر الغيب ، قال الملك الموكّلُ به: آمين ، ولك بِمثل](2).

وفي لفظ: [دعوة المرء المسلم لأخيه \_ بِظَهْرِ الغَيْبِ \_ مستجابة ، عند رأسه ملك مُوكَّلٌ ، كلما دعا لأخيه بخير ، قال الملك الموكَّلُ به: آمين ، ولك بمثل].

وقوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ مُّقِينًا﴾ .

قال ابن عباس: (حفيظاً). وقال مجاهد: (شهيداً ، حسيباً ، حفيظاً).

وقال السدي: (قديراً). وقال الضحاك: (المقيت الرزّاق).

وقال عبد الله بن كثير: (المُقيت: الواصب). أي القائم على الأمر أحسن القيام.

قلت: وكلها معان يحتملها البيان الإلهي ، وهي تزيد المعنىٰ ثراء وتوضح آفاقه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1431) ، وأخرجه مسلم برقم (2627) ، وأخرجه أحمد (4/ 400) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2732) ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب.

# وقوله: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾.

قال ابن زيد: قال أبي: حق على كل مسلم حيِّي بتحية أن يحيِّي بأحسن منها ، وإذا حيّاه غير أهل الإسلام أن يردّ عليه مثل ما قال).

وقال ابن كثير: (أي: إذا سَلّم عليكم المُسَلِّم فرُدوا عليه أفضل مما سلَّم ، أو ردوا عليه بمثل ما سَلَّم ، فالزيادة مندوبة ، والمماثلة مفروضة).

وقال الحسن البصري: (السلام تطوع ، والردّ فريضة).

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عِمْران بن حُصَين: [أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: السلام عليكم يا رسول الله ، فرَدَّ عليه ثم جلس. فقال: عَشْرٌ. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله ، فرَدَّ عليه ثم جلس ، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فردَّ عليه ، ثم جلس فقال: ثلاثون](1).

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال: [إذا سلَّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك ، فقل: وعليك]<sup>(2)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرُّوهم إلى أضيقه](3).

قلت: «السلام» اسم من أسماء الله تعالى وضعه بين المؤمنين في الأرض ليفشوه بينهم ، فإذا فعلوا تحاببوا ، وزادت المودة والأخوة بينهم .

فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضع في الأرض فأفشوا السلام بينكم] (4).

ورواه البيهقي من حديث ابن مسعود بلفظ: [السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم]. ورواه البزار وزاد: [فإن الرجل المسلم إذا مرَّ بقوم فسَلَّمَ عليهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 439) ، وأبو داود (5195) ، والترمذي (2689) ، وله شواهد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6257) ، ومسلم (2164) ، وأحمد (2/ 19) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2167) ، والترمذي (1602) ، وأحمد (2/ 266) ، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (989) ، وانظر السلسلة الصحيحة (184).

فردوا عليه ، كان له عليهم فضل درجة ، فإن لم يردوا عليه ردّ عليه من هو خير منهم وأطيب]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحاببتُم؟ أفشوا السلام بينكم] (2).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾. قال مجاهد: (حفيظاً). أي حتىٰ يجازيكم بها جزاءه ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر.

وقوله تعالى: ﴿ اَللَّهُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيلِهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ .

المعنى: هو الإله المعبود سبحانه الذي لا تنبغي الألوهية إلا له ، ولا يليق التعظيم والكبرياء إلا به ، ليبعثنكم من بعد مماتكم ، ثم ليحشرنكم في مشهد الحساب ، ثم يضع الميزان سبحانه ليزن أعمالكم ، فيجازي كلا حسب عمله ، قوله الصدق وخبره الحق وليس في الوجود أصدق من الله حديثاً وخبراً ، سبحانه وتعالى عما يشك المنافقون علواً كبيراً.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح أخرجه البزار (رقم ــ 1999) ، وانظر معجم الطبراني الكبير (10392) ، والسلسلة الصحيحة (1894). من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (54) كتاب الإيمان. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ، وأن محبة المؤمنين من الإيمان ، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها.

فَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلَا ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِنْدَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوّاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَكُدُوهُمْ وَاللّهُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينَا ﴿ فَيَ اللّهُ مَعَلَىٰ اللّهُ مَعَلَيْهُمْ مُلَطَنَا مُبِينَا ﴿ فَا لَهُ مَعَلَىٰ اللّهُ مَعَلَيْهُمْ مُلَطَنَا مُبِينَا ﴿ فَا لَهُمُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

في هذه الآيات: إنكار من الله على المؤمنين اختلافهم في شأن المنافقين الذين تخاذلوا يوم أحد ، وهؤلاء المنافقون كانوا يتمنّون أن تجحدوا وحدانية ربكم وتصديق نبيكم كما جحدوا ، فإياكم أن توالوهم حتى يهاجروا من دار الشرك إلى دار الإسلام ابتغاء دين الله ونصره ، فإن أبوا الإيمان والهجرة فخذوهم واقتلوهم ، إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وميثاق فدخلوا فيهم ، أو جاؤوكم ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ، ولو شاء الله لسلط هذين الفريقين عليكم ولكنه كفهم سبحانه ، فإن اعتزلكم هذان الفريقان: مَنْ دخل منهم مع قوم بينهم وبينكم موادعة أو ضاقت نفوسهم عن قتالكم ، فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً بالقتل والسبي . وهناك قوم آخرون من المنافقين يظهرون الإسلام لرسول الله ﷺ وأصحابه خوف القتل والسباء وأخذ الأموال وهم كفار ، كُلما خلوا إلى قومهم عبدوا الأوثان معهم وأشركوا بالله ، فهؤلاء إن لم يستسلموا إليكم بالصلح ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم أين أصبتموهم فاقتلوهم ولكم عليهم حجة بذلك وسلطان .

أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: [لما خرج رسول الله ﷺ إلى أحد رجع ناس ممن خرج ، وكان أصحاب النبي ﷺ فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم ، فنزلت: ﴿ فَمَالَكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَفَالَتُهُ أَرَّكُسُهُم بِمَاكُسُبُواً ﴾. وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد](1).

وَفِي لَفَظ: [إنها طيبة ، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة].

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ أَرَّكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاً ﴾. قال ابن عباس: (أوقعهم). وقال قتادة: (أهلكهم).

وقال السدي: (أضلهم). أي بسبب عصيانهم رسول الله ﷺ وتخاذلهم عنه ، والمراد عبد الله بن أبي بن سلول حين رجع بثلث الجيش يوم أحد ، وبقي النبي ﷺ في سبع مئة.

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (1884) ، و(4050) ، ومسلم (1384) ، وأحمد (5/ 184).

وقوله: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلًا ﴾. خطاب من الله للفئة التي دافعت عن هؤلاء المنافقين ، أتريدون هدايتهم وقد أعمىٰ الله قلوبهم بنفاقهم وخشيتهم على دنياهم ، ومن يضله الله فلا طريق له إلى الهدى والنور ، بل إلى العمىٰ والظلام والأفول.

وقوله: ﴿ وَذُواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا لَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَى يُهَاجِرُواْ فِي سَهِيلِ اُللَّهُ ﴾. يقول: تمنى هؤلاء المنافقون أنكم نافقتم مثلهم ، وجحدتم أمر الله كما جحدوا لتكونوا سواء ، وما ذلك إلا لشدة بغضهم لكم وشدة عداوتهم. فإياكم أن توالوهم حتى يخلصوا لله ويهاجروا كما هاجرتم. قال ابن عباس: (يقول: حتى يصنعوا كما صنعتم ، يعني الهجرة في سبيل الله).

وقوله: ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقَتُكُوهُمْ ﴾. قال ابن عباس: (فإن تولوا عن الهجرة). وقال السدي: (يقول: إذا أظهروا كفرهم ، فاقتلوهم حيث وجدتموهم).

وقوله: ﴿ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾. أي: لا توالوهم ولا تناصروا بهم على عدوكم.

وقوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ﴾. استثناء لبعض هؤلاء القوم. قال السدي: (يقول: إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم ، فإن أحدٌ منهم دخل في قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فأجروا عليه مثل ما تجرون على أهل الذمة).

وقال ابن زيد: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ ﴾ ، يصلون إلى هؤلاء الذين بينكم وبينهم ميثاق من القوم ، لهم من الأمان مثل ما لهؤلاء).

وقوله: ﴿ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُواْ فَوْمَهُمْ ﴾.

قال السدي: (رجعوا فدخلوا فيكم ، . . ، ضاقت صدورهم ، ﴿ أَن يُقَائِلُوكُمُ آَوَ يُقَائِلُواُ قَوْمَهُمُّ ﴾). فهؤلاء لا لكم ولا عليكم ، يبغضون أن يقاتلوكم ، ولا يهون عليهم أن يقاتلوا قومهم.

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانْلُوكُمْ ﴾. أي: من رحمته سبحانه بكم كفّهم عنكم. وقوله: ﴿ فَإِنِ ٱعۡمَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَٱلْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ﴾ أي: صالحوكم وسالموكم.

وقوله: ﴿ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَجِيلًا ﴾. أي: لم يجعل الله لكم إذناً بقتل فيهم أو سباء. قال ابن كثير: (أي: فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك، وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي على يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره).

وقوله: ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ﴾.

هؤلاء منافقون أظهروا الإسلام حقناً لدمائهم وأموالهم وذراريهم ، وهم يصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون. قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾.

وقوله: ﴿ كُلُّ مَا رُدُّواً إِلَى الْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهاً ﴾. قال قتادة: (كلما عرض لهم بلاء ، هلكوا فيه). والفتنة في كلام العرب: الاختبار ، والإركاس: الرجوع. والمقصود كلما دعاهم قومهم إلى الماضي المشترك المليء بالوثنية والشرك وتعظيم الآبائية في منهجها الجاهلي ، ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم. قال مجاهد في هذه الآية: (ناس كانوا يأتون النبي على فيسلمون رياء ، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ، يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا. فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويُصلحوا) ذكره ابن جرير.

وقوله: ﴿ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ﴾. قال الربيع: (الصلح).

والمقصود أن هؤلاء لابد أن يستسلموا وينقادوا إلى الحق وإلى طريق المؤمنين.

وقوله: ﴿ وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُمْ ﴾. أي عن قتالكم ، فيصالحوكم ويعطوكم المقاد.

وقوله: ﴿ فَكُذُوهُمْ وَاقَنْلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ ﴾. يعني: خذوهم أين أصبتموهم فاقتلوهم أين أصبتموهم فاقتلوهم إن لم يفعلوا ما أمروا به. ﴿ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَانَا أُمِينَا ﴾. قال السدي: (أما السلطان المبين فهو الحجة). وقال عكرمة: (ما كان في القرآن من «سلطان» ، فهو الحجة).

لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّن ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا شَهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ أَمُّ عَنْدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيها وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا شَهُ.

في هذه الآيات: تحذير ووعيد أن يقتل مؤمن أخاه المؤمن ، فإن حصل فالمسوِّغُ الوحيد هو الخطأ ، ومع ذلك ففيه الكفارة والدية. فإلىٰ تفصيل ذلك كما ذكر الفقهاء:

#### القتل ثلاثة أنواع:

1 - القتل العمد: وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بأداة يغلب الظن أنه يقتل بها. كالإحراق بالنار ، والإغراق بالماء ، والإلقاء من شاهق ، أو إلقاء حائط عليه ، أو خنق الأنفاس ، أو حبس الإنسان ومنعه من الطعام والشراب ، أو تقديمه لحيوان مفترس ، أو تقديم الطعام المسموم له .

فقد ثبت في صحيح أبي داود أن النبي ﷺ أمر بقتل اليهودية التي سمّت النبي ﷺ في طعام قدّمته إليه فمات منه بشر بن البراء بن معرور .

أخرج الطبراني بسند صحيح لغيره من حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: [العَمْدُ قَوَدٌ ، والخطأ دِيَـةٌ]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد عند الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً: [العمد قود ، والخطأ عقل لا قود فيه].

ومعنىٰ: «قَوَد»: قصاص ، وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه.

وولي المقتول - في القتل العمد - بالخيار بين القود والعفو على الدية ، لقوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَالَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْفَهَدُ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْقَ فَمَنْ عُلِيكَ اللهِ عُلِي اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ عُلِي اللهِ عَلْمَ عَذَابُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ الل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الكبير». انظر مجمع الزوائد (6/ 286) ، وأخرجه ـ كما في الشاهد ـ الدارقطني في «سننه» (ص 324). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1986).

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودي وإما أن يقاد]<sup>(1)</sup>.

وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل ، بل بَدل عن القصاص ، ومن ثم فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية ، ولو بالزيادة عليها.

فقد أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي ﷺ قال: [مَنْ قَتَلَ مُتعَمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتَلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدِّية ، وهي ثلاثون حِقَّة ، وثلاثون جَذَعَة ، وأربعونَ خَلِفَة ، وما صالحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد العَقْل](2).

وأما العفو مجاناً فهو أفضل عند الله تعالىٰ ، لقوله سبحانه: ﴿ وَأَن تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [البقرة: 237]. ولقوله ﷺ: [وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً](3).

2 - القتل شبه العمد: وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة ، كأن بضربه بعصا خفيفة ، أو حجر صغير ، أو لكزة بيده ، أو سوط. فإن مات فشبه عمد ، وفيه دية مغلظة: مئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وجماهير الفقهاء.

خالف مالك والليث ، قالوا: يعتبر عمداً وفيه القصاص. إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح ، فكل ما أزهق الروح أوجب القصاص.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر: [أن رسول الله ﷺ خطب الناس يوم الفتح فقال: ألا إن دية الخطأ العمد بالسوط أو العصا مغلظةٌ مئة من الإبل منها أربعون خلِفة في بطونها أولادها] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6880/ 205/ 12) ، وأخرجه مسلم (1355/ 888/ 2).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (1121) ، أبواب الديات ، وسنن ابن ماجة (2626). و«حِقّة»: من الإبل ما طعن في السنة الرابعة والجمع حقاق. و«جِفّة» مؤنث جذع ، ولد الشاة في السنة الثانية ، وولد البقرة في السنة الثالثة. وللإبل في السنة الخامسة. و «خلفة» هي الحامل من الإبل.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي \_حديث رقم \_ (1894) من طريق أبي كبشة الأنماري ، وصحيح مسلم (2588) ، وهو جزء من حديث أطول.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند. انظر تخريج «الإرواء» (7/ 257). وانظر صحيح سنن ابن ماجة (2127) ، باب دية شبه العمد مغلظة .

وأخرج أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: [عقلُ شبه العمد مُغَلظٌ مثل عقل العمد ، ولا يُقْتَلُ صاحبُه](1).

3 ـ القتل الخطأ: وهو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله ، كأن يرمي صيداً ، أو يقصد غرضاً ، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله ، وكأن يحفر بئراً فيتردى فيها إنسان ، أو ينصب شبكة حيث لا يجوز فيعلق بها رجل فيقتل . وكأن يقود سيارة مسرعاً فيقفز طفل إلى الطريق من مدخل بيته أو البناء الذي هو فيه ، إلى غير ذلك مما فيه نوع تقصير من الذي رُمي بالقتل الخطأ .

#### موجب القتل الخطأ:

1 \_ الدية المخففة .

2 ـ الكفارة: (عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، كما بنص الآية السابقة).

أخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن عمرو ، قال رسول الله ﷺ: [منْ قُتل خطأً فديته مئةٌ من الإبل: ثلاثون بنتَ مخاض ، وثلاثون بنتَ لبون ، وثلاثون حِقّة ، وعشرة بنى لبون] (2).

والدية تسمى العقل لأن القاتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي يشدها بعقالها ليسلمها إليهم.

فقوله: ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ﴾. قال قتادة: (ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه ، من عهد الله الذي عهد إليه). وقوله: «إلا خطأ» استثناء منقطع.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ، أن رسول الله ﷺ قال: [لا يَحِلُّ دمُ امريُّ مسلم

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (4565) ـ كتاب الديات. انظر صحيح سنن أبي داود (3819). وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم (3904) ، وتخريج المشكاة (3501).

 <sup>(2)</sup> حدیث حسن. انظر صحیح سنن ابن ماجة \_ حدیث رقم \_ (2128) ، وسنن أبي داود (4518) ،
 والنسائي (43/8). من حدیث عبد الله بن عمرو.

وبنت المخاض: الأنثىٰ من الإبل تم لها سنة ، وبنت اللبون: الأنثىٰ من الإبل تم لها سنتان ، والحِقّة: الأنثىٰ من الإبل تمّ لها ثلاث سنين. والجَذَعَة: حوالي أربع سنين.

يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدىٰ ثلاث: النفس بالنفس ، والثيّبُ الزانى ، والثيّبُ الزانى ، والتارك لدينه المفارق للجماعة](1).

فإن وقع المسلم في خصلة مما سبق ، فلا يحل لأي واحد أن يقتله ، بل إن ذلك راجع إلى الإمام العام أو نائبه ، فلا ينتقل ذلك إلى آحاد المسلمين.

ففي المسند بسند صحيح ، عن ابن عمر ، عن النبي على قال: [لا يزالُ العبدُ في فُسحةِ من دينه ما لم يُصب دماً حراماً](2).

# وقوله: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّكُ افْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ ٢٠٠٠.

قال ابن عباس: (يعني بالمؤمنة: من قد عقل الإيمان وصام وصلىٰ. فإن لم يجد رقبة ، فصيام شهرين متتابعين ، وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بها عليه). وقال قتادة: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤَمِنَةٍ ﴾ ، لا يجزئ فيها صبي).

وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن الزُّهري ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن رجل من الأنصار: [أنه جاء بأمَةٍ سوداء فقال: يا رسول الله ، إنّ عليَّ عتق رقبة مؤمنة ، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها ، فقال لها رسول الله: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها](3).

وقوله: ﴿ إِلَّا أَن يَصَّكَدُقُواً ﴾ يعني: إلا أن يضعوها. ذكره ابن زيد. وقوله: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾.

قال إبراهيم: (هو الرجل يُسُلم في دار الحرب فيقتل. قال: ليس فيه دية ، وفيه الكفّارة). وقال عكرمة: (يعني المقتول يكون مؤمناً وقومه كفار. قال: فليس له دية ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة). وقال ابن زيد: (لا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم). قلت: فإن أسلم العدو أثناء القتال وجب إيقاف السيف ، فإن حصل خطأ وجبت الدية. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر قال: [بعث رسول الله على خالد بن الوليد إلى بني جديمة ، فدعاهم إلى الإسلام ، فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمنا ، فجعلوا يقولون: صَبَأنا مَبَأنا ، فجعل خالد يقتلهم ، فبلغ ذلك رسول الله على ، فرفع يديه وقال: اللهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6878) ، وأخرجه مسلم (6876) ، وأحمد (1/ 444).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد ، ورواه البخاري ، انظر صحيح الجامع الصغير ـ رقم (7568).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 452) ، ورجاله رجال الصحيح ، وجَهالة الصحابي لا تضرّ.

إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث علياً فوَدىٰ قتلاهم وما أتلف من أموالهم ، حتىٰ مِيْلغَةَ الكلب] (1).

قال الحافظ ابن كثير ـ وذكر هذا الحديث في التفسير ـ : (وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال).

وقوله: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْلِهِ، وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّقْمِنَةً ﴾.

يعني: إن كان المقتول أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم (دية المؤمن كاملة ، ودية الكافر نصف دية المسلم) ، ويجب على القاتل أيضاً تحرير رقبة مؤمنة.

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي على قال: [دية المعاهدِ نصف ديةِ الحرّ] أي المسلم ، فقد صح من حديث ابن عمر بلفظ: [دية المسلم]. وله شاهد عند الترمذي عنه بلفظ: [دية عَقْلِ الكافرِ نصْفُ عقل المؤمن].

وقوله: ﴿ فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُ رَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ .

يعني من لم يجد عتق رقبة مؤمنة ، فعليه صيام شهرين لا إفطار بينهما ، فإن أفطر لعذر : مرض أو حيض أو نفاس ، استأنف ولا حرج.

وقوله: ﴿ نَوْبَكُ مِّنَ ٱللَّهُ ﴾ .

قال ابن جرير: (يعني: تجاوزاً من الله لكم إلى التيسير عليكم ، بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها ، بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين).

وقوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. أي: لم يزل سبحانه «عليماً» بما يصلح أمر عباده وما هو الأمثل لهم في التكليف «حكيماً» بما يشرع لهم ويقضي فيهم ويأمر وينهى ويريد.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4339)، و(7189)، وأحمد (2/ 150 ــ 151)، وأخرجه النسائي (8/ 236)، وميلغة الكلب: الإناء الذي يشرب منه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4583) \_ كتاب الديات \_ ، وابن ماجة (2644). انظر صحيح سنن أبي داود (3831). وانظر الإرواء (2252) ، وصحيح الجامع الصغير \_ حديث رقم \_ (3389) ، وكذلك \_ حديث رقم \_ (3391) للشاهد بعده.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا فَجَزَآؤُمُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾.

قال البخاري: حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا المغيرة بن النعمان ، قال: سمعت ابن جُبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة ، فرَحلْتُ إلى ابن عباس فسألته عنها ، فقال: [نزلت هذه الآية: ﴿ وَمَن يَقْتُلَ مُؤْمِنَ المُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَ نَمُ ﴿ هَي آخر ما نزل ، وما نسخها شيء](1).

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن زيد بن ثابت قال: [لما نزلت هذه الآية التي في «الفرقان»: ﴿ وَاَلَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحِقّ ﴾ عَجِبْنا لِلِيْنِها ، فلبثنا ستة أشهر ، ثم نزلت التي في «النساء»: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ حتى فرغ آثُهُ مُحَمِّدًا فَجَزَآ وُهُ جَهَ فَمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ حتى فرغ آ<sup>(2)</sup>.

وروىٰ ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ ابْن عباس عن قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ الْمَحَدَا فَجَزَا وَهُ جَهَا الله على الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً ، فجزاؤه جهنم ولا توبة له). فذكرت ذلك لمجاهد فقال: ﴿إلا من ندم».

وقد جاءت السنة الصحيحة بالتهديد والوعيد لمن أهدر دم مسلم أو أصاب من ذلك.

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: [أول ما يُقضىٰ بين الناس يوم القيامة في الدماء](3).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي الدرداء: أن رسول الله ﷺ

<sup>(1)</sup> حديث موقوف ، أخرجه البخاري (4590) ، وغيره. وله شواهد عند ابن جرير في التفسير.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 150/ 4869)، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. وأخرجه النسائي (4007)، وابن جرير في «التفسير» (4/ 139)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (2799).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (6533) ، وكذلك (6864) ، وأخرجه مسلم برقم (1679) ، وغيرهما. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

قال: [لا يزال المؤمن مُعْنِقاً صالحاً ما لم يُصب دماً حراماً ، فإذا أصابَ دماً حراماً بَلَّحَ]<sup>(1)</sup>. والمعنى: طويل العنق، الذي له سوابق في الخير. وقوله: «بَلَّحَ» أي: أعيا وانقطع وتعرض للهلاك.

الحديث الثالث: وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء أيضاً قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [كل ذنب عسى الله أن يغفره ، إلا من مات مشركاً ، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً] (2).

الحديث الرابع: أخرج الترمذي والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي على قال: [لزوال الدنيا أهونُ عند الله من قتل رجل مسلم](3).

الحديث الخامس: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: [من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرْفاً ولا عدْلاً] (4).

وروى عن أبي مجلز في قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قال: (هي جزاؤه ، فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل)<sup>(5)</sup>.

وعند ابن جرير عن ابن عباس قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، لأن الله سبحانه يقول: ﴿ فَجَـزَآ قُومُ جَهَـنَّمُ خَـُلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَـنَهُ وَأَعَـدٌ لَهُ عَذَهُ اللَّهِ : (إنها لمحكمة ، وما تزداد إلا شدّة).

94. قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعُولُواْ لِمَنَ ٱللَّهَ كَانِكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِعُ كَوْنَدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود وغيره. انظر صحيح سنن أبي داود (3590) ، باب: في تعظيم قتل المؤمن. من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم (3588) ـ الباب السابق.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً ، (1395) ، ورواه النسائي (7/82).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود عن عبادة. انظر صحيح سنن أبي داود (3589) ـ الباب السابق.

<sup>(5)</sup> حسن مقطوع. أخرجه أبو داود عن أبي مجلز. انظر صحيح سنن أبي داود (3595)\_الباب السابق.

## فَتَبَيَّنُوا أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ .

في هذه الآية: أمْرٌ من الله سبحانه بالتأني أثناء القتال وعدم التعجل بقتل من التبس أمره ، وعدم الإسراع في القتل إلا لمن كان حرباً لله ورسوله ، فإن ما عند الله أكبر من غنيمة الدنيا بأسرها ، وإسلام الناس أحب إلى الله من سفك الدماء حتى لو كان ظاهره الخوف من أهوال السلاح والحرب ، فقد كنتم أيها المؤمنون في جاهلية وامتن الله عليكم وأنقذكم منها فتمهلوا والله خبير بنواياكم وأعمالكم.

أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عطاء ، عن ابن عباس: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلَقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسَّتَ مُوِّمِنًا ﴾. قال: قال ابن عباس: [كان رجل في غُنيَّمةِ له ، فلحقه المسلمون ، فقال: السلام عليكم ، فقتلوه وأخذوا غُنيَّمتَه ، فأنزل الله في ذلك: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلَقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ اللهُ عَلَى ذلك: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلَقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليهم ، قالوا: ما اللهُ عليهم ، قالوا: ما بني سُليم على نفر من أصحاب رسول الله ﷺ ، ومعه غنم له ، فسلم عليهم ، قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم ، فقاموا وقتلوه ، وأخذوا غنمه ، فأتوا بها رسول الله ﷺ ، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَايُهُمَا ٱلَذِينَ عَامَلُواْ إِذَا ضَرَبَّتُم فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾].

وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال: [بعثنا رسول الله ﷺ إلى إضم ، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعيّ ، ومُحَلِّم بن جَثَّامة بن قيس ، فخرجنا حتىٰ إذا كنا ببطن إضَم ، مَرَّ بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قَعود له ، معه مُتيّع له وَوَطْبٌ (2) من لبن ، فلما مرَّ بنا سَلَّم علينا ، فأمسكنا عنه ، وحمل عليه مُحلِّم بن جَثَّامة فقتله ، لشيء كان بينه وبينه ، وأخذ بعيره ومُتيَّعه ، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ وأخبرناه الخبر ، نزل فينا القرآن: ﴿ يَمَا يُهُمُ اللّهِ مَا يَهُمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأخرِج الحافظ أبو بكر البزّار بسند جيد عن ابن عباس قال: [بعث رسول الله ﷺ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4591)، ومسلم (3025)، وأبو داود (3974). وانظر صحيح سنن الترمذي (2426) ـ كتاب التفسير ـ سورة النساء، آية (94).

<sup>(2)</sup> القَعود: البكر من الإبل: متيّع: تصغير متاع ، والوطب: سقاء اللبن.

<sup>(3)</sup> حديث رجاله ثقات. أخرجه أحمد (6/ 11) ، والطبري (10217) ، والطبراني وغيرهم.

سرية فيها المقداد بن الأسود ، فلما أتوا القوم وجَدُوهم قد تفرّقوا ، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح ، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله . فأهوى إليه المقداد فقتله ، فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله ؟ والله لأذكرن ذلك للنبي على . فلما قدموا على رسول الله على قالوا: يا رسول الله ، إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله ، فقتله المقداد . فقال: ادعوا لي المقداد ، يا مقداد : أنتلت رجلاً يقول: لا إله إلا الله ، فكيف المقداد . فقال: فأنزل الله : ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَاللهِ فَتَبَيّنُوا لله وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَام لَسَتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَعِند اللهِ مَعَانِعُ مَا لَكُ بِلا إله فقال رسول الله مَعَانِعُ كَانِعُ مَعْن رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار ، فأظهر إيمانه فقتلته ، وكذلك كنت تخني إيمانك بمكة قبل] (1) .

وله شاهد عند البخاري عن سعيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ للمقداد: [إذا كان رجل مؤمن يُخفي إيمانه مع قوم كفار ، فأظهر إيمانه فقتلته ، فكذلك كنت أنت تُخفي إيمانك بمكة من قبل] (2).

وقوله: ﴿ فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِعُ كَثِيرَةٌ ﴾. أي: من الخير والنعيم والخلود مما هو أجمل وأطيب من كل ما حرصتم عليه من هذه الدنيا الفانية ، إذ حملكم ذلك على قتل من شهد أن لا إله إلا الله ، واعتبرتموها تقية وتجاوزتم.

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبَّلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ \_ فيه تأويلان:

1 ـ قال سعيد بن جبير: ﴿ كَذَالِكَ كُناتُم مِّن قَبَالُ ﴾ ، تستخفون بإيمانكم ، كما استخفىٰ هذا الراعي بإيمانه). وقال في لفظ: (تكتمون إيمانكم في المشركين). واختاره ابن جرير.

2 .. قال ابن زید: (﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ، كفاراً مثله ، ﴿ فَتَبَيَّنُوا أَ ﴾ ).

قلت: وكلاهما يحتمله البيان الإلهي.

<sup>(1)</sup> إسناده جيد. أخرجه البزار (2202) ، والطبراني (12379) ، وانظر ما بعده.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (6866) معلقاً ، وانظر ما قبله.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَمَّ مَلُونَ خَبِيرًا﴾. قال سعيد بن جبير: (هذا تهديد ووعيد).

95 ـ 96. قسولسه تعالسى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ وَالْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَالْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا فَهُ وَوَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا فَهُ وَوَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا فَهُ وَرَجْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: معذرة أولي الضرر عن الجهاد ، وفضيلة المجاهدين على القاعدين ، فالجهاد ذروة سنام الإسلام ، ويترتب عليه الدرجات العظيمة والمغفرة والرحمة ، والله هو الغفور الكريم الرحيم.

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق ، قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: [لما نزلت: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دعا رسول الله ﷺ زيداً فجاءه بكتف فكتبها وشكىٰ ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ ﴾ [1].

وفي الصحيحين عن البراء قال: [لما نزلت: ﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال النبي ﷺ: ادع فلاناً. فجاءه ومعه الدواةُ واللوحُ والكتف، فقال: اكتب: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله»، وخَلْف النبي ﷺ ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، أنا ضرير؟ فنزلت مكانها: ﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَاللَّبُحُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ ](2).

وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي: [أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد، قال: فأقبلتُ حتى جلست إلى جنْبهِ، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله ﷺ أملىٰ عليَّ: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4593) ، كتاب التفسير ، وانظر:
 «الصحيح المسند من أسباب النزول» ، سورة النساء ، آية (95).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4594)، ومسلم (1898)، والترمذي (1670)، والنسائي (6/ 10). من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

الله». فجاءه ابن أم مكتوم ، وهو يمليها عليّ ، قال: يا رسول الله ، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدتُ \_ وكان أعمىٰ \_ فأنزل الله على رسوله ﷺ وكان فخذه على فخذي ، فثقلت عليّ حتىٰ خفت أن تُرَضّ فخذي ، ثم سُرِّيَ عنه ، فأنزل الله: «غير أولي الضرر»](1).

وقد جاءت رواية صحيحة عند الإمام أحمد وأبي داود تفصل ما حصل ، قال زيد بن ثابت: [إني قاعد إلى جنب النبي ﷺ إذ أوحي إليه ، قال: وغَشِيته السكينة ، قال: وفقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة . قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قطّ أثقل من فخذ رسول الله ﷺ ثم سُرِّيَ عنه فقال: اكتب يا زيد. فأخذت كتفاً فقال: اكتب: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» إلى قوله: «أجراً عظيماً» فكتبت ذلك في كتف ، فقام حين سمعها ابن أم مكتوم - وكان رجلاً أعمى - فقام حين سمع فضيلة المجاهدين وقال: يا رسول الله ، وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمىٰ وأشباه ذلك؟ قال زيد: فو الله ما قضى كلامه - أو ما هو إلا أن قضى كلامه - غَشِيَت النبي ﷺ ذلك؟ قال زيد: فو الله ما قضىٰ كلامه - أو ما هو إلا أن قضى كلامه وجدت في المرّة السكينة ، فوقعت فخِذُه على فخذي ، فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرّة الأولىٰ ، ثم سُرِّيَ عنه فقال: اقرأ. فقرأت عليه: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» فقال النبي ﷺ: «غير أولي الضرر». قال زيد: فألحقتُها ، فو الله لكأني أنظر إلى مُلْحَقِها عند صَدْع كان في الكتف ](2).

وقد جاء تفسير عن ابن عباس للآية رواه البخاري من حديث مِقْسم: [أن ابن عباس أخبره: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ عن بدر ، والخارجون إلى بدر](3).

قال الحافظ ابن كثير: (فقوله: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ كان مُطْلقاً ، فلما نزل بوحي سريع ﴿ غَيْرُ أُولِي ٱلظّرَرِ ﴾ ، صار ذلك مخرجاً لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد \_ من العمى والعَرَج والمَرض \_ عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4592) ، والترمذي (3033) ، وأحمد (5/84) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2507) ، وأحمد (5/ 190\_ 191) ، والحاكم (2/ 81).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4595) ، وانظر تفسير ابن كثير ، وعزاه أيضاً إلى عبد الرزاق ، ثم ذكر له شاهداً عند الترمذي (3032) والنسائي (137) في التفسير.

قلت: فالمؤمن قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله ، وهؤلاء قوم علم الله في قلوبهم الصدق فأنزل الوحى ليستدرك ما يشمل أعذارهم ويشركهم بالأجر والفضيلة.

وفي صحيح البخاري عن أنس ، أن رسول الله ﷺ قال: [إن بالمدينة أقواماً ما سِرْتُم من مسير ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم حَبَسَهُم العذر]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ﴾ .

قال ابن جريج: (على أهل الضرر). وقال ابن جرير: (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، على القاعدين من أولي الضرر، درجة واحدة \_ يعني: فضيلة واحدة \_ وذلك بفضل جهاده بنفسه، فأما فيما سوىٰ ذلك، فهما مستويان).

وقوله: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحَسَّنَيُّ ﴾. قال السدي: (الجنة).

وقوله: ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾. تأكيد لرجوح مباشرة الجهاد وقتال الأعداء، فإن ركوب أهوال الحرب ودخول ساحات الموت له ثوابه الخاص عند الله.

ففي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي على قال: [إن في الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تتفجر أنهار الجنة](2).

وقوله: ﴿ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةُ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾.

تأكيد لدرجات اختصهم الله بها في الآخرة من درجات الجنة ، رفعهم بها سبحانه على القاعدين لقاء ما أبلوا في ذات الله أثناء مواجهة الأعداء في ساحات القتال.

قال قتادة: (كان يقال: الإسلام درجة ، والهجرة في الإسلام درجة ، والجهاد في الهجرة درجة ، والقتل في الجهاد درجة).

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال: [يا أبا سعيد ، من رضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد ﷺ رسولاً ونبياً ، وجَبت له الجنة. قال: فعَجِبَ لها أبو سعيد ، فقال: أعِدْها عليَّ يا رسول الله ، ففعل ، ثم قال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2839) ، و(4423) ، وأخرجه أحمد (3/ 103) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2790) ، ورواه أحمد في المسند ، وقد مضيٰ.

رسول الله ﷺ: وأخرىٰ يرفع الله العبد بها مئة درجة في الجنة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله](1).

ثم أضاف سبحانه إلى الدرجات ، مغفرة الذنوب والزلات ، وحلول الرحمة والبركات ، فهو سبحانه لم يزل ﴿عَفُورًا﴾ لذنوب عباده المؤمنين ، يصفح عنهم ما يقلقهم من الخطايا وركام التقصير ، ﴿رَّحِيمًا﴾ يتفضل عليهم بنعمه ، مع ما كان منهم من خلاف أمره ونهيه ، ووقوعهم وركوبهم معاصيه.

97 ـ 100. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي ٓ أَنفُسِهِم قَالُواْ فِيمَ كُنهُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن آرْضُ ٱللّهِ وَاسِعَةَ فَنُهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم الرَّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْ مَنْ عَنْوَلًا فَا عَنُورًا ﴿ اللّهِ وَمَن يُمْرَجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ يَكُورُ وَعَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ يَدُرُحُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ يَكُورُ وَعَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ يَعْدُ وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى ٱللّهُ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهِ مِعْدَ فِي ٱلْمَالِكُونَ وَعَلَ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ عَنْ مَعْدَى وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى ٱللّهُ وَكُلُنَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُلُولُهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ مَا لَا إِلَى اللّهُ عَلْولَ اللّهُ عَلَاللَه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَنْ وَلَا لَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَا عَلَالِهُ اللّه اللّه اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

في هذه الآيات: تَحْذيرٌ من التهاون في الدين بحجة الظروف وتحكّم الطغاة وكثرة الفساد ، فإن أرض الله واسعة والهجرة ممكنة إلى حيث الأمن على الدين والإيمان ، فمن اختار التهاون والمذلة في الدين فإن سوء المصير ينتظره ويتوعده ، ولا استثناء في ذلك إلا للمستضعفين من الرجال الشيوخ أو النساء والولدان لا حيلة لهم ، فأولئك عسى أن يصفح الله عنهم. ثم إن في الهجرة خيراً كثيراً وأجراً كبيراً وكان الله غفوراً رحماً.

أخرج البخاري في صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: [قُطِعَ على أهل المدينة بَعْثٌ ، فاكتتبتُ فيه ، فلقيتُ عكرمة مولىٰ ابن عباس فأخبَرته ، فنهاني عن ذلك أشد النهي ، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكتَّرون سوادهم على عهد رسول الله ﷺ ، يأتي السهمُ يُرَّمىٰ به فيصيب أحدهم فيقتله أو

حدیث صحیح. أخرجه مسلم (1884) ، والنسائي (6/ 19) ، وأحمد (3/ 14) ، وغیرهم.

يُضْرَب فيُقْتَل ، فأنزل الله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِمٍ ﴿ ] (1).

وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: [كان قوم من أهل مكة أسلموا ، وكانوا يستخفون بالإسلام ، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم ، فأصيب بعضهم ، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين ، وأكرهوا! فاستغفروا لهم ، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ الْمَلَيْحِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِم قَالُواْ فِيمَ كُنْمُ ﴾ الآية ، قال: فكتب المسلمين بهذه الآية ، لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة ، فنزلت فيهم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللّهِ ﴾ إلى آخر الآية ، فكتب المسلمون إليهم بذلك ، فحزنوا وأيسوا من كل خير ، ثم نزلت فيهم: ﴿ وَمِن بَعْدِ مَا فَتِن نُواْ ثُمَّ جَنه كُواْ وَصَبَرُواْ إِن الله قد جعل لكم مخرجاً » ، فخرجوا فأحرجوا فأحركوا فأدركهم المشركون ، فقاتلوهم حتى نجا من نجا ، وقتل من قتل آ<sup>(2)</sup>.

وفي سنن أبي داود بسند حسن عن سَمُرَة بن جندب قال: [أما بعد ، قال رسول الله عني عن سَمُرَة بن جندب قال: [أما بعد ، قال رسول الله عنه](3).

وقوله: ﴿ ظَالِمِي أَنفُسِمٍ ﴾. أي بالمكوث في جو الكفر وترك الهجرة.

وقوله: ﴿ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. أي لا نقدر على إقامة ديننا في بلادنا بسبب تسلط الكفار.

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَكُنُّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ \_ استنكار عليهم بعدم خروجهم في أرض وبلاد الله الواسعة يلتمسون فيها أمن دينهم وتوحيد ربهم وتعظيمه لا شريك له.

وقوله: ﴿ فَأُوْلَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾. يعني مسكنهم ومصيرهم. ﴿ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ أي: ساءت مسكناً ومستقراً لمن كانت مسكنه ومصيره في الآخرة.

وقوله: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ ﴾ الآية. قال ابن جرير: (وهم العجزة عن الهجرة ، بالعُسْرة ، وقلّة الحيلة ، وسوء البصر والمعرفة بالطريق ، من أرض الشرك إلى أرض الإسلام).

وقوله: ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمٌّ ﴾. أي يصفح عنهم لعذرهم في ترك الهجرة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4596) ، و(7085) ، والنسائي في «التفسير» (139).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبري (10265) ، وإسناده صحيح ، رجاله ثقات كلهم.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن (2787) ، وانظر صحيح سنن أبي داود (2420).

وقوله: ﴿ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًا عَفُورًا ﴾ . أي ذو صفح سبحانه عن ذنوب عباده ، وذو مغفرة وستر لذنوبهم بعفوه عنها .

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: [بَيْنا رسول الله ﷺ يُصلي العِشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده ، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنج عيّاش بن أبي ربيعة ، اللهم أنج سلمة بن هشام ، اللهم أنج الوليد بن الوليد ، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مُضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كَسِني يوسف](1).

وأخرج عبد الرزاق في «التفسير» بسند صحيح عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: (كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان)<sup>(2)</sup>.

وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس: "إلا المستضعفين" قال: (كانت أمى ممن عذر الله عز وجل)(3).

وقوله: ﴿ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ .

قال ابن عباس: (المُراغَم التحول من أرض إلى أرض). وقال مجاهد: («مراغماً كثيراً»: يعني كثيراً»: يعني بروجاً).

وقال ابن جرير: («مراغماً كثيراً»: وهو المضطرب في البلاد والمذهب).

وقال ابن كثير: (والظاهر ـ والله أعلم ـ أنه الممتَنَعُ الذي يُتحصَّن به ، ويُراغَمُ به الأعداء).

والمقصود ترغيب المؤمن بمفارقة دار الكفر والفساد وحياة المشركين ، إلى دار الإيمان وأخوة الإسلام ، فإنه حيثما اتجه المؤمن يجد بإذن الله مندوحة وملجأ يتحصن فيه ويفرّ بدينه. والمُراغَمُ في كلام العرب المذهّبُ والمَهْرب.

وقوله: ﴿ وَسَعَةً ﴾. قال ابن عباس: (السعة في الرزق). وقال قتادة: (إي والله ، من الضلالة إلى الهدى ، ومن العَيْلة إلى الغنيٰ).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4598) ، ومسلم (675) ح (295) ، وأخرجه أبو داود (1442).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (632) ، وأورده الحافظ ابن كثير في التفسير.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4597) من حديث ابن أبي مُليكة عن ابن عباس، وكذلك أخرجه من وجه آخر (1357)، (4587).

وقوله: ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوّتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾. ضمان من الله سبحانه بكامل الأجر ووافي الثواب لمن خرج من منزله بنية الهجرة فمات أثناء الطريق ، أي فله أجر من هاجر دون نقصان.

أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس قال: [نزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَكَيِّكَةُ ظَالِمِي آنفُسِهِم ﴾ ، فكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر ، وكان مريضاً فقال لأهله: أخرجوني من مكة فإني أجد الحر ، فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة ، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَمَن يَخْرَجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ إلى آخر الآية] (1). ورواه أبو يعلىٰ وفيها: (فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي ﷺ).

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنىٰ في تمام أجر من خرج مهاجراً إلى الله ومات في الطريق:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن والمسانيد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله على: [إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريً ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه](2).

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي على قال: [انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يُخْرِجُهُ إلا إيمانٌ بي وتصديق بِرُسلي أن أرْجِعَهُ بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخِلَه الجنة ، ولولا أن أشقَ على أمتي ما قعدت خلف سرية ، ولودِدْتُ أني أُقتل في سبيل الله ، ثم أُحيا ، ثم أُقتل ، ثم أُحيا ثم أقتل](3).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله قال: [كان في بني إسرائيل رجلٌ قتل تسعة وتسعين إنساناً ، ثم خرج يسأل ، فأتى راهباً فسأله فقال له: توبة؟ قال: لا ، فقتله ، فجعل يسأل ، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا ، فأذركه الموت فناء بصدره نحوَها ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن جرير في «التفسير» (10299) ورجاله ثقات ، كما قال الهيثمي ، وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول\_سورة النساء ، آية (100).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907) ، وأحمد (1/ 43) ، وأبو داود (2201) والترمذي (1647) والنسائي (7/ 13) ، وابن ماجة (4227) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (36) ، كتاب الإيمان ، وانظر كذلك (7457) ، كتاب التوحيد.

العذاب ، فأوحىٰ الله إلى هذه أن تقرّبي ، وأوحىٰ إلى هذه أن تباعدي ، وقال: قيسوا ما بينهما ، فوُجِدَ إلى هذه أقربَ بشبرِ فغُفِرَ له](1).

وقوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾. يعني لم يزل ساتراً ذنوب عباده المؤمنين ، يصفح عن ذنوبهم ويتجاوز عن كثير مما سقطوا فيه من الآثام إذا تابوا إليه ، «رحيماً» بهم رفيقاً ورؤوفاً وحليماً.

101. قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْتُكُمْ أَن لَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْلِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواً إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُرْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ .

في هذه الآيــة: ترخيص من الله سبحانه في قصر الصلاة لمطلق السفر والضرب في الأرض.

فقوله: ﴿ ضَرَبْتُمُ ﴾. أي: سافرتم. وفي التنزيل: ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرَجُكُ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [المزمل: 20].

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [إن الصلاة فُرِضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة]<sup>(2)</sup>.

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن يعلىٰ بن أمية قال: [سألت عمر بن الخطاب قلت له: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هِ وَقَدَ أُمَّنَ قَلْتَ له: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ مما عَجِبْتَ منه ، فسألت رسول الله عَلَيْكُم عن ذلك ، فقال: صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته](3).

فبقيت الرخصة قائمة في مطلق السفر ومطلق الظروف ، فالآية تدل على تشريع القصر ، وتحدده بالخوف من الكفار ، والسنة تطلقه في جميع الأحوال.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3470)، كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم (2766)، وأحمد (3/ 20). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

 <sup>(2)</sup> حدیث صحیح. أخرجه مسلم (687)، وأبو داود (1247)، والنسائي (3/ 168 \_ 169)،
 وغیرهم. من حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنهما.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (686) ، وأبو داود (1199) ، والترمذي (3034) ، وابن ماجة (495) ، وأحمد (1/ 25) ، (1/ 36) ، والبيهقي (3/ 134) ، (3/ 140).

أخرج الترمذي بسند صحيح عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس: [أن النبي ﷺ خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين ، فصلى ركعتين](1).

وله شاهد عند ابن أبي شيبة عنه بلفظ: [صلينا مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة ، ونحن آمنون لا نخاف بينهما ، ركعتين ركعتين]<sup>(2)</sup>.

وأخرج البخاري عن حارثة بن وَهْب قال: [صَلَّىٰ بنا رسول الله ﷺ آمَن ما كان بمنى ركعتين] (3).

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر ، فَأُقِرَّت صلاة السفر ، وزيدَ في صلاة الحضر]<sup>(4)</sup>.

قلت: والورع هو الأخذ بالرخصة في السفر وقصر الصلاة فهو الأحب إلى الله ورسوله ، وليس الإتمام.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالىٰ يحب أن تُؤتىٰ رخصه ، كما يحبُ أن تؤتىٰ عزائِمه] (5).

وفي لفظ: (كما يكره أن تؤتىٰ معصيته).

ويرى مالك أن القصر فرض ، في حين أكثر العلماء أنه سنة وهو مذهب الشافعي.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُرُ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾. أي: قد أبانوا عداوتهم بمناصبتهم لكم الحرب على إيمانكم بالله ورسوله ، فتمسكوا بدينكم فهو عزّكم وبه تغيظون عدوكم ، واحرصوا على رخصة ربكم ، ففيها إظهار لجمال شعائركم وهديكم.

102. قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلطَّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُهُ مِّنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمُ ۚ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (547) ، والنسائي (3/ 117) ، وأحمد (1/ 215) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 337)، والنسائي (3/ 117\_ 118).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1083) ، (1656) ، وأخرجه أحمَّد (4/ 306) ، وابن حبان (2757). من حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (350) و (1090) ، ومسلم (685) وأحمد (6/ 272) ، وغيرهم.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. وأخرجه البيهقي والطبراني وابن حبان. انظر صحيح الجامع (1881) ، (1882).

أُخْرَى لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسَلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ تَغَفُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَفَيْمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لِيَعْفُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطِرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا فَهُ .

في هذه الآية: تشريعُ صلاة الخوف أثناء القتال في المعركة: للإمام ركعتان ، ولكل طائفة ركعة ركعة ، ولها أيضاً أشكال كثيرة. فإلىٰ تفصيل ذلك التشريع الرهيب.

أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن مجاهد ، عن أبي عياش الزرقي قال: [كنا مع رسول الله على بعُسْفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة ، فصلى بنا رسول الله على الظهر فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غِرَّتهم ، ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم ، قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكُونَ ﴾ قال: فحضرت ، فأمرهم رسول الله على فأخذوا السلاح ، قال: فصففنا خلفه صفين ، قال: ثم ركع فركعنا جميعاً ، ثم رفع فرفعنا جميعاً . . ] (1).

قلت: وقد وردت صلاة الخوف في السيرة في أشكال مختلفة ، راعى فيها النبي ﷺ ظروف القتال.

قال الخطابي: (صلاة الخوف أنواع صلاها النبي ﷺ في أيام مختلفة وأشكال متباينة ، يتوقىٰ فيها كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة).

وتفصيل ذلك:

الشكل الأول: صف مع الإمام وصف وُجَاه العدو ، فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائماً حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ، ثم ينصرفون وجاه العدو ، وتجيء الطائفة الأخرى التي دخلت معه بالصلاة ليصلي بهم ركعة ، ويثبت جالساً ، فَيُتِمُّونَ لأنفسهم ركعة أخرى ، ثم يسلم بهم جميعاً.

والدليل ما روى البخاري من حديث أبي حثمةَ رضي الله عنه: [أن النبي ﷺ صلىٰ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 59 ـ 60) ، وأبو داود (1236) ، والنسائي (3/ 176).

بأصحابه في خوف<sup>(1)</sup> فجعلهم خلفه صفين ، فصلى بالذين يلونه ركعة ، ثم قام فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركعة ، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قُدَّامَهُمْ ، فصلى بهم النبي ﷺ ركعة ، ثم سلم آ<sup>(2)</sup>.

الشكل الثاني: صفان خلف الإمام ، يركع بهم جميعاً ، ثم يسجد بالصف الأول والآخرون قيام يحرسونهم ، فإذا قاموا سجد الآخرون ، ثم تأخر الصف الأول لمكان الثاني ، وتقدم الثاني لمكان الأول ، ثم يركع بهما ويسجد بالأول والآخرون يحرسونهم ، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً ثم سلم بهم جميعاً.

والدليل ما روى أبو داود عن أبي عياش الزرقي قال: [كنا مع رسول الله يله بعُسفان ، وعلى المشركين خالد بن الوليد ، فصلينا الظهر ، فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة ، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة ، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ، فلما حضرت العصر ، قام رسول الله على ، مستقبل القبلة والمشركون أمامه ، فصف خلف رسول الله على صف ، وصف بعد ذلك الصف صف آخر ، فركع رسول الله يلي وركعوا جميعاً ، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه ، وقام الآخرون يحرسونهم ، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين ، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ، ثم ركع رسول الله يله إلى مقام الآخرين ، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الشه ، وقام الأخرون يحرسونهم .

فلما جلس رسول الله ﷺ والصف الذي يليه سجد الأخرون ، ثم جلسوا جميعاً ، فسلم عليهم جميعاً ، فصلاها بعُسْفان ، وصلاها يوم بني سليم [(3)].

الشكل الثالث: صف خلف الإمام وصف وجاه العدو ، فيصلي بالأول ركعة ويثبت قائماً ، ويتموا لأنفسهم ركعة ثم يسلموا وينصرفوا وجاه العدو ، ثم تجيء الطائفة الأخرى ، واختلف في السلام.

والمرادكما في رواية: يوم ذات الرقاع.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4131)، كتاب المغازي، وانظر كتابي: السيرة النبوية (2/ 1157) لتفصيل أشكال صلاة الخوف في عهد النبوة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم \_ (1096) ، باب صلاة الخوف.

والدليل ما في الصحيحين عن صالح بن خوّات: عمن صلى مع رسول الله على يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: [أن طائفة صفت معه ، وطائفة وجاه العدو ، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً ، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالساً ، وأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم] (1).

وفي سنن أبي داود عن سهل بن أبي حثمة نحوه قال: [ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ، ثم يسلمون](2).

ورواه البخاري دون ذكر التسليم. قال الألباني رحمه الله: (وهو موقوف ، وما قبله مرفوع ، وفيه سلام الإمام بالطائفة الثانية وهو الأصح).

الشكل الرابع: يكبرون معاً وإن كانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ، ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ، ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة ، والإمام قاعد ، ثم يسلم بهم جميعاً.

فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن مروان بن الحكم: [أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله على صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم ، قال مروان: متى؟ فقال أبو هريرة: عام غزوة نجد ، قام رسول الله على إلى صلاة العصر ، فقامت معه طائفة ، وطائفة أخرى مقابل العدو ، ظهورهم إلى القبلة ، فكبر رسول الله على فكبروا جميعاً الذين معه والذين مقابلي العدو ، ثم ركع رسول الله على ركعة واحدة ، وركعت الطائفة التي معه ، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه ، والآخرون قيام مقابلي العدو ، ثم قام رسول الله على العدو فقابلوهم ، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ، ورسول الله على قائم كما هو ، ثم قاموا فركع رسول الله على ركعة أخرى وركعوا معه ، وسجد وسجدوا معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو ، فركعوا وسجدوا ، ورسول الله على قاعد ومن معه ، ثم كان فركع رسول الله على العدو ، فركعوا وسجدوا ، ورسول الله على قاعد ومن معه ، ثم كان

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4129) ، كتاب المغازي ، ورواه مسلم وغيره.

<sup>(2)</sup> حديث إسناده صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم ـ (1104) ، باب صلاة الخوف.

السلام ، فسلم رسول الله ﷺ وسلموا جميعاً ، فكان لرسول الله ﷺ ركعتان ، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة](1).

الشكل الخامس: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم ، فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة.

والدليل ما في الصحيحين عن ابن عمر: [أن رسول الله ﷺ صلّى بإحدى الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخرى مواجهة العدو ، ثم انصرفوا ، فقاموا في مقام أولئك ، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ، ثم سلم عليهم ، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم ، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم ] (2).

الشكل السادس: يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون.

والدليل ما روى أبو داود بسند صحيح عن ثعلبة بن زهدم ، قال: [كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله على صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا ، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا](3).

وقد مضى حديث ابن عباس عند الإمام مسلم وفيه فرض الله تعالى الصلاة في الخوف ركعة.

الشكل السابع: يصلي بكل طائفة ركعتين.

فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي بكرة قال: [صلّى النبي ﷺ في خوف الظهر ، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو ، فصلى بهم ركعتين ثم سلّم ، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم ، فكانت لرسول الله ﷺ أربعاً ، ولأصحابه ركعتين ركعتين الصول الله ﷺ أربعاً ، ولأصحابه ركعتين ركعتين الصول الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على ا

قال أبو داود: (وبذلك كان يفتي الحسن).

وجملة القول: فصلاة الخوف تُصليٰ بأشكال مختلفة ، وذلك حسب ما يقرره القائد المسلم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ، حديث رقم \_ (1105) \_ باب صلاة الخوف.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه الشيخان عن ابن عمر ، ورواه أبو داود. انظر المرجع السابق (1108).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم (1109) ـ باب صلاة الخوف.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر المرجع السابق ـ حديث رقم (1112) ـ الباب السابق.

قال الحافظ ابن كثير: (وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالاً وركباناً ، ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة).

ثم ذكر قول الأوزاعي رحمه الله: (إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين).

وقال: ومن العلماء من قال: (يصلون والحالة هذه ركعة واحدة). وبه قال أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهويه: (أما عند المسابقة فيجزيك ركعة واحدة تؤمئ بها إيماء)(1).

قلت: فَيَاوَيْلَ من ضيّع صلاة الجماعة في الحضر والرخاء دون عذر ، وقد أبي الله إلا الجماعة حتى في القتال وأثناء الخوف واقتراب العدو ، وقد استدل كثير من الفقهاء من صلاة الخوف وتشريعها على وجوب الصلاة في المسجد مع الجماعة لمن سمع النداء إلا من عذر ، كمرض أو سفر.

وقوله: ﴿ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيَكُم مَّيْـلَةُ وَحِدَةً﴾.

المعنىٰ: تمنىٰ الكفار لو تشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم ليحملوا عليكم حملة واحدة ، ولينالوا منكم غِرَّة يكون فيها قتلكم واستباحة عسكركم.

وقوله: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطَدٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓا أَسُلِحَتَكُمْ ﴾.

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: [﴿ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى ﴾ قال: عبد الرحمن بن عوف وكان جريحاً]<sup>(2)</sup>.

قال الحافظ ابن حجر: (أي فنزلت الآية). قلت: والتصريح بلفظ النزول أخرجه الحاكم<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر تفسير ابن كثير \_سورة النساء ، آية (102)\_، وكتابي: السيرة النبوية (2/ 1162).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول الوادعي ـ سورة النساء ـ آية (102).

<sup>(3)</sup> أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي. وانظر المرجع السابق.

وقوله: ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۚ ﴾. أَمْرٌ بأخذ الحذر ، لئلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته. وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾. أي: عذاباً مذلاً موجعاً فيه الألم والذل والمهانة.

103 ـ 104 . قول متعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَّوْقُوتَ اللَّهِ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَبُّونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ .

في هذه الآيات: تأكيد على ذكر الله عقب صلاة الخوف مع ورود الترغيب فيه عقب كل صلاة ، إلا أنه أثناء المعركة وفي ساحات القتال أمر أبلغ ، فإن حاجة المجاهد إلى عون الله ومدده شديدة لإحداث الهزيمة في العدو. ثم تأكيد على وجوب صلاة الجماعة والمحافظة على أوقات الصلوات المكتوبات. ثم حث على تحمل آلام القتال والنزال فإن العدو يألم كما تألمون معشر المسلمين مع أنهم لا يرجون ما ترجون ، وكل أمر يمضى بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى!.

فَقُولُه: ﴿ فَأَذَّكُرُوا ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمٌّ ﴾.

قال ابن جرير: (بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنىٰ والفقر، والسقم والصحة، والسّر والعلانية، وعلى كل حال). وقال ابن كثير: (أي في سائر أحوالكم).

وقوله: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ ﴾. يعني: إذا ذهب الخوف فصلوا صلاتكم بإقامة أركانها وواجباتها وخشوعها وجميع شؤونها ، ويشمل ذلك عند انتهاء القتال أو العودة إلى حياة السلم.

قال قتادة: (يقول: إذا اطمأننتم في أمصاركم ، فأتموا الصلاة). وقال السدي: (فإذا اطمأننتم بعد الخوف). وقال ابن زيد: (فإذا اطمأننتم فصلوا الصلاة ، لا تصلها راكباً ولا ماشياً ولا قاعداً).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنْبًا مَّوْقُوتًا ﴾. قال ابن عباس: (أي مفروضاً). وقال ابن مسعود: (إن للصلاة وقتاً كوقت الحج). وقال زيد بن أسلم: (منجَّماً ، كلما مضىٰ نجم جاء نجْم آخر. يقول: كلما مضىٰ وقت جاء وقت آخر) ذكره ابن جرير. وقوله: ﴿ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمُ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ﴾.

قال قتادة: (يقول: لا تضعفوا في طلب القوم ، فإنكم إن تكونوا تيجعون ، فإنهم ييجعون كما تيجعون ، وترجون من الله الأجر والثواب ما لا يرجون).

أي: كما ينزل بكم ألم الجراح والقتل ، فإنه ينزل بعدوكم ، وأنتم أولى بالصبر منه فإنكم: ﴿ **لَرَّجُونَ** مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرَّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرَّجُونَ فِي المثوبة والجنة مقابل القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله في الأرض.

وفي الننزيل: ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْتُ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْتُ مِّشْ أَلْقَوْمَ قَرْتُ مِّشْ أَلَهُ مِ [آل عمران: 140]. وقوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. أي يعلم أمثل القضاء والتقدير فيمضيه بحكمته الكاملة ، فهو أحكم الحاكمين.

105 ـ 109 . قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّا أَنَرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِلَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَالسَتَغْفِرِ ٱللَّهُ لِا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا رَحِيمًا ﴿ وَهُو مَعَهُمُ إِذَ يُكِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا رَحِيمًا ﴿ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِبِتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ أَيْهُ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ أَيْهُ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱللَّهُ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱللَّهُ وَكُولُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱللَّهُ وَكُولُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱللَّهُ وَكُولُو وَكُولُومُ مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱللَّهُ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱللَّهُ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيلُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ عُمِيطًا ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عِمَلُونَ عُمِيطًا ﴿ وَكُانَ ٱللَّهُ عِمَا لَا لَكُولُو مَا لَلْهُ وَكُولُومُ مَا يَعْمَلُونَ عُمِيطًا فَي مَا اللَّهُ مِنْ يَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا فَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكُمْ أَلَاهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكُمْ أَنْ مَا لَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا عَلَيْهُمْ وَكِيلًا عَلَيْهُمْ وَكِيلًا عَلَيْهُمْ وَكُولُومُ مِنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَا عَلَيْهُمْ وَلِكُولُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِيلًا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا لَا لَا لَا عَلَيْهُمْ وَلِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاكُونَ مِنْ يَكُونُ عَلَيْهُمْ وَلِيلًا عَلَيْهُمْ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا لَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَكُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلِيلُومُ لِلْكُولُومُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُومُ لِلْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِلْكُولُ

في هذه الآيات: خِطاب من الله لرسوله بأن الكتاب المنزل عليه حق من الله ويتضمن المحق في كل أمره وخبره ، ليحكم به بين الناس ووفق منهاجه ، فلا تدافع به عن خائن. وأمرٌ من الله لرسوله باستغفاره عما سلف من خصومته لذلك الخائن أو هَمّ بذلك. ثم تحذير من المجادلة عن الخونة ومرتكبي الخيانة والآثام فإن الله لا يحب أهل الخيانة والإثم. الذين يستخفون في الدنيا والله مطلع على سرائرهم ومكرهم وتنتظرهم فضيحة الآخرة ، فإنه إن وجد من يجادل عنهم في الدنيا فمن لهم بين يدي الله يوم القيامة ، ومن يتوكل بالدفاع عنهم؟!

أخرج الترمذي وابن جرير بسند حسن . . . حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أبيه ، عن جدّه قتادة بن النعمان رضى الله عنه قال: [كان أهل بيت منا يقال لهم: بَنُو أُبيرق: بِشْر وبُشَير ومُبَشَّر ، وكان بُشَير رجلًا منافقاً ، يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله ﷺ ، ثم يَنْحَلُهُ ، لبعض العرب ، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا ، فإذا سمع أصحاب رسول الله ﷺ ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام ، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير ، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدِمت ضافِطَةٌ (1) من الشام من الدَّرْمَكِ (2) ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه ، وأماالعيال فإنما طعامهم التمر والشعير ، فقدمت ضافِطَةٌ من الشام فابتاع عمي رفاعةً بن زيد حمْلًا من الدَّرْمَكِ فجعله في مَشْرَبة له ، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف ، فعُدِي عليه من تحت البيت ، فنُقِّبت المشربة ، وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمّى رفاعة فقال: يا ابن أخي ، إنه قد عُدِي علينا في ليلتنا هذه ، فَنُقِبَتْ مشربتنا ، فَلُهِبَ بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسَّسنا في الدار وسألنا ، فقيل لنا: قد رأينا بني أُبيرقٍ استوقَدوا في هذه الليلة ، ولا نُرئ فيما نُرئ إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بنو أُبَيرِقِ قالوا \_ ونحن نسأل في الدار \_ والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل ، رجلًا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟! والله ليخالطنَّكم هذا السيف أو لَتُبِينُنَّ هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نَشُكَّ أنهم أصحابُها ، فقال لي عمّي : يا ابن أخي ، لو أتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عَمَدُوا إلى عمى رفاعة بن زيد ، فَنَقَبُوا مشربة له ، وأخذوا سلاحه وطعامه فليردّوا علينا سلاحنا ، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي ﷺ: سآمر في ذلك. فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلًا منهم يقال له: أُسير بن عُروة فكلُّموه في ذلك ، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله ، إن قتادة بن النعمان وعمَّه ، عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بَيّنةٍ ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبي ﷺ فكلَّمتُه ، فقال: عَمَدْتَ إلى أهل بيت ذُكِرَ منهم إسلام وصلاح ،

<sup>(1)</sup> الضافطة: الضفاط: القوم الذين يجلبون الميرة والطعام إلى المدن وكانوا يومئذ قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغير ذلك.

<sup>(2)</sup> الدرمك: الدقيق الأبيض.

ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت؟ قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلِّم رسول الله ﷺ في ذلك ، فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ﷺ ، فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِنَّابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِدِينَ خَصِيمًا ﴾ يعني بني أبيرق ، ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ﴾ أي مما قلت لقتادة ﴿ إِنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيحًا ﴿ وَكِلَّ تُجَدُّلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ رَّحِيمًا ﴾ أي لو استغفروا الله لغفر لهم ﴿ وَمَن يَكْسِبَ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِةً ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ وَإِنْمَا مُّبِينًا ﴾ قولهم للبيد. ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ، فلما نزل القرآن أتىٰ رسول الله ﷺ بالسلاح فرده إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد عشا أو عسا ـ الشك من أبي عيسىٰ ـ في الجاهلية وكنت أرىٰ إسلامه مدخولاً ، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله ، فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً ، فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين ، فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية ، فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلَّهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَكَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَمُّ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَكَأُهُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾. فلما نزل على سلافة بنت سعد ، رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر ، فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمته في الأبطح ، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير ]<sup>(1)</sup>.

# وقوله: ﴿ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَاۤ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾.

قال القرطبي: (معناه على قوانين الشرع ، إما بِوَحْي وَنَص ، أو بنظر جارٍ على سنن الوحي. وهذا أصل في القياس ، وهو يدل على أن النبي ﷺ إذا رأى شيئاً أصاب ، لأن الله تعالى أراه ذلك ، وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه العِصْمة ، فأما أحدنا إذا رأى شيئاً يظنه فلا قطع فيما رآه).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن ـ حديث رقم ـ (3036) ، والحاكم (4/ 385) ، وابن جرير الطبري في التفسير (10416) ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وله شواهد. وانظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2432) ـ كتاب التفسير ـ سورة النساء ـ الآيات (105 ـ 109).

فهذه الآية تبين أن للنبي ﷺ أن يحكم باجتهاده ، وقد استدل بها علماء الأصول على ذلك.

وفي الصحيحين عن أم سلمة: [أن رسول الله ﷺ سمع جَلبة خَصْم بباب حُجْرَتِه ، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر ، وإنما أقضي بنحو ما أسمع ، ولعل أحدكم أن يكون أَلْحَن بحجته من بعض فأقضي له ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فَلْيَحْمِلْها أو لِيَذَرها] (1).

وتفصيل هذا الحديث في مسند أحمد ، قالت أم سلمة: [جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله على في مواريث بينهما قد دَرَسَتْ ، ليس عندهما بَيّنةٌ ، فقال رسول الله على: "إنكم تختصمون إليّ ، وإنما أنا بشرٌ ، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطعُ له قطعةً من النار ، يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة». فبكي الرجلان وقال كل منهما: حقِّي لأخي. فقال رسول الله على أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ، ثم توخَّيا الحق بينكما ثم استهما ، ثم ليُحْلِلُ كل واحد منكما صاحبه](2).

وقوله: ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾. فيه نهي عن الدفاع عن المبطل والمتَّهم في الجور والخصومة أو عضده والنيابة عنه.

وقوله: ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴾.

قال ابن عطية: (وهذا ليس بذنب ، لأن النبي ﷺ إنما دافع على الظاهر وهو يعتقد براءتهم). قيل: فالمعنى استغفر الله للمذنبين ، وقيل: أمر بالاستغفار على طريق التسبيح. وقيل: الخطاب للنبي ﷺ والمراد بنو أبيرق ، كقوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ وقوله: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِ ﴾ ، ذكره القرطبي.

وذهب ابن جرير إلى أن المخاطب النبي ﷺ ليستغفر من ذنبه في خصام الخائن ، وهذا مذهب من جوّز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم.

قلت: والعبد يحتاج إلى الاستغفار في كل أحواله ، وكذلك الحاكم والعالم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2680)، ومسلم (1713)، وأحمد (6/ 203)، وأكثر أهل السنن. من حديث أم سلمة رضى الله عنها.

<sup>(2)</sup> إسناده جيد. أخرجه أحمد (6/ 308)\_(6/ 320) ، وأبو داود (3583) ، والبيهقي (6/ 66).

والمجتهد ليسلم منهاجه عند الله حتى لو اجتهد فأصاب ، فالاستغفار تطهير للنفس من حظوظها ، وكلما رقيت مرتبة العبد بين الناس احتاج لذلك الاستغفار أكثر ، فالخطاب وإن كان موجهاً للنبي عليه ، فهو للولاة والقضاة والحكام بعده من باب أولى .

وفي صحيح مسلم عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إنه ليُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة]<sup>(2)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾.

أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم ، والمجادلة المخاصمة. قيل من الجدل: الفتل ، أو من الجَدالة وهي وجه الأرض ، فكل واحد من الخصمين يريد أن يُلقي صاحبه عليها. والخوّان: الخائن ، إلا أنه في لفظ أبلغ ، لعظم خيانته.

وقوله: ﴿ يَسَــَتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ﴾. أي: يستترون من الناس لئلا يفتضحوا ، وقد غفلوا عن رؤية الله لهم ﴿ وَهُوَ مَعَهُمَّ﴾ أي بعلمه وسمعه وبصره.

وقوله: ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾. أي: يقولون ما لا يرضاه تعالى لأهل طاعته. قاله ابن عباس.

وقوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا﴾. أي: محصياً حافظاً لا يخفي عليه من أمرهم شيء حتى يوافيهم ويجازيهم به يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿ هَتَأَنتُمْ هَتُؤُلآءِ جَلدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾.

استفهام بمعنىٰ التوبيخ والإنكار ، فهو يشمل كل من خاصم عن الخونة وقام بتدبير أمورهم والدفاع عنهم في أكلهم أموال الناس وحقوقهم بالباطل ، فهم إن عبروا في الدنيا ولم يكشف أمرهم أو ظهروا بمظهر مزيّف كاذب ، فمن لهم يوم القيامة يقوم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2702) (41)، وأبو داود في السنن \_ حديث رقم \_ (1515). والغين: ما يتغشئ القلب من الغفلات.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 85) ، وأخرجه الترمذي في السنن (3255) ، وغيرهما.

بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار ، ومن يتوكل للدفاع عنهم يومئذ ، وقد جُعل الوكيل والموكل له في نقاش الحساب ، ومن نوقش الحساب فقد هلك.

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة: [أن النبي ﷺ قال: ليس أحد يحاسبُ يومَ القيامة إلا هلك. قلت: أو ليس يقول الله: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ فقال: إنما ذلك العرض ، ولكن من نوقش في الحساب يهلك](1).

وفي سنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [من أعان على خصومة بظلم ، لم يزل في سخط الله حتىٰ ينزع] (2).

وله شاهد عند أبي داود في السنن ، وعند الحاكم والسياق له عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: [من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، ومن مات وعليه دينٌ فليس ثُمَّ دينار ولا درهم ، ولكنها الحسنات والسيئات ، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتىٰ ينزع ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه ، حبس في ردغة الخبال ، حتىٰ يأتي بالمخرج مما قال](3).

110 ـ 113 قول تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمُ يَرْمِ بِهِ عَرِيّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَكَيْمَا اللَّهِ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمُ يَدُم بِهِ عَرِيّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَلَا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَتَ طَآبِفَ لَهُ مِنْ هُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ وَمَا يُضِلُونَ إِلّا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنَبُ وَالْحِكُمُةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَمَا يَضُرُ وَنَكَ مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنَبُ وَالْحِكُمُةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَمَا يُضِلّهُ وَمَا يُضِلّهُ وَمَا يُضَلّمُ وَمَا يَضُمُ وَمَا يَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَمَا يُضِلّمُ وَمَا يَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا فَسُهُمْ وَمَا يَضُمُ وَاللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا فَعُولًا فَصَالًا مُنْ وَمَا يَضُمُ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَمَا يُولِكُ مَا لَمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا فَي اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَاللّهُ عَلَيْكَ عَلِيمًا فَيَاكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَمَا يَصُولُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَالْكُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمَالُهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمَالمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

في هذه الآيات: تَرغيبٌ في التوبة مما اكتسب العبد من الظلم واجترح من الآثام ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4939) ، وأخرجه مسلم (2876).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (2320). انظر صحيح ابن ماجة (1878). ورواه الحاكم. انظر تخريج الإرواء (2376) ، وصحيح الجامع الصغير ـ رقم (5925).

<sup>(3)</sup> صحيح الإسناد. أخرجه أبو داود (2/ 117) ، والحاكم (2/ 27) ، وأحمد (2/ 70). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (438) ، وله شواهد.

وتَحْذيرٌ من الإصرار والتعمد ، أو الافتراء والظلم ونسب المعصية إلى غير صاحبها ، وتَفضُّلٌ من الله على نبينا ﷺ بالرعاية والحماية من الزلل ، وإنزال الكتاب والسنة عليه وتعليمه الحق والحكم وكان فضل الله عليه عظيماً.

قال ابن عباس: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ، قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه ، وسعة رحمته ومغفرته ، فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً ، ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال).

وقوله: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَقْسِدٍّ. وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. المعنى: لا يغني أحد عن أحد ، ولا تزر وازرة وزر أخرىٰ ، وهذا من علم الله وحكمته.

وقوله: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْهِ بِهِ عَبَرِيَّنَا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهَّتَنَا وَإِثْمَا شَبِينَا﴾. هذا في الذي يرمي بما أتى من المعصية من هو بريء ، فقد أتى فرية وكذباً وهو البهتان ، وتحمل وزراً عظيماً ، يبين عن أمر متحمِّله وجراءته على ربه.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: [أن النبي ﷺ قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال: ذكْرُكَ أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته] (1).

وفي لغة العرب: بَهَتَه بَهْتاً وبَهُتاً وبُهْتاناً إذا قال عليه ما لم يفعله. وبُهِتَ: دُهِشَ وتحيّر.

وقوله: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾. قيل: بأن نبهك للحق ، وقيل: بالنبوءة والعصمة. ﴿ لَهَمَتَ طَّآبِهِ عَلَيْكَ مُّ مِّنَهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ﴾ عن الحق ، وذلك في شأن سؤالهم رسول الله ﷺ أن يبرئ ابن أبيرق من التهمة ويُلحقها اليهودي.

وقوله: ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُكُمْ مُمَّ ﴾ ـ لأن وبال ذلك راجع عليهم.

وقوله: ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ \_ لأنك معصوم وقد تكفل الله بحمايتك من الزلل .

وقوله: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾. أي: القرآن والسنة. قيل هذا ابتداء ، وقيل الواو للحال.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2589) ، وأبو داود (4874) ، وأحمد (2/ 230) ، وغيرهم.

قال القرطبي: (فالكلام متصل ، أي ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك القرآن. «والحكمة» القضاء بالوحي).

وقوله: ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنُّ تَعُلُّمُ ﴾. أي من التشريع وفصل القضاء والأحكام.

وقوله: ﴿ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ \_ بكل ما سبق بيانه وبغيره من النعم الكبيرة الأخرى .

114 ـ 115. قول ه تعالى: ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُونُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجِرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلِّى وَنُصَلِهِ عَهَمَ نَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ فَهُ اللَّهُ وَمَا يَكُمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ فَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

في هذه الآيات: الندب إلى الصدقة وفعل الخيرات والإصلاح بين الناس والنجوى بنحو ذلك ، والتحذير من ترك سنة الرسول عليه ومنهاج المؤمنين.

قال ابن جرير: (لا خير في كثير من نجوىٰ الناس جميعاً).

وقوله: ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾. المعروف: هو ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير. والإصلاح بين الناس: يعني بين المتخاصمين ليعودوا إلى الألفة ووحدة الكلمة ويسدوا الباب على الشياطين.

أخرج الإمام البخاري في صحيحه ، عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله على يقول: [ليس الكذاب الذي يُصْلِحُ بين الناس فَيَنْمي خيراً أو يقول خيراً](1).

وقالت: [لم أسمعه يرخِّص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها](2).

وفي سنن أبي داود والترمذي بسند جيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2692) ، كتاب الصلح. باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 403) ، وأبو داود (4920) ، وانظر صحيح مسلم (2605) ، ورواه الترمذي (1938) ، وانظر سنن البيهقي (10/ 197) ، وصحيح ابن حبان (5733).

[ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلي يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

أي: من يأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس يريد بذلك وجه الله سبحانه ، فإن الله سبحانه قد تكفل له بأعظم الثواب وأحسن الأجر.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ-مَا تَوَكَّى وَنُصَّلِهِ-جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا﴾.

أي: من يفارق طريق رسول الله أو يعاديه ، ويمضي على غير سبيل ومنهاج أصحابه المؤمنين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ، فإن الله يتوعده أسوأ العذاب في جهنم وبئس المصير.

وقد عوّل الشافعي رحمه الله في هذه الآية على الاحتجاج بكون الإجماع حُجّة تَحْرُم مخالفته.

116 ـ 122 . قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَ اللَّهَ المَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلّا إِنكَا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلّا آلَكُ وَاللَّهُ وَقَالَ لَأَ يَخِذَنّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا وَإِن يَدْعُونَ إِلّا شَيْطَكُنَا مَرِيدًا ﴿ لَهَا لَمَ اللّهُ وَقَالَ لَأَ يَخِذَنّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَمْ وَلا مُنِينَةً مُ وَلا مُرَيّعُهُمْ وَلا مُرَيّعُهُمْ فَلَيُبَيّدِكُنّ ءَاذَاك الْأَنْعَامِ وَلا مُرَيّعَهُمْ وَلا مُرَيّعَهُمْ وَلا مُرَيّعَهُمْ وَلا مُرَيّعَهُمْ وَلا مُرَيّعَهُمْ وَلا مُرْتَعِهُمْ وَلا مُرَيّعَهُمْ وَيُمَنِيمِمْ وَاللّهُ مَا يَعْدِهُمُ الشّيَطِكُ وَإِن اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسِرَ مُن اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسِرَ انّا مُرْمِينَا ﴿ وَمَن يَتَّخِدُ الشّيَطِكُ وَلِيكَا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسِرَ انّا مُرْمِينَا ﴿ وَمَن يَتَّخِدُ الشّيَطِكُ وَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيَطِكُنُ إِلّا عُمُولًا ﴿ الْمُعْلِحَتِ خُسُرَانَا مُبِينَا فَي يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيمِمْ وَمُ اللّهُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيَطِكُنُ إِلّا عُمُولًا ﴿ الصّلِحَتِ مَنْ مُنْ اللّهِ مَعْمَلُوا الصّلِحَتِ اللّهِ مَن اللّهِ وَيلًا فَعَمَ اللّهُ وَيلًا فَعَمَا الْأَنْهَدُو خُلِدِينَ فِهِمَ آلِبُكُا وَعُمَا اللّهِ وَيلًا فَعَدَ اللّهِ حَقّا وَمَن اللّهِ وَيلًا فَي مِن اللّهِ وَيلًا فَعَدَا اللّهِ عَلَا فَعَدَا اللّهُ وَيلًا فَعَدَا اللّهِ وَيلًا فَعَدَا اللّهِ وَيلًا فَعَدَا اللّهُ وَيلًا فَعَدُوا اللّهُ وَيلًا فَعَدَا اللّهُ ولَا يَعْلَقُوا اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْهُ الللللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللل

في هذه الآيات: ترهيب من مغبة الشرك وسوء عاقبته عند الله وإمكانية مغفرة ما دونه

<sup>(1)</sup> إسناده جيد. أخرجه أبو داود (4919) ، والترمذي (2519) ، وأحمد (6/ 444) ، وغيرهم.

من الكبائر والصغائر ، فالشرك ضلال بعيد ، إنهم يدعون أوثاناً ويزعمون الملائكة بناتاً ، وهم يدعون شيطاناً مريداً استحق لعنة الله فتوعد بإضلال الذرية من بني آدم ، بأمرهم بتغيير خلق الله وتبتيك آذان الأنعام واتباع الجاهلية ، فيتوعد الله من يطيعه بصلي نار جهنم. وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فقد وعدهم ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها نعيم وخلود ، والله أصدق القائلين.

قال السدي: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ ، يقول: من يجتنب الكبائر من المسلمين).

وقوله: ﴿ وَمَن يُشَرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا﴾. أي زال بشركه عن قصد السبيل ، وطريق الحق زوالاً شديداً ، فالضياع كل الضياع ، والضلال كل الضلال في الشرك.

وقوله: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِنَّا اللَّهِ مِن تأويل:

1 \_ إن يدعون من دونه إلا اللات والعزى ومناة ، فسماهن الله إناثاً بتسمية المشركين إياهن بتسمية الإناث. قال السدي: (يسمونهم «إناثاً»: لاتٌ ومناة وعُزَّىٰ).

وقال أبو مالك: (اللات والعزى ومناة ، كلها مؤنث). وقال ابن زيد: (آلهتهم ، اللات والعزى ويَسَاف ونائلة ، إناث ، يدعونهم من دون الله. وقرأ: ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَّا مَرِيدًا﴾).

2 ـ قيل بل المعنى: إن يدعون من دونه إلا مواتاً لا رُوح فيه.

قال ابن عباس: (﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنكَا ﴾ يقول: مَيْتاً). وقال قتادة: (إلا ميتاً لا رُوح فيه). وقال الحسن: (و «الإناث» كل شيء ميت ليس فيه روح: خشبة يابسة أو حجر يابس).

3 ـ قيل بل عني بذلك قول المشركين: الملائكة بنات الله.

قال الضحاك: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُا ﴾ ، قال: الملائكة ، يزعمون أنهم بنات الله).

4\_قيل بل المعنىٰ: (الإناث: الأوثان). قال مجاهد: («إناثاً». أوثاناً).

والقول الأول هو الراجح وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله.

وقوله: ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَـَيْطَنَا مَرِيدًا﴾. قال قتادة: (تَمَرَّدَ على معاصي الله). والمقصود أنه متمرد على الله بمخالفة أمره وتكبّره وغروره.

وقوله: ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾. أي: أخزاه وأقصاه وأبعده من كل خير ، فهو ملعون رجيم. وقوله: ﴿ وَقَالَ لَأَتَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾. قال الضحاك: (معلوماً).

فالشيطان أخذ على نفسه إذ أبعده الله إغواء ذرية بني آدم حسداً وعلواً وبغياً ، بتزيين الضلالة لهم حتى يزيلهم عن منهج طريق الهدى ويركبوا طريق الضلال ، فمن اتبع ذلك فهو من نصيبه المعلوم ، وحَظِّهِ المقسوم ، ويكون قد صدّق بذلك ظن إبليس وأمانيه إذ رضى لنفسه أن يكون جزءاً من حظ أماني إبليس اللعين .

وقوله: ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينَّهُمْ ﴾. أي: لأصدنهم عن الطريق ، ولأزيغنهم بالأماني الكاذبة التي تملأ نفوسهم.

وقوله: ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَكُبَتِكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾. قال قتادة: (البتك في البحيرة والسائبة ، كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم). وقال السدي: (فيشقونها ، فيجعلونها بحيرة).

وقال عكرمة: (دينٌ شرعه لهم إبليس ، كهيئة البحائر والسُّيَّب).

والمقصود: تشقيق آذان بعض الأنعام وجعلها علامة وَسِمَةً للبحيرة والسائبة والوصيلة. فكانت العرب في الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر شقوا أذنها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح، ولا تمنع عن ماء ولا مرعى، وإذا لقيها المعيي المنقطع به لم يركبها. وهذه هي البحيرة.

وأما السائبة: فهي الناقة تسيّب للأصنام لنحو بُرْء من مرض أو نجاة في حرب. وسيأتي تفصيل ذلك في آية المائدة إن شاء الله.

وقوله: ﴿ وَلَاَمْرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾. قال ابن عباس: (يعني بذلك خصاء الدواب). وقال الحسن: (الوشم). وقال مجاهد: (الفطرة ، دين الله).

قلت: وكل ما يجري اليوم من عمليات التجميل والوشم والنمص وتغيير لون البشرة وتفليج الأسنان للحسن وغير ذلك مما يشير إلى عدم الرضا عن الله في خلقه داخل في مفهوم هذه الآية ووعيدها. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: [أن رسول الله ﷺ لعن الواصِلَة والمُسْتَوْصِلَة والواشِمة والمُسْتَوشِمة]<sup>(1)</sup>.

والواشمة هي التي تغرز إبراً في الجلد ليخرج الدم وتذرّ بموضعه كحل أو نيل ليتلون به ، والمستوشمة من تطلب أن يفعل بها ذلك .

والوشر تحديد الأسنان ، وقد جاء النهى عن تفليج الأسنان للحسن.

ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال: [لعن الله الواشمات والمستوشِمات، والنامِصات والمتنمصات، والمتفلّجات للحُسْن، المغيّرات خلقَ الله] (2).

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله على: [قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حُنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجْتالَتْهُم عن دينهم ، وحَرَّمت عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم](3).

والمقصود أن خلق الله هو الأقوم والأمثل ، كما قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي ٓ أَحْسَنِ
تَقْوِيمِ ﴾ . وفطرة الله التي فطر الناس عليها هي الأحسن والأكمل ، ومخالفة ذلك اتباع لسبيل الشياطين .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [كُلُّ مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يُهَوِّدانه ، أو يُتَصِّرانه ، أو يمجِّسَانه ، كما تُولد البهيمة بهيمة جَمْعَاءَ ، هل تُحسّون فيها من جدعاء](4).

وقوله: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيتُ المِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَا نَا مُبِينَ ﴾.

أي: من يطع الشيطان ويرضاه ويواليه نصيراً من دون الله فقد أورد نفسه موارد العطب والخسارة والهلاك.

وقوله: ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيمِمُ ﴾. قال ابن جرير: (يعد الشيطان المَريدُ أولياءَه الذين هم نصيبُه المفروض: أن يكون لهم نصيراً ممن أرادهم بسوء ، وظهيراً لهم عليه ، يمنعهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (10/317)، ومسلم (2124)، وأخرجه الترمذي (2784)، وغيرهم. من حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (10/313)، و(10/314)، وأخرجه مسلم (2125)، وغيرهما. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2865) ، وأحمد (4/ 266) ، وابن حبان (653) ، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4775) ، ومسلم (2658) ، وأحمد (2/ 253) ، وغيرهم.

منه ويدافع عنهم ، ويمنيهم الظفر على من حاول مكروههم والفَلَج عليهم). وقال ابن كثير: (يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة ، وقد كذب وافترىٰ في ذلك).

وقوله: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُهُمَّا ﴾. أي: إلا باطلاً وكذباً ومكراً.

وقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ مَأُوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَجِيصًا ﴾. أي: جهنم مأوى الذين التخذوا الشيطان ولياً من دون الله ، ولا يجدون عنها مَعْدِلاً يعدلون إليه ، ولا مندوحة ولا مناص ولا خلاص. وفي لغة العرب: حاصَ فلان عن أمر فهو يحيص حَيْصاً إذا عدل عنه.

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ سَكُدٌ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَاكُ خَلِدِينَ فِهَا أَبُدااً وَعَدَ اللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ .

هذه هي الصورة المقابلة لتلك الصورة ، بساتين نعيم وجمال وخلود ، وأنهار تجري في ربوعها ، أعدّها الله نزلاً للقائمين بأمره المتنكرين لسبل الشيطان وغروره ومنهاجه ، وَعُدٌ من الله وهو أصدق من وعد سبحانه وتعالىٰ ، وأصدق من قال.

وفي صحيح مسلم من حديث جابر: [كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرَّت عيناه ، وعلا صَوْتُه ، واشتد غضبُه ، حتىٰ كأنه مُنْذِرُ جيش يقول: صبّحكم مَسَّاكُم... ويقول: أما بعدُ ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد].

وفي روايات أخرى عند النسائي والبيهقي وابن ماجة وأحمد واللفظ للنسائي: [إن أصدق الحديث كلام الله ، وخيرُ الهَدْي هَدْيُ محمد ﷺ ، وشرُّ الأمور مُحْدَثاتها ، وكلُّ محدثة بدعة ، وكلُّ بدعة ضلالة ، وكلُّ ضلالة في النار](1).

123 ـ 126 . قول عالىٰ: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِّ مَن يَعْمَلُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن اللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَكِهِكَ يَذْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَكِهِكَ يَذْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر للروايات المختلفة صحيح مسلم (867) ، وسنن النسائي (3/ 188) ، وابن ماجة (45) ، وأحمد (3/ 310\_ 311\_ 337\_ 338\_ 371) ، والبيهقي (3/ 213).

نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱلْخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلَيْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحْيِطًا ﴾ .

في هذه الآيات: تأكيدٌ على مجازاة الذنوب والخطايا في الدنيا والآخرة وما يدفع الله أكثر ، وترغيب في إتباع الخطايا بالتوبة والعمل الصالح ، فإنّ ذلك من أحسن ما يعالج به الزلل ، ثم تنبيه لثواب الإخلاص لله في المنهج واتباع ملة التوحيد ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فهو أعلى مقامات العمل ، والله له كل ما في هذا الكون الفسيح ، وهو محيط بكل شيء ، قد وسع كل شيء علماً.

يروي ابن جرير بسنده عن مسروق قال: (تفاخر النصارى وأهل الإسلام ، فقال هؤلاء: نحن أفضل منكم! قال: فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ فِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾).

وكذلك روى عن قتادة قال: (ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا ، فقال أهل الكتاب: نبيُّنا قبل نبيكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، ونحن أولى بالله منكم! وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ، نبيُّنا خاتم النبيين ، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله! فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلا آمَانِيّ آهَلِ ٱلصِّكَتَبِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ عَلَى الكتب التي يهد ﴾ ، إلى قوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ ، فأفلج الله حُجّة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان).

وذكر عن السدي نحوه وفي آخره: (ثم فضل الله المؤمنين عليهم فقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾).

ثم قال ابن جرير: (إنما هو خبر من الله عن أماني أولياء الشيطان. وما إليه صائرة أمانيهم ، مع سيِّئ أعمالهم من سوء الجزاء ، وما إليه صائرة أعمال أولياء الله من حسن الجزاء. وإنما ضمّ جل ثناؤه أهل الكتاب إلى المشركين في قوله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلا أَمَانِي أَهْلِ النّ أَمانِي الفريقين من تمنية الشيطان إياهم التي وعدهم أن يمنيهموها بقوله: ﴿ وَلا أُضِلّاتَهُمْ وَلا مُرَنّي مَن مُرنّهُمْ ﴾).

وقوله: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءً المُجَزَبِهِ عَهُ. أي كل من عمل سوءاً صغيراً أو كبيراً من مؤمن أو كافر ، جوزي به. وفي هذا المعنى أحاديث:

الحديث الأول: أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن عُبيد بن عُمير ، عن عائشة: [أن رجلًا تلا هذه الآية: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّمًا يُجِّزَ بِهِ ﴾ ، فقال: إنا لنُجْزَىٰ بكل عمل؟ هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: نعم يُجْزَىٰ به المؤمن في الدنيا في نفسه وفي جسده فيما يؤذيه] (1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: [لما نزلت: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجُمْزَ بِهِ عَ بَلغَتْ من المسلمين مَبْلغاً شديداً ، فقال رسول الله ﷺ: قاربوا وسدِّدوا ، ففي كلِّ ما يُصابُ به المسلم كفَّارةٌ ، حتى النَّكبَةِ يُنْكَبُها ، أو الشوكةِ يُشَاكها] (2).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة: أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: [ما يُصيبُ المسلم من نصبِ ولا وصب ولا سَقَمٍ ولا حَزَنٍ ، حتى الهمِّ يُهَمُّه إلا كفّر الله بها من سيئاته](3).

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن زينب بنت كعب بن عُجرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رجل لرسول الله ﷺ: أرأيت هذه الأمراض التي تُصيبنا ، ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أُبِيّ: وإن قَلَّت. قال: وإن شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعكُ حتىٰ يموت ، في أن لا يشغله عن حَجّ ولا عُمْرة ولا جهاد في سبيل الله ، ولا صلاة مكتوبة في جماعة ، فما مسّه إنسان إلا وجد حرَّه ، حتىٰ مات رضي الله عنه](4).

وذكر ابن جرير بسنده عن الربيع بن زياد قال: (قلت لأبيّ بن كعب: قول الله تبارك وتعالىٰ: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجّنَزُ بِهِ ٤٠ ، والله إن كان كل ما عملنا جُزينا به هلكنا! قال: والله إن كنتُ لأراك أفقه مما أرىٰ! لا يُصيب رجلاً خدشٌ ولا عثرةٌ إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر ، حتىٰ اللَّدغة والنَّفْحة).

<sup>(1)</sup> إسناده حسن ، رجاله ثقات. انظر تفسير ابن كثير ، حديث رقم (2279).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه \_ حديث رقم \_ (2574) ، كتاب البر والصلة ، وأخرجه أحمد في المسند (2/ 248).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح؛ أخرجه البخاري (5641)، ومسلم (2573)، وأحمد (4/3)، (8/48)، وغيرهم. من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما.

<sup>(4)</sup> حديث رجاله ثقات. أخرجه أحمد في المسنّد (3/ 23) ، ورواه أبو يعلىٰ (995) ، وله شواهد.

ثم روى عن أبي المهلب قال: دخلت على عائشة كي أسألها عن هذه الآية: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا آَمَانِيّ آهْ لِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَبِهِ عَ ﴾ ، قالت: (ذاك ما يصيبكم في الدنيا).

والخلاصة: لاَ مَفَرَّ من تذوق أثر الخطايا والذنوب في الحياة الدنيا قبل الآخرة ، وما يدفع الله أكثر ، ثم إن من تاب وتاب الله عليه نجّاه يوم القيامة وستر عليه.

يروى الطبراني بسند حسن عن البراء بن عازب مرفوعاً: [ما اختلج عِرْقٌ ولا عَيْنٌ إلا بذَنْبِ ، وما يدفَعُ الله عنه أكثر] (1).

وقوله: ﴿ وَلَا يَحِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾. أي لا يجد فاعل المعصية من بعد الله من يحميه من غضب الله وبأسه أو ينصره من عقاب الله وألمه.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّكِلِحَدِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾.

قال السدي: (أبي أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح ، وأبي أن يقبل الإسلام إلا بالإحسان).

والمقصود: لابد من العمل الصالح مع الإيمان ، فإن الإيمان يشمل القول والعمل معاً ، والموعد الجنة ولا يظلم أحد نقيراً. قال مجاهد: (النقير ، الذي يكون في ظهر النواة). وقال عطية: (النقير ، الذي في وسط النواة).

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾.

فإن شرط القبول: الإخلاص وسلامة المنهج. والمنهج هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، ملة التوحيد وإفراد الله بالتعظيم.

قال القاسمي رحمه الله: («وهو محسن» أي آت بالحسنات تارك للسيئات. أو آت بالأعمال الصالحة على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي).

فخلاصة المعنى: أحسن الدين عند الله ما كان:

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (رقم 1053) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (2215).

1 ـ على الإخلاص ابتغاء وجهه تعالىٰ لا شريك له. أي على منهاج التوحيد ملة أبينا إبراهيم.

2 - على منهج الشريعة التي جاء بها محمد ﷺ في العمل الصالح وبلوغ مرتبة الإحسان.

وقوله: ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾. أي: ولياً. والخلة أرفع درجات المحبة ، وقد ثبتت لنبينا محمد ﷺ أيضاً.

ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: [أما بعد ، أيها الناس ، فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلًا ، لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلًا ، ولكن صاحبكم خليل الله](1).

وفي صحيح مسلم من حديث جُندب بن عبد الله البَجلي وعبد الله بن مسعود ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله اتخذني خليلاً ، كما اتخذ إبراهيم خليلاً] (2).

وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّ وَتَحْيطًا ﴾.

المعنى: كل ما في هذا الكون الفسيح: مخلوقاته وجماداته وما في أرجاء سماواته وأرضه تحت تصرفه سبحانه ، وعلمُه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية فله الكبرياء وحده لا شريك له.

127. قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي فِي نَتَكَمَى النِّسَآءِ النِّي لَا تُوَّقُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن عَلَيْكُمُ فِي الْمِسَتَضْعَفِينَ مِن الْفِسَآءِ الْنِي لَا تُوَقُّونُ اللَّيْتَكَمَى بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ تَنْكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾.

في هذه الآية: 1 ـ تحذير من نكاح اليتيمة ـ في حجر صاحبها ـ دون أن يمهرها مهر مثلها. 2 ـ وتحذير إن لم يكن له رغبة في نكاحها أن يعضلها ويمنعها عن الأزواج خشية

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3904)، ومسلم (2383) ح (6) ـ واللفظ له. وأخرجه الترمذي (1366)، وابن حبان (6861) بلفظ مشابه، وله ألفاظ متقاربة في الصحيحين.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (532) ح (23) ، وانظر النسائي في «التفسير» (143).

أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. 3 ـ دعوة إلى العدل في القسمة والمواريث.

أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير: [أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَى ﴾ فذكرت نحو ما تقدم في أول السورة - قال: قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتَقُفُّونَكَ فِى النِّسَاءَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيَسْتَقُفُونَانَ مَنكِمُوهُنَ ﴾].

وفي لفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها: [﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَ ﴾ ، قالت عائشة : هو الرجل تكون عنده اليتيمة ، هو وليّها ووارثها ، قد شركته في ماله حتى في العَذْقِ ، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوِّجها رجلاً فيشركه في ماله بما شَرِكته ، فيعضُلها ، فنزلت هذه الآية](1).

## وقوله: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾.

أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: [وقول الله عز وجل: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَّ ﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حِجْرِه حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامئ النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن [<sup>(2)</sup>.

ويلخص معنىٰ الآية ما ذكره علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس:

قال ابن عباس: (كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيُلقي عليها ثوبه ، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً ، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها ، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتىٰ تموت ، فإذا ماتت ورثها فَحَرَّم الله ذلك ونهىٰ عنه).

# وقوله: ﴿ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

قال السدي: (كانوا لا يورثون جارية ولا غلاماً صغيراً ، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامئ بالقسط. و«القسط»: أن يعطئ كل ذي حق منهم حقه ، ذكراً كان أو أنثىٰ ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (4600) ، وصحيح مسلم (3018) ، وسنن أبي داود (2068) ، والنسائي في «التفسير» (144) ، والبيهةي (7/ 141) ، وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» للرواية الأولى ـ سورة النساء ـ آية (127).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2494) ، ومسلم (3018) من حديث عائشة مطولاً.

الصغير منهم بمنزلة الكبير). وبنحوه عن ابن عباس وفيه: (كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات ، وذلك قوله: «لا تؤتونهن ما كتب لهن»).

وقوله: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِـ عَلِيمًا ﴾.

دعوة إلى التجارة الرابحة \_ مع الله سبحانه \_ ، فإن الله لم يزل عالماً بما يكون منكم ، وهو يحصي ذلك ليجازيكم به يوم الحساب.

128 ـ 130 . قول عالى: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهُمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن مُحَاتَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالْحَضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْدِدُوا تُحْدِدُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا فِي وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ اللّهَ وَلَو حَرَصْتُمُ فَلَا تَمِيلُوا كُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصَلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِن اللّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا فِي وَإِن يَنفَرَّقا يُغْنِ اللّهُ كَانَ عَنفُورًا رَّحِيمًا فَي وَإِن يَنفَرَّقا يُغْنِ اللّهُ وَسِعًا حَكِيمًا فَي وَان اللّهُ وَسِعًا حَكِيمًا فَي فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا كُلُكُمُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ

في هذه الآيات: إرشاد للمرأة الخائفة من إعراض زوجها عنها لبغض أو كراهة أن تترك له يومها أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه لاستدامة مُقامه على عقدها والصلح خير من الفراق عند المشاحة. وإرشاد للزوج أن يتجاوز ما يجده من كراهية ويحسن لزوجته والله لا يخفئ عليه هذا الإحسان ويجزي به. ثم في الآيات تنبيه لعدم طاقة الرجال غالباً في العدل بين النساء في المحبة ، وتحذير من الجور عند الميل لواحدة دون أخرى ، وإن تصلحوا وتعدلوا يستر عليكم سبحانه ما فات من الجور. فإن أبت المرأة التي أعرض عنها زوجها إلى ضرتها لجمال أو شباب أو شيء مما تميل إليه النفوس الصلح بصفحها لزوجها عن يومها وليلتها وطلبت حقها كاملاً بالقسم والنفقة وأبئ الزوج الإحسان وتفرقا بطلاق فإن الله يغني كلاً من سعته وكان الله واسعاً لهما في رزقه حكيماً فيما قضئ بينهما من الفرقة والطلاق.

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: [﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قالت: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك $\mathbf{I}^{(1)}$ .

وأخرج أبو داود والحاكم عن عائشة \_ قالت لعروة \_: [يا ابن أختي كان رسول الله وأخرج أبو داود والحاكم عن عائشة \_ قالت لعروة \_: [يا ابن أختي كان رسول الله على لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قَلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتىٰ يبلغ إلىٰ التي هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسَنتْ وفرقت أن يفارقها رسول الله على الله عنائشة ، فقبل رسول الله على ذلك منها. قالت: تقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا ﴾ [(2).

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن رافع بن خديج: [أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة ، فآثر البكر عليها ، فأبت امرأته الأولى أن تقرّ على ذلك ، فطلقها تطليقة ، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأمر ، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك. قالت: بل راجعني أصبر على الأثرة ، ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة ، فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة. قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنكاحَ عَلَيْهِما أَن يُصَلِحًا بَيْنَهُما صُلَحاً ﴾](3).

### وخلاصة المعنى:

لو خافت المرأة نفور زوجها عنها فلها أن تُسقط عنه بعض حقها في النفقة أو الكسوة أو المبيت ، وله أن يقبل ذلك منها. يدل على ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحَا بَيْنَهُمَا صُلَحًا﴾. ثم قال: ﴿ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ ، أي: من الفراق.

وقوله: ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ ﴾.

أي: وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم.

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (2450) و (5131) ، وأخرجه مسلم (3021) ح (13).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (2135) ، والحاكم (2/ 186) ، والبيهقي (7/ 74 ـ 75). وأخرج نحوه الترمذي عن ابن عباس قال: [خشيت سودة أن يطلقها النبي ﷺ فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ، ففعل فنزلت: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آن يُصَّلِحَا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصَّلَحُ خَنَاحَ عَلَيْهِما آن يُصَّلِحا بَيْنَهُما صُلَحًا وَالصَّلَحُ خَنَاحَ عَلَيْهما أن يُصَلِحا عليه من شيء فهو جائز]. صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2434) ـ كتاب التفسير ـ سورة النساء ، آية (128).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر مستدرك الحاكم (2/ 308 \_ 309)، والصحيح المسند من أسباب النزول ـ سورة النساء، آية (128). من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.

قال ابن عباس: (﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ ، قال: نصيبها منه). وقال عطاء: (في الأيام والنفقة). وقال سعيد بن جبير: (المرأة تشحُّ على مال زوجها ونفسه).

وقيل: وأحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة ، الشحَّ بحقه قِبل صاحبه. والأول أرجح واختاره ابن جرير. فتأويل المعنى: وأحضرت أنفس النساء أهواءَهن ، من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن ، والشح بذلك على ضرائرهن. قال ابن عباس: (والشح: هواه في الشيء يحرص عليه).

فالصلح خير من الفراق عند المشاحة ، ولذلك صالحت سودة بنت زمعة رسول الله على خير من الفراق على فراقها ، على أن يمسكها وتهب يومها لعائشة ، فقبل ذلك منها وأبقاها.

ففي الصحيحين عن عائشة قالت: [لما كَبِرتَ سَوْدَةُ بنت زَمْعة وهبَتْ يومها لعائشة ، فكان النبي عَلَيْ يَقْسِمُ لها بيوم سَوْدَةَ]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

قال ابن كثير: (وإن تَتَجشّموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتَقْسِموا لهنَّ أسوة أمثالهن ، فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء).

وقوله: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآ ، وَلَوْ حَرَصْتُمُّ ﴾.

والمقصود: مهما حاول الرجل العدل الظاهر في المبيت والنفقة ، فإنه لا بد من التفاوت في أمر المحبة والشهوة والجماع.

وقوله: ﴿ فَكَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ ﴾. أي: إن حصل الميل فانتبهوا من المبالغة المؤذية. وقوله: ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً ﴾. أي: فتبقى الأخرى معلقة. قال قتادة: (كالمسجونة). وقال ابن عباس: (تذروها لا هي أيّم، ولا هي ذات زوج). وقال الربيع: (لا مطلقة ولا ذات بعل). وقال الضحاك: (لا تدعها كأنها ليس لها زوج).

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (212) ، وأخرجه مسلم (1463) ، وأبو يعلىٰ (4621).

رسول الله ﷺ: [من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط] (1). وفي رواية: (وشقّه مائل).

وقوله: ﴿ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ .

أي: إن تداركتم ما حصل منكم من ميل أو ظلم فأصلحتم واتقيتم الله عاد عليكم سبحانه بالمغفرة والتوبة والرحمة.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾.

يعني إن تعذر كل ما فيه إصلاح وكان الفراق آخر المطاف ، فإن الله سبحانه بكرمه يغني كل واحد منهما فيعوضه خيراً من صاحبه ، ويبارك له في حياة جديدة أفضل ، إنه سبحانه واسع الفضل والكرم ، عظيم المنّ والعطاء ، حكيمٌ في كل ما يقدر ويشرع.

131 ـ 134 . قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلّذِينَ ٱوتُوا ٱلْكِلْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَكَفَى بِاللّهِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَكُفَى بِاللّهِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا شَي إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَى ذَاكِ قَدِيرًا شَي وَكِيلًا شَي إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَى ذَاكِ قَدِيرًا شَهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنِيا فَعِندَ ٱللّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةً وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا مَصِيمًا شَهِ بَصِيمًا شَهُ اللّهُ سَمِيمًا شَهِ بَصِيمًا شَهُ اللّهُ سَمِيمًا شَهُ اللّهُ سَمِيمًا شَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ شَوْابُ ٱلدُّنِيا فَعِندَ ٱللّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنِيا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيمًا مَنْ اللّهُ سَمِيمًا شَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

في هذه الآيات: يخبر تعالى أنه الحاكم لهذا الكون ، فكل ما في السماوات والأرض ملك له يمضي بأمره ، وليس للإنسان في ذلك من شيء إلا أن يتقي الله ، فهي وصية الله لكل الأمم والله هو الغني الحميد ، وهو الوكيل القائم على كل نفس بما كسبت ، ولو شاء أذهبكم وأتى بقوم آخرين يطيعونه ولا يعصونه ، فمن أراد هذه الدنيا فليعلم أن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة ، فليكن سعيه لهما جميعاً وإن الآخرة خير وأبقى .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2133)، والترمذي (1141)، والنسائي (7/ 63)، وأحمد (2/ 471)، وابن أبي شيبة (4/ 388)، وغيرهم.

## فقوله تعالىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾.

قال ابن جرير: (ولله جميع مُلك ما حوته السماوات السبع والأرضون السبع من الأشياء كلها. وإنما ذكر جل ثناؤه ذلك بعقب قوله: ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَينِ ٱللّهُ كُلّا مِن سَعَتِهِ ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَينِ ٱللّهُ كُلّا مِن سَعَتِهِ ﴾ ، تنبيها منه خلقه على موضع الرغبة عند فراق أحدهم زوجته ، ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوَحشة بفراق سكنه وزوجته ، وتذكيراً منه له أنه الذي له الأشياء كلها ، وأن من كان له ملك جميع الأشياء ، فغير متعذر عليه أن يغنيه وكل ذي فاقة وحاجة ، ويؤنس كلّ ذي وحشة).

# وقوله: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾.

التقوى عماد كل أمر ، وعنوان كل عمل ، فبدونها يهزل العمل ويصبح صورة وحركة بلا مضمون. قال تعالى: ﴿ وَتَكَزَوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكُ وَٱتَقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾. وقال جل ذكره: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ. ﴾.

والتقوى حالة في القلب يرجح بها تعظيم أمر الله ومحابه ، فتنعكس بالخوف منه سبحانه على أعمال الجوارح. وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان قول ابن عمر رضي الله عنه: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر).

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقِرُه ، التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات . . . ] (1) .

ولأهمية التقوىٰ ، أوصىٰ الله بها أهل الكتاب قبلنا ـ أهل التوارة والإنجيل ـ كما أوصانا بها ، «اتقوا الله» أي احذروا الوقوع في ما يسخطه ويغضبه.

## وقوله: ﴿ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ .

أي: إن كفرتم فلا تضرون بخلافكم وصيته سبحانه ، ورضاكم بالكفر إلا أنفسكم فالله ملك هذا الكون الفسيح ذي السماوات السبع والأرضين السبع.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه \_حديث رقم \_ (2559) ، كتاب البر والصلة.

وعن على رضي الله عنه: (﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ ، قال: غنياً عن خلقه ، «حميداً» ، قال: مستحمداً إليهم) ذكره ابن جرير.

وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾. قال قتادة: (حفيظاً).

وقوله تعالى: ﴿ إِن يَشَأْ يُذَهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِبِنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا﴾. قال سعيد ، عن قتادة: (قادرٌ والله ربنا على ذلك: أن يهلك من يشاء من خلقه ، ويأتي بآخرين من بعدهم).

وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَجِيعًا بَصِيعًا وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنيَا فَعِلَدُ اللهِ عَلَى السعي للدنيا فقط ، بل لتكن هِمَّتُه ساميةً إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة ، فإن مرجع ذلك كلّه إلى الذي بيده الضر والنفع ، وهو الله الذي لا إله إلا هو ، الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة ، بين الناس وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا. ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيمًا ﴾).

قلت: بل طلب العبد سعادة الآخرة بصدق يورثه سعادة الدنيا والآخرة ، وحرصه على الآخرة بصدق يقابله مجيء الدنيا إليه وهي راغمة.

أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [من كانت الآخرة همَّهُ ، جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همّه ، جعل الله فقره بين عينيه ، وفرّق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّر له]<sup>(1)</sup>.

135 ـ 136 . قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَّ مِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتْبِعُوا الْفُوكَ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوَءُ ا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكُنْ يَكَانُهُا اللَّهِ مَا أَنْ مَعْدِلُوا فَإِن تَلْوَءُ ا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكُنُ يَكَانُهُا اللَّهِ مَا لَوْ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَسُولِهِ وَ الْكَتَابِ الَّذِي اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحَالِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَسُولِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 76). وله شاهد عند ابن ماجة (2/ 524)، وابن حبان (72) من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (949 ـ 950).

أَرَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِأَللَّهِ وَمَلَكَهِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا الشَّا ﴾ .

في هذه الآيات: أَمْرٌ مِنَ الله عباده بإقامة العدل والقسط وأداء الشهادة ابتغاء وجه الله دون تحريف أو كتمان ، وإن كانت الشهادة على الوالدين أو الأقربين أو على غني أو فقير ، فإياكم والهوى أو التحاكم إلى العواطف وميل النفس فإن فعلتم نالكم الوعيد والتهديد. ثم أَمْرٌ للمؤمنين بالاستمرار على منهج الإيمان والثبات عليه فإن من كفر به أو حاد عنه فقد سلك سبيل الضلال يعقبه الهلاك.

قال قتادة: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَرَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ الآية ، هذا في الشهادة . فأقم الشهادة ، يا ابن آدم ، ولو على نفسك ، أو الوالدين ، أو على ذوي قرابتك ، أو شَرَفِ (1) قومك ، فإنما الشهادة لله وليست للناس ، وإن الله رضي العدل لنفسه ، والإقساط والعدل ميزان الله في الأرض ، به يرد الله من الشديد على الضعيف ، ومن الكاذب على الصادق ، ومن المبطل على المحق).

وقال ابن زيد: (لا يحملك فقرُ هذا على أن ترحمه فلا تقيم عليه الشهادة. قال: يقول هذا للشاهد).

وقوله: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهُوَى آن تَعْدِلُواً ﴾. أي عن الحق ، فتجوروا. وفيه ثلاثة أقوال متقاربة:

- 1 ـ إن عدلتم عن الحق كنتم من الجائرين ممن يتبع الهوى .
- 2 ـ لا تتبعوا أهواء نفوسكم هرباً من القسط في إقامة الشهادة.
- 3\_ لا تتبعوا الهوى لتعدلوا ، بمعنى النهي عن ذلك لأجل إقامة العدل.

والخلاصة: نهي عن اتباع الهوى وتقديم العصبية والتحاكم إلى العاطفة عند الحكم ، فإن ذلك يباعد من القسط وإقامة العدل. وفي التنزيل: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَا تَعْدِلُواْ هُوَ أَقَدِلُواْ هُوَ أَقْدَرُ لِلتَّقُوكَا وَاتَّقُواْ اللهُ ﴾.

<sup>(1)</sup> شَرَف: جمع شريف ، كما يجمع «شريف» على أشراف وشرفاء.

وقوله: ﴿ وَإِن تَلْوَءُ أَأَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

اللّي: هو التحريف وتعمد الكذب ، والإعراض: كتمان الشهادة وتركها. فإلى أقوال أهل التفسير:

1 ـ قال ابن عباس: (يقول: تلوي لسانك بغير الحق ، وهي اللَّجلجة ، فلا تقيم الشهادة على وجهها. والإعراض: الترك).

2\_قال مجاهد: («وإن تلووا» ، بتبديل الشهادة ، و«الإعراض» كتمانها).

وقال: (إن تحرفوا أو تتركوا).

3 ـ عن ابن عباس قال: (هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي ، فيكون ليُّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر). فوجه الخطاب هنا إلى الحكام ، عندما يميل الحاكم في الحكم لأحد الخصمين على الآخر.

واختار ابن جرير المعنىٰ الأول والثاني. قلت: والبيان الإلهي يحتمل التأويل الثالث والله تعالىٰ أعلم.

وفي مسند أحمد بسند حسن عن الشريد بن سويد عن النبي ﷺ قال: [ليُّ الواجِدِ يُحِلِّ عرضه وعقوبته]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾. أي: مطلع على قضائكم وشهادتكم ليجازيكم بها.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ؞﴾ .

قال الحافظ ابن كثير: (يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشُعَبهِ وأركانه ودعائمه ، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل ، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه).

وقوله: ﴿ وَٱلْكِئْكِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَنِي القرآن. ﴿ وَٱلْكِتَكِ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِن قَبَّلُ ﴾ يشمل جميع الكتب المتقدمة. والفرق بين «نزّل» و «أنزل» أن القرآن نزل منجماً مفرقاً على الوقائع ، بينما أنزلت الكتب السابقة دفعة واحدة.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن \_ حديث رقم \_ (3628) ، وابن ماجة (2427). وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير \_ حديث رقم \_ (5363). قال ابن الأعرابي: (عقوبته حبسه ، وعرضه شكايته).

وقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِأَللَهِ وَمَلَكَتِكِيهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَكُ بَعِيدًا ﴾ . أي: من يخرج عن سبيل المؤمنين في منهاج الإيمان فقد رضي لنفسه الضلال عن قصد الطريق وما يعقبه من الهلاك والعطب .

137 ـ 140 . قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ عَذَابًا ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِر لَمُمَّ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

في هذه الآيات: تحذيرٌ من سلوك المنافقين في أمر الإيمان ، الذين يتقلبون يتذبذبون بين الإيمان والكفر ، ثم يختم الله لهم بالكفر مقابل نفاقهم ولا يغفر لهم ، ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم اتخذوا الكافرين بطانة لهم من دون المؤمنين يبتغون عزة فارغة جوفاء ، والعزة الحقيقية هي بالله ودينه وبالمؤمنين. لقد حذر الله المؤمنين من الجلوس مع قوم يستهزئون بالله أو رسله أو دينه ووعد ليجمعن الكافرين والمنافقين في جهنم جميعاً.

فقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُرَّرَ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا ﴾.

أي دخلوا في الإيمان ثم رجعوا ثم عادوا فيه ثم رجعوا واستمروا على الضلال حتى ماتوا. قال ابن عباس: (تمّوا على كفرهم حتى ماتوا).

وقوله: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيّهُمْ سَبِيلًا ﴾. أي: لم يكن الله ليستر عليهم كفرهم وذنوبهم ، بل الأمر غير ذلك ، سيفضحهم بها على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ، ولا سبيل لهم إلى هدايته سبيل التوفيق والنجاة.

1 ـ قيل: لا يخصهم بالتوفيق كما يخص أولياءه.

2 ـ وقيل: «لا ليهديهم سبيلًا»: طريقاً إلى الجنة.

يروي ابن أبي حاتم وابن جرير عن عامر الشعبي ، عن علي رضي الله عنه ، أنه قال: (يستتاب المرتد ثلاثاً ، ثم تلا هذه الآية: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾).

وقوله تعالى: ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا﴾. أي: سوجعاً في نار جهنم.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ يَنْجَذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. أي: يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة ، وإذا خلوا بهم قالوا: إنا معكم ، إنما نحن مستهزئون. يعني بأهل الإيمان ، يحرصون على عرض الدنيا ورياستها وزينتها الفانية على حساب نصرة الدين الحق والجهاد في سبيل الله.

وقوله: ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾.

هل يريد هؤلاء الذين ينافقون للذين كفروا العزة من هؤلاء؟! فهؤلاء الكفار هم الأذلاء في الدنيا والآخرة ، رغم ما يظهر للناس من سلطانهم وكبرهم وغرورهم ، فإن هذا الظاهر من أسباب العلو والبغي سيفنيٰ عما قريب ، وتبقىٰ العزة لله جميعاً . كما قال جل ذكره: ﴿ وَلِلنَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ . وكما قال جل ذكره: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِنَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ مُقِيعًا ﴾ .

إن فخر الأمة بالانتساب لغير الإسلام والاعتزاز بغير الله هو مصدر ذلها وشقائها ، فلا فخر للأمة ولا فرح لها إلا بنصر هذا الدين العظيم ، وانهيار كل مناهج النفاق والكفر والانحراف في الأرض ، فلا بد أن يرتبط أي فرح للأمة بمعنىٰ من معاني نصر دينها.

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ، إنما هم فحم جهنم ، أو ليكونُنَّ أهونَ على الله من الجُعَلِ الذي يُدَهْدِه الخُرْءَ بأنفه ، إن الله أذهبَ عنكم عُبِّيَةَ الجاهلية وفخرها بالآباء ، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي ، الناس كلهم بنو آدم ، وآدم خلق من التراب](1).

وكذلك أخرج الإمام أحمد في المسند ، بإسناد صحيح عن أُبيّ ، عن النبي ﷺ قال: [انتسب رجلان على عهد موسىٰ ، فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان ، حتىٰ عدَّ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (3955). انظر صحيح الترمذي (3100). ورواه أحمد. انظر تخريج المشكاة (4899)، وصحيح الجامع الصغير \_ رقم (5358).

تسعة فمن أنت لا أمَّ لك؟ قال: أنا فلانُ بن فلان ابن الإسلام. فأوحىٰ الله إلى موسىٰ ، أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم في النار ، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة](1).

وقوله: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكَفِّنُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِمِيَّ إِنَّا مِثْلُهُمَّ ﴾.

هذه الآية العظيمة - آية المفاصلة - أو - آية الولاء والبراء - بين المؤمنين والمنافقين أو الكافرين ، فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مكان يُستهزأ به في دين الله ، ولا يجوز له أن يقعد مع قوم ينالون من أمر الله أو منهاجه أو من رسله ، أو يتحاكمون لغير هذا الدين العظيم ، الذي ارتضاه سبحانه منهجاً فريداً للعالمين . فإن استمر في الجلوس معهم وهم على ذلك كان مثلهم ، وتوعده الله أن يجمعه معهم في العذاب يوم القيامة .

وقد كان الوعيد أخف في سورة الأنعام: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي َ اَيَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِن شَيّ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَمَا عَلَى النَّيْنَ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ وهي مكبة. فجاء التهديد الشديد في آية النساء \_ وهي مدنية \_: ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِتْلُهُمْ ﴾. أي في المأثم.

أخرج الترمذي والدارمي والحاكم بسند حسن عن جابر ، عن النبي على قال: [من كان يؤمن بالله واليوم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام بغير إزار ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر](2).

قال شيخ الإسلام: (فاتباع سنة رسوله ﷺ واتباع شريعته باطناً وظاهراً هو موجب محبة الله ، كما أن الجهاد في سبيل الله ، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها)(3).

وفي الصحيحين وسنن ابن ماجة عن حذيفة ، عن النبي على قال: [تكون دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها ، هم قومٌ من جلدتنا ، يتكلمون بألسنتنا ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 128) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (2/ 88/ 1).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2801) ، والدارمي (2/ 112). وانظر صحيح الجامع (6382).

<sup>(3)</sup> انظر تفصيل ذلك في «التحفة العراقية»: ص (76).

فالزم جماعة المسلمين وإمامهم ، فإن لم تكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق ولام أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموتُ وأنت كذلك](1).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾.

قال الحافظ ابن كثير: (أي: كما اشتركوا في الكفر، كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبداً ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال، والقيود والأغلال، وشراب الحميم والغسلين لا الزُلال).

في هذه الآيات: فَضْحٌ لسلوك المنافقين وطبيعة قلوبهم المريضة الهزيلة ، فهم ينتظرون السوء والمصائب أن تحل بالمؤمنين ليفرحوا وليشمتوا ، فإن ظهر المسلمون جاؤوا يدّعون النصرة ويطالبون بالاشتراك في الغنيمة. إنهم يخادعون أنفسهم والله يمكر بهم لقاء قيامهم الهزيل إلى الصلاة ، ومقابل الرياء الذي شغل عليهم قلوبهم ، حتى أصبحوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، ولا سبيل ولا فلاح لمن أعماه الله عن سواء السبيل.

قال ابن جريج: (﴿ الَّذِينَ يَتَرَبِّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾: المنافقون يتربصون بالمسلمين ، ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ ﴾ ، قال: إن أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال المنافقون: ﴿ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ ﴾ ، قد كنا معكم فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذون ، ﴿ وَإِن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري في الفتن (7084) ، ورواه مسلم في الإمارة (1847) ، ورواه ابن ماجة. وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (2991).

كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبُ ﴾ ، يصيبونه من المسلمين ، قال المنافقون للكافرين: ﴿ أَلَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، قد كنا نثبًطهم عنكم).

وقوله: ﴿ أَلَدَ نَسْتَحُوِذُ عَلَيْكُمُ ﴾ من الاستحواذ ، وهو الغلبة. قال السدي: (نغلب عليكم). وقال ابن جريج: (ألم نبين لكم أنا معكم على ما أنتم عليه). وفي التنزيل: ﴿ اَسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَنُهُمْ ذِكُرُ اللَّهِ ﴾ [المجادلة: 19].

وقوله: ﴿ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ مَيْوَمَ الْقِينَمَةَ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ سَبِيلًا ﴾. قال السدي: (حُجّة). وقال ابن عباس: (ذاك يوم القيامة).

قال ابن كثير: (وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصحِّ قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر، لما في صحّة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَنِّدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾.

قال السدي: (يعطيهم يوم القيامة نوراً يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنيا ، ثم يسلبهم ذلك النور فيطفئه ، فيقومون في ظلمتهم ، ويُضرب بينهم بالسُّور).

والمقصود أن الله سبحانه يستدرجهم في طغيانهم ويخذلهم عن الحق الذي عادوه إلى حيث هلاكهم وهم لا يشعرون ، كما قال جل ذكره: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَللَّهُ وَاللَّهُ أَلْمُكِرِينَ ﴾ [آل عمران: 54]. ومن السنة الصحيحة في آفاق معنى الآية أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث جندب ، عن النبي ﷺ قال: [من سَمَّع الله به ، ومن راءىٰ راءى الله به](1).

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس ، عن النبي علي قال: [إذا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6499) ، ومسلم (2987) ، وأحمد (4/ 313) ، وغيرهم.

أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشرَّ أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة](1).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالىٰ ليُملي للظالم ، حتىٰ إذا أخذه لم يُـفْلتـه](2).

الحديث الرابع: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة عن النبي ﷺ قال: [إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق ، إن نَسِيَ ذكَره ، وإن ذكر أعانه ، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزيرَ سوء ، إن نسيَ لم يذكِّره ، وإن ذكر لم يُعِنْـهُ](3).

وقوله: ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ .

قال ابن زيد: (هم المنافقون ، لولا الرياء ما صلوا). وقال قتادة: (والله لولا الناس ما صلّى المنافق ، ولا يُصَلّى إلا رياء وسُمْعة).

وقال ابن عباس: (يُكرهُ أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ، ولكن يقوم إليها طَلْق الوجه عظيم الرَّغبة شديد الفرح ، فإنه يناجي الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه ، ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَاكَ ﴾). رواه ابن مردويه عن عطاء عن ابن عباس.

وقوله: ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . قال الحسن: (إنما قلَّ لأنه كان لغير الله) .

وقال قتادة: (إنما قلّ ذكر المنافق ، لأن الله لم يقبله. وكل ما ردَّ الله قليل ، وكل ما قبل الله كثير).

والمقصود أن المنافقين هذه صفتهم في أجل الأعمال وأشرفها وهي الصلاة ، فقد أفسدت عليهم نيّتهم كل خشية أو خوف من الله ، فقاموا بين يديه كسالي مستهترين.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُواً ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال ، ومعهم حُزَمٌ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 64) ، والبيهقي في «الأسماء» ص (154).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686)، كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (2583)، كتاب البر والصلة. ورواه ابن ماجة والترمذي وغيرهم. انظر صحيح الجامع (1818).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (2932). انظر صحيح سنن أبي داود (2544).

من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار](1).

وفي رواية للبخاري: [والذي نفسي بيده ، لو عَلِمَ أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مَرْماتَيْن حَسَنتين ، لشَهِدَ الصلاة] (2).

زاد أحمد في رواية: [ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرَّقْتُ عليهم بيوتهم بالنار].

وفي الموطأ ومسند أحمد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق : تلك صلاة المنافق: يجلس يَرْقُبُ الشمس حتى إذا كانت بين قَرْني الشيطان ، قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلًا](3).

وقوله: ﴿ مُّذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَلَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَلَوُلَآءٍ ﴾.

قال مجاهد: (يقول: لا إلى أصحاب محمد عليه ، ولا إلى هؤلاء اليهود).

وقال ابن زيد: (بين الإسلام والكفر). وقال ابن جريج: (لم يخلصوا الإيمان فيكونوا مع المؤمنين ، وليسوا مع أهل الشرك).

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [مَثَلُ المنافق كمثل الشاة العائِرة بين الغنمين ، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ، ولا تدري أيتهما تَتْبَع] (4).

وفي مسند أحمد بسند صحيح ، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: [بينما عُبيد بن عُمير يَقُصُّ وعنده عبد الله بن عمر ، فقال عُبيد بن عمير: قال رسول الله على: مثلُ المنافق كالشاة بين رَبيضَين ، إذا أتت هؤلاء نطحتها ، وإذا أتت هؤلاء نطحتها . فقال ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله على: كشاة بين غنمين . والمنافق الشيخ وغَضِبَ ، فلما رأى ذلك ابن عمر قال: أما إني لو لم أسمعه لم أردُدْ ذلك عليك] (5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (657) ، ومسلم (651) ح (252) ، وأبو داود (548) ، وأخرجه أحمد (2/ 424) ، وابن ماجة (791) ، والبيهقي (3/ 55) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (644). والزيادة لأحمد في المسند (2/ 367).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (1/ 221) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (413) ، وأخرجه أحمد (3/ 149) ، وكذلك أخرجه مسلم (622) ، والبيهقي (1/ 443).

<sup>(4)</sup> حدیث صحیح. أخرجه مسلم (2784) ، وأحمد (2/ 102) ، والنسائي (8/ 124) ، وابن جریر.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/32)، والطيالسي (1802)، وأورده الحافظ ابن كثير بأسانيد مختلفة يقوي بعضها بعضاً، في سورة النساء، أية (142).

وقوله: ﴿ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾.

أي: من صرفه الله عن سبيل المؤمنين مقابل النفاق الذي مشى عليه ورضيه لنفسه منهجاً ، فلا طريق له ولا منقذ ولا هادي له ، قال تعالى: ﴿ مَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَلْمُ ﴾ [الأعراف: 186].

وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي على قال: [تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأي قلب أُشربها نكتت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ، والآخر أسود مُرْبداً كالكوز مُجَخِّياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه] (1).

144 ـ 147. قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْكَنفِينَ أَوْلِيآ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلطَنَا ثَبِينًا ﴿ إِنَّ الْمُنفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْرُو وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ وَالْعَبَى مِنَ النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ وَالْمَعْتَصِمُواْ وَالْمَعْتَصِمُواْ وَالْمَعْتَصِمُواْ وَالْعَتَصَمُواْ وَالْمَلَوْقِينِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ فَأُولَئِيكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَلَيْكُمُ وَمَا يَقُولُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللِهُ الللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللللْهُ

في هذه الآيات: نَهْيٌ عَنْ موالاة الكفار ، ومناصحتهم وإطلاعهم على أسرار المؤمنين ، ومن فعل ذلك كان من المنافقين ، ممن يجعلون لله عليهم حجة يوم القيامة ، وقد وعد الله المنافقين أسفل دركات جهنم ، إلا من تاب وأصلح وأخلص لله من جديد فإن الله يقبله مع المؤمنين ، أصحاب الأجر العظيم ، فما يفعل الله بعذابكم إن أصلحتم وتبتم وشكرتم ، فإن من شكر شكر الله له ، ومن آمن قلبه به علمه ، وأحسن جزاءه وثوابه .

وعن قتادة: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه الإمام مسلم وغيره. انظر مختصر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1990).

جَعَكُواْ بِلَهِ عَلَيَكُمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ﴾ قال: إن لله السلطان على خلقه ، ولكنه يقول: عذراً مبيناً).

قال عكرمة: (ما كان في القرآن من «سلطان» ، فهو حجة).

وفي التنزيل: ﴿ لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنفِرِينَ أَوْلِيآ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَقُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَكُمْ ﴾ [آل عمران: 28].

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي الدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾.

أي في الطبق الأسفل من أطباق جهنم ، وبئس المقر وبئس المصير ، حيث لا نصير لهم. وقرأها كذلك قراء الكوفة «الدرُك» بتسكين الراء ، في حين قرأها قراء المدينة والبصرة «الدَّرَك» بفتح الراء ، وهما قراءتان مشهورتان .

قال ابن عباس: ﴿ إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسَّفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ ، يعني: في أسفل النار). وروى ابن جرير ، عن خيثمة ، عن عبد الله قال: (توابيت من نار تُطْبَقُ عليهم).

وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: [يُحشَّرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال ، يغشاهم الذل من كل مكان ، يُساقون إلى سجن في جهنم يسمىٰ بولس ، تعلوهم نار الأنيار ، يُسقون من عُصارة أهل النار ، طينة الخبال](1).

وقوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُوا بِاللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِيْنَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَكَتِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: فمن ندم وتاب وأصلح ما كان أفسد من علاقة بالله سبحانه ودينه وعباده المؤمنين ـ بنفاقه أو موالاته الكفار أو ركوبه معصية الله ـ فرجع واعتصم بالله وأخلص له السريرة والعمل ، فبدل الرياء بالإخلاص فإن الله سبحانه بكرمه يقبله مع المؤمنين ﴿ وَسَوَّفَ يُؤْتِ اللهُ ٱلمُؤْمِنِينَ آجَرًا عَظِيمًا ﴾ .

وقوله: ﴿ مَّا يَفْعَكُ أَللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾.

أي ما يصنع الله بعذاب المنافقين إن تابوا وآمنوا وأحسنوا الرجوع والشكر لله.

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن. أبواب صفة القيامة. انظر صحيح سنن الترمذي \_
 حديث رقم \_ (2025). ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع \_ حديث رقم \_ (7896).

وقوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾. أي: يشكر سبحانه من يشكر له ، ويعلم من آمن وصدق قلبه الإيمان ، فيجزيه أحسن الثواب.

148 ـ 149 . قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللّهَ سَمِيعًا عَلِيمًا ﷺ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءِ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَفُوَّا وَكَانَ اللّهَ سَمَعِيعًا عَلِيمًا ﷺ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءِ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَفُوَّا وَكَانَ اللّهَ عَلَوا اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

في هـذه الآيـات: لا يحب الله سوء القول وأن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً ، فالله يسمع ويعلم ما يكون ، وإن تقولوا جميلاً من القول أو لا تجهروا به أو تصفحوا فالله يحب العفو ويعفو عن خلقه ، وهو ذو قدرة على الانتقام منهم.

لقد ورد الجهر بسوء القول بمعنيين أو أكثر:

## 1 ـ عند الظلم واسترجاع الحقوق:

قال ابن عباس: (لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً ، فإنه قد أَرْخَصَ له أن يدعو على من ظلمه ، وذلك قوله: ﴿ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾ ، وإن صبر فهو خير له). وقال قتادة: (عذر الله المظلوم كما تسمعون: أن يدعو). وقال السدي: (إن الله لا يحب الجهر بالسوء من أحد من الخلق ، ولكن من ظلم فانتصر بمثل ما ظُلم ، فليس عليه جناح).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [المُسْتَبّانِ ما قالا ، فعلىٰ البادئ ، ما لمْ يعتد المظلوم](1).

فإن تمكن المظلوم من استرجاع حقه دون تشهير بمن ظلمه ، أو عفا عنه فذلك أرفع . ففي صحيح مسلم أيضاً عنه ، عن رسول الله ﷺ قال: [ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله](2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2587) ، كتاب البر والصلة ، باب النهي عن السباب.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2589) ، الكتاب السابق ، باب استحباب العفو والتواضع.

#### 2\_عند التفريط بحق الضيافة.

فقد روى ابن جرير بسنده إلى مجاهد قال: (﴿ لَكُ يَحِبُ اللّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ الآية. قال: ضاف رجل رجلاً فلم يؤدِّ إليه حق ضيافته ، فلما خرج أخبر الناس ، فقال: ضفت فلاناً فلم يؤد حق ضيافتي! فذلك جهرٌ بالسوء إلا من ظلم ، حين لم يؤد إليه ضيافته). وقال: (هو في الضيافة ، يأتي الرجل القوم ، فينزل عليهم فلا يضيفونه ، رخَّصَ الله له أن يقول فيهم).

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري ، عن عقبة بن عامر قال: [قلنا للنبي ﷺ: إنك تَبْعَثُنا فَننْزِلُ بقوم لا يَقْرونَنا ، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فَأُمِرَ لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف](1).

وله شاهد أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْهُ قال: [أيما ضيف نزل بقوم ، فأصبح الضيف محروماً ، فله أن يأخذ بقدر قِراه ، ولا حرج عليه] (2).

وشاهد آخر أخرجه أحمد عن المقدام أبي كريمة ، سمع رسول الله عليه يقول: [ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً له عليه ، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه](3).

### 3 ـ عند اشتداد أذى الجار.

أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي جحيفة قال: [شكا رجل إلى النبي ﷺ جاره ، فقال: احمل متاعَكَ فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه. فجعل كل من مرَّ به يلعنه. فجاء إلى النبي ﷺ فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إنَّ لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال للذي شكا: كُفيتَ أو نحوه ] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2461) ، ومسلم (1727) ، وأحمد (4/ 149) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 380)، والحاكم. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ 40). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (640).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 130) من حديث المقدام ، وأخرجه أبو داود في السنن (3750) ، وإسناده على شرط الشيخين.

<sup>(4)</sup> حسن صحيح. انظر صحيح الأدب المفرد (93)، باب شكاية الجار. وانظر للشاهد بعده مسند البزار (1903)، وسنن أبي داود (5153)، ومستدرك الحاكم (160/4).

ورواه البزار من حديث أبي هريرة: [أن رجلاً أتىٰ النبي ﷺ، فقال: إن لي جاراً يؤذيني. فقال له: أخرج متاعك فَضَعْه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرَحَهُ على الطريق، فكل من مَرَّ به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني، فيقول: اللهم العنه، اللهم أخزه. قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك، والله لا أؤذيك أبداً].

وقوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ .

أي: كان الله ولم يزل ﴿ سَمِيعًا﴾ بما تجهرون به من سوء القول ومن جميع كلامكم ، ﴿ عَلِيمًا ﴾ بما تخفون وما تعلنون من قولكم وكلامكم ، وسيجازيكم على إحسانكم أو إساءتكم.

وقوله تعالى: ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن شُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾.

المعنىٰ: إن إخفاءكم خير القول أو إظهاره ، أو عفوكم عمن أساء إليكم ، هو مما يقربكم عند ربكم. والله هو العفو القدير: يعفو عن مسيئكم إن تاب ويصفح عنه ، وهو ذو قدرة على الانتقام من كل مسيء بقول أو عمل.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي على قال: [ثلاثٌ أُقسِمُ عليهن: ما نقصَ مالٌ قط من صدقة ، فتصدقوا. ولا عفا رجل عن مظلمة ظُلِمَها إلا زاده الله تعالى بها عِزّاً ، فاعفوا يزدكم الله عِزّاً ، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر](1).

150 ـ 152 ـ قول م تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَّفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَّفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِدُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ فَي أُولَئِهِ فَي هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا فَأَعَدَدَنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا يَتَّخِدُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا فَي أُولَئِهِ فَي هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا فَاعَدَدَنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد والبزار ، انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (3022) ، وله شاهد عند الإمام مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2588) .

مُّهِيئًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُوَّتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ .

في هذه الآيات: تَوَعُّدٌ من الله للذين يكفرون به وبرسله من اليهود والنصارى الذين المنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض ، كما فعلت اليهود بتكذيبهم عيسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم ، فأولئك توعدهم الله عذاباً مهيناً. وأما المؤمنون الذين آمنوا بالله وبجميع رسله دون تمييز في ذلك فأولئك أعد لهم نزلاً كريماً.

قال قتادة: (أولئك أعداء الله اليهود والنصارى'. آمنت اليهود بالتوراة وموسىٰ ، وكفروا بالقرآن وكفروا بالقرآن وبمحمد ﷺ).

وقال السدي: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيُولِ اليهود: عيسىٰ ليس برسول لله! فقد فرقوا بين الله وبين رسله ، ﴿ وَيَقُولُونَ ثُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَ قُرُ بِبَعْضٍ ﴾ ، فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض).

وقال ابن جريج: (آمنت اليهود بُعزيرٍ وكفرت بعيسىٰ ، وآمنت النصارىٰ بعيسىٰ وكفرت بعيسىٰ ، وكانوا يؤمنون بالنبي ويكفرون بالآخر ، ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ ، قال: ديناً يدينون به الله).

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَيَهِكَ سَوْفَ يُؤَتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ .

إن منهاج الإيمان عند المؤمنين أن يؤمنوا بالله ويعظموه وحده لا شريك له ، ولا يفرقوا بين أحد من رسله ، بل يقرون أن الجميع جاؤوا بالحق من عند الله ، وأن خاتمهم محمداً على جاء بشرع ناسخ لكل الشرائع قبله فيفردوه بالمتابعة فهو أسوة الأمة إلى يوم القيامة ، ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا ﴾ يغفر ما سلف من الآثام والتقصير لمن شاء من عباده ، ﴿ رَحِيمًا ﴾ لم يزل كذلك بتفضله على المخلصين بالهداية في الدنيا والنجاة يوم الحساب.

153 ـ 154. قول متعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْكِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوّا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّلْعِقَةُ بِظُلْمِهِمَّ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُبِينًا شِي وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا سُلُطَنَا مُبِينًا شِي وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا سَلُطَنَا مُبِينًا شِي وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا يَتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم قِيثَقًا عَلِيظًا ﴿ ﴾.

في هذه الآيات: يسألك يا محمد أهل التوراة من اليهود أن تنزل عليهم كتاباً خاصاً بهم على سبيل التعنت والعناد والكبر والإلحاد ، شأن كفار قريش سألوا نحو ذلك ، فاعلم يا محمد أن هؤلاء اليهود أحفاد من سلفهم من أجدادهم الذين عاجزوا موسى بالأسئلة ومحاولات التشكيك فسألوا رؤية الله فنالتهم صاعقة من الله سبحانه بتنطعهم ، ثم عبدوا العجل وانتكسوا عن عبادة الله بعدما هداهم بالبينات الواضحات ، ثم عفا عنهم وأكرم موسى عليه السلام بالحجج الدالة على نبوته وصدقه ، فلما عادوا إلى التشكيك رفعنا الطور فوقهم بما أعطوا الله الميثاق والعهد بالعمل بالتوراة ، وقلنا لهم اختباراً ادخلوا باب بيت المقدس سجداً ، وألا يأكلوا الحيتان يوم السبت ، وواثقناهم على ذلك .

قال السدي: ﴿ يَسَّعَلُكَ أَهْلُ الْكِنْكِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْنَا مِنَ السَّمَاءَ ﴾ ، قالت اليهود: إن كنت صادقاً أنك رسول الله ، فآتنا كتاباً مكتوباً من السماء ، كما جاء به موسى). وقال قتادة: (أي: كتاباً ، خاصة).

وقال محمد بن كعب القرظي: (جاء أناس من اليهود إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إن موسىٰ جاء بالألواح من عند الله ، فأتنا بالألواح من عند الله حتىٰ نصدقك! فأنزل الله: ﴿ يَسْتَكُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِئْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرّيكَمُ بُهْتَكُنَّا عَظِيمًا ﴾).

وقوله: ﴿ فَقَدُّ سَأَلُواْ مُوسَى آكَبَرَ مِن ذَالِكَ ﴾ . يعني أسلاف هؤلاء اليهود.

وقوله: ﴿ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾. أي: عياناً نعاينه وننظر إليه.

وقوله: ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ الصَّنْعِقَةُ بِطُلِمِهِم ﴿ أَي: فصعقوا بظلمهم لأن مسألتهم رؤية الله مما لم يكن لهم مسألته.

وفي التنزيل: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْرَيْمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَقَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنشُمْ نَنظُرُونَ ﷺ أَبَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ [البقرة: 55 ـ 55].

وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾.

أي: من بعد ما رأوا من المعجزات الكبيرة كإغراق فرعون وجنوده ، وآيات على يد موسى على أبنه مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى آجَعَل لَنا ٓ إِلَها كَمَا مُوسَى عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهُ اللهُ مَن الله الله الله من أثر فرس جبريل عليه السلام ، إلها يعبدونه من دون الله ، كل الشامري بعد ما أراهم الله الآيات الواضحات على صدق موسى ووجوب اتباعه ونبذ كل أشكال الهوى .

وقوله: ﴿ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُرِينًا ﴾. أي: فعفونا عن عبدة العجل صنيعهم بتوبتهم ، وعن السائلين رؤية الله حين أنابوا إلى الطريق وأعطينا موسىٰ زيادة من الحجج التي تبين صدقه وحقيقة نبوته.

وقوله: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِم ﴾. قال ابن كثير: (وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة ، وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسىٰ عليه السلام ، ورفع الله على رؤوسهم جَبَلًا ، ثم أُلزموا فالتزموا وسجدوا ، وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقُطَ عليهم ، كما قال تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّمُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّمُ وَاقِحُ مِهِمَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ [الأعراف: 171]).

وقوله: ﴿ وَقُلْنَا هُمُ الدَّخُلُوا البّابَ شَجَدًا ﴾. قال قتادة: (كنا نحدّث أنه باب من أبواب بيت المقدس). أمروا أن يدخلوه سجداً مع قولهم حطة ، أي: اللهم حُطَّ عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونُكولنا عنه ، حتى تُهنا في التيه أربعين سنة ، وكانوا أمروا بتلك الهيئة في الدخول ليظهر منهم التواضع لله سبحانه والشعور الحقيقي بندم التقصير والزلل ، إلا أنهم كانوا عند أسوأ الظن ، فدخلوا يزحفون على أستاههم ، وهم يستهزئون ويقولون: حِنْطة في شعيرة.

وقوله: ﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُوا فِي السَّبْتِ ﴾. أي: بترك أكل الحيتان يوم السبت أو صيدها ، وكذلك ترك التحايل عليها يوم السبت ، فمكروا وتحايلوا ونصبوا لها الشباك ليأخذوها في اليوم التالي.

وقوله: ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا ﴾. أي: عهداً مؤكداً بالعمل بهذه الأوامر وترك كل ما جاء النهي عنه.

155 ـ 159 ـ قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِتَايَتِ ٱللّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلأَنْبِيَآةَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قَلَا يُوْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ وَيَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ وَيَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيّه لَهُمْ وَإِنّ ٱلّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَغِي شَكِي مِنْهُ مَا لَكُمْ بِهِ مَنْ عِلْمٍ إِلّا ٱلبّهُ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ بَلْ رَفَعَهُ ٱللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَوَاللّهُ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ وَمَا صَلَهُ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ اللّهُ إِلّهَ لِللّهُ وَكَانَ ٱللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا صَلّهُ وَمَا عَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾ الله وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُوعِهُ مَا لَلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ وَكَانَ ٱللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا صَلّهُ مَا لَهُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مِنْ عَلَمُ إِلّهُ وَكَانَ ٱلللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا صَلّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ وَمَا قَنَلُوهُ مَلْ مَوْتِهِ وَقَوْلُوهُ مَا اللّهُ إِلّهُ إِلّهُ وَكَانَ ٱلللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا صَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَلَ اللّهُ إِلَيْهُ وَكُانَ ٱلللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الللهُ عَنْ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا الللّهُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ كَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالِمَ الللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهُمْ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

في هذه الآيات: ومن ذنوبهم وإجرامهم نقض المواثيق والعهود، وإنكار المعجزات والآيات وقتل الأنبياء، وقولهم قلوبنا في غطاء لا تعي ما يقال، وإنما ختم الله عليها بكفرهم وعنادهم فقل ما آمنوا حق الإيمان، بل كفروا وتجرؤوا على مريم بالبهتان، وادّعوا تطاولاً وغروراً قتل المسيح عليه السلام، ولم يفعلوا بل شبه لهم شبها له، وقد التبس عليهم وما قتلوه يقيناً، بل رفعه الله إليه، وسيعود قبل يوم القيامة ويؤمن به أهل الكتاب، أو يضرب رقابهم بالسيف، وسيحتج عليهم يوم القيامة ويشهد بما كذبوه أو صدقوه.

فعن قتادة: (﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيئَنَقَهُمْ ﴾ ، يقول: فبنقضهم ميثاقهم لعنّاهم ، ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَاغُلَفُ ۚ ﴾ أي: لا نفقه ، ﴿ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ ، ولعنهم حين فعلوا ذلك).

وقوله تعالى: ﴿ وَبِكُفْرِهِم وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهُ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴾. قال ابن عباس: (يعني: أنهم رموها بالزنا).

وقوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾. فكذبهم الله بادعائهم وسفاهتهم وجراءتهم ووقاحتهم فقال جل ذكره: ﴿ وَمَاقَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمَّ ﴾.

قال ابن إسحاق: حدثني رجل كان نصرانياً فأسلم: (أن عيسىٰ حين جاءه من الله: «إني رافعك إليّ» قال: يا معشر الحواريين ، أيّكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة ، على أن يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه مكاني؟ فقال سرجس: أنا ، يا روح الله! قال:

فاجلس في مجلسي. فجلس فيه ، ورُفِعَ عيسىٰ صلوات الله عليه. فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه ، فكان هو الذي صلبوه وشُبِّه لهم به) ـ ذكره ابن جرير بسنده عنه.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلنَّيِنَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِى مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِّ ﴾. قال ابن جرير: (﴿ وَإِنَّ ٱلنِّينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِى مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِ ٱلْخَنْلَفُواْ فِيهِ ﴾ اليهود الذين أحاطوا بعيسى وأصحابه حين أرادوا قتله. وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من في البيت قبل دخولهم ، فيما ذكر. فلما دخلوا عليهم ، فقدوا واحداً منهم ، فالتبس أمرُ عيسى عليهم بفقدهم واحداً من العدَّة التي كانوا قد أحصوها ، وقتلوا من قتلوا على شك منهم في أمر عيسى).

وقوله: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾. قال ابن عباس: (يعني لم يقتلوا ظنَّهم يقيناً).

وقوله: ﴿ بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾. أي: رفع الله المسيح إليه ، وهذه من الآيات العظيمة الدالة على علو الله على جميع خلقه ، وأنه على السماء واستوى على العرش ، وكل المخلوقات دونه ، سبحانه وتعالى عما يضل الجهال به علواً كبيراً.

وقوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا ﴾ . أي: في انتقامه من أعدائه وأعداء رسله وأوليائه. ﴿ حَكِيبًا ﴾ في تدبيره وخلقه وقدره وتشريعه.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ شَهِيدًا ﴾. قال ابن عباس: (يعني: أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى ، فيؤمنون به).

قال الحسن: (قبل موت عيسىٰ. والله إنه الآن لحيُّ عند الله ، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون).

وقال ابن جريج: (﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ ، أنه قد أبلغهم ما أرسل به إليهم). وقال قتادة: (يكون عليهم شهيداً يوم القيامة على أنه قد بلغ رسالة ربه ، وأقر بالعبودية على نفسه).

قلت: يحكم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حين ينزل بالقرآن والسنة ، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ، ويقاتل الناس على الإسلام فلا يقبل الجزية بل الإسلام أو السيف ، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. فمن أدركه من أهل الكتاب آمن به واتبع منهجه في الحكم بالكتاب والسنة ، وإلا كان بينه وبينهم السيف. وفي ذلك أحاديث:

[والذي نفسي بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابنُ مريم ، حكماً عدلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتىٰ لا يقبله أحد ، حتىٰ تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها . ثم يقول أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكَوْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكَوْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكَانِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ لَا يَهَ ] (1) .

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة: أن النبي على قال: [ليس بيني وبينه نبيُّ - يعني عيسىٰ - وإنه نازل ، فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مَرْبوعٌ ، إلى الحمرة والبياض ، بين مُمَصَّرتَيْن - الممصرة: ثياب فيها صفرة خفيفة - كأن رأسه يقطر ، وإن لم يصبه بلل ، فيقاتل الناس على الإسلام ، فيدقُّ الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ، ويهلك المسيح الدجال ، فيمكث في الأرض أربعين سنة ، ثم يُتوفىٰ فيصلي عليه المسلمون](2).

الحديث الثالث: يروي ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة بسند صحيح من حديث أبي أمامة ، عن النبي على قال: [... فيكون عيسىٰ بن مريم في أمتي حكماً عدلاً ، وإماماً مقسطاً ، يدق الصليب ، ويذبح الخنزير ، ويضع الجزية ، ... وتكون الكلمة واحدة ، فلا يعبد إلا الله ، وتضع الحرب أوزارها...] الحديث (3).

وقد فصلت كل هذه الأحوال ـ من صفات عيسىٰ عليه الصلاة والسلام ، ونزوله وأعماله إلى موته ـ في كتابي: أصل الدين والإيمان ، عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، فَلِلّه الحمد والمنة.

# 160 ـ 162 . قول متعالىٰ: ﴿ فَبِظُلْمِرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتٍ أُحِلَتَ لَمُتُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْثِرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمَوَلَ ٱلنَّاسِ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2222) ، (2476). وأخرجه مسلم برقم (155) ، ورواه أحمد في المسند (240/2). وأخرجه الترمذي (2233) ، وابن ماجة (4078). وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (6954) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1051) لتفصيل الروايات وصفات عيسى عليه السلام.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن من حديث أبي هريرة. انظر صحيح سنن أبي داود (2) (3635) ، والمرجع السابق (2/ 1052).

<sup>(3)</sup> جزء من حديث طويل. رواه ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة. انظر صحيح الجامع الصغير (7752).

بِالْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلْزَكؤةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَيْهِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّه

في هذه الآيات: إنه بسبب ظلم اليهود واجتراحهم الذنوب والآثام حرم الله عليهم طيبات كان أحلها لهم ، ومن هذه الآثام نقض الميثاق مع ربهم ، وكفرهم بآياته وقتلهم الأنبياء وقول البهتان على مريم ، والصد عن سبيل الله وأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل ، وفي الآخرة عذاب أليم. واستثنىٰ الله من أهل الكتاب من آمن بالله واليوم الآخر وما أنزل عليهم وما أنزل على محمد على محمد في فأولئك لهم أجر عظيم.

قال قتادة: (﴿ فَبِظُلْمِرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَّتَ لَهُمٌ ﴾ الآية ، عوقب القوم بظلم ظلموه وبَغْيٍ بَغَوْه ، حرمت عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهم).

وعن مجاهد: ﴿ وَبِصَدِّهِمْ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْثِيرًا﴾ ، قال: أنفسهم وغيرهم عن الحق).

وقوله: ﴿ وَٱخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدُّ نُهُواْ عَنَّهُ ﴾. يعني: انتشار الربا بينهم وهو محرم يعرفونه.

وقوله: ﴿ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ ﴾. يعني أخذهم الرُّشا على الحكم ، وأخذهم أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم ثم يقولون ﴿ هَـٰذَامِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 79].

وفي التنزيل: ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنَهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدَّوَٰنِ وَأَحَـٰلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَيِتْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 62].

وقوله: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾. أي: للكافرين بالله ورسوله محمد ﷺ من هؤلاء اليهود ، أعد الله لهم عذاباً مؤلماً موجعاً.

وقوله: ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِرِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ ﴾ .

قال قتادة: (استثنىٰ الله أُثْبِيَّة (1) من أهل الكتاب ، وكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم ، وما أنزل على نبي الله ، يؤمنون به ويصدّقون ، ويعلمون أنه الحق من ربهم).

<sup>(1) «</sup>الأثبية» و «الثُّبَة»: الجماعة من الناس.

# وقوله: ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ ﴾.

ذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: ﴿والمقيمون الصلاة﴾. والراجح أنها ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْءُ ﴾ وهي كذلك في مصاحف الأئمة ، ومصحف أبي بن كعب ، والأشهر عند جماهير القراء.

### فيكون التأويل بأحد طريقين:

1 ـ وأمدح ﴿ وَالمُقِيمِينَ ﴾ للصلاة ، أو: وأخص ﴿ وَالمُقِيمِينَ ﴾ الصلاة منهم. فيكون لفظ ﴿ المقيمين ﴾ الصلاة على المدح أو الاختصاص ، كقوله تعالى : ﴿ وَالْمُوفُوكَ بِعَهَدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُواْ وَالصَّدِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَجِينَ الْبَأْسُ ﴾ [البقرة: 177]. أي: وأخص الصابرين ، أو: وأمدح الصابرين.

2 ـ أن يكون مخفوضاً ، أي: في محل جر ، والتأويل: (بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة) ـ أي: بالعطف على ما سبقها ، والتقدير: وبإقامة الصلاة ، أي: يعترفون بوجوبها ويقرون بكتابتها عليهم.

وقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ سَنُوْتِهِم ٓ أَجَرَاعَظِيًا ﴾. أي: الجنة ، لقاء هذا التحول في تجديد الإيمان من رسولهم إلى خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام ، ومتابعتهم له بمنهج الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بُردة بن أبي موسىٰ عن أبيه ، أن رسول الله على قال: [ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك النبي على فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران ، وعبد مملوك أدّىٰ حق الله عز وجل عليه وحق سَيّده فله أجران ، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غِذاءها ثم أدّبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 93). وانظر مختصر صحيح مسلم (21).

في هذه الآيات: إنا أرسلنا إليك يا محمد بالنبوة كما أرسلنا إلى نوح وإلى سائر الأنبياء الذين سميتهم لك من بعده ، والذين لم أسمهم لك ، واختص الله موسى بالتكليم فكلمه كما كلمك يوم المعراج ، وأراد الله بإرسال جميع الرسل إقامة الحجة على عباده ، لئلا يكون لأحد من خلقه حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً.

قال الربيع بن خُثَيم: ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّا ٓ أَوَحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَّاۤ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوْجٍ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوْءً ﴾ ، قال: أوحىٰ إليه كما أوحىٰ إلى جميع النبيين من قبله).

وقوله: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُهُ دَزَبُورًا ﴾ \_ وهو الكتاب المسمىٰ (زبوراً) .

وقوله: ﴿ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾. يعني: وأوحينا إلى رسل قد قَصَصْناهُم عليك ، ورسل لم نقصصهم عليك.

وقوله: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾. أي: كلاماً مباشراً دون جبريل عليه السلام. وهو تشريف لموسىٰ ﷺ.

ففي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [احتج آدم وموسى ، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك جنته ، أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم! قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة ، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني ؟ فحج آدم موسى آ(1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4738) و (6614). وأخرجه مسلم برقم (2652). وأخرجه أبو داود (701)، وابن ماجة (80)، وأحمد (248/2)، وأخرجه ابن حبان (6180). وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (182).

وقوله: ﴿ رُسُكُلاً مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ الرُّسُلِّ ﴾. التقدير: أرسلتهم رسلاً إلى جميع عبادي مبشرين برحمتي وثوابي وجنتي لمن أطاعني ، منذرين غضبي وعقابي وناري لمن عصاني ، فلا حجة لأحد بعد ذلك.

وفي الصحيحين والمسند عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: [لا أحد أغير من الله ، من أجل ذلك حَرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحبُّ إليه المدح من الله عز وجل ، من أجل ذلك مدح نفسه ، ولا أحد أحبُّ إليه العذر من الله ، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين [(1)].

وفي لفظ عند الإمام مسلم: [من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه] (2).

166 ـ 170 . قول ه تعالى : ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلَمِهُ وَالْمَلَيْهِ كَهُ يَشْهَدُ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلَمِهُ وَالْمَلَيْهِ كَهُ يَمْ وَالْمَلَيْهِ كَا يَعْ وَلَا لِيَهْ فَعَ فَرُواْ وَطَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ ضَلُواْ صَلَكُلُ بَعِيدًا ﴿ إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلِيمِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا عَلَيْهُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَتَكَفَّرُواْ فَإِنَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللّهُ عَلَيْهُ حَلَيْهُ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ هَا فَي اللّهُ عَلَيْهُ حَكِيمًا اللّهُ هَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

في هذه الآيات: فإن يكفر هؤلاء ـ ممن أشرك وكفر من أهل الكتاب وأنكر نبوتك والتنزيل ـ فالله يشهد بتنزيله إليك بعلم منه بأنك خيرته من خلقه وخليله وصفيّه ، وكذلك الملائكة يشهدون بذلك ، فلا يحزنك تكذيب من كذب فالله خير الشاهدين. إن جزاء المكذبين بك يا محمد ، وبأن الله اصطفاك وأوحى إليك هذا القرآن ، هو الحرمان من المغفرة والهداية إلا إلى طريق جهنم ، وهو أمر يسير على الله فالخلق خلقه والكل مقهور بإرادته. فأنيبوا أيها الناس إلى ربكم وتابعوا نبيّه وصدقوه خير لكم ، فإن أبيتم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4634) ، (7403) ، وأخرجه مسلم (2760) ، وأخرجه أحمد (1/ 381) ، (1/ 381) ، والترمذي (3530) ، والنسائي في «الكبرئ» (11173) و(11183) ، وأخرجه ابن حبان (294) من حديث ابن مسعود.

<sup>(2)</sup> رواية صحيحة. رواها مسلم برقم (2760) ح (35) ، من حديث عبد الله بن مسعود.

فالله ملك هذا الكون يعلم ما تبيتون وما أنتم صائرون إليه من طاعة أو كفر ، وهو الحكيم في إيرادكم المصير الذي ينتظركم ، وفي كل أمر قدره وشرعه.

وعن قتادة: ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِـةِ ۚ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِـيدًا﴾. قال: شهودٌ والله غيرُ مُتَّهمة).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلْاً بَعِيدًا ﴾. أي: جاروا عن قصد السبيل جوراً أكيداً شديداً ، حين وضعوا مكرهم أمام تقدم الناس لمتابعة الرسل لإقامة الحق في الأرض وتحكيم شرع الله العظيم.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

هذه هي الهداية إلى الناريوم القيامة. فمراتب الضلال ثلاثة:

1 ــ مرتبة الضياع والانحراف. قال تعالىٰ: ﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ ـُـ وَمَن ضَلً فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ [يونس: 108].

2 ـ مرتبة الخذلان والحرمان. قال تعالىٰ: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ ﴾ [غافر: 34].

3 ـ هداية إلى الناريوم القيامة. قال تعالىٰ: ﴿ ﴿ الَّهِ مَا كَانُواْ الَّذِينَ ظَامَواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونُ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْجَحِيمِ ۞ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴾ [الصافات: 22 ـ 24].

وقوله: ﴿وَأَزَوَجَهُمْ ﴾. قال ابن عباس: (ومن أشبههم من الظلمة). وقال أبو العالية: (الذين ظلموا وأشياعهم).

وبنحو هذا قوله تعالىٰ في آية النساء السابقة: ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﷺ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ ﴾ فهي الهداية إلى الناريوم القيامة بعد تجاوز مرحلة الضياع إلى مرحلة الخذلان إلى بئس المصير.

أخرج الإمام أحمد في المسند، والترمذي في الجامع، بسند حسن، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي على قال: [يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى المرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى

بولس ، تعلوهم نار الأنيار ، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال]<sup>(1)</sup>.

وتفصيل هذا البحث ـ مراتب الهداية والضلال ـ في كتابي: أصل الدين والإيمان ، عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، فَلِلَّه الحمد والمنة وعليه التكلان.

وقوله: ﴿ خَلِدِينَ فِهُمَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾. قال ابن جرير: (وكان تخليد هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم ، على الله يسيراً ، لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه ، ولا له أحد يمنعه منه ، . . . لأن الخلق خلقُه ، والأمرَ أمرُه).

وقوله تعالى: ﴿ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَكَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّيِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ﴾ .

التأويل \_ أيها الناس: قد جاءكم محمد على بدين الحق الذي لا يقبل الله سواه ، فآمنوا والتمسوا طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ، وإن لم تفعلوا فالله غني عنكم وعن إيمانكم ولا يؤثر كفركم على ملكوته ، وهو العليم بمن يستحق منكم الهداية فيهديه ، وبمن يستحق الضلال فيضله ويشقيه ، وهو الحكيم في أمره ونهيه وقدره وشرعه وفي كل شأنه.

في هذه الآية: نهي الله سبحانه أهل الكتاب عن الغلو والتنطع في الدين ، كما أبعدوا الإطراء والوصف في شأن عيسىٰ عليه السلام ، الذي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، ودعوة لهم للإيمان بالله ورسله ونبذ عقيدة التثليث التي خاضوا فيها ، فإنما الله إله واحد لا شريك له ولا ولد ، له ما في هذا الكون الفسيح ، وحسب

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر تخريج المشكاة (5112)، وصحيح الجامع الصغير ـحديث رقم ـ (7896).

ما في السماوات وما في الأرض بالله قيّماً ومدبّراً ورازقاً ، من الحاجة معه إلى غيره.

قال الربيع: (صاروا فريقين: فريق غَلوا في الدين ، فكان غلوهم فيه الشك فيه والرغبة عنه ، وفريق منهم قصّروا عنه ، ففسقوا عن أمر ربهم).

وأصل الغلو في لغة العرب مجاوزة الحد. وهذا واقع في النصارى إذ تجاوزوا الحد في أمر عيسى فرفعوه من مرتبة النبوة لمرتبة الألوهية ، وغلوا في أتباعه فنسبوا العصمة لهم. كما قال تعالى: ﴿ أَتَّكَ ذُوا الْحَبَارُهُمْ وَرُهُبَكَ لَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: 31].

أخرج البخاري في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، عن ابن عباس ، عن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال: [لا تُطروني كما أطرت النصاري عيسي بن مريم. فإنما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله](1).

فحذَّر النبي ﷺ من سلوك سبيلهم بالغلو في المدح ، والمبالغة في الإطراء.

وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك: [أن رجلاً قال: يا محمد ، يا سيدَنا وابن سيِّدنا ، وخَيْرَنا وابن خيرنا ، فقال رسول الله ﷺ: أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينَّكُم الشيطان ، أنا محمد بن عبد الله ، عبد الله ورسوله ، والله ما أحِبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل](2).

وقوله: ﴿ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾. أي: لا تتجرؤوا على الله بوصفه بغير صفاته سبحانه ، تنزهت سبحانه ، فلا تنسبوا له صاحبة ولا ولداً ولا غير ذلك مما يسخطه سبحانه ، تنزهت أسماؤه وصفاته ، وتفرّد بالتعظيم والوحدانية والتقديس والكبرياء.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَلْهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْهُ ﴾. قال قتادة: (﴿ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَلْهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾: هو قوله: «كن» ، فكان).

وقوله: ﴿ وَرُوحُ مِّنْهُ ﴾. قال مجاهد: (ورسول منه). وقال غيره: (ومحبة منه). وقال غيره: (ومحبة منه). وقال غيره: (ورحمة منه).

وخلاصة المعنىٰ: أي إنَّ عيسىٰ عليه الصلاة والسلام مخلوق من روح مخلوقة ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3445) ، وأحمد (1/23 ، 24) ، وأبو يعلىٰ (153).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 153) ، (3/ 241) ، والنسائي في «الكبري» (10078).

خلقها سبحانه ، ثم أرسلها إلى مريم فدخلت بها ، فَصَيَّرَها الله تعالىٰ روحَ عيسىٰ عليه السلام ، وقد أضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف.

أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت ، عن النبي ﷺ قال: [من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن عيسىٰ عبد الله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنة حتى والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَتَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِلْهِ۔﴾. أي: الزموا منهج الإيمان بالله ورسوله دون تحريف أو تشبيه ، فالله واحد أحد ، لم يلد ولم يولد ، ولم تكن له صاحبة ، وعيسىٰ بن مريم عبده ورسوله.

وقوله: ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلَانَةُ أَانتَهُوا خَيْرًا لَكُمُّ ۗ .

قال ابن جرير: (يعني: ولا تقولوا: الأرباب ثلاثة. قال: انتهوا أيها القائلون: الله ثالث ثلاثة ، عما تقولون من الزور والشرك بالله ، فإن الانتهاء عن ذلك خير لكم من قيله ، لما لكم عند الله من العقاب العاجل لكم ـ على قيلكم ذلك ، إن أقمتم عليه).

وفي التنزيل: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَىثَةُ وَمَكَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَاهُ وَمِدَّ ﴾ [المائدة: 73]. وكذلك: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدً ﴾ [المائدة: 72].

وقوله: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ ۗ وَحِـدٌ شُبِّكَنَهُۥ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ .

أي: تعالىٰ الله وتقدس أن يكون له صاحبة أو ولد ، فهو الملك له جميع ما في السماوات والأرض ، ﴿ بَدِيعُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [الأنعام: 101]. فإن من كان له ولد لا يستحق الإلهية ، وكذلك من كان له صاحبة ، لا يصح أن يكون إلها معبوداً.

قال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْتًا إِذَا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْخِذَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3435) ، ومسلم (28) ، وأحمد (5/ 313) ، وغيرهم.

وَلَدًا شَيْ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا ٓ ءَلِقِ ٱلرَّحْنِ عَبْدًا شَيَّ لَقَدْ أَحْصَناهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدُّا شَيْ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا﴾ [مريم: 88 ـ 95].

وقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾. قال ابن جرير: (يقول: وحسب ما في السماوات وما في الله وما في السماوات وما في الأرض بالله قيِّماً ومدبِّراً ورازقاً ، من الحاجة معه إلى غيره).

172 ـ 173 . قول ه تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُوكَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ الْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحَبِّر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ الْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحَبِّر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَلَا اللّهِ مَن فَضَلِهِ عَنْ اللّهِ وَلِيّا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ وَأَمَّا اللّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَا اللّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا اللّهُ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا اللّهِ وَلِيّا وَلَا اللّهِ وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلِيّا وَلَا الْمَكُونَ وَلَا اللّهُ وَلِيّا وَلَا الْمَلْمُ اللّهُ وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلِيّا وَلَا اللّهِ وَلِيّا وَلَا الْمُكُونُ وَلَا اللّهُ وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلِي الْمُعْتَالَةُ فَا وَاللّهُ وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلِيّا وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلِيّا وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيّا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

في هذه الآيات: لن يأنف المسيح عيسىٰ عليه الصلاة والسلام أن يكون عبداً خاضعاً لله ولن يتكبر عن ذلك ، وكذلك الملائكة المقربون ، لا يمتنعون من الإقرار لله بالعبادة والتعظيم وحده لا شريك له ، فمن يأنف من التذلل لله ويستكبر فالجميع قادمون يوم الحشر لموعده. فيعز المؤمنين الخاضعين ويزيدهم من الثواب ويضاعف لهم أعمالهم الصالحات ، ويعذب الذين تكبروا عن عبادته عذاباً مخزياً لا نصير لهم ولا منقذ ولا سبيل لمنعه عن أنفسهم.

قال قتادة: ﴿ لَن يَسْتَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتَهِكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾: لن يحتشم المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة).

وقوله: ﴿ ٱلْمُقْرَبُونَ ﴾. أي: الذين قرّبهم الله ورفع منازلهم واختصهم بمراتب مميزة.

وقوله: ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحَيِّرٌ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ . أي: \_ كما قال شيخ المفسرين \_: (ومن يتعظّم عن عبادة ربه ، ويأنف من التذلل والخضوع له بالطاعة من الخلق كلهم ، ويستكبر عن ذلك ، ﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ ، يقول: فسيبعثهم يوم القيامة جميعاً ، فيجمعهم لموعده عنده).

وقوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَـ لِهِء﴾. يعني: يثيبهم على الأعمال الصالحة ، ويزيد في بعضها من الثواب ورفع الدرجات مما لا يعلمه إلا هو سبحانه ، فإن الأعمال تتفاوت أحوالها وأوزانها عندالله.

أخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان ، عن النبي عليه الصلاة والسلام ، قال: [يوضع الميزان يوم القيامة ، فلو وزن فيه السماوات والأرض لَوَسِعَت. فتقول الملائكة: يا رب: لِمَنْ يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى ، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك](1).

وقوله: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكَبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ .

أي: وأما الذين تعظموا عن عبادته سبحانه وإفراده بالإلهية والتعظيم فينتظرهم عذاب موجع لا منقذ منه ولا دافع ولا مانع.

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي عَلَيْهُ قال: ايُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في صور الرجال ، يغشاهم الذل من كل مكان ، يُساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس ، تعلوهم نار الأنيار ، يُسْقون من عصارة أهل النار ، طينة الخبال] (2).

174 ـ 175. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ وَأُوزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ وَأُوزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ وَأُورَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ وَأُورَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ وَوَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَاعْتَصَامُواْ بَهِ وَاعْتَصَامُواْ بَهِ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَمُنْ اللَّهُ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَاعْتَصَامُواْ بِهُ إِلْمُ اللَّهُ وَاعْتَصَامُواْ بِهِ وَيْعَمُ وَالْمُلْمَالُولُكُمْ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْتُصَامُواْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

في هذه الآيات: يا أيها الناس من كل الأصناف والملل ـ التي مضىٰ ذكرها في هذه السورة ـ قد أتتكم حجة الله عليكم وهي نبوة محمد ﷺ ، والوحي الذي أنزله الله عليه ، فآمنوا بالله واعتصموا بمنهجه وهدي نبيه ، يدخلكم في رحمة منه تنجيكم من عقابه ، ويهديكم إلى سبيل النعيم في الدنيا والآخرة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر تخريج المشكاة (5112) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (7896) ، وقد مضي.

فعن مجاهد: ﴿ بُرُهَكُنُّ مِن رَّبِكُمُ ﴾ ، قال: حجة). وقال قتادة: (بينة من ربكم). وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾. قال ابن جريج: (القرآن).

وقوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَى ابن جريج: (بالقرآن). وقوله: ﴿ فَسَـ يُدّخِلُهُمْ فِى رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ ﴾. قال ابن جرير: (فسوف تنالهم رحمته التي تنجيهم من عقابه ، وتوجب لهم ثوابه ورحمته وجنته ، ويلحقهم من فضله ما لَحِقَ أهل الإيمان به والتصديق برسله).

وقوله: ﴿ وَيَهْدِيهِمَ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾. أي: في الدنيا والآخرة. أي: طريقاً واضحاً لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال ابن كثير: (وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة ، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات ، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات).

176. قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكُلَالَةً إِنِ اَمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَا اللّهُ يَفْتِيكُمْ فِي اَلْكُلَالَةً إِنِ اَمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَا كَانَتَا اللّهُ وَلَدٌ وَلَا كَانَتَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

هذه الآيــة: هي آية الميراث ، أو آية الفرائض ، وفيها تفصيل لأحكام كثيرة .

أخرج الإمام مسلم والترمذي وابن ماجة عن محمد بن المنكدر ، أنه سمع جابر بن عبد الله قال: [مرضت فأتاني رسول الله ﷺ وأبو بكر يعوداني ماشيين فأُغمي عليَّ ، فتوضأ ثم صَبَّ عليَّ من وضوئه فأفقت ، قلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئاً حتىٰ نزلت آية الميراث: ﴿ يَسَتَقَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةُ ﴾ [1].

وفي لفظ عند الإمام أحمد والبخاري \_ قال محمد بن المنكدر: سمعت جابر بن عُبد الله قال: [دخل علي رسول الله ﷺ وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ ثم صَبَّ عَلَيَّ \_ أو

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1616) ح (5). وأخرجه الترمذي (2097) ، وابن ماجة (2728) ، وأحمد (3/ 307) ، وأخرجه أبو داود (2886).

قال: صُبّوا عليه \_ فَعَقَلْتُ فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة ، فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض] (1).

قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال: سمعت البراء قال: ﴿ يَسُتَفُتُونَكَ ﴾ [<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ يَسَتَقَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقَتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةَ ﴾ فيه محذوف ، والتقدير: يستفتونك عن الكلالة! ﴿ قُلِ اللّهُ يُقَتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةَ ﴾ . والكلالة مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه . قال ابن كثير: (ولهذا فسَّرَها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد . ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له ، كما دلت عليه هذه الآية: ﴿ إِنِ ٱمْرُقًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ ﴾ ) .

قلت: ولا شك أن فهم الكلالة وأحكامها يحتاج إلى رسوخ في العلم ، وصبر في متابعة علم الفرائض وأحكام المواريث ، وحسن فقه واستنباط.

ففي الصحيحين عن عمر أنه قال: [ثلاث وَدِدْتُ أن رسول الله ﷺ ، كان عَهِدَ إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجَدُّ ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا](3).

وفي صحيح مسلم عن مَعْدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: [ما سألت رسول الله ﷺ عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة ، حتى طَعَنَ بإصبعه في صَدْري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء] (4).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن البراء قال: [آخر آية أنزلت ، أو آخر شيء أنزل ﴿ يَسَّتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَاكَلَةَ ﴾ [(5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (149)، (5676)، ومسلم (1616) ح (8)، وأحمد (3/ 298). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3605)، و(4654)، ومسلم (1618)، وأخرجه أبو داود (2888)، والترمذي (3044)، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5588) و (7337) ، ومسلم (3032) ، وابن حبان (5353).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (567) و(1617) ، وأخرجه أحمد (1/15) ، والنسائي ، وغيرهم. وقال بعض أهل العلم: سميت هذه الآية بذلك لأن نزولها كان في الصيف.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي (2435) ـ كتاب التفسير . سورة النساء ، آية (176). وأصله في الصحيحين.

وفيه عن البراء قال: [جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ اللهُ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ : «تجزئك آيةُ الصيف»](1).

وذكر ابن جرير بسنده عن قتادة قال: (وذُكِرَ لنا أنّ أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مما جَرَّت الرحم من العَصَبَة).

وقوله: ﴿ إِنِ أَمْرُقُواْ هَلَكَ ﴾ . أي: مات. قال تعالىٰ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُرٌ ﴾ .

وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ ﴾. قال الحافظ ابن كثير: (تمسَّكَ به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الوالد. وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه. ولكن الذي يُرْجَعُ إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله: ﴿ وَلَهُ مُ أَخَتُ فَلَهَ الْمَ مَنَ مُ اللَّهُ ﴾ ولو كان معها أب لم ترث شيئاً، لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً، لأن الأُخت لا يُقرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية).

## وقوله: ﴿ وَلَهُم أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾.

أخرج البخاري عن هُزيل بن شُرَحبيل قال: [سئل أبو موسىٰ الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت. فقال: للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود فَسَيُتابِعُني. فَسُئِل ابن مسعود وأُخْبِرَ بقول أبي موسىٰ فقال: لقد ضَلَلْتُ إذن وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضىٰ النبي عَلَيْ : للابنة النصف ، ولابنة الابن السُّدُسُ تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسىٰ فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم آ<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي وأبو داود. انظر صحيح سنن الترمذي (2436) ـ كتاب التفسير ـ سورة النساء ، آية (176) ، وأصله في صحيح مسلم من حديث عمر كما تقدم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6736) ، (6742) ، وأبو داود (2890) ، وأحمد (1/ 440).

وقد نقل ابن جرير عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً: إنه لا شيء للأخت ، لقوله: ﴿ إِنِ ٱمْرُقًا هَلَكَ لَيْسَ لَلُمُ وَلَدُ وَلَهُ مُ أَخَتُ فَلَهَا نِصَفُ مَا وَأَخَدُ الله وَلَا شيء للأخت). قال ابن كثير: (وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفَرْض ، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب ، بدليل غير هذه الآية ، وهذه الآية نَصَّت أن يُفْرض لها في هذه الصورة. وأما وراثتُها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال: [قضَى فينا مُعاذ بن جَبَل على عهد رسول الله ﷺ: النصف للبنت ، والنصف للأخت] (١).

# وقوله: ﴿ وَهُوَ يَرِثُهُ ۚ إِن لَمْ يَكُن لَمَّا وَلَذَّ ﴾.

المعنىٰ: إذا ماتت كلالة فإن الأخ يرث كل مالها ، وذلك حالة ليس لها ولد ، أي: ولا والد. فإن الأخ لا يرث مع وجود الوالد.

قال ابن كثير: (فإن فرض أن معه من له فَرْضٌ صُرِفَ إليه فرضُه ، كزوج أو أخ من أم ، وصُرِف الباقي إلى الأخ. لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: [أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فلأَوْلى رجل ذكر] (2)).

# وقوله: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَـٰتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُّ ﴾.

أي: إن ترك الميت كلالة أختين فلهما الثلثان ، وما زاد على الأختين فهو في حكمهما. ويشبه ذلك حكم البنتين فأكثر ، كما قال تعالىٰ: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآ اَ فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ ﴾.

# وقوله: ﴿ وَإِن كَانُوٓ ا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآهُ فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ ﴾.

أي: إن كان المتروكون من إخوته رجالاً ونساءً فيخصص للذكر منهم مثل نصيب اثنتين من أخواته. قال ابن جرير: (وذلك إذا ورث كلالةً ، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه ، أو: لأبيه).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6741) ، وانظر تفسير ابن كثير ، سورة النساء ، آية (176).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) ، وأحمد (1/ 292) ، وغيرهم.

وقال ابن كثير: (هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين ومن الإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم ، أُعطي الذكر منهم مثل حظ الأنثيين).

وقوله: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾.

أي: يبين الله لكم القسمة الشرعية للمواريث ، وحكم الكلالة ، وكل ما تحتاجونه من الحق لئلا تقعوا في الجور أو الإثم. قال ابن جريج: ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواً ﴾ ، قال: في شأن المواريث). والله عليم بمصالح عباده ، وأفضل القسمة لمواريثهم ، وبعواقب الأمور في الدنيا والآخرة.

تم تفسير سورة النساء بعون الله وتوفيقه ، وواسع منَّه وكرمه

# دروس ونتائج وأحكام

- 1 ـ ربط الله تعالىٰ التقوىٰ بصلة الرحم ، فإن الرحم معلقة بالعرش ، وهي شجنة من الرحمان ، من يصلها يصله ، ومن يقطعها يقطعه.
- 2 ـ تحريم أكل المهور ، وخير النكاح أيسره ، ولليتيمة مهر مثلها. ولا زواج فوق أربع ، ويجب العدل في المبيت والنفقة .
- 3 ـ تعليق إجابة دعوة واضع ماله بيد السفهاء. والسفهاء هم: الصغار ، المجانين ،
   قليل الدين ، المفلس.
- 4 ـ ولي اليتيم الغني يستعفف ، والفقير يأكل بالمعروف ، وآكل مال اليتيم ظلماً إنما يأكل في بطنه ناراً.
- 5 ـ ترك توريث النساء والأطفال من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللنساء فوق اثنتين الثلثان ، فإن كانت واحدة فلها النصف.
  - 6\_الدَّين مقدّم على الوصية ، وأقصىٰ الوصية الثلث.
  - 7\_الكلالة: من لا ولد له ولا والد ، ولا وصية لوارث.
- 8 ـ حدّ الزنا: الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن. وحدّ عَمل قوم لوط: قتل الفاعل والمفعول به.
- 9 ـ تحريم الجمع بين الأختين ، وتحريم نكاح ما نكح الآباء ، فذلك من أمور الجاهلية.
  - 10 ـ العقد على البنات يحرم الأمهات ، والدخول بالأمهات يحرم البنات.
  - 11 ـ الرضاعة تحرّم ما يحرّم النسب والولادة ، ولا تحرّم إلا خمسُ رضعات.

- 12 ـ الربيبة حرام ، سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن.
- 13 \_ تحرم زوجات الأبناء من الأصلاب ، والجمع بين الأختين حرائر أو إماء.
  - 14 ـ نكاح الأمة بإذن سيدها ، أو بإذن وليِّ سيدتها.
  - 15 ـ حدّ المملوك نصف حدّ الحر ، ولا رجم عليه.
  - 16 ـ قتل النفس بحديدة أو بِسُمّ مصير صاحبه إلى النار.
  - 17 ـ نشوز الزوجة يُعالج بالوَعظ والهجر والضرب غير المبرّح.
    - 18 ـ النهى عن اقتراب السكران الصلاة ، وكل مسكر حرام.
- 19 ـ جواز مرور الجنب والحائض في المسجد ، وإباحة التيمم لفقدان الماء ، والتيمم ضربة للوجه والكفين ، فإن وجد الماء بعد ذلك لزمه أن يمسه بشرته .
  - 20 ـ لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، والمقصود بـ ﴿ لَنَمَسُمُم ﴾ الجماع .
    - 21 ـ الطاغوت كل ما عُبد من دون الله ، كالأصنام والشيطان والطغاة.
- 22 \_ أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل هو جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة.
  - 23 ـ وجوب تولية ولي الأمر على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده.
  - 24 \_ إنما الطاعة في المعروف ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل.
    - 25\_التحاكم للكتاب والسنة دليل الإيمان ، وإلى سواهما دليل الكفر.
  - 26 ـ جواز التوسل بالرسول ﷺ ـ أي بدعائه ـ في حياته ، وامتناع ذلك بعد وفاته.
    - 27 ـ الجنة وعد الله المجاهد إن قتل ، وإن عاد فبالأجر والغنيمة.
- 28 ـ الجهاد لم يشرع بمكة ، لقلة عدد المؤمنين وعدم اكتمال بناء الجماعة ، فلما اكتمل البناء في المدينة شرع الله الجهاد وأذن بقتال الأعداء.
- 29 ـ الأصل طاعة الله وطاعة رسوله ، والتماري بين المؤمنين شر ، والجهل بالقرآن يعالج بالرد إلى عالمه.
- 30 ـ إفشاء السلام بين المؤمنين سبيل عظيم إلى تحابب قلوبهم ، ورد السلام واجب من الواجبات ، وحق من حقوق المسلم على أخيه .

- 31 ـ الولاء للمؤمنين ، والبراء من الكفار والمنافقين: من اتخاذهم أولياء ، أو الاستنصار بهم على الأعداء.
  - 32 \_ دية قتل الخطأ على العاقلة ، وخطأ الإمام أو نائبه يضمنه بيت المال.
- 33 ـ الدية مخففة ومغلظة ، فالمخففة تجب في قتل الخطأ ، والمغلظة تجب في شبه العمد . وأما دية قتل العمد إذا عفا وليّ الدم فهي ما اصطلحوا عليه .
  - 34\_الدية المغلظة: مئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
  - 35 ـ ديةُ المعاهدِ نصفُ ديةِ الحُرِّ المسلم ، ودية عَقْل الكافر نِصْفُ عَقْلِ المؤمن.
    - 36\_النطق بـ «لا إله إلا الله» يعصم المال والنفس ، وحساب صاحبه على الله.
- 37 ـ المؤمن والكافر لا تتراءى ناراهما ، والهجرة واجبة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام.
  - 38 ـ المسافر يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة ببلد السفر.
  - 39 ـ صلاة الخوف تجزئ ركعة واحدة عند المسايفة إيماء.
  - 40\_إن للصلاة وقتاً كوقت الحج ، لا تجوز بعد فواته ، فويل لمؤخريها .
  - 41 ـ سنة الرسول ﷺ هي المنهاج ، وسبيل المؤمنين هو التفسير والبيان.
- 42 ـ عضل اليتامي اللاتي في حجور المسلمين ظلم ، فإما الزواج بهن أو تزويجهن ، والمرأة إذا خافت نشوز بعلها فلها أن تسقط عن حقها.
- 43 ـ وجوب العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة ، وأما ميل القلب فلا ملك للرجل فيه .
- 44 ـ النهي عن الجلوس في مجلس ينتقص فيه من دين الله ، ومن فعل ذلك فإنه مثلهم ، وكلمة «مصلحة الدعوة» قد تكون مزلة من الشيطان ، غفل عن ذلك كثير من المسلمين.
- 45 \_ صلاة الجماعة واجبة في المسجد لمن سمع النداء ، والمتخلفون عن صلاة الجماعة في المساجد همّ الرسول بتحريق بيوتهم عليهم.
- 46 ـ اليهود أمكر خلق الله ، قتلوا الأنبياء ، وهموا بقتل عيسىٰ عليه السلام ، فرفعه الله خزياً لهم .

- 47 ـ نزول عيسى بن مريم عليه السلام آخر الزمان في مدينة دمشق ، وحكمه في المؤمنين بالإسلام ، وبيده يكون قتل المسيح الدجال.
- 48 ـ المسيح عليه السلام سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام.
- 49 ـ ما من نبي إلا حذر أمته الأعور الكذاب ، إنه أعور ، مكتوب بين عينيه كافر ، يقرؤه كل مؤمن ، كاتب وغير كاتب.
- 50 ـ المسيح عيسىٰ عليه السلام لا يستنكف أن يكون عبداً لله فما بال هؤلاء القوم يؤلهونه!! وإنما الحجة الخالدة في البيان القرآن والسنة المطهرة.
  - 51 ـ الكلالة: من ليس له ولد ولا والد.
  - 52 ـ رجوع عمر بن الخطاب إلى قول أبي بكر في تعريف الكلالة.



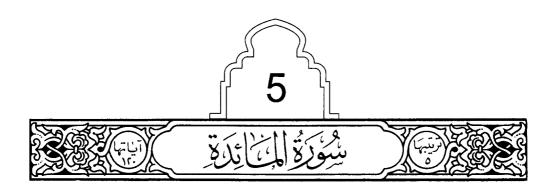

وهي سورة مدنية ، وعدد آياتها (120).

أخرج الحاكم بسند جيد عن جُبير بن نُفَير قال: [حَجَجْتُ فدخلتُ على عائشة ، فقالت لي: يا جُبير! تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيهامن حرام فحرِّموه](1).

ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن معاويةَ بن صالح ، وزاد: [وسألتها عن خُلق رسول الله ﷺ فقالت: القرآن].

#### موضوع السورة

العقود والصيد وقصة المائدة والتنطع في الدين ، وذم أهل الكتابين في تحريفهم وتركهم العمل بالوحي المبين.

#### \_منهاج السورة \_

1 ـ أمْرُ الله تعالى عبادهُ المؤمنين الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق.

<sup>(1)</sup> إسناده جيد. أخرجه النسائي في «الكبرى» (11138) ، والحاكم (311/2) وصححه ووافقه الذهبي ، وهو على شرط مسلم ، والرواية بعده لأحمد (188/6).

- 2 ـ إعلام الله تعالى عباده بكون بهيمة الأنعام حلالاً إلا ما استثني بنص تحريم الميتة
   والدم وما أهل لغير الله وما شابهها.
  - 3\_الصيد محرم حالة الإحرام.
  - 4 ـ ما ذبح لغير الله نجس وأكله حرام.
  - 5\_ يعفىٰ أكل جوارح السباع المعلمة .
  - 6 ـ إكمال الله تعالى هذا الدين ، وكل بدعة ضلالة ولو سموها حسنة .
  - 7 ــ إباحة كل المحرمات للمضطر ، والله تعالى يحب أن تؤتىٰ رخصه .
    - 8 ـ الصيد بالجوارح المعلمة مع التسمية عند الانطلاق حلال أكله.
      - 9 ـ طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم حلال لنا .
- 10 ـ لا يقبل الله صلاة بغير طَهُور ، وأركان الوضوء: غسل اليدين إلى المرافق وغسل الوجه ومسح جميع الرأس وغسل القدمين ، مع النية والتتابع.
- 11 ــ العدل واجب حتى على الأعداء والخصوم ، فلا يجوز جعل البغض مانعاً من العدل.
  - 12 ـ تذكير الله المؤمنين بنعمهِ عليهم بأن أنجاهم من غدر اليهود.
  - 13 ـ أُخْذُ الله الميثاق على بني إسرائيل ، وحلول لعنة الله بهم بنقضهم العهد.
  - 14 ـ أُخْذُ الله الميثاق على النصاري ، وحلول العداوة والبغضاء فيهم بإخلافهم.
    - 15 ـ نِبيانُ الرسول ﷺ ما أخفىٰ أهل الكتاب وما بدلوا وما حرّفوا.
- 16 ـ إثبات كفر من قال إنّ الله هو المسيح ، وتكذيب اليهود والنصارى في زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه.
- 17 ـ قَطْعُ الله ببعث محمد ﷺ حجة من سيقول: ما جاءنا من نذير. ومحمد ﷺ هدى الخلائق وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء.
- 18 ـ أَمْرُ الله بني إسرائيل استرداد بيت المقدس من العمالقة ، وتحريم الله على اليهود دخول بيت المقدس أربعين سنة لعصيانهم.
  - 19 اليهود هم المغضوب عليهم من الله ، ويزعمون أنهم أحباؤه.
- 20 ـ هابيل أول مقتول ، وقابيل أول قاتل ، وتَقَبُّل الله قربان هابيل ، وسخَطُه على قابيل الذي قتل أخاه حسداً.

- 21 ـ قاتِلُ النفس ظلماً كأنما قتل الناس جميعاً ، والحاكم مُخَيَّرٌ في قطاع الطريق بين القتل والقطع والنفي.
- 22 \_ مفهوم التوسل، وإثبات الخلود في النار للكافرين، وعدم الخلود لعصاة الموحدين.
  - 23 ـ تشريع قطع اليد في السرقة.
- 24 ـ تحاكم اليهود إلى محمد ﷺ بشرط موافقة أهوائهم ، والرسول يحكم في زناة يهود بالرجم الذي حرفوه وأخفوه في توراتهم.
  - 25 ـ من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
  - 26 ـ تشريع القصاص في الجراح ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
- 27 ـ الإنجيل تصديق للتوراة ، وأهل الإنجيل مأمورون بالتحاكم لما أنزل الله ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
- 28 ـ الأمر بالتحاكم إلى القرآن ، فهو أمين وشاهد وحاكم على الكتب قبله ، وأحكامه هي النافذة ، ولا أحسن من الله حكماً للمؤمنين الموقنين .
- 29 ـ النهي عن اتخاذ المؤمنين أولياء من غيرهم ، ومن يفعل ذلكَ فإنه منهم ، ورسول الله والمؤمنون هم حزب الله ، وإنهم هم الغالبون.
  - 30 ـ غضب الله على بعض اليهود فمسخهم قردة وخنازير.
  - 31 ـ علماء اليهود ورؤساؤهم لم ينهوهم عن قول الإثم وأكل السحت.
    - 32 \_ قول اليهود: يد الله مغلولة \_ غلت أيديهم \_ بل يداه مبسوطتان.
      - 33 ـ لو اتبع أهل الكتابين كتابيهما لقادهم ذلك إلى الحق.
    - 34 ـ بلاغ الرسول الحق جعله الله له حصانة فاستغنى عن الحراسة.
  - 35 ـ إخبار أهل الكتاب أنهم ليسوا على شيء من الدين حتى يتبعوا محمداُ عَلَيْكُ .
    - 36 ـ اليهود حكموا بأهوائهم وشهواتهم وقدموها على ما جاءت به الشرائع.
- 37 ـ إثبات كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة ، وتبرئة عيسى عليهِ الصلاة والسلام من هذا الزيغ والضلال.
  - 38 ـ لَعْنُ الكافرين من بني إسرائيل لتآمرهم على فشو المنكر وعدم التناهي عن فعله.
    - 39 ـ اليهود والمشركون أشد الناس عداوة للمؤمنين ، والنصاري أقربهم مودة لهم.

- 40 ـ نهى الله المؤمنين عن تحريم طيبات أحلت لهم ، فالحرام ما حرّم الله ورسوله.
- 41 ـ لا عبرة للغو اليمين ، وإنما العبرةُ باليمين المنقعدة ، والكفارة إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
  - 42 ـ آية تحريم الخمر ، والخمر ما خامر العقل ، وكل مسكر خمر ، وكل خمر حرام.
    - 43 ما يقتل من الحيوانات المضرة في الحل والحرم. ؟
- 44 ـ الحكم بذبح مثل ما قتل يجب أن يصدر عن عدلين مسلمين ، فإن لم يجد مثل ما قتل فإطعام أو صيام بحسب نوع الصيد.
  - 45 ـ صيد البحر حلال ، وصيد البر محرم حالة الإحرام.
  - 46 ـ النهى عن السؤال عن أشياء إذا علمت ساءت سائلها.
- 47 ـ الإنكار على أهل الجاهلية أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتشريع ما لم يأذن به الله استجابة لضلالهم وضلال آبائهم.
  - 48 ـ المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا.
- 49 ـ جواز استشهاد الذميين في الوصية عند فقدان المسلمين في السفر ، وأولياء الميت يحلفون الشاهدين الذميين بعد الصلاة إذا ارتابوا منهما ، فإن تبين خيانتهما حلف شاهدان من أولياء الميت ببطلان شهادة الذميين ، وعند ذلك يستحقون ما يدعون عليهما.
  - 50 ـ الغيب لا يعلمه إلا الله ، وعلم المرسلين بالنسبة لِعِلْم الرَّبِ كَلا علم.
    - 51 ـ امتنان الله تعالى على المسيح ابن مريم وعلى والدته.
- 52 ـ طَلَبُ أصحاب عيسىٰ ﷺ أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء ، ونزول المائدة فعلاً ، امتحاناً لهم.
- 53 ـ سؤال الله تعالى عيسىٰ ﷺ غداً: أَأَنْتَ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ، وبراءة عيسىٰ من ذلك.
  - 54 ـ شفاعة رسول الله ﷺ لا تنال المشركين ، بل هي للمؤمنين الموحِّدين .
    - 55 ـ الله تعالى جَلَّ عن النظير والعديل والصاحبة والوالدة والولد.

## 

2-1. قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوّا أَوْفُواْ بِالْمُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَنِدِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيِرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَدِّى وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا عَلَيْمَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ وَلَا الْمَدِّى وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا عَلَيْمَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ وَلَا الْمَدِي وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا عَلَيْمَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ وَلَا اللّهُ مَنْ وَيَمِ اللّهُ مَنْ وَيْمِ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَا وَيَضَوّانَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنْعَانُ فَوْمِ أَن مَنْ وَمُعَلِي اللّهَ مَن وَيْهِم وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ مَنْ الْمُسْتِحِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُومَى وَلَا نَعَاوَلُواْ عَلَى الْبَرِ وَالْفَلْوَى اللّهُ إِلَى اللّهُ مَا وَلَوْ اللّهُ إِنْ اللّهُ مَدِيدُ الْمِقَادِ ﴿ إِلَيْهُ وَلَا لَعَلَامُ وَلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

في هذه الآيات: أَمْرٌ من الله لعباده المؤمنين بالوفاء بالعهود والمواثيق. وإعْلامٌ بكون بهيمة الأنعام حلالاً إلا ما استثني بنص تحريم الميتة والدم وما أهل لغير الله وما شابهه ، وكذلك حالة الإحرام حرم عليكم الصيد ، والله سبحانه له الحكم يحكم ما يشاء. ثم فيها نهي عن تعدي حرمات الله وحدوده ، والقتال في الشهر الحرام - إلا حالة الاعتداء - ولا تتركوا الإهداء إلى البيت ، ففيه تعظيم لشعائر الله ، وكذلك لا تتركوا تقليدها في أعناقها ، لِيُعْلَمَ أنها هَدْيٌ إلى الكعبة ، ولا تستحلوا قتال القاصدين بيت الله الحرام فمن دخله كان آمناً ، فإذا فرغتم من إحرامكم وحَلَلْتُم حَلَّ لكم الصيد ، ولا يَحْمِلَنَكُم بغض قوم كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام عام الحديبية - أن تقتصوا منهم ظلماً ، بل أقيموا العدل في كل أحد ، وتعاونوا على فعل الخيرات ، ولا تعاونوا على فعل الآثام والمنكرات ، واتقوا الله واحذروا أن تنزل بكم العقوبات .

#### وتفصيل ذلك:

## قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا أَوَفُواْ بِالْمُقُودِّ ﴾.

قال ابن عباس: (العهود). وقال مجاهد: (ما عقد الله على العباد مما أحل لهم وحرّم عليهم). وقال عبد الله بن عبيدة: (العقود خمس: عُقدة الأَيْمان، وعُقدة النكاح، وعقدة العَهد، وعقدة البيع، وعقدة الحِلف).

وقال ابن زيد: (العقود خمس: عقدة النكاح، وعقدة الشركة، وعقد اليمين، وعقدة العهد، وعقدة الحلف).

والعقود: جمع عَقْد. وعقد الشي بغيره هو وصله به. ومنه قولهم: يعقد الحبل بالحبل. وعقد فلان مع فلان عقداً: إذا واثقه وعاهده على الوفاء بما في العقد.

قلت: ولا شك أن الآية عامة في الوفاء بجميع العهود والمواثيق ووجوب القيام بمقتضاها.

## وقوله: ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾.

قال الحسن: (بهيمة الأنعام ، هي الإبل والبقر والغنم) ، وهو قول قتادة والربيع. أي يشمل الأنعام كلها.

والجنين يبأح أكله إذا وجد في بطن البقرة أو الشاة المذبوحة ولو كان ميتاً.

#### وفي ذلك حديثان:

الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد بسند حسن لغيره عن أبي سعيد قال: [قلنا: يارسول الله!! ننحر الناقة ، ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه](1).

وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، والشافعي وأحمد.

الحديث الثاني: أخرج أحمد والحاكم وابن حبان بسند صحيح عن أبي سعيد ،

<sup>(1)</sup> حسن لشواهده . أخرجه أبو داود (2827) ، والترمذي (1476) ، وابن ماجة (3199) ، وأخرجه أحمد (31/3) ، (53/3) ، والبيهقي (335/9) ، وغيرهم .

وكذلك أبو داود والحاكم عن جابر عن النبي ﷺ قال: [ذكاة الجنين ذكاةُ أمه](1).

وقوله: ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾.

قال ابن عباس: (يعني بذلك: الميتةَ ، والدمَ ، و لحمَ الخنزير).

وقال قتادة: (يعني بذلك: الميتة ، وما لم يذكر اسم الله عليه).

قال ابن كثير: (والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك قوله: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَخَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ الله بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرْدِيّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ ﴾ ، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ، ولهذا قال: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا أَنْصُبِ ﴾ يعني: منها ، فإنه حرام لا يمكن استدراكه ، وتلاحقُه. ولهذا قال تعالى: ﴿ أُعِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ ، أي: إلا ما سَيُتْلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال).

وقوله: ﴿ غَيْرَمُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۗ ﴾.

قال القرطبي: (أي ما كان صيداً فهو حلال في الإحلال دون الإحرام ، وما لم يكن صيداً فهو حلال في الحالين). والإحرام يشمل الحج والعمرة.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُّمُ مَا يُرِيدُ﴾.

أي له الحكم يشرع لعباده ما يشاء ، كما يشاء. وهذا كقوله تعالى في سورة الرعد: ﴿ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً ۦ ﴾.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَيْرِ اللَّهِ ﴾.

أي لا تتعدوا حدود الله \_ والخطاب للمؤمنين \_ والشعائر جمع شعيرة. قال ابن عباس: (يعني بذلك: مناسك الحج). وقال مجاهد: (الصفا، والمروة، والهدي، والبدنُ من شعائر الله).

قلت: ويبدو أن الآية تعم أكثر من ذلك. كما قال عطاء: (شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى عنه). وقال الحسن: (دين الله كله). فالمراد تعظيم حرمات الله والتحذير من انتهاكها ، كما قال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمْ رَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ فَاللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمْ رَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ فَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا قَالَ سبحانه : ﴿ وَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمْ رَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْكُ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2828)، وأحمد. انظر صحيح أبي داود (2452). ورواه الحاكم عن أبي أيوب وعن أبي هريرة. انظر صحيح الجامع (3425)، والحديث السابق.

وقوله: ﴿ وَلَا ٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ ﴾.

قال ابن القيم: (والمقصود: أن الله سبحانه قد حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف ، ولم يُبْرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام ، بل أخبر أنه كبير ، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام ، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة ، لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك ، أو مقصّرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات ، والهجرة مع رسوله ، وإيثار ما عند الله ، فهم كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع

فكيف يُقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ، ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن)(1).

وقوله: ﴿ وَلَا ٱلْهَدِّي وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ ﴾.

نَهْيٌ عن استحلال الهَدْي جملة، ثم خصّ ذوات القلائد تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التنبيه على الحرمة في التقليد. والهدئ ما أُهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة. والقلائد كل ما عُلّق على أسنمة الهدايا وأعناقها علامة أنه لله سبحانه.

قال ابن كثير: ﴿ وَلَا الْهَذَى وَلَا الْقَلَتَهِدَ ﴾ ، يعني: لا تتركوا الإهداء إلى البيت ، فإن فيه تعظيماً لشعائر الله ، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام ، وليعلم أنها هَدْي إلى الكعبة ، فيجتنبها من يريدُها بسوء ، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها ، فإن من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثلُ أجور من اتبعه ، ومن غير أن ينقص من أجورهم شيئاً).

<sup>(1)</sup> انظر: «زاد المعاد» (170/3-171) ، وكتابي: السيرة النبوية (527/1).

أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: [أهدى رسول الله ﷺ مرّة إلى البيت غَنَماً فقلَّدها]<sup>(1)</sup>.

وهو قول الشافعي وأحمد ، وأنكر ذلك مالك وأصحاب الرأي ، وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم. والصواب أن التقليد سنة بالغنم والبقر . وأما البقر إن كان لها أسنمة أشعرت كالبُدن ، وهو قول ابن عمر ، وبه قال مالك .

وقوله: ﴿ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَتْنَغُونَ فَضَلَّا مِن زَّيْهِمْ وَرِضُونَا ﴾.

المعنى: نَهْيٌ عن قتال من قصد البيت الحرام طالباً فضل الله ورضوانه أو التجارة.

قال ابن عباس: ﴿ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾: يعني من توجه قبل البيت الحرام).

وقوله: ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَّيَهِم وَرِضُونَا ﴾. قال مطرف بن الشِّخِير: (التجارة في الحج، والرضوان في الحج). وقال ابن عباس: (يعني: أنهم يترضّون الله بحجهم).

وقال مجاهد: (يبتغون الأجر والتجارة).

وذكر ابن جرير الإجماع أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان ، وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدس ، وروى عن قتادة قال: (نسخ من «المائدة»: ﴿آمين البيت الحرام﴾ ، نسختها «براءة» قال الله: ﴿ فَاقَنْلُواْ اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْر . . ﴿ وَقال : ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفُرِ \* . ﴿ وَقال : ﴿ إِنَّمَا اللّهُ مُرُوا الْمَسْجِدَ اللّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفُرِ \* . ﴿ وَقال : ﴿ إِنَّمَا اللّهُ شَرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكُذاً . . ﴿ إِنَّمَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّ

وهو العام الذي حج فيه أبو بكر ، فنادى فيه بالأذان).

ولا شك أن من قَصَد البيت بالإلحاد فيه ، والشرك عنده ، والكفر به ، يمنع للآية السابقة.

وقوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَأُصْطَادُواْ﴾.

فيه إباحة الصيد عند الفراغ من الإحرام والتحلل. قال مجاهد: (هي رخصة). وقال: (إذا حلّ ، فإن شاء صاد ، وإن شاء لم يصطد). وكان مجاهد لا يرى الأكل من هدي المتعة واجباً ويتأول الآية السابقة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1701)، (1702)، (1703)، وأخرجه مسلم (1321) ح(365). من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

# وقوله: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواً ﴾.

الشنآن: البُغْض. قال ابن عباس: (لا يحملنكم شنآن قوم) ـ أي على العدوان.

والمقصود: الحكم بالعدل وترك الاقتصاص ممن منع المسلمين يوم الحديبية من الوصول إلى المسجد الحرام. كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ مَّ شَنَاكُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُونَىُّ.. ﴿ وَهُو أَمْرُ بِالْعَدُلُ فِي جَمِيعِ الْأَحُوالُ.

أخرج البزار والطبراني بسند حسن عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [ثلاثٌ مهلكات ، وثلاثٌ منجياتٌ ، فقال: ثلاث مهلكات: شُخٌ مطاع ، وهوى مُتَبَعٌ ، وإعجاب المرء بنفسه . وثلاث مُنْجيات: خشية الله في السر والعلانية ، والقصد في الفقر والغنى ، والعدل في الغضب والرضا]<sup>(1)</sup>.

قال بعض السلف: (ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه ، والعَدْلُ به قامت السماوات والأرض).

## وقوله: ﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَكَّ وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾.

أُمْرٌ من الله عباده بالتعاون في فعل الخيرات وأعمال البر والتقوى، وترك المنكرات والمآثم وعدم المعاونة عليها. وفي السنة الصحيحة كنوز كثيرة في هذا المعنى:

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أنس قال: قال رسول الله على: [انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: تحجُزُه وتمنعه، فإن ذلك نصره](2).

وفي رواية: [تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه].

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن يحيى بن وثّاب ، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: [المؤمن الذي يُخالط من أصحاب النبي ﷺ قال: [المؤمن الذي يُخالط

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه البزار (رقم ـ 80) ، وبنحوه الطبراني في «الأوسط» (5584) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1802) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (3041) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 2443) ، (6952) ، وأخرجه أحمد (99/3).

الناس ويصبر على أذاهم ، أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم] (1) .

وفي رواية: (خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم وأبو داود من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري قال: [جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أُبْدِعَ بي<sup>(2)</sup> فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله! أنا أَدُلُه على من يَحْمِلُهُ ، فقال رسول الله ﷺ: من دَلَّ على خير فله مِثْلُ أجرِ فاعِله] (3).

وله شاهد عند البزار من حديث ابن مسعود بلفظ: [الدال على الخير كفاعله].

الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: [من جَهَّزَ غازياً في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا] (4).

وله شاهد عند ابن خزيمة والنسائي عنه بلفظ: [من جهز غازياً ، أو جهز حاجاً ، أو خلفه في أهله ، أو فطّر صائماً ، كان له مثل أجورهم ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء].

وقوله: ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ .

أَمْرٌ بالتقوى ، وتحذير من عقوبة المتجرئ بالمعصية.

3 . قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَالَمَ الْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُثَرَدِيّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (365/5)، ورجاله رجال البخاري ومسلم، وجهالة الصحابي لا تضر. وانظر للرواية الأخرى المسند (43/2)، وابن ماجة (4032)، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> أي هلكت دابتي وهي مركوبي.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1893) ، كتاب الإمارة. وأخرجه أبو داود (5129) ، وغيرهما. وانظر للشاهد مسند البزار (154) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم (3393).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (1895) ، كتاب الإمارة. من حديث زيد بن خالد الجهني. وانظر للشاهد بعده صحيح الترغيب (1072/1).

ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْهُمُ وَعَمْدُ وَكَرْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْنِمْ فَإِنّ ٱللّهَ عَفُورٌ دَّحِيثُ اللّهُ .

في هذه الآية: إخبار من الله عن بعض المحرمات: كالميتة ـ وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه ـ ، والدم المسفوح ، ولحم الخنزير ، وما ذبح فذكر عليه اسم غير الله ، وما مات خنقا ، أو بالضرب ، أو بالتردي من شاهق ، أو بسبب نطح غيرها ، أو بسبب اعتداء السبع عليها ، إلا ما أمكن تداركه من هذه الأنواع بالذبح الشرعي ، وكذلك حرّم من الحيوان ما ذبح عند الأصنام أو الآلهة المزيفة ولو ذكر اسم الله عليها ، كما يحرم الاستقسام بالأزلام ، فإن تعاطيه فسق وغي وضلال وشرك ، فاليوم يئس الكفار أن تراجعوا دينهم فأفردوا الله بالخشية ، فقد أتم لكم دينكم في هذا اليوم وأكمل بيان تشريعه لكم ، فمن وقع في العنت وألجأته الضرورة لأكل بعض ما سبق من المحرمات فبالحد الأدنى ويستغفر الله الغفور الرحيم .

#### وتفصيل ذلك:

### قوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ﴾.

أي ما مات حَتْف أنفه دون صيد أو ذكاة شرعية. والتحريم خير ، لما تتضمن الميتة عادة من المضرّة كالدم المحتقن الفاسد ، وإمكانية تجمع الجراثيم وتشكل الأوبئة والأمراض.

ويستثنى من الميتة السمك والجراد. وفي ذلك حديثان:

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: [أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال](1).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر. ونحمل معنا القليل من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/255/96) ، والبيهقي (254/1) ، وانظر صحيح الجامع (208).

الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: هو الطَّهُور ماؤه ، الحِلُّ ميتَتُه](1).

وقوله: ﴿ وَٱلدَّمُ ﴾. يعني به: الدم المسفوح. ويؤيده قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ أَوْ دَمَامَ شَفُوحًا ﴾.

قلت: والنهي عن أكل الدم لا يعني نجاسة الدم ، فنجاسته في الأكل مثل نجاسة الخمر \_ أي نجاسة معنوية. وإلا فدم مأكول اللحم طاهر غير نجس ، وكذلك دم الإنسان طاهر \_ إلا دم الحيض والنفاس فهو نجس.

أخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: [جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحتّه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ، ثم تصلى فيه] (2).

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه؟ قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله: إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره](3).

وقوله: ﴿ وَكَمُّ ٱلِّخْنَزِيرِ ﴾.

يعني: حُرِّم عليكم لحم الخنزير - أَهْلِيُّه وبَرِّيهُ ، إِنْسِيُّه وَوَحْشِيُّه. واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم.

أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: [أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسولَه حَرَّم بَيْعَ الخمرِ والمَيْتَةِ والخِنْزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله ، أرأيت شحومَ المَيْتَةِ فإنَّها يُطْلَى بها السُّفُن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (44/1-45) ومن طريقه أخرجه أصحاب السنن. انظر صحيح أبي داود (76)، وكذلك صحيح سنن ابن ماجة (309)، والسلسلة الصحيحة (480).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (1/240/291) واللفظ له ، وأخرجه البخاري (2) (1/410/307). والقرص: هو الأخذ بأطراف الأصابع ، والحديث أورده الفقهاء في بحث النجاسات\_دم الحيض.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (2/26/361) . انظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم ـ (351) ، ورواه البيهقي (408/2).

ويُدْهَنُ بها الجلود ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس ، فقال: لا ، هو حرام. ثم قال رسول الله عند ذلك: قاتل الله اليهود ، إن الله لمّا حرّم شحومَها جَمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنَه] (1).

وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمِيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: [من لعبَ بالنَّرْدَشِير<sup>(2)</sup> فكأنما صبغَ يده في لحم الخنزير ودمه]<sup>(3)</sup>. وفي لفظ أحمد: (فكأنما غمس يده في لحم الخِنزير ودمِه).

قال ابن كثير \_ في التفسير \_: (فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس ، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به. وفيه دلالة على شُمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره).

وقوله: ﴿ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِـ، ﴾.

هو كل ما ذُبح فذكر عليه اسم غير الله ، من صنم أو وثن أو طاغوت أو أي مخلوق ، فهو حرام لاقترانه بالشرك.

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَعَيْمَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَلْمُ وَبِذَالِكَ أَيْرَتُ وَأَنَّا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162 ـ 163].

وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: [حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات: لعن الله من آوى مُحْدِثاً ، كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والديه ، لعن الله من آوى مُحْدِثاً ، لعن الله من غيَّر منار الأرض] (4).

قال شيخ الإسلام: ﴿ وَمَا أُهِــلَ بِهِـ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله ، مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا) (5).

وقال الزمخشري: (كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2236) ، كتاب البيوع. ومسلم (1581) ، وأحمد (324/3).

<sup>(2)</sup> النرد: معرَّب ، لعبة معروفة اخترعها أردشير بن بابك ، ولهذا يقال النردشير.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2260)، وأبو داود (4939)، وأحمد (352/5)، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه \_ رقم (1978)(43) ، كتاب الأضاحي.

<sup>(5)</sup> انظر لهذا الأثر وما بعده كتابي: أصل الدين والإيمان\_(457/1). وفتح المجيد (157).

خوفاً أن تصيبهم الجن ، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك).

وذكر إبراهيم المروزي: (أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه ، أفتى أهل بخاري بتحريمه ، لأنه مما أهل لغير الله).

وفي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عباس قال: [نهى رسول الله ﷺ ، عن مُعَاقَرَةِ الأعراب] (1) .

قال الخطابي في معالم السنن (2702): (والمعاقرة: هو أن يتبارى الرجلان كل واحد يجادل صاحبه فيعقر هذا عدداً من إبله ، ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقراً غلب صاحبه. وكره أكل لحومها لئلا يكون مما أهل لغير الله به).

أي: كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء ، فيعقر هذا إبلاً ويعقر هذا إبلاً حتى يعجز أحدهما رياء وسمعة وتفاخراً ولا يقصدون به وجه الله ، فشبه به ما ذبح لغير الله .

ويشهد لهذا ما روى أبو داود أيضاً بسند حسن عن عكرمة يقول: وكان ابن عباس يقول: [إن رسول الله ﷺ نهى عن طعام المتبارِييْنِ أن يُؤْكَل]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ . هي التي تموت خنقاً عمداً أم دون قصد. فهي حرام.

وقوله: ﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾. هي التي تموت بالضرب. قال الضحاك: (﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾: التي تضرب حتى تموت). وقال قتادة: (كان أهل الجاهلية يضربونها بالعِصِيّ ، حتى إذا ماتت أكلوها). وقال عبيد بن سليمان: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾: (كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لآلهتهم ، حتى يقتلوها فيأكلوها).

أخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعْراض فقال: [إذا أَصَبْتَ بِحَدِّه فكل ، فإذا أصاب بِعَرْضه فَقَتَلَ فإنه وقيذٌ فلا تأكل] (3).

<sup>1)</sup> حسن صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (2446) ـ باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب.

<sup>2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (3754) ، بإسناد حسن ـ لأجل هارون بن يزيد ـ وباقي رجاله ثقات.

حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (5476) ، (5486) ، وأخرجه مسلم
 برقم (1929) ، وأخرجه أحمد في المسند (256/4) ، وغيرهم.

وفي لفظ: [قلت يا رسول الله! إني أرمي بالمِعْراض الصيدَ فأصيب. قال: إذا رميت بالمِعْراض فَخَرق فَكُلُه ، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذٌ فلا تأكله].

وقوله: ﴿ وَٱلْمُتَرِّدِّيَةُ ﴾ \_ هي التي تسقط من شاهق فتموت.

قال ابن عباس: (التي تتردّى من الجبل). وقال قتادة: (كانت تتردى في البئر فتموت، فيأكلونها). وقال السدي: (هي التي ترَدّىٰ من الجبل، أو في البئر، فتموت).

وقوله: ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ \_ هي التي تموت بسبب نطح غيرها لها. فهي نطيحة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة \_ أي منطوحة. فهي حرام ولو خرج الدم بسبب النطح. قال ابن عباس: (﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾: الشاة تنطح الشاة). وقال الضحاك: (الشاتان تنتطحان فتموتان). وقال السدي: (هي التي تنطحها الغنم والبقر فتموت).

وقال قتادة: (كان الكبشان ينتطحان ، فيموت أحدهما ، فيأكلونه).

وقوله: ﴿ وَمَآ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾ \_ أي ما عدا عليها حيوان مفترس فأكل بعضها فماتت ، ولو سال الدم من افتراس ذلك الحيوان لها ، والسَّبُعُ يدخل في اسمه الأسد والفهد والنمر والذئب والكلب ونحو ذلك.

قال قتادة: (كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئاً من هذا أو أكل منه ، أكلوا ما منه ، أكلوا ما بقي). فجاء التحريم: أي حرِّم عليكم ما أخذ السبع ، أو ما أكل السبع غير المُعَلَّم من الصوائد.

وقوله: ﴿ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمُ ﴾.

أي: إلا ما تداركتم من الأنواع السابقة بالذبح الشرعي قبل خروج الروح منه.

قال ابن عباس: (يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح، فكلوه، فهو ذَكِيّ).

وقال أيضاً: (ما أدركت ذكاته من هذا كله ، يتحرّك له ذنب ، أو تطرِف له عين ، فاذبح واذكروا اسم الله عليه ، فهو حلال).

وروى ابن جرير بسنده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال: (إذا ركضت برجلها ، أو طرفت بعينها ، وحركت ذنبها ، فقد أجزأ).

قال الضحاك: (كان أهل الجاهلية يأكلون هذا ، فحرّم الله في الإسلام إلا ما ذُكِّيَ

منه، فما أُدرك فتحرّك منه رجل أو ذنب أو طَرْف، فذكِّي، فهو حلال).

وخلاصة القول: إن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال ، وبه قال الجمهور ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل . خالف الإمام مالك وقد سئل عن الضّبعُ يعدو على الكبش فيَدُق ظهره ، أترى أن يذكى قبل أن يموت ، فيؤكل؟ فقال: إن كان قد بلغ السُّحرة \_ وفي لفظ: إن كان بلغ السَّحْر \_ أي الرئة \_ فلا أرى أن يؤكل ، وإن كان إنما أصاب أطرافه ، فلا أرى بذلك بأساً . قيل له: وثب عليه فدَق ظهره؟ قال: لا يعجبني أن يؤكل ، هذا لا يعيش منه . قيل له : فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ قال: إذا شق بطنها ، فلا أرى أن تؤكل . فذكره ابن جرير بسنده عن يونس عن أشهب .

قلت: ولا دليل على هذا التخصيص ، فالآية عامة لا استثناء فيها ، والقول قول الجمهور ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

أخرج البخاري ومسلم عن رافع بن خَدِيج أنه قال: [قلت: يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غَداً ، وليس معنا مُدىً ، أفنذبحُ بالقصب؟ فقال: ما أنهرَ الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوه ، ليس السِّنَ والظفرَ ، وسأحدُّثكم عن ذلك ، أما السِّنُ فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة](1).

وقوله: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾. هو نوع من الشرك كان عليه أهل الجاهلية.

قال مجاهد: (كانت النُّصب حجارة حول الكعبة). وقال ابن جريج: (وهي ثلاث مئة وستون نُصُباً ، كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها ، ويَنْضَحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ، ويُشَرِّحون اللحم ويضعونه على النُّصب).

قال ابن كثير: (فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع ، وحَرَّم عليهم أكل هذه الذبائح التي فُعِلت عند النُّصب حتى ولو كان يُذكر عليها اسم الله في الذبح عند النُّصب ، من الشرك الذي حرّمه الله ورسوله ، وينبغي أن يحمل هذا على هذا ، لأنه قد تم تحريم ما أُهِلَّ به لغير الله).

وقوله: ﴿ وَأَن تَسْـنَقْسِمُواْ بِٱلأَزْلَكِمْ ﴾.

نوع آخر من الشرك بالله ، والأزلام قداح ثلاثة: مكتوب على أحدها: «افْعَل» ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (5543) ـ كتاب الذبائح والصيد. ورواه مسلم وغيره.

وعلى الآخر: «لا تَفْعَلْ» ، والثالث غُفْل ليس عليه شيء. وقيل مكتوب على أحدها: «أمرني ربي» ، وعلى الآخر: «نهاني ربي» ، والثالث دون شيء. فإذا أجالها فخرَج السهم الآمر فَعَل ، أو الناهي ترك ، وإن ظهر الذي ليس عليه شيء أعاد الاستقسام.

والاستقسام مأخوذ من طلب القَسْم من الأزلام ، والأزلام : جمع زَلَم أو زُلَم. قال ابن عباس : (والأزلام قِداحٌ ، كانوا يستقسِمون بها في الأمور).

وقال سعيد بن جبير: ﴿ وَأَن تَسَنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْكَدِ ﴾: القداح ، كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا في سفر جعلوا قداحاً للجلوس والخروج. فإن وقع الخروج خرجوا ، وإن وقع الجلوس جلسوا). وقال أيضاً فيها: (حصى بيض كانوا يضربون بها). وقال مجاهد: (حجارة كانوا يكتبون عليها ، يسمونها «القِداح»).

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [إن رسول الله ﷺ لما قدِمَ أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة ، فأمر بها فأُخرِجَتْ ، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيلَ في أيديهما الأزلام ، فقال رسول الله ﷺ: قاتلهم الله ، أمَا والله لقد عَلِموا أنهما لم يستقسِما بها قط] (1).

وفي صحيح البخاري أيضاً من حديث سراقة بن مالك في قصة لحاقه بالنبي ﷺ وصاحبه أثناء الهجرة \_: [فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام ، فاستَفُسَمْتُ بها: أضُرّهم أمْ لا؟ فخرَج الذي أكْرَه ، فركبت فرسي وعَصَيْتُ الأزلام [(2).

وأخرج الطبراني بسند حسن عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: [لن يلجَ الدرجات العُلا من تكهَّنَ ، أو استقسم ، أو رجع من سفر تطيُّراً](3).

وقوله: ﴿ ذَالِكُمُ فِسُقُّ ﴾.

قال ابن عباس: (يعني: من أكل من ذلك كله فهو فسق). فيدخل في ذلك أكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وكل ما ذكر من المحرمات في الأكل ، والاستقسام بالأزلام. فإن الله سبحانه قد حرّم الخبائث وأباح الطيبات ، ونهى عن كل ألوان الشرك وأمر بالتوكل عليه وإقامة منهاج التوحيد.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1601) ـ كتاب الحج. وكذلك (398). ورواه أحمد (334/1).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3906) \_ كتاب مناقب الأنصار \_ وهو ضمن حديث طويل.

فالبديل عن المحرمات هو ألوان الطيبات التي لا تُحصى ، والبديل عن الذبح على النصب هو النسك لوجه الله ، والبديل عن الاستقسام بالأزلام هو التوكل على الله وطرق باب الاستخارة.

أخرج الإمام البخاري وأحمد وأهل السنن عن جابر قال: [كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن ، ويقول: إذا هم أحدُكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر \_ ويسميه باسمه \_ خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، فاقدُرْه لي ويسره لي وبارك لي فيه ، اللهم وإن كنت تعلمه شراً لي في ديني ومعاشي ومعاشي وعاقبة أمري ، فاصرِفْني عنه ، واصْرِفْه عني ، واقدُر لي الخير حيث كان ، ثم رضّني به](1).

وقوله: ﴿ ٱلْمَوْمَ مَيْسِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ \_ فيه تفاسير متكاملة ، منها:

1 ـ الآن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود من دينكم أن تتركوه فترتدوا عنه راجعين إلى الشرك.

قال ابن عباس: ﴿ أَلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ ، يعني: أن ترجعوا إلى دينهم أبداً).

وقال السدي: (أظن ، يئسوا أن ترجعوا عن دينكم).

2 ـ قيل بل المراد: يئسوا من مشابهة المسلمين ، بما تميّز به المسلمون من صفات المخالفة للشرك وأهله.

3 \_ وقيل: بل المراد يئس المشركون من أي تنازل يكون في دينكم لصالحهم.

وقد صنّف الإمام مسلم في صحيحه باباً في هذا المعنى: «باب تحريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قريناً».

روى فيه عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: [إن الشيطان قد أُيِسَ أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1162) ، (6382) ، وأحمد (344/3) واللفظ له ، وأهل السنن.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2812) ، وأحمد (313/3) ، والترمذي (1938).

وروى فيه عن جابر أيضاً ، أنه سمع النبي ﷺ يقول: [يَبْعَثُ الشيطان سراياه فَيَفْتِنُون الناسَ ، فأعْظَمُهُم عنده منزلة أعظمهم فتنة].

وقوله: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونُ ﴾.

قال ابن جريج: (فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم).

وقال ابن جرير: (فلا تخشوا ، أيها المؤمنون ، هؤلاء الذين قد يئسوا من دينكم أن ترجعوا عنه من الكفار ، ولا تخافوهم أن يظهروا عليكم ، فيقهروكم ويردوكم عن دينكم ، . . . ولكن خافون ، إن أنتم خالفتم أمري واجترأتم على معصيتي ، وتعدّيتم حدودي ، أن أُحل بكم عقابي وأنزل بكم عذابي).

قال ابن كثير: (أي: لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني، أنصرُكم عليهم، وأُبيدُهم، وأُظْفِركُم بهم، وأَشْفي صدوركم منهم، وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة).

والخشية تعرف بضدها كما قال الحسن: (عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم ، إن المؤمن جمع إحساناً وخشية ، والمنافق جمع إساءة وأمناً).

قال ابن القيم رحمه الله: (والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة).

وفي التنزيل: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ ﴾ . هو وصف لحال قلوب المؤمنين .

أخرج الإمام أحمد في المسند ، عن عائشة رضي الله عنها: [أنها قالت: يا رسول الله! الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون في الخيرات](1).

وقوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾.

قال ابن عباس: (وهو الإسلام. قال: أخبر الله نبيّه ﷺ والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان ، فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً ، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداً ، وقد رضيهُ الله فلا يَسْخَطه أبداً .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (159/6) ، والترمذي (201/2) ، وانظر السلسلة الصحيحة (162).

وهذه الآية شرف عظيم لهذه الأمة ، إذ كمل دينها فلا تحتاج إلى أحد بزيادة أو حذف، ولا إلى نبيّ يقدّم لها بعد وفاة نبيّها، فهو ﷺ خاتم الرسل والأنبياء، وقد بعث إلى الجن والإنس، والدِّين هو ما تركنا عليه يوم مات، لايحيد عن منهاجه إلا هالك ، والحلال والحرام هو الذي استقر عليه الأمر بمغادرة النبي ﷺ.

أخرج البخاري عن طارق بن شهاب ، عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: [أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا مَعْشَر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ، قال: أيُّ آية؟قال: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمْ لِنَا لَكُمْ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾. قال عمر: قد عَرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ وهو قائم بعرفة يَوْمَ جُمُعَة] (1).

وأخرج ابن جرير وإسناده على شرط الصحيح - عن عمّار - مولى بني هشام - [أن ابن عباس قرأ: ﴿ ٱلْمَوْمَ ٱكْمُمْ لَكُمُ وَيَنَكُمُ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾. فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومَها عيداً. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين: يوم عيدٍ ويوم جمعة]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ فَمَنِ أَضْطُرُ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾.

قال ابن عباس: ﴿ فَمَنِ ٱضَّطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ ، يعني: في مجاعة). وقال السدي: (ذكر الميتة وما فيها ، فأحلها في الاضطرار ، ﴿ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ ، يقول: في مجاعة). وقال ابن زيد: (المخمصة: الجوع).

وقوله: ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمُرِ ﴾ .

قال ابن عباس: (غير متعمد لإثم). وقال ابن زيد: (لا يأكل ذلك ابتغاء الإثم، ولا جراءة عليه).

وقوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾.

يعني من ألجأته الضرورة لأكل بعض هذه المحرمات فلا حرج والله غفور له رحيم ، يتجاوز عن عبده ما أوقعه فيه العنت والهلاك.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (45) ، ومسلم (3017) ، والنسائي (114/8) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبري في «التفسير» \_ حديث رقم \_ (11102) \_ وإسناده على شرط الصحيح ، من حديث عمار \_ مولى بني هاشم \_ عن ابن عباس .

4. قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّينِ تُعَلِّمُ وَالْفَرَا السَمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْقُوا اللَّهُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَانْقُواْ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

في هذه الآية: يسألك يا محمد أصحابك عن حلال الطعام فأخبرهم أنه ما كان من الطيبات. يعني الذبائح الحلال الطيبة. وما اصطدتموه بالجوارح المعلمة. فكلوا منه واذكروا اسم الله واشكروه وعظموه.

قال مقاتل: (فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه، وهو الحلال من الرزق).

وقوله: ﴿ وَمَاعَلَّمَتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ .

الجوارح: هنّ الكواسب من سباع البهائم: من الكلاب والفُهود والصُّقور وأشباه ذلك. يعني أحل لكم ما اصطدتموه بهذه الجوارح. سميت كذلك من الجَرْح، وهو الكَسْبُ. والعرب تقول: جرح فلان لأهله خيراً: إذا أكسبهم خيراً. وفلان جارحة أهله: يعني كاسبهم. ولا جارح لفلان، أي: لا كاسب له. وفي التنزيل: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَتَوَفَّدَ عُلَم مَا جَرَحْتُم بِالنّهَارِ.. ﴾ [الأنعام: 60] \_ يعني ما كسبتم وعملتم من خير أو شر.

والجمهور على أن صيدالطيور كصيدالكلاب ، لأنها تَكْلَبُ الصيدَ بمخالبها ، كما تَكْلَبُهُ الكلاب. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ، وكذلك الإمام أحمد إلا أنه استثنى صيد الكلب الأسود ، لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه. وفي ذلك حديثان:

الحديث الأول: روى مسلم عن أبي ذر ، أن رسول الله على قال: [يقطع الصلاة الحمارُ والمرأة والكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان] (1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم وأحمد وأبو داود عن مُطَرِّفِ بن عبد الله يحدث

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (510) \_ كتاب الصلاة. باب قدر ما يستر المصلي.

عن ابن المُغَفَّل قال: [أمر رسول الله ﷺ بقَتْلِ الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبالُ الكلاب؟ ثم رَخَّصَ في كلب الصيد وكلب الغنم [1].

وفي حديث أبي داود عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: [لولا أن الكلاب أُمَّةٌ من الأمم لأمرت بقَتْلِها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم](2).

قلت: والراجع قول الجمهور، فإن الكلب الأسود المعلَّم يَجوز صيده، ولا حرج. فكونه يقطع الصلاة أو يستحب قتله أمر آخر ـ والله تعالى أعلم.

وقوله: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَّكُرُواْ السّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ .

المعنى: إذا كان الجارح مُعَلَّماً وأمسك على صاحبه ، وكان قد ذكر اسم الله عليه عند إرساله حلَّ ذلك الصيد وإن قتله بالإجماع . وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن عدي بن حاتم قال: [سألت النبي عَلَيُ ، قلت: إني أرسل الكلاب المُعْلَمة فتمسك عَليَ أفآكل؟ قال: إذا أَرْسَلْتَ الكلاب المُعْلَمَة ، وذكرْتَ اسمَ الله ، فكلْ ممّا أَمْسَكُنَ عليك. قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ عليك ليس منها. قلت: أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: إذا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسمَ الله ، فأصابَ فَخَرَّقَ فَكُلْ ، وإن أصابَ بِعَرْضِه فلا تأكلً ](3).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم قال: [سألت النبي ﷺ ، قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب؟ فقال لي: إذا أرسلت كِلاَبكَ المُعْلَمَةَ وذكرتَ السم الله عليها فكل مما أمْسَكْنَ عليك ، وإن قَتَلَ ، إلا أن يأكل الكلبُ ، فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمْسَكَهُ على نفسه ] (4).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم ، أن النبي ﷺ قال: [إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وذكرتَ اسم الله فوجدتَه من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثرٌ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (280) ، كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (2845) كتاب الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5476) ، ومسلم (1929) ، وأبو داود (2847) واللفظ له ، ورواه بقية أهل السنن. والمعراض: سهم بلا ريش ولا نصل. والمزراق: رمح قصير.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الشيخان وأبو داود \_ واللفظ له. انظر صحيح سنن أبي داود (2474). وصحيح البخاري (175)، (5477)، وكذلك صحيح مسلم (1929).

غَيْرَ سهمك فكلْ ، وإذا اخْتَلَط بكلابك كَلْبٌ مِن غيرها ، فلا تأكلْ ، لا تَدْري لعلَّهُ قَتَله الذي ليس منها] (1) .

وفي رواية: [أرسل كلبي فأجد عليه كلباً آخر ، فقال: لا تأكلُ لأنك إنما سميت على كَلْبك].

الحديث الرابع: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله ، إني أصيد بكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ، قال: [ما صدت بكلبك المُعْلَم ، فاذكر اسم الله وكُلْ ، وما أَصَّدْتَ بكلبك الذي ليس بِمُعْلَم ، فأذرَكت ذكاتَهُ فكل] (2).

### وقوله: ﴿ وَانَّقُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ .

أي: احذروا مخالفة حدود ربكم ، وأن تأكلوا من صيد الجوارح غير المعلَّمة ، أو مما أمسكت على نفسها ، أو أن تطعموا ذبائح المشركين عبدة الأوثان ، فإن الله سريع حسابه ، يجازي الشكور والمطيع ، ويعاقب العاصى بمعصيته.

5. قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مِن قَبَلِكُمْ إِذَا وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَكُمْ الْمَائِكُمْ إِذَا وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَكُمْ أَلْوَيْنَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن ٱلْمُنْسِينَ فَيْ مُسْلِفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخَدَانٍ وَمَن يَكُفُر بِٱلْإِيمَانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن ٱلْمُنْسِينَ فَي .

في هذه الآية: اليوم أحل لكم أيها المؤمنون حلال الطعام وذبائح أهل الكتاب دون غيرهم من سائر أهل الشرك ، وذبائحكم أيها المؤمنون حِلٌّ لأهل الكتاب ، وأحل لكم نكاح المحصنات \_ أي العفيفات \_ من نسائكم ونساء أهل الكتاب إذا دفعتم لهن مهورهن وأنتم أعفاء لا معالنين بسفاح ولا متخذي أخدان \_ ذات الخدن ، ذات الخليل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (2475) ، (2479) ـ كتاب الصيد. ورواه الشيخان. انظر صحيح البخاري (5486) ، وصحيح مسلم (1929) ، ومسند أحمد (4/ 256).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (28/55) من حديث أبي ثعلبة. انظر صحيح سنن أبي داود -حديث رقم ـ (2480) ـ كتاب الصيد. وأصله في الصحيحين.

الواحد\_ومن يجحد ما أمر الله بالإيمان به بطل ثواب عمله وهو في الآخرة من الهالكين.

فقوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ۗ ﴾.

يعني الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها. ذكره ابن جرير.

وقوله: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ حِلُّ لَكُمْ ﴾.

قال مجاهد: (ذبائحهم). وقال الضحاك: (أحل الله لنا طعامهم ونساءهم) ـ وبه قال ابن عباس.

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [لما فُتحت خَيْبَرُ أُهدِيَت للنبي ﷺ شاة فيها سُمّ. . ] الحديث (1) .

قال ابن إسحاق: (فلما اطمأن رسول الله ﷺ أهدت له زينب بنت الحارث ، امرأة سلّام بن مِشْكم ، شاة مَصْلِيَة ـ أي مشوية ـ ، وقد سألت أي عُضْو من الشاة أحبُّ إلى رسول الله ﷺ فقيل لها: الذراع ، فأكثرت فيها من السّم ، ثم سمّت سائرالشاة ، ثم جاءت بها ، فلما وضعتها بين يدي رسول الله ﷺ ، تناول الذراع فلاكَ منها مضغة ، فلم يُسغها ، ومعه بِشْرُ بن البراء بن معرور ، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله ﷺ ، فأما بشر فأساغها ، وأما رسول الله ﷺ فلفظها ، ثم قال: إن هذا العظم ليُخبرني أنه مسموم).

قال ابن كثير: (ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ، ولم يسألهم: هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شَحْمِها أم لا؟. قال: وفي الحديث الآخر: أن رسول الله ﷺ أضافه يهوديٌّ على خُبْزِ شَعير وإهالة سَنِخَةٍ (2) ، يعني: وَدَكاً زَنخِاً).

وقوله: ﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُّمَّ ۗ ﴾.

المعنى: ولكم أن تجازوهم بإطعامهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم ، فهو من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. ذكره ابن كثير ثم قال: (فأما الحديث الذي فيه:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (5777) ـ كتاب الطب. ضمن حديث طويل.

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد (210/3-211) من حديث أنس ، وأخرجه البخاري (5437) ، ومسلم (2041) ، وأخرجه أبو داود (3782) ، وأخرجه ابن حبان (4539).

«لا تصحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا تقي» $^{(1)}$  ، فمحمول على الندب والاستحباب ، والله أعلم).

وقال القرطبي: ﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمُّ ﴾: دليلٌ على أنهم مخاطبون بتفاصيل شَرْعنا ، ` أي إذا اشتروا منا اللحم يَحِلُّ لهم اللحم ويَحِلّ لنا الثمن المأخوذ منهم).

وخلاصة المعنى: لكم \_ أيها المؤمنون \_ أن تأخذوا ثمن اللحوم التي يشترونها منكم ، ولكم أن تكافئوهم على إطعامكم ذبائحهم بإطعامهم من ذبائحكم ، ولهم أن يأكلوا من ذبائحكم فهي حل لهم ، يعلمون ذلك عندهم.

وقوله: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ .

يعني أحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وقد تقدم المعنى في «البقرة» و «النساء» ولله الحمد.

وقوله: ﴿ وَٱلْمُعْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾.

أي يحل لكم نكاح نساء أهل الكتاب بشروطٍ:

1 ـ أن تكون من العفيفات العاقلات.

2\_ أن تكون تحصن فرجها فلا تزني.

3 ـ أن يكون المؤمن صلباً في دينه لا يترك دينه لدينها ولا يتأثر بمحاولاتها في ذلك.

4 ـ أن لا يتزوج من نساء أهل الكتاب إلا عندما تلجئه الحاجة إلى ذلك ، فالأصل نكاح المؤمنات الطاهرات ، والنظر القويم إلى مستقيل أولاده وأسرته .

فعن مجاهد: (﴿ وَٱلْحُصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ قال: العفائف).

وقال الشعبي: (إحصان اليهودية والنصرانية: أن لا تزني).

وعن سعيد بن المسيب والحسن: (أنهما كانا لا يريان بأساً بنكاح نساء اليهود والنصارى ، وقالا: أحلّه الله على علم).

يروى ابن جرير بسنده عن الحسن ـ وسأله رجل: أيتزوج الرجل المرأة من أهل

<sup>(1)</sup> حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (4832) ، والترمذي (2395) ، وأحمد (38/3) ، وغيرهم.

الكتاب؟ ـ قال: (ما له ولأهل الكتاب ، وقد أكثر الله المسلمات ، فإن كان لا بد فاعلاً فليعمد إليها حَصاناً غير مسافحة).

ولا فرق بين الحرة والأمة ، فالعفاف أهم شرط في نكاح الذمية ، وهو قول الجمهور.

وقوله: ﴿ إِذَا مَا تَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾. قال ابن عباس: (يعني: مهورهن).

وقال ابن جرير: (فإن «الأجر»: العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها ، وهو المهر).

وقوله: ﴿ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي ٓ أَخَدَانِّ ﴾.

قال ابن عباس: (يعني: ينكحوهن بالمهر والبينة ، غير مسافحين متعالنين بالزنا ، ﴿ وَلَا مُتَّخِذِى ٓ أَخَدَانِ ۗ ﴾ يعني: يسرّون بالزنا).

قال رجل للحسن: ماالمسافحة؟ قال: (هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتّبعته).

وقال ابن كثير: ﴿ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَنِعِينَ وَلا مُتَخِذِي ٓ أَخَدَانٍ ﴾ ، فكما شرط الإحصان في النساء ، وهي العفة عن الزنا ، كذلك شَرَطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً مُحْصِناً عفيفاً ، ولهذا قال: ﴿ غَيْرَ مُسَنِفِحِينَ ﴾ وهم: الزناة الذين لا يرتدِعون عن معصية ، ولا يَرُدّون أنفسَهم عمن جاءهم ، ﴿ وَلا مُتَخِذِي ٓ أَخَدَانٍ ﴾ ، أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن).

وقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾.

قال مجاهد: (﴿ وَمَن يَكُفُر بِٱلْإِيمَانِ ﴾ ، قال: بالله). وقال عطاء: (الإيمان: التوحيد).

وقال ابن عباس: (أخبر الله سبحانه أن «الإيمان» هو العروة الوثقى ، وأنه لا يقبل عملًا إلا به ، ولا يحرِّم الجنة إلا على من تركه).

ومن ذلك الإيمان ما أحل الله من تزوج نساء أهل الكتاب على تلك الشروط.

وقوله: ﴿ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴾ .

أي من الهالكين ، نتيجة الكفر بأوامر الله أو بعضها.

في هذه الآية: ذكر أحكام شرعية تتعلق بالطهارة ، من أركان الوضوء وأحكام تخص التيمم ومشروعيته ، وبيان نعمة الله سبحانه على المؤمنين بهذا التشريع ، وغير ذلك.

أخرج البخاري عن عائشة قالت: [خرجنا مع رسول الله على بعض أسفاره ، حتى إذا كنا بالبيداء \_ أو بذات الجيش \_ انقطع عِقْدٌ لي فأقام رسول الله على على التماسه ، وأقام الناس معه ، وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله على وبالناس ، وليسواعلى ماء وليس معهم ماء ، فجاء أبو بكر ورسول الله على واضعٌ رأسه على فخذي قد نام . فقال: حَبَسْتِ رسول الله على فخذي قد نام . فقال: أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل يَطْعَن بيده في خاصرتي ، ولا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رأس رسول الله على فخذي ، فقام رسول الله على على غير ماء فأنزل الله آية التيمّم ، فتيمّموا . فقال أُسيندُ بن الحُضير : ما هي بأول بركتكم ياآل غير ماء فأنزل الله آية التيمّم ، فتيمّموا . فقال أُسيندُ بن الحُضير : ما هي بأول بركتكم ياآل أبي بكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العِقْدَ تحتَه] (1) .

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمُّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾.

أي على غير طهر. وعليه أقوال المفسرين:

1 ـ سئل عكرمة عن قول الله: ﴿ إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَٱلَّذِيكُمْ إِلَى

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (334) ، ومسلم (367) ، والنسائي ( 162/1-164) ، وغیرهم.

ٱلْمَرَافِقِ ﴾ ، فكل ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس: (لا وضوءَ إلا من حَدَث).

وقال عكرمة: (كان سعد بن أبي وقاص يُصلي الصلوات بوضوء واحد).

وقال: (كان سعد بن أبي وقاص يقول: صلّ بطهورك ما لم تحدث) رواه ابن جرير.

2 ـ عن قتادة ، عن واقع بن سحبان ، عن يزيد بن طريف ـ أو: طريف بن يزيد: (أنهم كانوا مع أبي موسى على شاطئ دجلة ، فتوضؤوا ، فصلَّوا الظهر ، فلما نودي بالعصر ، قام رجال يتوضؤون من دجلة ، فقال: إنه لا وضوء إلا على من أحدث).

3 - عن زيد بن أسلم قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ ﴾ قال: (يعني: إذا قمتم من النوم).

أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أنس قال: [كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة ، قال: قلتُ (1): فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نُحْدِثً (2).

وقوله: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾.

قال الحافظ ابن كثير: (قد استدل طائفة من العلماء بقوله: ﴿ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأُغُسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ على وجوب النية في الوضوء ، لأن تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها).

قلت: بل النية ركن من أركان الوضوء الذي بيّن الله في هذه الآية ، فأركان الوضوء:

1 - النية: ومحلها القلب ، وتعني القصد والإرادة ، والتلفظ بها لا أصل له. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر: [إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى]<sup>(3)</sup>.

2 - غسل الوجه: عرضاً من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى ، ومن منبت الشعر من الرأس إلى أسفل اللحيين طولاً. لقوله تعالى: ﴿ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴿ .

<sup>1)</sup> هو عمرو بن عامر الأنصاري راوي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (132/3) ، والبخاري في الصحيح (214) ، وأبو داود في السنن (171) ، والترمذي في الجامع (60).

<sup>3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1) ـ كتاب بدء الوحي ، ورواه مسلم وأهل السنن.

أخرج الإمام الترمذي بسند جيد عن أبي وائل قال: [رأيت عثمان توضأ ـ فذكر الحديث ـ قال: وخلل اللحية ثلاثاً حين غسل وجهه ، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل الذي رأيتموني فعلت](1).

وأخرج البخاري عن عطاء عن ابن عباس: [أنه توضأ فغسل وجهه ، أخذ غَرْفَةً من ماء فَمَضْمَضَ بها واسْتَنْشَق ، ثم أَخَذَ غَرْفَةً من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى ، فَغَسَل بها وَجْهَهُ ، ثم أخذ غَرفَةً من ماء فغسل بها يدَه اليمنى ، ثم أَخَذَ غَرْفَةً من ماء فغسل بها يدَه اليمنى ، ثم أَخَذَ غَرْفَةً من ماء فغسل بها يده اليُسرى ، ثم مسح برأسه ، ثم أخذ غَرْفَةً من ماء فَرَشَ على رجله اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غَرْفَةً أُخرى فغسل بها رِجْلَهُ يعني اليسرى ، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ] (2).

#### 3 عسل اليدين إلى المرافق.

المرفق هو العظم «المفصل» الذي بين العضد والساعد. لقوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾.

# 4 ـ مسح الرأس كله. لقوله تعالى: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾.

والباء تفيد الإلصاق \_ وفعله ﷺ يدل على ذلك \_ ومن ذهب إلى التبعيض فالحديث التالي حجة عليه ، إذ فيه وصف مسحه ﷺ الذي علينا أن نتابعه فيه .

أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد والبيهقي وابن حبان ـ من حديث عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أن رجُلاً قال لعبد الله بن زيد ـ وهو جد عمرو بن يحيى ـ: أتستطيع أن تُريني كيف كان رسول الله على يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم ، فدعا بماء فَأَفْرَغ على يديه فغسل مرتين ، ثم مَضْمَضَ واستنثر ثلاثاً ، ثم غَسَل وجهه ثلاثاً ، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمُقَدَّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غَسَلَ رجليه](3).

<sup>(1)</sup> حديث إسناده جيد. أخرجه الترمذي في السنن (31) ، وابن ماجة (430) ، والحاكم (149/1).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (140) ، كتاب الوضوء. وأخرجه أحمد (268/1).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (185) ـ كتاب الوضوء. باب مسح الرأس كله. وأخرجه مسلم (235) ، وأبو داود (118) ، والترمذي (32) ، والنسائي (71/1) ، وابن ماجة (434) ، وأخرجه=

فالحديث يدل على وجوب تكميل مسح جميع الرأس، وهو مذهب مالك وأحمد.

5 ـ غسل القدمين إلى الكعبين. لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيِّنَّ ﴾.

ونصبت ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالعطف على ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾. قال ابن عباس: (رجعت إلى الغسل).

والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي مشط القدم ، ويدخل مع القدم العقب وهو العظم الناتئ أسفل القدم آخر المشط الذي يرتكز عليه الإنسان إذا مال إلى الخلف ويسمى عند الناس أحياناً «كاحلاً» فيجب غسله مع القدم.

ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: [تخلَّف عنا رسول الله ﷺ في سَفْرَةٍ سافرناها ، فأدرَكنا وقد أَرْهَقَتْنَا الصلاةُ صلاة العصر ونحن نتوضاً ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته: أَسْبِغُوا الوضوءَ ، ويل للأعقاب من النار](1). وفي لفظ عند أحمد: [ويل للعراقيب من النار].

وفي لفظ آخر: [ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار](2).

6 - الموالاة: أي غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بلا فارق زمني.

ففي مسند أحمد وسنن داود من حديث خالد بن معدان ، عن بعض أزواج النبي ﷺ: [أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي ، وفي ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةٌ قدرُ الدّرهم لم يصبها الماء ، فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الوضوء](3).

زاد أبو داود: [والصلاة].

وأما واجبات الوضوء وسننه فلها مكان آخر في الفقه سيأتي في موسوعة خاصة به إن شاء الله تعالى.

<sup>=</sup> أحمد (38/4) ، والبيهقى (59/1) ، وابن حبان (1084) ، (35).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (60) ، (96) ، ومسلم (241) ، وأحمد (193/2).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (191/4) ، والحاكم (162/1) ، من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (424/3) ، وأبو داود في السنن (175) ، لكن «عن بعض أصحاب النبي ﷺ ، وجهالة الصحابي لا تضر.

وقوله: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآيِطِ أَوْ لَمَسَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَخِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْــُهُ ﴾ .

تقدم الكلام عن تفصيل ذلك في سورة النساء ، وبيان أسباب النزول في ذلك.

وقد أخرج البخاري ـ حول هذه الآية ـ عن عائشة رضي الله عنها: [سقطت قِلادةٌ لي بالبيداء ونحن داخِلون المدينة ، فأناخ النبيُّ ﷺ ونزَلَ ، فثنى رأسَهُ في حِجْري راقِداً ، أَقْبَلَ أبو بكر فلكزَني لكْزَةً شديدة وقال: حبست الناس في قِلادَة ، فَبِيَ الموتُ ، لِمكانِ رسول الله ﷺ وقد أَوْجَعني ، ثم إن النبي ﷺ استيقظَ وحَضَرَتِ الصُّبْحُ ، فالتُمِسَ الماء فلم يوجدْ ، فنزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰة ﴾ الآية ، فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ، ما أنتم إلا بركةٌ لهم](1).

### وقوله: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾.

قال عكرمة: (من ضيق). أي أباح سبحانه لكم التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ولئلا يعنتكم.

# وقوله: ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

قال ابن جرير: ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ ، ولكن الله يريد أن يطهركم ، بما فرض عليكم من الوضوء من الأحداث ، والغسل من الجنابة ، والتيمم عند عدم الماء ، فتنظّفوا وتطهّروا بذلك أجسامكم من الذنوب).

أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [إذا توضأ العبدُ المسلمُ ۔ أو المؤمن ـ فغسل وَجْهَهُ ، خرج من وجهه كُلُّ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ـ أو: مع آخِر قطْرِ الماء ـ فإذا غسل يديه خرجَ من يديه كُلُّ خطيئة بطشتها يداه مع الماء ـ أو: مع آخر قطر الماء ـ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ـ أو: مع آخر قطر الماء ـ حتى يخرج نقيّاً من الذنوب](2).

وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4608) ، كتاب التفسير. تفسير سورة المائدة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (244) ، والترمذي (2) ، ومالك (32/1) ، وأحمد (303/2).

توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قام إلى الصلاة ، خرجت ذنوبه من سَمْعه وبصره ويديه ورجليه] (1).

وروى أحمد وأبو يعلى والبزار بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحكَ، فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: [رأيت رسولَ الله ﷺ توضأ كما توضأت ، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني: مَا أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دَعَا بِوضوء ، فغسل وَجْهَهُ ، حَطَّ الله عنه كلَّ خطيئة أصابها بوجهه ، فإذا غسل فِراعَيْه كان كذلك، وإذا طَهرَ قَدَميه كان كذلك. زاد البزار: فإذا مسح رأسه كان كذلك](2).

#### وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾.

أي كي تشكروا الله على هذه النعم الجليلة عليكم ، بطاعتكم إياه وتعظيمكم لأوامره ، فقد خصّكم بجزيل الثواب على الطاعة والتعظيم.

7 ـ 11. قوله تعالى: ﴿ وَأَذْ كُرُواْ نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقُهُ الّذِى وَافَقَكُم مِيهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ امَنُواْ كُونُواْ قَوَمِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلّا تَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَمِينَ لِللّهِ شُهَدَآءً بِالْقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلّا تَعْدِلُواْ هُو أَقْرَبُ لِلتَّقُونُ وَاتَقُواْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلِيمُ مِنْ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَلُونُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهِ عَلَيْهُ أَلْهُ وَعَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَلُونِ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ أَلُونُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلُونُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

في هذه الآيات: تَوْجِيهٌ من الله سبحانه لذكر نعمته عليكم \_ أيها المؤمنون \_ في

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (252/5) ، (256/5) ، والطبري (11548) ، وغيرهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو يعلى. إسناد أحمد جيد، ورواه البزار بسند صحيح. انظر صحيح الترغيب (179/1) ـ كتاب الطهارة، الترغيب في الوضوء وإسباغه.

ما هداكم له من ميثاق طاعته ونجاتكم من الضلالة والرّدى. وأَمْرٌ منه سبحانه أن تكونوا قائمين بالحق لا يحملكم بُغض قوم على ترك العدل ، وهو سبحانه عليمٌ بذات الصدور ، خبيرٌ بأعمالكم ، وقد وعد المؤمنين القائمين بمنهاج العمل الصالح مغفرة وأجراً عظيماً ، في حين وعد الكافرين عذاباً أليماً. ثم ذكرهم إذ نجّاهم من مكر قوم من أعدائهم هموا ببسط الأذى لهم ـ أفلا يحملكم هذا كله على التقوى وصدق التوكل على الله جل ثناؤه. فإلى تفصيل ذلك:

فعن مجاهد: (﴿ وَأَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ، قال: النعم ، آلاء الله).

وعن ابن عباس: ﴿ وَٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلّذِى وَاتَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ الآية ، يعني: حيث بعث الله النبي عَلَيْ وأنزل عليه الكتاب ، فقالوا: «آمنا بالنبي عَلَيْ وبالكتاب وأقررنا بما في التوراة» فذكّرهم الله ميناقه الذي أقروا به على أنفسهم ، وأمرهم بالوفاء به). فالنعمة الإسلام ، والميثاق كما قال ابن جرير: (يعني: وعهده الذي عاهدكم به حين بايعتم رسوله محمداً عَلَيْ على السمع والطاعة له في المنشط والمكره والعُسر واليسر).

ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: [بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة ، في مَنْشَطِنا ومكرهنا ، وعُسْرِنا ويُسْرنا ، وأَثرة علينا ، وأَن لا نُنَازعَ الأمر أهله. قال: إلا أن تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عندكم فيه من الله برهان](1).

- وقيل هو العهد المأخوذ على ذرية آدم يوم استخرجها من صلبه ، وقيل بل هو العهد المأخوذ على اليهود في متابعة محمد ﷺ والأول أظهر ورجّحه ابن جرير .

وقوله: ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.

أَمْرٌ بالتقوى ، وتَحْذِيرٌ من مخالفة عهد من يعلم السر وأخفىٰ.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِلَّهِ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: كونوا قائمين بالحق لله \_ عز وجل \_ لا لأجل الناس والسمعة).

وقوله: ﴿ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ .

أَمْرٌ بإقامة العدل وتحذير من الظلم والجَوْر .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7055) ، (7056) ، ومسلم (1840) ، وأحمد (321/5).

# وقوله: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ ﴾.

أي لا تقحموا حظوظ نفوسكم في القضاء والحكم بين الناس ، بل أقيموا العدل على كل أحد ، قريباً كان أم بعيداً ، صديقاً كان أم عدواً.

### وقوله: ﴿ أَعَدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُونَىٰ ﴾.

أي مقام العدل هو الذي يحبه الله ويرضاه، وأما الظلم فهو بغيض إليه جلت عظمته.

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه الوصية من الله تعالى لعباده المؤمنين:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أنه قال: [نَحَلني أبي نَحلًا ، فقالت أمي عَمْرَةُ بنتُ رواحة: لا أرضىٰ حتى تُشهد رسول الله ﷺ. فجاءه لِيُشْهِدَه على صدقتي ، فقال: أَكُلَّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله ، واعدِلُوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جَور. قال: فرجع أبي فردَّ تلك الصدقة](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ، أن رسول الله على قال: [اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة ، واتقوا الشّح فإن الشّح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم ـ أيضاً ـ من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله على قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يُقادَ للشاة الجَلْحَاء من الشاة القرناء](3).

# وقوله: ﴿ وَأَتَّقُواْ أَلِلَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

أي: احذروا معشر المؤمنين الجور ومغبة الظلم، فإن الله قد اطلع على أعمالكم.

وقوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2586) ، ومسلم (1623) ، والنسائي (2586) ، ومالك (751/2). من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه برقم (2578) ـ كتاب البر والصلة.

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم - (2582) - الباب السابق ، من حديث أبي.
 هريرة رضي الله عنه. والجلحاء: الشاة التي لا قُرْنَ لها.

# وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ الْجَحِيدِ ٥٠٠ .

هذا من تمام عدله سبحانه: موافاة المؤمنين نتيجة أعمالهم وإقامة الحق والعدل المغفرة والأجر العظيم ، في حين ينتظر الكافرين: الظالمين أنفسهم بالكفر وغيرهم بالظلم والجور ، عذاب الجحيم.

وقوله: ﴿ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُمْ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ فَاللَّهُ فَا يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَبْسُطُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَا لَهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَبْسُطُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَبْسُطُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَا عَلَيْكُمْ أَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَتِسْطُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُولِكُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَا لِمُلْذِينَا لِللَّهُ عَلَيْكُونُ أَيْدِينَا لِلْهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقْمَلُوا اللَّهُ عَلَقُولُ إِلَيْكُمْ مِن مِنْ قَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُولَا عَلَيْكُمْ أَيْدِينَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ أَيْدُولُونَا لِلْكُمْ عَلَيْكُمْ فَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَالِكُمْ أَلِيلًا عَلَالًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عِلْمُ عَلَيْكُمُ أَلِيلُ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ أَلِي عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَالِكُولِ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عِلْمُ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلْمُ أَلْمُ عَلَيْكُمُ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عِلْ

قال مجاهد: (﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾: اليهود ، دخل عليهم النبي عائطاً لهم وأصحابُه من وراء جداره ، فاستعانهم في مَغْرَم دِية غرمها ، ثم قام من عندهم ، فائتمروا بينهم بقتله. فخرج يمشي القهقرى ينظر إليهم ، ثم دعا أصحابه رجلًا رجلًا حتى تتاموا إليه)(1).

ويروي ابن جرير في التفسير أن حيي بن أخطب قال لهم: (لا ترون أقرب منه الآن ، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ، ولا ترون شراً أبداً ، فجاؤوا إلى رحى لهم عظيمة ليطرحوها عليه ، فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاءه جبريل).

التأويل الثاني: قيل بل نعمة الله المذكورة هنا إعلام الله نبيّه بطعام قدمه له يهود أرادوا به قتله وقتل أصحابه. قال ابن عباس في الآية: (وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا لرسول الله وأصحابه طعاماً، ليقتلوه إذا أتى الطعام، فأوحى الله إليه بشأنهم فلم يأت الطعام، وأمرَ أصحابه فلم يأتوه).

التأويل الثالث: قيل بل النعمة هنا إطلاع الله نبيّه ﷺ على محاولة عدوه المشرك قتله في بَطْن نَخْل حين استلّ سيفه ، وتشريع صلاة الخوف للأمة .

<sup>(1)</sup> انظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين. (802/2) غذر اليهود وإجلاء بني النضير وانظر تفسير الظر كتابي: الإمام الطبري (11560-11563)، وأسباب النزول (387) للواحدي.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: [أَقْبَلْنَا مع رسول الله ﷺ ، حتى إذا كنا بذاتِ الرِّقاع قال: كُنّا إذا أَتَيْنَا على شجرة ظَليلةٍ تَركْناها لرسول الله ﷺ ، قال: فجاء رجل من المشركين وسيفُ رسول الله ﷺ مُعَلَّقٌ بشجرة ، فأخذ سيف نبيّ الله ﷺ فاخترطه \_ أي سَلّهُ \_ فقال لرسول الله ﷺ : أتخافني ؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني ؟ قال: الله يَمْنَعُني مِنْك . قال: فتهدّدَهُ أصحاب رسول الله ﷺ ، فأغْمَدَ السيف وعَلقهُ ، قال: فنودي بالصلاة ، فَصَلّى بطائفة ركعتين ، ثم تأخروا ، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، قال: فكانت لرسول الله ﷺ أربعُ ركعات ، وللقوم ركعتان] (1).

قال معمر: (وكان قتادة يذكر نحو هذا ، وذكر أن قوماً من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله ﷺ ، فأرسلوا هذا الأعرابي ، وتأوّل: ﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ إِذْ هَمْ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ الآية) ذكره ابن جرير.

قلت: والراجح التأويل الأول ، ورجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله ، وقد بسطت القول في ذلك في كتابي السيرة النبوية ـ على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة ـ عند إجلاء بني النضير ، فلله الحمد والمنة.

## وقوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ .

أُمْرٌ من الله بالتقوى فهي سرّ كل فلاح ، وإِخْبَارٌ عن صفة المؤمنين بتوكلهم على الله واعتمادهم عليه الله واعتمادهم عليه كما عَلَّمَهُم ذلك نبيّهم ، فالله يحب المتوكلين ، ومن توكل على الله كفاه وعصمه وحفظه.

12 - 14. قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَخِتَ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمٌّ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ النَّكَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ النَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكَ فِهُرَنَّ الزَّكُوٰةَ وَءَامَنَتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكَ فِهُرَنَّ عَنَكُمْ سَيْعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ بَعَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُرُ فَمَن كَفَر بَعْدَ عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ بَعَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُرُ فَمَن كَفَر بَعْدَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (843) ، كتاب صلاة المسافرين ـ باب صلاة الخوف.

ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فَلُوبَهُمْ فَاسِيةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِم عَن مَواضِعِهِ، وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِدِّ، وَلَا فَلُوبَهُمْ قَاصِعِهِ، وَنَسُواْ حَظَّا مِمَّا ذُكِرُواْ بِدِّ، وَلَا نَظِيعُ عَلَى خَابِنَةِ مِنْهُمْ إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ فَي وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَعَرَى آخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنسُوا حَظًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الللَّ

في هذه الآيات: ذِكْرٌ للعهود والمواثيق التي أخذها الله على أهل الكتابين: اليهود والنصارئ ، وبيان مغبة نقضهم تلك العهود وما حلّ بهم من ضنك العيش في الدنيا ، وما ينتظرهم من شقاء يوم القيامة. فإلى تفصيل ذلك:

قوله: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَغِي ۖ إِسْرَاءِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾.

قال الحسن: (اليهود من أهل الكتاب). وقال أبو العالية: (أخذ الله مواثيقهم أن يخلصوا له ، ولا يعبدوا غيره).

والنقيب في لغة العرب كالعريف ، بل هو فوقه ، وهو الأمين الضامن على القوم.

يقال: نقَب فلان على بني فلان فهو ينقُبُ نقْباً. ويقال: عَرُف عليهم يَعْرُف عِرَافة.

قال قتادة: ﴿ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَغِت إِسْرَوِيلَ وَبَعَشْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبُأً﴾ ، من كل سِبْط رجل شاهد على قومه). وقال الربيع: (النقباء: الأمناء).

والمقصود أنهم عرفاء القوم ينوبون عن قبائلهم بالتمثيل والمبايعة ، قال ابن كثير: (يعني: عرفاء على قبائلهم بالمبايعة، والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه).

وقال ابن جرير: (إنما كان الله عز ذكره أمر موسى نبيّه ﷺ ببعثة النقباء الاثني عشر من قومه بني إسرائيل إلى أرض الجبابرة بالشأم ، ليتحسَّسوا لموسى أخبارَهم ، إذْ أراد هلاكهم ، وأن يجعلها مساكن لبني هلاكهم ، وأن يجعلها مساكن لبني إسرائيل ، بعدما أنجاهم من فرعون وقومه ، وأخرجهم من أرض مصر. فبعث موسى الذين أمره ببعثهم إليها من النقباء).

وقد بايع رسول الله عليه الله العقبة اثنا عشر نقيباً من الأنصار ، هم الذين وَلُوا

المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي ﷺ على السمع والطاعة. منهم عشرة من الخزرج واثنان من الأوس.

أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت ـ أحد النقباء ـ أن رسول الله ﷺ قال: [تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله ، فأمره إلى الله ، إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه. قال: فبايعته ـ وفي رواية: فبايعناه على ذلك](1).

وكذلك فإن الخلفاء في هذه الأمة الذين هم على منهاج النبوة عددهم اثنا عشر خليفة. ففي الصحيحين والمسند عن جابر بن سَمُرة قال: سمعت النبي ـ ﷺ ـ يقول: [لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليَهم اثنا عشر رجلًا. ثم تكلم النبي ـ ﷺ ـ بكلمة خَفِيَتْ عليّ ، فسألت أبي: ماذا قال النبي ـ ﷺ ـ؟ قال: كلهم من قريش](2).

وقدمضى منهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، رضي الله عنهم. وكذلك عمر بن عبد العزيز ، وقيل عبد الله بن الزبير أيضاً. ويبدو أن البقية الستة يكونون مع عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة مرة أخرى كما في حديث حذيفة:

فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: [كنا قعوداً في المسجد ، وكان بشير رجلاً يكف حديثه ، فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله على في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته ، فجلس أبو ثعلبة ، فقال حذيفة يرفعه إلى النبي على النبي على تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ، فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ، ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ، ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3892) ـ كتاب مناقب الأنصار.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (7222) ، ومسلم (1821) ح(6) ، واللفظ له ، ورواه أحمد في المسند (86/5) ، وأخرجه أبو داود (4279) ، والترمذي (2223) ، والبيهقى فى «الدلائل» (519/6) ، وغيرهم.

تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ، ثم سكت](1).

وقوله: ﴿ وَقَــالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ ﴾.

أي بحفظي وكَلاءتي ، بسمعي وبصري ، وإني ناصركم على عدوكم وعدوي الذين أمرتكم بقتالهم.

وقوله: ﴿ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي ﴾.

أي حافظتم على إقامة الصلاة وإعطاء الزكاة ، وصدقتم بما أتاكم به رسلي من شرائع ديني.

وقوله: ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾.

قال مجاهد: (نصرتموهم). وقال ابن زيد: (التعزيز والتوقير: الطاعة والنصرة).

وقوله: ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ . أي أنفقتم في سبيله وابتغاء مرضاته .

وقوله: ﴿ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾.

أي أستر عليكم ذنوبكم ، وأتجاوز عنها فأمحوها ، وأتحفكم بدخول جنات النعيم التي تجري من تحتها الأنهار.

وقوله: ﴿ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾.

أي: فمن جحد هذا الميثاق منكم ـ يا بني إسرائيل ـ بعد شدّه وتوكيده ، فقد أخطأ طريق النجاة ، وَزَلَّ في طريق الهلاك.

وقوله: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ﴾.

قال ابن عباس: (هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه). وقال قتادة: (فبنقضهم ميثاقهم لعناهم). أي طردناهم عن الهدى والحق.

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾.

أي: فلا تعرف معروفاً ولا تنكر منكراً لغلظتها وقسوتها.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (273/4)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_ حديث رقم \_ (5)، وكتابى: أصل الدين والإيمان (989/2) لتفصيل البحث.

وقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ﴿.

قال ابن عباس: (يعني: حدود الله في التوراة ، ويقولون: إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه ، وإن خالفكم فاحذروا).

والمقصود أنهم حملوا كلام الله في التوراة على غير مراده ومعناه ، وأشاعوا فهماً منحرفاً له يوافق أهواءهم وشهواتهم.

وقوله: ﴿ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّاذُكِّرُواْ بِيِّهِ ۗ ﴾.

قال السدى: (يقول: تركوا نصيباً).

وقال الحسن: (تركوا عُرَى دينهم ، ووظائفَ الله جل ثناؤه التي لا تُقبل الأعمالُ إلا ها).

والمقصود: أنهم تركوا العمل بما ذكروا به رغبة عنه إلى دنيا عكفوا عليها.

وقوله: ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنَّهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ ﴾.

يعني الغدر من أكثرهم والخيانة .

قال قتادة: ﴿ وَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنَّهُمْ ﴾، قال: على خيانة وكذب وفجور).

وقال مجاهد: (هم يهودُ ، مِثْلُ الذي هموا به من النبي ﷺ يوم دخل حائطهم).

وقوله: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ .

قال ابن كثير: (وهذا هو عينُ النَّصر والظفر ، كما قال بعض السلف: «ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تُطيع الله فيه». وبهذا يحصُلُ لهم تأليفٌ وجَمْعٌ على الحق، ولعل الله أن يهديهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحَسِنِينَ ﴾، يعني به: الصفح عمن أساء إليك).

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصَكَرَىٰ آَخَذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِرُواْ
بِيهِ ﴾.

أي: وكذلك الذين زعموا أنهم على دين عيسىٰ عليه الصلاة والسلام ، وأنهم متابعوه على هديه ومناصروه ومآزروه ، وقد عقدوا لذلك المواثيق والعهود \_ كما فعل اليهود من قبل \_ على الإيمان به وبكل نبي يرسله الله بعده إلى الأرض ، إلا أنهم كانوا كسابقيهم عند أسوأ الظن. قال قتادة: (نسوا كتاب الله بين أظهرهم ، وعهدَ الله الذي

عهده إليهم ، وأمر الله الذي أمرهم به). وقال السدي: (قالت النصارى مثل ما قالت اليهود ، ونسوا حظاً مما ذكروا به).

وقوله: ﴿ فَأَغْرَبُهَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾.

يعني: أوقع الله بينهم ، فأصبحوا طوائف يأكل البغض والحسد بعضُهم بعضاً.

قال إبراهيم النخعي: (هذه الأهواء المختلفة والتباغض ، فهو الإغراء).

وقوله: ﴿ وَسَوَّفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَّعُونَ ١٠٠٠ .

فيه تَوَعُّدٌ من الله بالانتقام منهم إذ كذبوا على الله ورسوله ، وجعلوا لله صاحبة وولداً ، ونقضوا العهود والمواثيق ، وحرّفوا التنزيل والأمر والنهي ، تعالى الله الواحد الأحد ، الذي لم يلد ولم يولد ، وتقدست أسماؤه وجلت عظمته .

في هذه الآيات: عالمية دعوة محمد ﷺ: إلى الناس كافة ، إلى الجن والإنس ، إلى الأمم جميعها من أهل الكتاب وغيرهم. وبيان ما حصل من التحريف والتبديل في الكتب المتقدمة ، وإخبار عن القرآن العظيم وما فيه من النور المبين ، وطريق السعادتين في الدنيا والآخرة.

فعن قتادة: (﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا ﴾: وهو محمد على).

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (من كفر بالرجم ، فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله: ﴿ يَكُمُ مُ كَثِيرًا مِّمَّا لَا يحتسب. قوله: ﴿ يَكُمُ مُ اللَّهِ مَا أَخَفُوا ) رَفُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيرًا مِّمَّا كَانُهُمْ مَا أَخَفُوا ) رَوَاهُ ابن جرير والحاكم.

وقوله: ﴿ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾. أي يسكت عن أشياء أخرى مما غيّروا وبدلوا وحرّفوا لا فائدة ببيانها.

وقوله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ ثَمِينُ ۞ يَهْدِى بِدِ اللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَاكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾.

قال ابن جرير: (يعني بالنور محمداً على الذي أنار الله به الحق ، وأظهر به الإسلام ، ومحق به الشرك ، . ومن إنارته الحق ، تبيينه لليهود كثيراً مما كانوا يخفون من لكتاب. وقوله: ﴿وَكِتَبُّ مُبِيبُ ﴾ ، يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور لذي أنار لكم به معالم الحق ، ﴿وَكِتَبُ مُبِيبُ ﴾ ، يعني كتاباً فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم: من توحيد الله ، وحلاله وحرامه ، وشرائع دينه ، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد على نبينا محمد الناس جميع ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ، ويوضحه لهم ، حتى يعرفوا حقّه من باطله).

وعن السدي: (﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَكُمُ سُبُلَ السَّكَامِ ﴾ ، سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه ، وابتعث به رسله ، وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد عملاً إلا به ، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية).

قال القرطبي: (قوله ﴿مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُم ﴾ أي: ما رضيه. ﴿سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾: طرق السلامة الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة ، والمؤمنة من كل مخافة ، وهي الجنة).

وقوله: ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ .

أي من ظلمات الجاهلية والكفر إلى نور الحق والإسلام.

وقوله: ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾.

قال ابن جرير: (تحبيبُه إياه الإيمان ، برفع طابع الكفر عن قلبه ، وخاتم الشرك عنه ، وتوفيقه لإبصار سُبل السلام).

فمن باشر السير في طريق رضوان الله سبحانه ، هيّاً له سُبلًا من الخير والتوفيق والإلهام ، وأسباباً لسعادة الدنيا والآخرة.

وأصل الهداية في لغة العرب من الهدى ، وهو الرشاد والدلالة ، وهو يذكر ويؤنث.

والهداية هنا تعني هداية التوفيق والإلهام ، وهي هداية خاصة بالمؤمنين الذين صدقواالرسل واتبعوهم ، وصار لهم قدم صدق في الإسلام والإيمان والإحسان ، وتعلقت قلوبهم بالله ومحابه ، فهناك يكرمهم ربهم تباركت أسماؤه وصفاته بهداية خاصة بعدهداية الدلالة والإرشاد. فإن مراتب الهداية كما وردت في الكتاب والسنة:

- 1\_ هداية الخلق العامة.
- 2\_ هداية الدلالة والإرشاد.
- 3\_ هداية التوفيق والإلهام.
- 4\_ هداية إلى طريق الجنة يوم القيامة .

فقوله هنا: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَاتُكُم سُمُكُلَ اَلسَّكَمِ ﴾ هو كقوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَنْهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: 69]. وكقوله في سورة مريم: ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ الَّذِينَ اَهْ تَدَوَّا هُدَى ﴾ [مريم: 76].

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله تعالى قال: من عادىٰ لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرّب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأُعْطِيَنَّهُ ، وإن استعاذني لأعيذنه ، وما تردّدت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته](1).

### وقوله: ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ١٠٠٠ .

أي: يرشدهم إلى دين الله القويم ، ويسدّد خُطاهم إليه ، وينجيهم من فساد واعوجاج بقية المسالك ، فليس بعد الحق إلا الضلال.

17 - 18. قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (231/4) ، والبغوي في شرح السنة (2/142/1) ، ويشهد له ما في مسند الإمام أحمد (256/6) ، وانظر تمام بحث الهداية في كتابي: أصل الدين والإيمان (900/2).

مَرْكِمَ وَأُمَّكُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعً وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَرَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَقْلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَى غَنُ ٱبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَّتُوهُ مُ قَلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَعَذِبُ

في هذه الآيات: حكم الله في الذين ادعوا الألوهية في عيسى عليه الصلاة والسلام ، وإثبات عبودية المسيح وأمه لله الملك سبحانه ، وتكذيب الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه من أهل الكتابين ، وإثبات العذاب على المكذبين بالله ورسله وتوحيده يوم القيامة.

## فقوله: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ آبَنُ مَهْ يَمَّ ﴾.

قال القرطبي: (وكفر النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إن الله هو المسيح بن مريم على جهة الدينونة به ، لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية منكرين له لم يكفروا).

وقوله: ﴿ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ شَيْعًا إِنَ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَكْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾. أي: أخبر الله المسيح عليه الصلاة والسلام أن لو كان إلها لقدر على دفع الضرّ عنه مما أصابه ، فقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع ذلك عنها ، وكذلك لو أراد سبحانه إهلاكه وإهلاك جميع أهل الأرض.

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَغْلُقُ مَا يَشَاَّةُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ وَلِيرٌ ﴿ وَهِا بَيْنَهُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيرٌ اللَّهِ ﴾ .

أي: كل المخلوقات والموجودات في هذا الكون الفسيح تحت تصرفه سبحانه وفي ملكه ينفذ فيها أمره ، فلو كان المسيح وأمه إلهين فأين سيكونان؟ إن المسيح وأمه ﴿بَيْنَهُمَا ﴾ أي مخلوقان محصوران بين السماوات والأرض ، وما أحاط به الحدّ والنهاية لا يصلح للإلهية ، والله وحده على كل شيء قدير.

### وقوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ غَنُّ ٱبْنَكَوْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوْمُّ ﴾ .

فرأوا لأنفسهم فضلاً وشرفاً. قال ابن عباس: (خوّف رسول الله ﷺ قوماً من اليهود العقاب فقالوا: لا نخاف فإنا أبناء الله وأحِبّاؤه ، فنزلت الآية).

قال ابن كثير: (أي: نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية، وهو يحبُّنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: «أنت ابني بكري». فحملوا هذا على غير تأويله وحرّفوه. وقد ردّ عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم، وقالوا: هذا يُطلَقُ عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني فذهب إلى أبي وأبيكم، يعني: ربِّي وربِّكم. ومعلوم أنهم لم يدّعوا لأنفسهم من البُنُوَّةِ ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا بذلك مَعَزَّتهم لديه وحُظُوَتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه).

وقوله : ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ﴾ . تكذيب لهم من الله في ادعائهم . وفيه أكثر من تأويل :

1 ـ التأويل الأول: قيل معنى ﴿ يُعَذِّبُكُم ﴾ عَذَّبكم. أي حين مسخهم قردة وخنازير. ذكره القرطبي.

2 ـ التأويل الثاني: قيل فلم أعدّ لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. ذكره ابن كثير.

3 ـ التأويل الثالث: هو اعتراف اليهود أن الله سيعذبهم أربعين يوماً عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل. ذكره ابن جرير.

قلت: والبيان الإلهي يحتمل بإعجازه كل ما سبق ذكره. والسنة الصحيحة تؤيده في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج ابن حبان في صحيحه ، والطبراني في «المعجم الكبير» بإسناد صحيح عن ابن عباس ، عن النبي على قال: [الحيَّات مسخُ الجن ، كما مُسِخَت القردة والخنازير من بني إسرائيل] (1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: [لما فُتحت خَيْبَرُ أُهديت للنبي ﷺ: اجمعوا إليَّ من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له ، فقال: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادِقيَّ عنه. فقالوا: نعم ، قال لهم النبي ﷺ: من أبوكم؟ قالوا: فلان ، فقال: كذبتم ، بل أبوكم فلان.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (1080)، والطبراني في «المعجم الكبير» (11946). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم \_ (1824)، وصحيح الجامع الصغير (3198).

قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادِقيَّ عن شيء إن سألْتُ عنه؟ فقالوا: نعم ياأبا القاسم، وإن كذبنا عَرَفْتَ كَذِبَنا كما عرفْتَه في أبينا، فقال لهم: مَنْ أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيراً، ثم تَخْلفونا فيها، فقال النبي ﷺ: اخسؤوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال: هل أنتم صادِقيَّ عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قال: هل جعلتم في هذه الشاة سُمّاً؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح، وإن كنت نبياً لم يَضُرَّك ](1).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ، عن النبي على قال: [والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولانصراني، ثم يموت ، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار](2).

وقد استدل قوم بهذه الآية: ﴿ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ ﴾ أن الحبيب لا يعذب حبيبه. وهذا استدلال طيب ، فإن اليهود لو قالوا لا يعذبنا كذَّبوا ما في كتبهم من أن الله سيعذب العصاة ، ولو قالوا يعذبنا أقرّوا أنهم ليسوا أبناء الله وأحباءه.

أخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: [مرّ النبي ﷺ بأناس من أصحابه ، وصبي بين ظهراني الطريق ، فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ ، فسعت والهة ، فقالت: ابني! ابني! فاحتملت ابنها ، فقال القوم: يا نبي الله! ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار ، فقال رسول الله ﷺ: لا والله ، لا يلقي اللهُ حبيبَه في النار]<sup>(3)</sup>.

وأخرج الإمام أحمد والبخاري من حديث عتبان بن مالك عن النبي عَلِيْهُ قال: [لن يُوافِيَ عَبْدٌ يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي بها وَجْهَ الله ، إلا حَرَّمَ الله عليه النار] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب الجزية من صحيحه. انظر مختصر صحيح البخاري \_ حديث رقم \_ (1281). من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ـ حديث رقم: (20) ـ ، وصحيح مسلم (93/1).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (177/4) ، وأحمد (104/3) ، وهو على شرط الشيخين.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (6423) ـ كتاب الرقاق. ورواه أحمد في المسند. انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (5106).

وقوله: ﴿ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾.

قال السدي: (يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له ، ويميت من يشاء منكم على كفره فيعذّبه).

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ مُلُّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ .

أي جميع الخلق في هذا الكون ملك لله ، والمرد إليه سبحانه لا محالة. وفيه تهديد ووعيد للمغترين بالأماني وفضائل الآباء والأسلاف كأولئك القائلين: ﴿ مَحَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُومُ ﴾ .

19. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْكِ قَدْجَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَقِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞﴾.

في هذه الآية: الخطاب لأهل الكتابين في أن الله أرسل لهم محمداً على ، وهو خاتم النبيين والمرسلين.

قال قتادة: (وهو محمد ﷺ ، جاء بالفرقان الذي فَرَق الله به بين الحق والباطل ، فيه بيان الله ونوره وهداه ، وعصمةٌ لمن أخذ به).

وقوله: ﴿ عَلَىٰ فَتُرَوِّ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾.

أي على انقطاع من الرسل. وقد روى ابن جرير في التفسير قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة قال: (كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما، ذكر لنا أنها كانت ست مئة سنة، أو ما شاء من ذلك والله أعلم). ورواه البخاري عن سلمان الفارسي. وهناك أقوال أخرى ولكن ذكرت الراجح ، وربما يعود اختلاف الأرقام بين المفسرين لاختلاف السنة الشمسية والقمرية. ثم إنه لم يكن بين عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه بعثة نبى.

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [أنا أولى الناس بابن مريم ، والأنبياءُ أولادُ عَلَات ، ليس بيني وبينه نبيّ]<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3442)\_كتاب أحاديث الأنبياء. وانظر كذلك (3443).

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (والمقصود أن الله بعث محمداً ﷺ على فترة من السرسل ، وطُمُوس من السُّبُل ، وتَغَيَّر الأديان ، وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان ، فكانت النعمة به أتمَّ النعم ، والحاجة إليه أمرٌ عَمَمٌ ، فإن الفساد كان قد عمَّ جميع البلاد ، والطغيان والجهل قد ظهرَ في سائر العباد ، إلا قليلًا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين ، من بعض أحبار اليهود وعُبَّاد النصارى والصابئين).

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن مُطَرُف بن عبد الله بن الشَّخِير ، عن عياضِ بن حِمَّارِ المُجَاشِعِيِّ ، أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في خُطْبَتِه : [ألا إن ربي أَمَرَني أن عبادي حُنَفاء كُلَّهم مِمَّا عَلَّمني ، يَوْمي هذا ، كُلُّ مال نَحْلتُهُ عبداً ، حلالٌ ، وإني خَلقُتُ عبادي حُنَفاء كُلَّهم ، وإنهم أَتَنْهُم الشياطين فاجْتالتَّهُم عن دينهم ، وحَرَّمَتْ عليهم ما أَخْللتُ لهم ، وأَمَرَتْهُم أن يُشركوا بي ما لم أُنْزِلْ به سلطاناً ، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فَمَقَتهُمْ ، عَرَبَهُم وعَجَمَهُم ، إلا بقايا من أهل الكتاب ، وقال : إنما بَعَثْتُك الأبتليك وأَنْكِلَي بك ، وأنْزَلْتُ عليك كِتاباً لا يَغْسِلُه الماء ، تَقْرُوهُ والْمِا ويقظانَ ، وإن الله أَمَرَني أن أُحرِق قُريشاً ، فقلتُ : ربِّ! إذن يَتْلَغُوا رأسي فيَدَعوه خُبْزَةً ، فقال : استخرِجوك ، واغْزُهُمْ نُغْزِك ، وأَنْفِقْ فَسَيُنْفقَ عليك ، وابْعَث جَيْشا أَمَرُسِم نَعْمَلهُ الماء كما استخرجوك ، واغْزُهُمْ نُغْزِك ، وأَنْفِقْ فَسَيُنْفقَ عليك ، وابْعَث جَيْشا نبعث خَمْسة مِثْلة ، وقاتِلْ بِمَنْ أطاعك من عصاك ، قال : وأهل الجنة ثلاثة : ذو سُلطان بعضَف خَمْسة مِثْلة ، ووقاتِلْ بِمَنْ أطاعك من عصاك ، قال : وأهل الجنة ثلاثة : ذو سُلطان مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوفَقي مُولًا والمال والمال والمنان الذي لا يخفى لَهُ طَمَع وإن دَقَ وإلا حاله ، والخائن الذي لا يخفى لَهُ طَمَع وإن دَقَ وإلا خانه ، ورجُلٌ لا يُصْبِحُ ولا يُمْسي إلا وهو يخادِعُك عنْ أهلِك ومالِك . وذكر البُخلَ أو الكذِب ورجُلٌ لا يُصْبِحُ ولا يُمْسي إلا وهو يخادِعُك عنْ أهلِك ومالِك . وذكر البُخلَ أو الكذِب والشَعْيُة والله والمَهُمُ وعَلَم والله والمَالِك والله والكذِب والمَالمُ والكَذِب والمَالمُ والمَالمُ والمَالِك والمَالِك . وذكر البُخلَ أو الكذِب والمَالمُ والمَالمُ والمَالمُ المُنْ والمَالمُ المَالمُ المَالمُ والمَالِك . وذكر البُخلَ أو الكذِب والمَالمُ والمَالمُ والمَالمُ والمَالمُ والمَالمُ والمَالمُ والمَلْك . وذكر البُخلُ أو الكذِب والمَالمُ والمَالمُ والمَالمُ والمَالمُ والمَلْك . وذكر البُخلُ أو الكذِب الذي المُنْفِق والمَلْك . وذكر البُخلُ أو الكذِب المُنْفِق والمَالمُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْفِق المَالمُ المُنْفِق المَالمُ المُنْ المُنْفِق المُنْفَقِقُلُهُ المُنْفَلِ المَالمُ المَالمُ المُ

وقوله: ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٌ ﴾.

أي كي لا تقولوا ، أو أن لا تقولوا. قال ابن جرير: (كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يعلمهم عزّ ذكره أنه قد قطع عذرهم برسوله ﷺ ، وأبلغ إليهم في الحجة).

والبشير المبشِّر بالثواب لمن أطاع الله وآمن برسوله ، والنذير المنذر بالعقاب لمن عصى الله وكذب رسوله.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2865) ، كتاب الجنة ونعيمها ـ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ، ورواه أحمد (262/4) ، والبيهقي (60/9).

وقوله: ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

تأكيد لنبوة محمد ﷺ وإرساله إلى الأمم كافة ، والله لا يعجزه مجازاة من أطاع، ولامعاقبة من كذب وتولى، فهو القادر على كل شيء، والفعال لما يريد.

20 - 26. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقُومِ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِياَةَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُوْتِ أَحدًا مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ يَنْقَرِمِ ادْخُلُواْ الْأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِى كُنَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْلَدُواْ عَلَىٰ أَدَبُواْ مِنْهَا قَوْمًا جَبَادِينَ وَإِنّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَى يَغَرُجُواْ مِنْهَا قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَادِينَ وَإِنّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَى يَغَرُجُواْ مِنْهَا قَإِن يَعْمُونَ مِنَ اللّهِ مَنَ اللّهِ مَنَ اللّهِ فَتَوَكّلُواْ إِن كُنتُم اللّهُ عَلَيْهِمَا كَتَى مَا اللّهُ عَلَيْهِمَا وَمُولَى مَن اللّهِ فَتَوَكّلُواْ إِن كُنتُم اللّهِ فَتَوكّلُوا إِن كُنتُم عَلِيهُمُ اللّهِ فَتَوكّلُواْ إِن كُنتُم اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهِ فَتَوكّلُواْ إِن كُنتُم عَلِيهُمْ وَعَلَى اللّهِ فَتَوكّلُواْ إِن كُنتُم فَلْ مِنْ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهِ فَتَوكّلُواْ إِن كُنتُم فَلْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّ

في هذه الآيات: إِخْبَارٌ من الله عن تذكير موسىٰ عليه السلام قومه نعم الله المتراكمة عليهم في تتابع الأنبياء فيهم، وجمع الله أسباب الدنيا وخيرها عليهم، وجعلهم أشراف الناس في زمانهم. ثم تحريض موسىٰ عيه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والمدخول في بيت المقدس، الذي كان بأيديهم زمان أبيهم يعقوب عليه السلام، وبشرهم بالنصر والظفر فنكلوا وعصوا، وتخوفوا قوماً جبارين فيها، حتى حرّضهم رجلان ممن يخاف أمر الله وحلول عقابه ولهم فيهم مهابة، بأنكم إن توكَّلْتُم على الله وواجهتم عدوكم ينصركم سبحانه، فنكلوا بأبشع وجه وقالوا لموسى: ﴿ فَاذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَائِلًا إِذَا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾، فهنالك دعا موسىٰ ربه أن يقضي بينه وبينهم وقال لا أملك إلا نفسي وأخي، فحكم الله عليهم بتحريم دخولها مدة أربعين سنة يقعون في التيه ولا يهتدون للخروج منه. وتفصيل ذلك:

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ء يَكَفُّومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

قال ابن عباس: (عافية الله عز وجل). وقال ابن عيينة: (أيادي الله عندكم وأيامه).

وقوله: ﴿ إِذْجَعَلَ فِيكُمُّ ٱلْبِيكَةَ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: كلما هَلَكَ نبيٌ قام فيكم نبيٌ ، من لَدُن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده . وكذلك كانوا ، لا يزال فيهم الأنبياء يدعُونَ إلى الله ويُحذرون نقمتَه ، حتى خُتموا بعيسى بن مريم \_ عليه السلام \_ ثم أوحىٰ الله إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله ، المنسوب إلى إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ \_ عليه السلام \_ ، وهو أشرف من كل من تقدّمه منهم ، ﷺ).

وقوله: ﴿ وَجَعَلَكُم مُمُلُوكًا ﴾.

قال ابن جرير: (سخّر لكم من غيركم خدماً يخدمونكم).

قال قتادة: (كنا نحدَّثُ أنهم أول من سُخِّر لهم الخدم من بني آدم وملكوا).

وعن ابن عباس في قوله: ﴿ وَجَعَكُكُم مُّلُوكًا ﴾ قال: (الزوجة والخادم والبيت).

وقال: (كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار يسمىٰ ملكاً). وعن السدي قال: (يملك الرجل منكم نفسه وأهلَه وماله).

وذكر الطبري بسنده إلى أبي عبد الرحمن الحُبُلي قال: (سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص ، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم! قال: فأنت من الأغنياء! فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك) \_ ورواه مسلم (1).

أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن عبيد الله بن محصن ، عن النبي ﷺ قال: [من أصبح منكم معافىً في جسده ، آمِناً في سِرْبِهِ ، عنده قوت يومِه ، فكأنما حِيزتْ له الدنيا بحذافيرها](2).

وقوله: ﴿ وَءَاتَنكُم مَّالَمُ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

كانوا أفضل أهل زمانهم ، وأشرف من سائر بني آدم. كما قال تعالى في سورة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2979) ـ كتاب الزهد. ورواه ابن جرير.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2346) ، وابن ماجة (4141) ، وقال الترمذي: حَسَن غريب.

الجاثية: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ الْكِنَابَ وَالْمُئُكُّرُ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ۞ ﴾. وكذلك قوله في سورة البقرة: ﴿ يَنْبَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْفَكُويِينَ ۞ ﴾.

وعن مجاهد: ﴿ وَمَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ، قال: المنّ والسلوى والحجر والغمام).

ولكن هذه الأمة أفضل عند الله منهم ، وأشرف منزلة يوم القيامة ، لقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ . وذلك لحسن صحبتها لنبيّها محمد ﷺ يوم كان بين ظهرانيهم ، ولبشائر استمرار طائفة على الحق في حراسة هذا الدين ومنهاجه في الأرض إلى يوم القيامة . فإلى ذكر بعض الأحاديث الصحيحة في ذلك :

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: [لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يَضُرّهم من خَذَلَهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك](1).

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: [قام معاوية خطيباً فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس ، لا يبالون من خذلهم وَلا من نصرهم] (2).

الحديث الثالث: أخرج أبو داود وأحمد بسند جيد عن أبي بردة عن أبي موسىٰ قال: قال رسول الله ﷺ: [أمتي أمة مرحومة ، ليس عليها عذاب في الآخرة ، عذابُها في الدنيا الفتنُ والزلازل والقتل].

وفي لفظ: [أمتي هذه أمة مرحومة ، ليس عليها عذاب في الآخرة ، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا]<sup>(3)</sup>.

حديث صحيح. أخرجه مسلم (1920) \_ كتاب الإمارة. وانظر صحيح ابن ماجة (10).

حدیث صحیح. أخرجه ابن ماجة في السنن. انظر صحیح ابن ماجة (9) ـ باب اتباع سنة رسول الله
 من حدیث عمیر بن هانئ.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه أبو داود (4278) ، وأحمد (410/4) ، (418/4) ، والحاكم (444/4) والحاكم (444/4) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأقره الألباني، انظر السلسلة الصحيحة، حديث (959).

وقوله: ﴿ يَنْقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ ، فيه أقوال متكاملة ، مفادها أن الأرض المقدسة هي بيت المقدس.

1 ـ قال مجاهد: (﴿ ٱلْأَرْضُ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾: الطور وما حوله).

2\_قال قتادة: (﴿ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾: هي الشأم).

3 \_ قال ابن زيد: (﴿ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَِّي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ قال: أريحا) \_ والمراد بيت المقدس.

4 ـ وقيل: إن ﴿ ٱلأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ ، دمشق وفلسطين وبعض الأرْدن. ذكره ابن جرير ، ثم روى عن مجاهد: (﴿ ٱلأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ﴾ قال: المباركة).

قال ابن كثير: (قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى ـ عليه السلام ـ لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس ، الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب ، لما ارتحل هو وبَنُوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف ـ عليه السلام ـ ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى ، فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين ، قد استحوذُوا عليها و وتملكوها ، فأمرهم رسول الله موسى ـ عليه السلام ـ بالدخول إليها ، وبقتال أعدائهم ، وبَشَرهم بالنصرة والظَّفَر عليهم ، فنكلُوا وعصوا وخالفوا أمره ، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سَيْرهم حائرين ، لا يدرون كيف يتوجَّهونَ فيه إلى مَقْصِدٍ مُدّةَ أربعين سنة ، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى ، فقال تعالى مُخبراً عن موسى أنه قال: ﴿ يَنقَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ أي: المُطَهَرَة).

وقوله: ﴿ ٱلَّتِي كَنَّبَ ٱللَّهُ لَكُمَّ ﴾.

قال القرطبي: (أي فرض دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها لكم). والمقصود أنَّ الله سبحانه قد وعدهم دخولها على لسان أبيهم إسرائيل أنه وراثةُ من آمن منكم.

وقوله: ﴿ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ ﴾.

تحذير لهم من تضييع الجهاد وتركه والركون إلى الدنيا. ولذلك قال: ﴿ فَنَنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾.

فاعتذروا عن الدخول والقتال بقولهم إن فيها رجالاً عمالقة ذوي خِلَق هائلة وقوى شديدة: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا وَلَا مَا إِن لَا طاقة لهم على الصمود أمامهم والامصاولتهم، فإن خرجوا دخلوها آمنين مستقرين. فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ورسوله

موسىٰ ﷺ: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ آنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخُلْتُمُوهُ فَإِنَّاكُمُ غَلِيْهُمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخُلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِيمُونَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

أي حتّهم على الجهاد رجلان صالحان منهم ممن يخاف بأس الله وعقابه ، قد أنعم الله عليهما بالإيمان واليقين والصلاح ، فأشارا إلى بني إسرائيل أن لا يهولَنّكُم عظم أجسامهم فقلوبهم مُلئت رُعباً وحرصاً على الدنيا ، فالأجسام عظيمة والقلوب خاوية ضعيفة ، وهذا شأن الكفار على مدار الزمان ، فثقوا بالله وأقدموا ، وقد وعد الله المؤمنين المتوكلين عليه النصر والظفر.

فأجابوا مرة أخرى بالجبن والخوف ، وبالموقف المخزي في تاريخهم مع موسى عليه السلام الذين قاسىٰ منهم الكثير ، ومن ضعف إيمانهم وتردد قلوبهم وظهور النفاق الذي تكشفه الشدائد: ﴿قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدْتِلا إِنَّا هَنهُنَا قَاهِدُونَ ﴾.

ومن هنا تدرك أفضلية هذه الأمة \_ أمة محمد ﷺ \_ يوم عُرضت عليها الشدائد كما عرضت على بني إسرائيل قبلها ، فأجابوا بقوة الدين والصدق عند اللقاء ، النابع من علو الثقة بالله ونصره: (والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿اذْهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون). فإلى استعراض هذه الصفحات المشرقة والمواقف المشرفة من تاريخ هذه الأمة:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس: [أن رسول الله على شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان (1) قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ، ثم تكلم عمر فأعرض عنه ، فقام سعد بن عبادة ، فقال: إيانا تريديا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بَرُكِ الغُمَاد لفعلنا ، قال: فندب رسول الله على الناس فانطلقوا] (2).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس: [أن

<sup>(1)</sup> يبدو أن هذه هي المشاورة الأولى في المدينة قبل الخروج إلى بدر ، شاور فيها كبار أصحابه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1779) ـ كتاب الجهاد والسير. وانظر كتابي: السيرة النبوية (531/1). وبرك الغماد: موضع بعيد باليمن ، وقيل بل هي مدينة بالحبشة.

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والبخاري \_ واللفظ لأحمد \_ عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ رضي الله عنه: [لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبَه أحبُّ إليّ مما عُدِلَ به: أتى رسول الله وهو يدعو على المشركين ، فقال: والله \_ يا رسول الله \_ لا نقولُ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ فَادَهُ مَنْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدَيلا آ إِنّا هَهُنَا قَدَعِدُون ﴾ ، ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ، ومن بين يديك ومن خلفِكَ. فرأيت وَجْهَ رسول الله ﷺ يُشْرِقُ لذلك ، وسَرَّه بذلك] (2).

الحديث الرابع: يروي ابن إسحاق بسند صحيح إلى ابن عباس ، وكذلك الطبراني بسند حسن ، وبنحوه البيهقي وأحمد في خبر أحداث بدر ، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: [وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم ، فاستشار الناس<sup>(3)</sup> ، وأخبرهم عن قريش ، فقام أبو بكر الصديق ، فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب ، فقال وأحسن ، ثم قام المقدادُ بن عمرو فقال: يا رسول الله ، امض لما أراك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ فَأَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَلَيلًا إِنَا معكما مقاتلون ، فوالذي هَهُنَا قَعِدُون ﴿ فَا لَهُ بَالله من دونه حتى تَبْلغه ، فقال له بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بَرْكِ الغُمَاد لجالدنا معك من دونه حتى تَبْلغه ، فقال له رسول الله ﷺ خَيْراً ، ودعا له به ] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (105/3) ، (188/3) ، والنسائي في «التفسير» (161).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3891-380) ، وانظر صحيح البخاري (3952) ، (4609) ، بلفظ قريب ، وكذلك ما أخرجه النسائي في «التفسير» (160).

<sup>(3)</sup> وهذه هي الاستشارة الثانية من النبي على الأصحابه يوم بدر ، وكانت قبل بدء المعركة.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر سيرة ابن هشام (614/1-615) بإسناد صحيح ، فقد صرح ابن إسحاق بالسماع. وأخرجه الطبراني بسند حسن. انظر تفصيل الروايات في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (530/1-551).

وقول و تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمَلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَأَفَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ .

قال ابن عباس: (يقول: اقض بيني وبينهم). وقال السدي: (غضب موسى ﷺ حين قال اله القوم: ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلَتِلا ٓ إِنَّا هَهُنَا قَلَعِدُونَ ﴾ ، فدعا عليهم فقال: ﴿ رَبِّ إِنِّي لَاۤ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴾ ).

والمعنى: لقد غضب موسى عليه الصلاة والسلام حين أظهروا الخوار والضعف وعدم الأهلية لحمل الأمانة وراية الجهاد، فقال داعياً: رب إني لا أقدر على أحد أن أحمله على أمرك لقتال عدوك إلا نفسي وأخي، فافصل بيننا وبين هؤلاء القوم الخارجين عن طاعتك بما تحب وترضى لهم. فأجابه الله سبحانه:

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴾. أي: قضى الله عليهم أن حرّم عليهم ـ حين أبوا حَرْب الجبارين ـ دخول مدينتهم أربعين سنة ، فوقعوا في التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه ، وقيل هنا حصل لهم من الخوارق العجيبة: كتظليل الغمام ، وإنزال المن والسلوى ، وإخراج الماء الجاري من صخرة صماء تُحمل معهم على دابة ، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عيناً تجري لكل شَعْبِ عين ، والله تعالى أعلم.

وأصل التِّيه في لغة العرب الحَيرة ، يقال: تاه يتيه إذا تَحَيَّر ، والأرض التَّيْهاء هي الأرض التي لا يُهتدئ فيها ، فكانت عقوبة من الله لبني إسرائيل مقابل نكولهم عن الجهاد وركونهم إلى الدنيا والشهوات ، أن حرّم عليهم دخول مدينتهم أربعين سنة يتيهون ، ثم فتحها عليهم وأسكنهموها وأهلك الجبارين بعد حرب منهم لهم ، بعد انقضاء الأربعين سنة وخروجهم من التيه.

وعن السدي: (لما ضُرب عليهم التّيه ، ندم موسى ﷺ ، فلما ندم أوحى الله إليه: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ ، لا تحزن على القوم الذين سمّيتهم فاسقين ، فلم يحزن).

وهذه الآيات تحمل الدرس البليغ لهذه الأمة أَنَّ تركها الجهاد هو تشبه منها بأمة يهود التي حلّ بها غضب الله سبحانه وعقوبته ، عندما جبنوا عن لقاء عدوهم، وخافوا على دنياهم، فالجهاد عِزُّ المسلمين وشوكتهم إلى يوم القيامة.

أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند صحيح عن أبي أمامة عن النبي عَلِيْ قال: [عليكم

بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ، فإنه باب من أبواب الجنة ، يُذهِبُ الله به الهَمَّ والغَمَّ]<sup>(1)</sup>.

27 - 31. قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُكُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخِرِ قَالَ لَأَقَنْلُنَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُنَقِينَ ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُنَقِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْلِهُ الللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللللْلُهُ الللْلُهُ اللللْلُهُ اللللللْ اللللْلُلُهُ اللللْلِلْ اللللْلِلْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْلَاللَّهُ الللللْلِلْ اللللْلِلْلَهُ الللللْلِلْلَهُ اللللْلِلْلَّاللَّهُ الللللْلُلُلُلُلُلُلُكُونُ اللللللْلَاللَّاللَّاللَّاللَّهُ الللللْلُلُلُولُ اللللْلَاللَّا اللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللل

في هذه الآيات: بيان ما يؤول إليه البغي والحسد، ويوقع الإنسان في شباك الندم، وبيان مرتبة التقوى والصلاح وماتؤول إليه من القبول عند الله، وبيان أثر إحداث المعصية في الأرض وما يؤول إليه من تراكم الآثام على محدث الذنب الأول. كل ذلك يرد في قصة ابن آدم القاتل الأول مع أخيه التقي المقتول.

فقوله: ﴿ ﴿ وَأَتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: اتل يا محمد على هؤلاء المكرة اليهود الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليكم ، وعلى أشباههم من الظلمة ، وعلى أصحابك كذلك خبر ابني آدم ـ قابيل وهابيل ـ ، وعرفهم بذلك ما يعقب الظلم من وخيم العاقبة وسوء المنقلب. وقوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي على اليقين الذي لا يشوبه لبس أو كذب.

وقوله: ﴿ إِذْقَرَّا قُرْبَانًا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلْ مِنَ ٱلْآخَرِ ﴾.

قال ابن كثير: (وكان من خبرهما ، فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف ، أن الله تعالى كان قد شرع لآدم ـ عليه السلام ـ أن يُرَوِّجَ بناته من بنيه لضرورة الحال ، ولكن

<sup>1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الأوسط». من طريق أبي أمامة ، والحاكم (74/2-75) من طريق عبادة بن الصامت. وانظر مسند أحمد (314/5) ، (326/5) ، وصحيح الجامع (3942).

قالوا: كان يُولَد له في كل بطن ذكرٌ وأنثى ، فكان يزوِّجُ أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر ، وكانت أخت هابيلَ دَمِيمةً ، وأخت قابيلَ وضيئةً ، فأراد أن يستأثِر بها على أخيه ، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرِّبا قرباناً ، فمن تُقُبِّلَ منه فهي له ، فقرِّبا فَتُقُبِّلَ من هابيل ولم يُتَقَبَّل من قابيل ، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه).

وقوله: ﴿ قَالَ لَأَقَنْلَنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾.

قال قتادة: (ذكر لنا أنهما هابيل وقابيل. فأما هابيل ، فكان صاحب ماشية ، فعمد إلى خير ماشيته فتقرّب بها ، فنزلت عليه نار فأكلته ـ وكان القربان إذا تُقُبِّلَ منهم ، نزلت عليه نار فأكلته . وإذا رُدَّ عليهم أكلته الطّير والسباع ـ وأما قابيل ، فكان صاحب زرع ، فعمد إلى أردأ زرعه فتقرب به ، فلم تنزل عليه النار ، فحسد أخاه عند ذلك فقال: لأقتلنك! قال: إنما يتقبل الله من المتقين) ذكره ابن جرير.

وقوله تعالى : ﴿ لَهِنُ بَسَطَتَ إِنَى يَدَكَ لِنَقْنُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلَكَ ۚ إِنِي آخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ .

قال ابن عباس: (ما أنا بمنتصر ، ولأمسكنَّ يدي عنك). وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: ايم الله ، إن كان المقتول لأَشَدَّ الرجلين ، ولكن منعه التحرُّج أن يبسط إلى أخيه)(1). والتحرج: الورع.

وقوله: ﴿ إِنِّي آَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾. أي: أخاف في بسط يدي إليك لقتلك مالكَ الخلائق كلها عقوبته.

وقـوله تعالى: ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

قال ابن عباس: (إثم قتلى ، إلى إثمك الذي في عنقك).

وقال قتادة: (يقول: بقتلك إياي ، وإثمك قبل ذلك).

وقال مجاهد: (إني أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي ، تبوء بهما جميعاً).

وقوله تعالى: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُمْ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُمْ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

قال مجاهد: (﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾: شجعته على قتل أخيه).

<sup>(1)</sup> ذكره الطبري في التفسير بإسناده إلى عبد الله بن عمرو. انظر تفسير الطبري (1730).

وقال قتادة: (زينت له نفسه قتل أخيه فقَتله).

وأصل «طوّعت» من الطوع: وهو الانقياد. أي آتته نفسه وساعدته عليه. قيل: قتله بحديدة في يده ، وقيل غير ذلك ، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾.

أي في الدنيا والآخرة ، فقد وقع في شباك ذنبه فلا رجوع ولا استئناف ، إذ ترك نفسه للشيطان فتسلّط عليها حتى أوقعه .

وفي القصة فوائد كثيرة أخبرنا بها نبيّنا ﷺ:

الفائدة الأولى: تحريم التقاء المسلمين بالسلاح.

فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكرة عن النبي ﷺ قال: [إذا تواجَهَ المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله ، هذا القاتل فما بالُ المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه]<sup>(1)</sup>.

الفائدة الثانية: اعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها.

فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: [إن بينَ يدي الساعةِ فِتَناً كَقِطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمناً ، ويمسي كافراً ، القاعدُ فيها خير من القائم ، والماشي فيها خيرٌ من الساعي ، فكسروا قسيكم ، وقطعوا أوتاركُمْ ، واضربوا سيوفكم بالحجارة ، فإن دُخِل ـ يعني: على أحد منكم ـ فليكن كخير ابْنَي آدم](2).

وفي مسند الإمام أحمد عن بُسْر بن سعيد ، أن سَعْدَ بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله على قال: [إنها ستكون فتنة ، القاعدُ فيها خيرٌ من القائم ، والماشي خيرٌ من الساعي. قال: أفرأيت إن دَخَلَ عليَّ بيتي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (31) ، (7083) ، وأخرجه مسلم برقم (2888) ، ورواه أحمد في المسند (46/7) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم ـ (3582) ـ باب في النهي عن السعي في الفتنة ، وسنن ابن ماجة (3961). من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

فبسط يده إلي ليقتلني؟! قال: كن كابن آدم]<sup>(1)</sup>. ورواه أبو داود من طريقه عن يزيد بن خالد الرملي عن المفضَّل عن عيّاش بن عباس عن بُكير عن بُسر. وقال فيه: [وتلا يزيد: ﴿ لَهِنُ بَسَطتَ إِلَىٰٓ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا آنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۖ إِنِّ آخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾].

الفائدة الثالثة: لزوم الصبر عند اختلاط الأمور ، وبيت الرجل خير له من مشاهدة الفتن ، والتماس التقوى والعمل الصالح للنجاة.

أخرج أبو داود وابن ماجة عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ: [يا أبا ذر! قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناسَ موتٌ يكون البيت فيه بالوصيف \_ وفي لفظ: بالعَبْدِ: يعني القبر \_؟ قلت: الله ورسوله أعلم ، أو قال: ما خار الله لي ورسوله ، قال: عليك بالصَّبْر. أو قال: تَصْبر. ثم قال لي: يا أبا ذر! قلت: لبيك وسعديك ، قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت (2) ، قد غرقت بالدم؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله ، قال: عليك بمن أنت منه. قلت: يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذنْ. قلت: فما تأمرني؟ قال: تَلْزمُ بيتك. قلت: فإن دُخِلَ على بيتي؟ قال: فإن خشيت أن يَبْهَرَكَ شعاعُ السيف ، فألقِ ثوبك على وجهك ، يبوءُ بإثمك وإثمه] (3).

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: [إن بين أيديكم فِتِناً كقطع الليل المظلم ، يُصبح الرجل فيها مؤمناً ، ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ، ويصبح كافراً ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم](4).

وفيه من حديث المقداد بن الأسود قال: آيم الله! لقد سمعت رسول الله على يقول:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (185/1) ، والترمذي في الجامع (2195) ، وقال: حديث حسن ، بل هو صحيح لكثرة شواهده ، وانظر للرواية بعده سنن أبي داود (4257) ، وكذلك مسند أحمد (168/1-169). وصحيح أبي داود (3581) ـ باب النهي عن السعي في الفتنة. ولبعضا شواهد في صحيح الإمام مسلم.

<sup>(2)</sup> موضع في الحرة \_خارج المدينة المنورة \_ ، أحجاره فيها لمعان .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود(4261) ـ الباب السابق. انظر صحيح أبي داود (3583) ، وصحيح ابن ماجة (3197) ، باب التثبت في الفتنة. والوصيف: القبر. والمعنى: يكون العبد قيمة للقبر بسبب كثرة الأموات ، أو يباع البيت بالعبد لقلة من يسكنه من كثرة الموت.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4262) ، وانظر صحيح أبي داود ـ حديث (3584).

[إن السعيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَن ، إن السعيد لمن جُنِّبَ الفتن ، إن السعيد لمن جنب الفتن ، ولمن ابتلي فصبَرَ فواهاً]<sup>(1)</sup>.

الفائدة الرابعة: تعلُّق الآثام بمحدثها ومن سنّ أمرها.

فهذا ابن آدم الأول القاتل يتحمل تبعة كل قتل ظلم في الأرض إلى يوم القيامة.

فقد أخرج البخاري ومسلم عن مسروق ، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دَمِها ، لأنه أوَّلُ من سَنَّ القتل] (2).

وفي لفظ: [ليس من نفس تُقْتَلُ ظُلْماً إلا كان على ابن آدمَ الأولِ كِفْلٌ منها \_ وفي رواية: من دمها \_ لأنه سنَّ القتل أولاً].

وفي صحيح مسلم من حديث المنذر بن جرير، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: [من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة ، فله أَجْرُها ، وأَجْرُ من عَمِلَ بها بعدَه ، من غيرِ أن ينقُصَ من أجورهم شيءٌ ، ومنْ سَنَّ في الإسلام سنَّةً سيئة ، كان عليه وِزْرُها وَوِزْرُ من عَمِلَ بها من بعدِه ، مِنْ غَير أن يَنقُصَ من أوزارهم شيءٌ ](3).

وقوله تعالىٰ ؛ ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُلَابًا يَبْحَثُ فِى الْأَرْضِ لِيُرِيَهُم كَيْفَ يُوَارِى سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَوَيِّلُهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ ال

قال السدي: (لما مات الغلام تركه بالعراء ، ولا يعلم كيف يُدفن ، فبعث الله غرابين أخَوين ، فاقتتلا ، فقتل أحدهما صاحبه ، فحفر له ثم حثا عليه).

وقال ابن عباس: (جاء غراب إلى غراب مَيّت ، فبحث عليه من التراب حتى واراه ، فقال الذي قتل أخاه: ﴿ يَكُونَلِنَحَ أَعَجَرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْـلَ هَـٰـذَا ٱلْفُرَابِ فَأُورِى سَوَّءَةَ أَخِيً ﴾).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4263) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (975).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3335) ـ كتاب أحاديث الأنبياء ، وكذلك (7321) للرواية الثانية، وأخرجه مسلم (1677)، والترمذي(2673)، وأحمد (382/1)، وغيرهم .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1017) ـ كتَّاب الزكاة ، وكذلك في كتاب العلم ، ورواه أكثر أهل السنن. من حديث المنذر بن جرير عن أبيه مرفوعاً.

وقوله: ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّـٰدِمِينَ ﴾.

قال القرطبي: (حيث رأى إكرام الله هابيل بأن قيض له الغراب حتى واراه ، ولم يكن ذلك ندم توبة. وقيل: إنما ندمه كان على فقده لا على قتله ، وإن كان فلم يكن موفياً شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه).

قال ابن عباس: (ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه).

قلت: ويؤيد هذا ما أخرج الطبراني عن أبي سعيد الأنصاري ، عن النبي ﷺ قال: [الندم توبة ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له]<sup>(1)</sup>.

فلو استوفى العبد شروط التوبة \_ وأهمها الندم على ما وقع منه يعقبه الاستغفار والعزم على ألا يعود ، تاب الله عليه وقبل منه .

32 ـ 34 . قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَهُم فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَهُم فَكَ أَنْهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَهُمْ وَرَسُولَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ شَي إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَادِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَطِّعَ أَيَدِ يهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَطِّعَ أَيْدِ يهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُصَادِقًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَطِّعَ أَيْدِ يهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلْكُ فِي ٱلدُّنِيَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَلِيمُ أَنَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَالِمُ أَنَى وَلَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ يُنَاقُولُ وَلَاكُ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنِيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآفِيمِ مُ اللَّهُ عَفُولًا أَنَّ اللَّهُ عَفُولًا مَن قَلْهُمُ فَي اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ أَنَا أَلَكَ اللّهُ عَفُولًا أَنَى اللّهُ عَفُولًا أَنَّ اللّهُ عَفُولًا أَنْ اللّهُ عَفُولًا أَنْ اللّهُ عَلَولُكُ أَلُولُ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْدُولُ اللّهُ عَفُولًا أَنَى الللّهُ عَفُولًا أَنْ اللّهُ عَلَولُ مِن قَبْلُ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْرُكُولُ أَلْكُولُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَا أَنْ أَلُهُمْ فَاللّهُ عَلْمُولُ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَولُولُ الللّهُ عَلْمُولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللله

في هـذه الآيات: تشريع القصاص على بني إسرائيل من أثر جناية ابن آدم القاتل ظلماً ، وَبِأَنَّ سَفْكَ دَم ظلماً هو بمثابة سفك للدماء وانتشار للفساد والهرج في الأرض إن لم يُردع بحد القصاص ، فحياة النفس هي حياة للنفوس جميعاً ، ثم في الآيات تشريع حد المحاربة والإفساد في الأرض: القتل والصلب وقطع اليد والرِّجل من خلاف

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير» ، وأبو نعيم في الحلية. انظر صحيح الجامع (6679).

أو النفي من الأرض حسب المصلحة التي يراها الحاكم المسلم خزياً وردعاً للمفسدين، ثم من لم يتب فينتظره في الآخرة عذاب عظيم.

فقوله: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ ﴾.

أي : من جريرة وجناية القاتل الأول من ولد آدم أخاه ظلماً وعدواناً.

وقوله: ﴿ كَتَبْنَاعَكَ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ ﴾ \_ أي شرعنا القصاص لهم.

قال الضحاك: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَهِ مِلَ ﴾ ، يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلماً).

وقوله: ﴿ أَنَّهُ مَن قَتَكَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ أَنْمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾

فيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: من قتل نبياً أو إماماً عادلاً فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن شدّ على عضد نبي أو إمام عدل ، فكأنما أحيا الناس جميعاً.

قال ابن عباس: (من شدّ على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاً ، ومن قتل نبيّاً أو إمام عدل ، فكأنما قتل الناس جميعاً).

وقال: (يقول: من قتل نفساً واحدة حَرِّمْتُها، فهو مثل من قتل الناس جميعاً، ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ يقول: من ترك قتل نفس واحدة حرمتها مخافتي، واستحياها أن يقتلها، فهو مثل استحياء الناس جميعاً، يعنى بذلك الأنبياء).

التأويل الثاني: من قتل نفساً ظلماً فكأنه قتل الناس جميعاً عند المقتول في الإثم ، والعكس بالعكس.

يروي ابن جرير بسنده عن مرة الهمداني ، عن عبد الله ، وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: (قوله: ﴿ مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَكَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، عند المقتول ، يقول في الإثم ، ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ ، فاستنقذها من هلكة ، ﴿ فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، عند المستنقذ).

التأويل الثالث: قاتل النفس ظلماً يصلى النار كما يصلاها لو قتل الناس جميعاً.

قال مجاهد: (لو قتل الناس جميعاً ، كان جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه

ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً). وقال: (يصير إلى جهنم بقتل المؤمن ، كما أنه لو قتل الناس جميعاً لصار إلى جهنم). وقال: (من لم يقتل أحداً فقد استراح الناس منه).

التأويل الرابع: القصاص الواجب على القاتل للنفس ظلماً مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعاً.

قال ابن زيد: (يجب عليه من القتل مثلُ لو أنه قتل الناس جميعاً).

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ . أي : من عفا عمن وجب له القِصاص منه فلم يقتله .

قال الحسن: (مَنْ قُتِلَ حَميمٌ له فعفا عن دمه).

التأويل الخامس: ﴿ وَمَنَّ أَخْيَاهَا ﴾ \_ أي من أنجاها من غرق أو حرق.

قال مجاهد: (﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ قال: من أنجاها من غَرَق أو حَرَقٍ أو هَدَم).

وقال الضحاك: (لو لم يقتله لكان قد أحيا الناس ، فلم يستحلّ محرماً).

قلت: وكلها تدل على آفاق المعنى ، وتزيد في بيان أبعاده ومعانيه.

وإن كان الأظهر منها \_ كما قال سعيد بن جبير: (من استحل دم مسلم فكأنما استحلّ دماء الناس جميعاً).

ويدل عليه قول النبي ﷺ: [المسلمون تتكافأ دماؤهم].

فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على على على قال وسول الله على أخرج أبو داود وابن ماجة بسعى بذمّتِهم أدناهم ، ويجير عَليهم أقصاهم ، وهم يَدُّ على من سواهم ، يَرُد مُشِدُّهُمْ على مُضْعِفِهم ، ومُتَسرعهم على قاعِدهم ، لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر ، ولا ذو عَهْد في عهده] (1) .

وذكر ابن جرير بإسناده عن سليمان بن علي الربعي قال: (قلت للحسن: ﴿ مِنْ أَجَلِ
ذَلِكَ كَتَبْنَاعَكَى بَنِي ٓ إِسَرَتِهِ بِلَ أَنَّـهُمُ مَن قَتَـكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ الآية ، أهي لنا يا أبا سعيد ،
كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره ، كما كانت لبني إسرائيل!
وما جعل دماءَ بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا).

<sup>(1)</sup> حديث حسن صحيح. أخرجه أبو دواد في السنن من حديث عبد الله بن عمرو. انظر صحيح أبي داود (2390). كتاب الجهاد\_باب في السرية. ورواه ابن ماجة (2683).

وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي من حديث عثمان ، عن النبي عليه الصلاة والسلام ، قال: [لا يحل دمُ امريً مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ: رجل زنىٰ بعدَ إحصان ، أو ارتد بعد إسلام ، أو قتل نفساً بغير حق ، فيقتل به ]<sup>(1)</sup>.

وأصله في الصحيحين والمسند والسنن من حديث ابن مسعود ، قال: قال رسول الله ﷺ: [لا يَحِلُّ دَمُ امريً مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثٍ: النفس بالنفس ، والثيِّبُ الزاني ، والمفارق لدينه التاركُ للجماعة](2).

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾.

أي بالآيات الواضحات ، والأدلة والحجج والبراهين القاطعات.

وقوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ﴾.

يعني اليهود من بني إسرائيل كما ذكر ابن جرير .

قال ابن كثير: (وهذا تقريع لهم وتوبيخٌ على ارتكابهم المحارِمَ بعد عِلْمِهم بها ، كما كانت بنو قُرَيظَةَ والنَّضير وغيرهم من بني قَيْنُقاع ممن حَوْل المدينة من اليهود ، الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فَدُوا من أسروه، وَوَدُوا من قتلوه).

وقد عاب الله عليهم خيانة العهد والميثاق بذلك بقوله في سورة البقرة: ﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۚ هَا أَنتُمْ هَنَوْلَا مِ تَقْلُهُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمِ أَنشُمْ هَنوُلا مِ تَقْلُهُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمِ وَالْفَدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِهِمْ تَظَهُرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَى مَن يَاللهُ وَاللهُ مِن يَعْفُلُ وَاللهُ مِن مِن فَلَا اللهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ بِعَلْهِ عَمَا مَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُهُمُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. ورواه أحمد والنسائي من حديث عائشة كذلك. انظر صحيح الجامع (7517).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (6878) \_ كتاب الديات. وأخرجه مسلم برقم \_ (1676) \_ كتاب القسامة والمحاربين ، باب ما يباح به دم المسلم ، وأخرجه أحمد وأهل السنن. انظر صحيح الجامع الصغير \_ حديث رقم \_ (7519).

أَوْ يُصَكَلَّبُوَا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِرَ ٱلْأَرْضِ ﴾. فيه سببان للنزول:

## السبب الأول:

أخرج أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك \_ في حديث العرنيين \_ قال فيه: [فبعث رسول الله ﷺ، في طلبهم قافَة (1) ، فأتى بهم ، قال: فأنزل الله تبارك وتعالىٰ في ذلك: ﴿ إِنَّمَا جَزَرُوا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ الآية ] (2).

وأصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: [أن نفراً من عُكُل ثمانية قدموا على رسول الله على أبيعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة، وسَقِمتُ أجسامُهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله على أبية ، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها ، فصَحُوا ، فقتلوا أبوالها وألبانها ، فصَحُوا ، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله على فبعث في آثارهم ، فأُدْرِكوا ، فجيء الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله على فبعث في آثارهم ، فأُدْرِكوا ، فجيء بهم ، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم ، وسُمِرت أعينهم ، ثم نُبِذُوا في الشمس حتى ماتوا](3). وفي لفظ عند البخاري وأبي داود:

قال أبو قلابة: (فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله).

وقال أنس: (فلقد رأيت أحدهم يَكْدِمُ الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا).

وفي لفظ لمسلم والنسائي عن أنس قال: (إنما سَمَلَ النبي ﷺ أعين أولئك ، لأنهم سَملوا أعين الرعاة) (في الفظ الأبي داود عن ابن عمر قال: (ونزلت فيهم آية المحاربة).

وقوله: (سمل أعينهم): أي فقأ أعينهم بمسمار أو حديدة محماة. وثبت في صحيح البخاري: أن النبي ﷺ: [أمر بمسامير فأحميت فكَحلهم].

<sup>(1)</sup> القائف: الذي يعرف الآثار ، والجمع : القافَة. يقال: قافَ أثره إذا تبعه ، مثل قفا أثره.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4366). انظر صحيح سنن أبي داود (3670) ـ باب في المحاربة.

 <sup>(3)</sup> حدیث صحیح. أخرجه البخاري (233) و (1501) ، (4192) ، وأخرجه مسلم (1671) ، وأبو داود (4364) ، والنسائي (94/7) ، وأحمد (198/3) ، وغیرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صَّحيح سنن النسائي (3773) ، ورواه مسلم. وانظر لرواية ابن عمر بعدها ـ حديث رقم ـ (3674) من صحيح أبي داود.

#### السبب الثاني:

أخرج أبو داود والنسائي واللفظ للنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية قال: [نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يُقدر عليه ، لم يكن عليه سبيل ، وليست هذه الآية للرجل المسلم ، فمن قتل وأفسد في الأرض ، وحارب الله ورسوله ، ثم لحق بالكفار قبل أن يُقدر عليه ، لم يمنعه ذلك أن يُقام فيه الحَدُّ الذي أصاب] (1).

والمحاربة: هي المضادّة والمخالفة. قال ابن كثير: (وهي صادِقَةٌ على الكفر، وعلى قَطْعِ الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يُطلق على أنواع من الشر). وقد جاء في تفسيرها أقوال متقاربة ومتكاملة:

1 ـ قال قتادة وعطاء: (هذا اللص الذي يقطع الطريق ، فهو محارب) ـ وهو قول لأوزاعي.

2 ـ قال الوليد بن مسلم: وأخبرني مالك: (أن قتل الغيلة عنده بمنزلة المحاربة). لت: وما قتل الغيلة؟ قال: (هو الرجل يخدَع الرجلَ والصبيَّ فيدخِله بيتاً أو يخلو به ، فيقتله ، ويأخذ ماله. فالإمام وليّ قتل هذا ، وليس لولي الدم والجرح قَوَد لا قصاص). وهو قول الشافعي.

3\_قال مجاهد: (الزنا ، والسرقة ، وقتل الناس ، وإهلاك الحرث والنسل).

4 ـ قال أبو حنيفة: (لا تكون المحاربة إلا في الطرقات ، فأما في الأمصار فلا ، لأنه يلحقه الغوثُ إذا استغاث ، بخلاف الطريق لِبُعده ممن يُغِيثُه ويُعينه).

قلت: والراجح أن الحرابة هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام ، لإحداث الفوضى ، وسفك الدماء وسلب الأموال ، وهتك الأعراض ، وإهلاك الحرث والنسل ، متحدِّية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكِّلُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ أَوْ يُنفَواْ مِنَ

يبدو أن الأمر للتخيير ، وهو يرجع إلى قرار الحاكم المسلم ، وبه قال الإمام مالك.

<sup>(1)</sup> صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن النسائي (3776) ، وصحيح سنن أبي داود (3675).

<sup>(2)</sup> انظر فقه السنة (393/2) ، وكتاب «الوجيز» ص (444) في حدّ الحرابة.

قال ابن عباس: (من شهر السلاح في قبّة الإسلام ، وأخاف السبيل ، ثم ظُفِرَ به وقُدِر عليه ، فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله). وقال الحسن: (ذلك إلى الإمام).

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا التخيير. فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: قال رسول الله ﷺ: [لا يجِلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محارباً لله ورسوله ، فإنه يقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفساً فيقتل بها](1).

وقد وَرَدَتْ «أو» في موضع التخيير كثيراً من القرآن ، من ذلك:

1 - في جزاء الصيد. قال تعالى: ﴿ فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِ وَوَاعَدَلِ مِنكُم هَدَيًا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ أَوْ كَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا . . . ﴾ [المائدة: 95].

2 - في كفارة الفدية. قال تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ - فَفِذْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُي مِن رَّأْسِهِ - فَفِذْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُي مِن . . . ﴾ [البقرة: 196].

3 - في كفارة اليمين. قال تعالى: ﴿ فَكَفَّرَنَّهُ وَإِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُونَهُمْ أَو كِسُونَهُمْ أَو كِسُونَهُمْ أَو كَسُونَهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةً . . . ﴾ [المائدة: 89] .

واختلف الفقهاء هل يُصَلَّبُ حياً ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو يُقتل ثم يُصَلَّب تنكيلاً وتشديداً وعبرة لغيره من المفسدين. والذي يبدو لي أنه راجع إلى قرار الحاكم من خلال رؤيته لطبيعة إفساده أو مماثلته بصنيع مثل صنيعه \_ والله تعالى أعلم.

وأما النفي من الأرض فيه أقوال:

1 ـ قال ابن عباس: (نفيُه أن يطلب). وقال الزهري: (نفيه أن يُطلب فلا يقدر عليه ، كلما سُمِعَ به في أرض طُلِبَ).

2 ـ قال سعيد بن جبير: (من أخاف سبيل المسلمين ، نُفي من بلده إلى غيره ، لقول

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن من حديث عائشة. انظر صحيح سنن أبي داود (3659)\_ كتاب الحدود\_باب الحكم فيمن ارتد. وصحيح النسائي (4418).

الله جل وعز: ﴿ أَوْ يُنفَوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾). وقال الضحاك: (إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام).

3\_ وقيل: (النفي من الأرض هنا الحبس) \_ وهو قول أبي حنيفة.

قال ابن جرير: (هو نفيه من بلد إلى بلد غيره ، وحبْسُه في السجن في البلد الذي نفي إليه ، حتى تظهرتوبته من فسوقه ، ونُزُوعه عن معصية ربِّه).

قلت: وكل ما سبق محتمل ، والقرار في اختيار الشكل يعود للحاكم.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنِّيَّ ۚ وَلَهُمْ فِي ٱ لَآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾.

أي هو لهؤلاء المحاربين شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة ، فإن لم يتوبوا كأن ينتظرهم عذاب أشد خزياً في نار جهنم.

وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمٌ فَأَعْلَمُوٓاْ أَتَ ٱللَّهَ عَفُورُ وَيَعِيدُ ﴾

هذه الآية تؤيد أن المحاربة هي من خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث الفوضى من سفكِ للدماء أو سلبِ للأموال ، أو هَتْكِ للأعراض ، أو غير ذلك على ما سبق بيانه. قال القرطبي: (ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحوالهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة. والمرتد يستحق القتل بنفس الردة ـ دون المحاربة ـ ولا يُتفى ولا تُقطع يده ولا رجله ولا يخلّىٰ سبيله بل يقتل إن لم يُسلم ، ولا يصلب أيضاً).

وقال القاسمي: (دلَّ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمُّ ﴾ على أن توبة المحاربين المذكور في الآية. سواء كانوا مشركين أو مسلمين).

وقال ابن كثير: (أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك ، فظاهر). أي: فإنهم إذا آمنوا قبل القدرة عليهم ، سقط عنهم جميع الحدود المذكورة. فلا يطالبون بشيء مما أصابوا من مالٍ أو دم. قال: (وأما المحاربون المسلمون ، فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القَتْل والصَّلْب وقطع الرجل ، وهل يسقط قطعُ اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء ، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع ، وعليه عمل الصحابة).

قال القرطبي: (استثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم ، وأخبر بسقوط حقه

عنهم بقوله: ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾. أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط).

وفي مذهب الشافعي أن ما تعلق به حقّ الآدمي قصاصاً كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه.

قلت: وهذا هو الراجح ، فالحدود كفارات لأهلها وتبقى حقوق الآدميين.

أخرج الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: [تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به أن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه. قال: فبايعناه على ذلك آل.

35 ـ 37. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ ٱنَ ٱلْمَا اللَّهُ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ ٱنَّ لَهُ مَعَلَمُ لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِلَ مِنْهُ لَّهُ مَعَلَمُ لِيقَتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِلَ مِنْهُ لَا لَهُ مَعَلَمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ۞ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُوا مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ۞ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُوا مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۞ ﴾.

في هذه الآيات: أَمْرٌ من الله سبحانه المؤمنين بلزوم طاعته والخوف منه والتقرب إليه بالتقوى والعمل الصالح والجهاد، وإخبار منه جل ذكره عن خزي موقف الكفار يوم القيامة وهم يتمنون كل ما في الدنيا وأمثاله لو كان لديهم ليفتدوا به من عذاب جهنم وما الله بقابل ذلك، وقد قضى عليهم لزوم عذاب السعير وبئس المصير.

وقوله: ﴿ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾. يعني القربة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري \_ حديث رقم \_ (3892) \_ كتاب مناقب الأنصار. وكتابي: السيرة النبوية (402/1) لتفصيل هذه البيعة.

وفي لغة العرب: توسلت إلى فلان بكذا ، أي تقربت منه. وأقوال المفسرين على ذلك:

1 \_ قال عطاء: (﴿ وَٱبْتَغُوٓا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ ، قال: القربة). وقال أبو وائل: (القربة في الأعمال).

2\_ وقال قتادة: (أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه).

3 ـ وعن السدي: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَعُوَّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ ، قال: فهي المسألة والقربة).

4 ـ وقال ابن زيد: (المحبّة ، تحبّبوا إلى الله. وقرأ: ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُرُنَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾).

والوسيلة أيضاً هي منزلة خاصة برسول الله ﷺ يوم القيامة ، جاءت الأحاديث الصحيحة تحث المؤمنين أن يسألوها لنبيّهم ، لتنالهم شفاعته بإذن ربهم.

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم وأحمد وأكثر أهل السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه سمع النبي ﷺ يقول: [إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ، ثم صَلُّوا عليَّ ، فإنه مَنْ صَلَّىٰ عليَّ صلاةً صلّى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلةٌ في الجنة ، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكونَ أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حَلَّت عليه الشفاعة](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي سعيد ، عن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (614)، وأبو داود (529)، والترمذي (211)، والنسائي (26/2)، (28/2)، وابن ماجة (722)، وأخرجه أحمد (354/3).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (384)، وأبو داود (523)، والترمذي (3614)، والنسائي (25/2)، وأخرجه أحمد (168/2)، والبيهقي (410/1)، وغيرهم.

النبي ﷺ قال: [الوسيلة درجة عند الله ، ليس فوقَها درجة ، فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة] (1).

# وقوله: ﴿ وَجَنِهِ دُواْ فِي سَلِيلِهِ ـ لَمَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ .

أي: جاهدوا أيها المؤمنون أعداء الله الذين يحادون الله ورسوله ، والذين يعادون دينه وشرعه ويحولون دون ظهوره على الدين كله ، لعلكم تبلغون فلاح الدنيا وفلاح الآخرة.

أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [جاهدوا المشركين بأموالكم ، وأنفسكم وألسنتكم] (2).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَمُ مَعَكُمُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَا نُقُتِلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾.

أخرج البخاري ومسلم عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أنَّ لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً ، فأبيت إلا أن تُشرك بي].

وفي لفظ آخر: [يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم! كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع ، فيقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم ، فيقول: كذبت ، قد أردت منك أهون من هذا ، وأنت في صلب (وفي رواية: ظهر) آدم ، أن لاتشرك بي شيئاً ولا أدخلك النار ، فأبيت إلا الشرك ، فيؤمر به إلى النار]<sup>(3)</sup>.

وفي التنزيل : ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ . [الحج : 22].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي سعيد بسند صحيح. انظر صحيح الجامع (7028) . وكذلك صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو (4/2).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (2504). انظر صحيح أبي داود (2186). ورواه أحمد ورواه النسائي وابن حبان والحاكم. انظر صحيح الجامع (3085).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر مختصر صحيح مسلم (1955)، وصحيح البخاري (3334)، ومسند أحمد (127/3).

وكذلك قوله جلت عظمته: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَاْ وَلِهُمُ ٱلنَّارُّ كُلَّمَاۤ أَرَادُوۤاْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَاۤ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦ ثُكَدِّبُونِ﴾ [السجدة: 20].

فلا مندوحة للكافر عن العذاب يوم القيامة ولا محيص له ولا مناص ، فقد قضى الله تعالى ليملأن جهنم من المشركين والمجرمين ، وأنه سبحانه لا يغفر أن يشرك به ، وأنَّ دَهَبَ الأرض وكنوزها لا تنفع أحداً منهم يوم الحساب.

وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ

أي عذاب دائم مستمر ثابت لا يزول عنهم ولا يتحول ، هو للذين كفروا بربهم يوم القيامة.

يروي ابن جرير بسنده عن عكرمة: أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رحمه الله: أعمىٰ البصر أعمىٰ القلب ، يزْعُمُ أن قوماً يخرجون من النار ، وقد قال الله جل وعز : ﴿ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنْهَا ﴾ فقال ابن عباس: (ويحك ، اقرأ ما فوقها! هذه للكفار).

وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب ، أن النبي ﷺ قال: [منهم من تأخذه النار إلى تَرْقُوته]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع](2).

38 ـ 40 . قوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوۤ الَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيدٌ ﴿ وَٱلسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوۤ الَّيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَاَصَلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ مَن عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَلِى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلَى اللَّهُ اللْمُعَلِى الْمُعَلَى اللْمُعَلَى الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلَ

في هذه الآيات: تشريع قطع يد السارق ، وأنَّ الله يقبل توبته بعد سرقته إذا أناب

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح من حديث سمرة. انظر تفصيل الروايات في كتابي: أصل الدين والإيمان (766/2). وانظر مختصر صحيح مسلم (1953).

 <sup>2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (8/154) ، من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وانظر مختصر صحيح مسلم (1983) ، وله شاهد عند الترمذي. انظر صحيح الجامع (2110).

إلى الله وأصلح ، وأن الله له ملك كل شيء وهو الحكم وإليه المرجع في كل تشريع وفي كل أمر ، ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ، وهو على كل شيء قدير .

السرقة: هي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار ، وهي من الكبائر ، وحدّها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب ، فقوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَا أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ مَكِيمٌ ﴾ .

وأما السنة ففيها أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [أن رسول الله ﷺ قطع سارقاً في مِجَنِّ قيمته ثلاثة دراهم]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: [لا تُقطعُ يد السارق إلا في رُبع دينار فصاعداً](3).

#### فقه الأحاديث والمسألة:

1 ـ قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان ، مسلمان حرّان) (4).

فإذا سرق البالغ العاقل مختاراً فقد وجب عليه الحدُّ بإقراره أو بشهادة عدلين.

2\_ويشترط أن يبلغ المسروق نصاباً ، وأن يكون محروزاً.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6795) ، (6798) ، ومسلم (1686) ، وأحمد (54/2).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6799) ، (6783) ، ومسلم (1687) ، وأحمد (253/2).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6789) ، ومسلم (1684) ، وأبو داود (4362) ، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> انظر الإجماع (140/621) ، وانظر كتاب: «الوجيز ْفي فقه السنة والكتاب العزيز» ص (443).

قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطعٌ من الحرز)<sup>(1)</sup>.

والحرز هو ما يُصَانُ في مثله المال ويحفظُ ، كالدار المغلقة ، والخزانة ، والمحل المغلق ، ونحو ذلك .

قال صاحب «الروضة الندية» (277/2): (والحرز ما يعدُه الناس حرزاً لمثل ذلك المال ، فالمتبن حرزٌ للتبن ، والاصطبل للدواب ، والمراح للغنم ، والجرين للثمار). والجرين: مثل البيدر للقمح ، يجفف فيه التمر.

أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله ﷺ: أنه سُئِل عن الثَّمر المعلق فقال: [من أصابَ بفِيه مِنْ ذي حاجَة ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَة ، فلا شيء عليه ، ومَنْ خَرَجَ بشيء منه فَعَلَيْه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ<sup>(2)</sup> والعقوبة ، ومَنْ سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرينُ فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطع]<sup>(3)</sup>. والمجن: الترس.

3 ـ وللمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل رفعه إلى السلطان.

فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن صفوان بن أمية قال: [كنت نائماً في المسجد عَليَّ خميصة لي ثمنَ ثلاثين درهماً ، فجاء رجل فاختلسها مني ، فأُخذ الرجل فأتي به رسول الله عَلَيْ فأُمِرَ به ليُقطعَ . قال: فأتيته ، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً ، أنا أبيعه وأنسته ثمنها؟ قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به [4).

وفي سنن النسائي وأبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ قال: [تَعافَوا الحدودَ فيما بينكم، فما بلغني من حَدِّ فقد وجب] (5).

4 - حكم تكرر السرقة من السارق.

قال صاحب «الروضة الندية» (279/2): (اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق

انظر الإجماع (139/615) ، والمرجع السابق ص (443).

<sup>(2)</sup> وفي رواية: (ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن أبي داود \_ حديث رقم (3689) \_ باب ما لا قطع فيه.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4394). انظر صحيح أبي داود (3693). وانظر صحيح سنن ابن ماجة (2103) \_ باب من سرق من الحرز.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (3680) ـ باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ، وانظر سنن النسائي (4538) ، (4886) ، وصحيح سنن النسائي (4538) ، (4539).

أول مرة تقطع يده اليمنى ، ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى ، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله ، فذهب أكثرهم إلى أن تقطع يده اليسرى ـ قلت: قد صحّ هذا عن أبي بكر وعمر عند البيهقي (284/8) ـ ثم إذا سرق أيضاً تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق أيضاً يعزّر ويحبس).

وقوله: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيدٌ ﴾.

قال قتادة: (لا تَرْثُوا لهم أن تقيموا فيهم الحدود ، فإنه والله ما أمر الله بأمرٍ قَطُّ إلا وهو صلاحٌ ، ولا نهىٰ عن أمرٍ قطُّ إلا وهو فساد).

وقوله: ﴿ نَكَنَلًا ﴾.

أي: تنكيلاً من الله بهما مقابل ما اقترفاه. ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ أي: في انتقامه من السارق والسارقة وأهل المعاصي والآثام. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في تشريعه وحكمه وقضائه.

وقول تعالى: ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِيهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَثُوبُ عَلَيْدً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهَ يَثُوبُ عَلَيْدً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهَ يَثُوبُ .

أي: من أناب إلى الله وتاب من هذا الصنيع وأصلح نفسه وزكاها بطاعة الله فإن الله يتوب عليه ، ولكن لا بد من ردّ الحقوق إلى أهلها.

أخرج النسائي بسند صحيح عن ابن عمر: [كانت امرأة مخزومية تَستعِيرُ متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحَدُه ، فأمر رسول الله ﷺ بقطع يدها](1).

وفي لفظ آخر: [أن امرأة كانت تستعيرُ الحلي للناس ثم تمسكه ، فقال رسول الله على التب هذِه المرأة إلى الله ورسوله وتَرُدَّ ما تأخذُ على القوم ، ثم قال رسول الله على أَتُمْ يا بلال فخذ بيدها فاقطعها](2).

ويبدو أن المرأة قد تابت وحسنت توبتها ، بعد أن قطعت يدها.

ففي الصحيحين عن عائشة: [أن قُريشاً أهمهم شأنُ المرأة التي سرقت في عهد النبي عن غزوة الفتح ، فقالوا: من يُكلِّم فيها رسول الله عَلِيهُ؟ فقالوا: ومَنْ يَجْتَرِئَ عليه إلا أسامةُ بن زيد حِبُّ رسول الله عَلِيهُ أَتِيَ بها رسول الله عَلِيهُ فكلَّمَهُ فيها أسامة بن زيد ، فتَلوَّنَ وجْه رسول الله عَلِيهُ فقال: أتشفعُ في حَدِّ من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبري» (7375) ، وأبو داود في السنن (4395).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه النسائي في «الكبري» (7376) ، وله شواهد.

استغفِر لي يا رسول الله. فلما كان العَشِيّ قام رسول الله ﷺ فاختَطَبَ ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال: أما بعد ، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركوه ، وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ ، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سَرَقَتْ لقطعتُ يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يدها. قاد قالت عائشة: فَحَسُنَتْ توبتُها بعدُ ، وتزوَّجت ، وكانت تأتي بعد ذلك ، فأرفع حاجتَها إلى رسول الله ﷺ [10].

وقوله تعالى: ﴿ أَلَدَ تَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَاثُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

أي: الله سبحانه هو المالك لجميع ما في هذا الكون ، وهو الحكم يحكم بين عباده، وشرعه أعلى من كل تشريع، والرحمة والمغفرة أوالعذاب بأمره وحكمته، فيغفر لمن يشاء أو يعذب من يشاء ، وهو القادر على ذلك لا شريك له.

41 ـ 44 . قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُنكَ الَّذِينَ يُسَكِّرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْرِهِهِمْ وَلَمْ تُوَّمِن قُلُوبُهُمْ وَمِن الَّذِينَ هَادُواْ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ اللَّهُ الْكُفْرِ مِنَ اللَّهِ السَمَّعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَدِينَ لَمْ تَوْتُونُ فَالْحَدُووُ الْكُم مِنْ بَعَدِ اللَّهُ مَوَاضِعِةَ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُوْتُونُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ مَوَاضِعِةً مَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُوْتُونُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فَتَنتُهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهُ شَيْعا أُولَئِيكَ الَّذِينَ لَمْ يُودِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ فَيُلَمِّ فَي الدُّنِيا خِرْقُ وَلَهُمْ فِي الْآخِورَةِ عَذَابُ عَظِيمُ فَي الدُّنِيا خِرْقُ وَلَهُمْ فِي الْآخِورَةِ عَذَابُ عَظِيمُ فَي الدُّنِيا خِرْقُ وَلَهُمْ فِي الْآخِورَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي الدُّنِيا خِرْقُ وَلَهُمْ فِي الْآخِورَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْ تَعْرِضَ عَنْهُمْ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّورَانَهُ فِيهَا عُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ يُعِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا الْوَلَاثُ وَاللَّهُ مُنَا اللَّورَانَةُ فِيهَا هُدَى وَفُولُ مِيكِمُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّورَانَةُ فِيهَا هُدَى وَفُولًا يَعَمُّمُ اللَّهُ وَمَا أُولَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَي إِنَّا اللَّورَانَةُ فِيهَا هُدَى وَفُولًا يَعَمُّمُ مِهَا فَالْكُو وَمَا أُولَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَي إِنَّا النَّورَانَةُ فِيهَا هُدَى وَفُولُا يَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَي إِلْكُونَ اللَّهُ وَمِنَا اللَّهُ وَمِنَا اللَّهُ وَمِنَا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمِنَا اللَّهُ وَمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4375)، ومسلم (1688)، وأبو داود (4373)، والترمذي (1430)، والنسائي (73/8 - 74)، وابن ماجة (2547)، وغيرهم.

ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِئْبِ
ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَ تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا
قَلِيكُ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ ﴾.

في هذه الآيات: التقريع على اليهود الخارجين عن طاعة الله ورسوله، المتحاكمين لأهوائهم وما تعارفوا عليه في أقوامهم، المعرضين بذلك عن حدود الله وتعظيمها.

بيان أسباب النزول:

السبب الأول للنزول:

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: [مُرَّ على النبي ﷺ بيهودِيًّ مُحَمَّماً مَجْلُوداً ، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حَدَّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم ، فقال: أنشُدُكَ بالله الذي أَنْزَلَ التوراة على موسى! أهكذا تجدون حَدَّ الزاني في كِتابِكُم؟ قال: لا ، ولولا أنك نَشَدْتني بهذا لم أخبركَ ، نَجِدْهُ الرَّجْمَ ، ولكنه كَثُرَ في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف ، أقمنا عليه الحدّ ، قلنا: تَعَالوا فلنَجْتَمعُ على شيءِ نُقيمُهُ على الشريف والوضِيع ، فجعلنا التحميم والجَلْدَ مكانَ الرَّجم ، فقال رسول الله ﷺ: اللهم إني أوّلُ من أخيا أَمْرَكُ إذ أماتوه . فأمرَ به فَرُجم ، فأنزل الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ فَيَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُنكَ الدِّبِ مَن الله عَلَى اللهم الله عَدَّ وَجَلَّ: ﴿ فَيَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُنكَ اللهِ مُن أَمْرَكُ مِ بالتحميم والجَلْدِ فخذوه ، وإن أفتاكم بالرَّجْمِ فاحذروا ، فأنزل الله تَعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَيْوُرُن ﴾ . ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَلِمُونَ ﴾ . ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَلِيمُونَ في الكَفَار كُلُهَا إِنْ اللهُ فَالْكَالِمُونَ ﴾ . ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَلِمُونَ ﴾ . ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلفَلْمِ فَنَهُ مَا الفَلْمِمُونَ ﴾ . ﴿ وَمَن لَمْ يَعَمَّكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلفَلْمِمُونَ ﴾ . ﴿ وَمَن لَمْ يَعَلَى مُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلفَلْمِمُونَ ﴾ . ﴿ وَمَن لَمْ يَعَمَّكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلفَلَولَ هُمُ الفَلْمِونَ في الكفار كُلُهَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالَ اللهُ ا

# السبب الثاني للنزول:

أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس ، قال: [كان قريظة ، والنضير ، وكان النضيرُ أشرفَ من قريظة ، فكان إذا قَتَلَ رجلٌ من قريظة رجلًا من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1700) ـ كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة ، في الزنى ، وأخرجه أبو داود في السنن (4447) ، والنسائي في الكبرى (7218) ، ورواه ابن ماجة (2558) ، وأحمد (286/4).

النضير قُتِلَ به ، وإذا قَتَلَ رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة ، فودِيَ بَمئة وَسْقِ من تمر. فلما بعث النبي ﷺ ، قتل رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة ، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا: بيننا وبينكم النبي ﷺ ، فائتوه ، فنزلت: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِلَنَّهُم بِلَنَّهُم الله النفس بالنفس ، ثم نزلت: ﴿ أَفَحُكُم اَلَجُهِلِيَّة يَبَعُونَ ﴾ ](1).

قلت: ولا مانع من اجتماع السببين معاً في نزول الآيات ـ والله تعالى أعلم.

وقوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠٠ .

فيه أقوال يفسر بعضها بعضاً:

القول الأول: يروي ابن جرير بسنده عن علقمة ومسروق: (أنهما سألا ابنَ مسعود عن الرَّشوة ، فقال: مِنَ السُّحت. قال: فقالا: وفي الحُكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا: ﴿ وَمَن لَدَّ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾).

القول الثاني: قال السُّدي: (يقول: ومن لم يحكم بما أنزلتُ ، فتركَه عمداً ، أو جار وهو يعلم ، فهو من الكافرين).

القول الثالث: قال ابن عباس: (من جَحَد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرَّ به ولم يحكم ، فهو ظالم فاسق).

قلت: والفصل في هذه المسألة أن من ترك التحاكم لشرع الله جحوداً وعناداً فهو الكفر المخرج من الملة ، ومن تركه لشهوة أو ظلم مع إقراره به فهو كفر دون كفر. قال طاووس: (ليس بكفر ينقل عن المِلّة). وقال ابن عباس: (ليس بالكفر الذي يذهبون إليه). وقال في تفسير الآية: (هي به كفر). وقال عطاء: (كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق) رواه ابن جرير. وقال ابن طاووس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله) ذكره ابن كثير. وقد فصّلت في هذه المسألة في كتابي: أصل الدين والإيمان ، عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، في بحث توحيد التشريع ، فلله الحمد والمنة.

فائدة (1): الحكم بغير ماأنزل الله سبب إلى الفقر.

فقد أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: [خمسٌ بخمس:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4494) \_ كتاب الديات ، باب النفس ، انظر صحيح أبي داود (3772) ، وأخرجه النسائي (18/8-19) ، والحاكم (366/4) ، والبيهقي (24/8).

ما نقض قومٌ العهدَ إلا سُلِّطَ عليهم عدوُّهم ، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ، ولا ظهرت فيهمُ الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ، ولا طفَّفُوا المِكيال إلا مُنِعوا النبات ، وأُخِذوا بالسنين ، ولا منعوا الزكاة إلا حُسِسَ عنهم القَطراً (1).

فائدة (2): ترك الحكام التحاكم لشرع الله هو عقوبة الله للأمة عند استهتارها. قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِلَ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: 129].

وفي المسند ومعجم الطبراني بسند صحيح عن عابس الغفاري ، عن النبي عَلَيْ قال: [بادروا بالأعمال سِتاً: إمارة السفهاء ، وكثرة الشُّرَط ، وبيعَ الحكم ، واستخفافاً بالدم ، وقطيعة الرحم ، ونشواً يتخذون القرآن مزامير ، يقدمون أحدَهم ليغنيهم ، وإن كان أَقَلَهم فِقْها ](2).

45 ـ 45. قوله تعالى: ﴿ وَكُنْبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْمَرُوحَ قِصَاصُ فَمَن بِٱلْمَاكِنَ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُمْ وَمَن لَمْ يَعْصُمْ بِمَاۤ أَنزَل ٱللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَهَنَ لَمْ يَعْسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَالنَّيْنَ وَالْجُمُونَ وَمُورَكَةً وَالنَّيْنَ وَالْمَابِينَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَالنَّيْنَ وَالْمَثَوِينَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ اللهُ اللهُ فَالْوَلَئِكَ هُمُ الْفَصِيمُ وَلَيْ اللهُ فَالْوَلَيْكِ هُمُ الْفَصِيمُ وَمَن لَمْ يَعْصُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ فَي اللهُ فَالْوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ فَي ﴾.

في هذه الآيات: تأكيد على العدل في القصاص الذي أنكره اليهود وخالفوا كتابهم التوراة وفي نصه: أن النفس بالنفس ، أي: تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة ، وكذلك: العين بالعين \_ تفقأ عين المعتدي بالعين المفقوءة \_ والأنف بالأنف \_ يجدع الأنف بالأنف \_ وتقطع الأذن بالأذن ، وتقلع السن بالسن ، ويقتص من الجارح غَيْرَهُ ظلماً للمجروح ، فمن تصدق به فهو كفارة \_ للمجروح \_ وقيل للجارح ، ومن ترك

<sup>(1)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني بإسناد حسن. انظر صحيح الجامع الصغير (3235).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (324/1) (1-2) ، والحاكم (443/3) ، والخاكم (443/3) ، والخاديث الصحيحة (979) .

التحاكم لما أنزل الله كان من الظالمين. وفي الآيات: أن عيسى بن مريم جاء بالإنجيل من عند الله يُصَدِّق التوراة في المنهج الذي ارتضاه الله لعباده في العبادة والتحاكم ، فمن ترك التحاكم له من النصارى كان من الفاسقين. وتفصيل ذلك:

قوله: ﴿ وَكُنِّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾.

1 ـ يراعى في القصاص اختلاف الدين فلا يقتل مسلم بكافر.

أخرج البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [لا يقتل مسلم بكافر]<sup>(1)</sup>.

2\_ لا فرق بين الرجل والمرأة في القصاص.

فقد أخرج النسائي والحاكم: أن رسول الله ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم: [أن الرجل يُقْتَلُ بالمرأة] (2).

وقد مضى قوله عليه السلام: [المسلمون تتكافأ دماؤهم] \_ أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (3) .

3 \_ القصاص من حق الحاكم.

قال القرطبي: (لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر ، فرضٌ عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود ، وغير ذلك).

وعلة ذلك ما ذكره الصاوي ـ حاشيته على الجلالين ـ قال:

(فحيث ثبت أن القتل عمداً عدوانٌ ، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل ، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل ، أو العفو ، أو الدية ، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم ، لأن فيه فساداً وتخريباً. فإذا قتله قبل إذن الحاكم عُزِّر) (4) .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (111) ، ومسلم (1370) ، وأحمد (81/1) ، وأخرجه أبو داود في السنن (2035) ، وغيرهم. من حديث علي رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه النسائي (57/8-58) ، والحاكم (395/1) ، والبيهقي (77/1-78).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4531) ، وابن ماجة (2659) ، وأحمد (191/2) ، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> انظر: «فقه السنة» (453/2) ، وكتاب: «الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» ص (457).

وقوله: ﴿ وَٱلْمَيْنَ بِٱلْمَيْنِ وَٱلْأَنَفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾.

هذا الحكم وإن كان قد كتب على من قبلنا من أمم أهل الكتاب إلا أنه في التحقيق شرع لنا ، وذلك لتقرير النبي ﷺ له في أمته.

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: [أن الرُّبيِّع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية ، ففرضوا عليهم الأرْش ، فأبوا إلا القصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع! والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال النبي عَيِّة: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال رسول الله عَيَّة: إن من عباد اللهِ مَنْ لو أقسم على الله لأبرّه](1).

#### وشروط القصاص فيما دون النفس:

- 1 ـ تكليف الجاني.
- 2 ـ تعمد الجناية. فالخطأ لا يوجب القصاص في النفس فما دونها أولى .
- 3 ـ تكافؤ دم المجني عليه والجاني. فلا يقتص من مسلم جرح ذمياً ، ولا من حرّ جرح عبداً ، ولا من والد جرح ولداً.

## شروط القصاص في الأطراف:

- 1 \_ إمكان الاستيفاء بلا حيف. بأن يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع.
- 2 المماثلة في الاسم والموضع. فلا تقطع يمين بيسار ، ولا يسار بيمين ، ولا خنصر . ببنصر.
- 3 ـ استواء طرف الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال. فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل ، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع ، ويجوز العكس.

وأما دية الأعضاء.

إذا أتلف إنسان من آخر عضواً وجبت الدية كاملة ، ولو أتلف أحد زوجي العضو وجب نصف الدية. فتجب الدية كاملة في الأنف ، والعينين ، وفي العين الواحدة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2703)، والنسائي في "التفسير" (1650)، وابن ماجة (284/3). ولفظ مسلم مقارب، انظر صحيح مسلم (1675)، ومسند أحمد (128/3)، (284/3).

نصفها ، وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة ، وفي كل أصبع عشر من الإبل ، وفي الأسنان كامل الدية ، وفي كل سن خمس من الإبل.

ففي سنن النسائي والبيهقي بسند صحيح لغيره عن عمر ، عن رسول الله على أنه قال: [في الأنف الدية إذا استُوعب جدعُه مئة من الإبل ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الجائفة ثلث النفس ، وفي العين خمسون ، وفي الآمة ثلث النفس ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس ، وفي السنّ خمس ، وفي كل أصبع مما هنالك عشر](1).

الآمّة أو المأمومة: هي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. وفيها ثلث الدية.

الجائفة: هي كل ما يصل إلى الجوف: كبطن ، وظهر ، وصدر ، وحلق ، ومثانة. وفيها ثلث الدية أيضاً.

المُنَقِّلَة: هي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع. وفيها خمس عشرة من الإبل.

المُوضِحة: هي الإصابة التي تبلغ إلىٰ العظم ، وفيها خمس من الإبل.

### دية المرأة:

دية المرأة إذا قُتِلت خطأ نصف دية الرجل ، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته.

فعن شريح قال: [أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل] (2).

## دية أهل الكتاب:

إن دية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم ، فدية الذكر منهم نصف دية المسلم ، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة.

حدیث صحیح بشواهده. انظر صحیح سنن النسائی (4513) ، والبیهقی (8/8).

<sup>(2)</sup> إسناده صحيح. انظر: تخريج «الإرواء» (307/7) ، وانظر كذلك كتاب: «الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» ص (465).

ففي سنن الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [أن رسول الله ﷺ قضىٰ أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارىٰ](1).

وقوله: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾. أي: مقاصّة.

قال القرطبي: (ولا قصاص في كل مَخُوف ولا فيما لا يُوصَلُ إلى القصاص فيه إلا بأن يخطئ الضارب أو يزيد أو ينقص).

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عمران بن حصين: [أنّ رجلاً عضَّ يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ ، لا دِيَةَ لك». فأنزل الله تعالى: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۖ ﴾](2).

وقوله: ﴿ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَكَفَارَةٌ لَهُ ﴾.

أي: تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له ، أي: للمتصدق. وقيل: بل كفارة للمجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة ، والقول الأول أظهر وعليه أكثر الصحابة ، وهو أحد قولى ابن عباس ، والسنة الصحيحة تؤيده:

فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: [ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحَطّ عنه به خطيئة]<sup>(3)</sup>.

وله شاهد عند النسائي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [ما من رجل يُجْرَح مِن جسده جراحة ، فيتصدَّق بها ، إلا كفّر الله عنه مثل ما تَصَدَّق بها ، إلا كفّر الله عنه مثل ما تَصَدَّق بها . [4]

وشاهد آخر عند أحمد من حديث أبي هريرة ، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: [من أصيب بشيء من جسده ، فتركه لله ، كان كفارة له] (5).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (1434) ، وابن ماجة (2644) ، والنسائي (45/8) نحوه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن من حديث عمران بن حصين. انظر صحيح سنن الترمذي (2) أبواب الديات ـ باب القصاص. وأصله في الصحيحين.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (1393) ، وابن ماجة (2693) ، والطبري (12085).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (166) ، وأحمد (316/5) ، وهو صحيح لشواهده.

<sup>(5)</sup> أخرجه أحمد (412/5) ح (22983). انظر تخريج أحاديث تفسير ابن كثير \_ (2665) \_ المهدي.

قال ابن العربي: (والذي يقول إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل ، فلا معنىٰ له)(1).

وقوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ .

قال طاووس: (كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق).

والمقصود أن جحود التحاكم إلى الله وإنكاره بالكلية هو الكفر الثاني المخرج من الملة وهو الظلم والفسق الثاني الذي دونه الظلم الأول والفسق الأول.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذَيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذَيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدُى وَمَوْعِظَةُ لِلمُتَّقِينَ ۞ ﴾.

أي: أتبعنا عيسى بن مريم على آثار النبيين من قبله ، وبعثناه بالإنجيل مصدقاً لكتاب موسئ من قبل ، وفيه هدى للحق ، وهو نور لكشف الشبهات والمعضلات وحل لمشكلات.

وقوله: ﴿ وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٨.

قال ابن جرير: (يقول: وزجراً لهم عما يكرهه الله إلى ما يحبه من الأعمال ، وتنبيهاً لهم عليه).

وقوله: ﴿ وَلَيَحَكُّو أَهَلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّ﴾ \_ أَمْرٌ لأهل الإنجيل أن يعظموا الوحي النازل إليهم من ربهم. وقوله ﴿ وَلَيَحَكُّرُ﴾ فيه قراءتان:

القراءة الأولى: ﴿ وَلِيَحْكُمُ ﴾ بالنصب \_ قراءة جماعة من قراء الكوفة. والمعنى: وآتيناه الإنجيل كي يحكم أهلُهُ بِمَا فيه من حكم الله. أو: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل مِلَّتِه به في زمانهم.

القراءة الثانية: ﴿ وَلَيْحَكُمُ ﴾ بتَسْكين اللام \_ قراءة قراء الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين. أي: على وجه الأمر. والتقدير: وآتيناه الإنجيل وأمرنا أهله أن يحكموا بما فيه.

وكلاهما قراءتان مشهورتان ، ومن ثمّ فإن الآية تحتمل آفاق المعنيين ، وهذا من عجاز هذا الكتاب الكريم.

<sup>1)</sup> ذكره القرطبي في التفسير. سورة المائدة ـ آية (45).

وقوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾.

قال ابن زيد: (الكاذبون). وقال: (كل شيء في القرآن إلا قليلاً «فاسق» فهو كاذب. وقرأ قول الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ إِنجَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا ﴾. قال: «الفاسق» هاهنا ، كاذب).

قلت: والفسق يشمل أكثر من ذلك ، فهو يتضمن جميع أشكال الخروج عن الطاعة وارتكاب المخالفات الشرعية.

قال ابن كثير: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ ، أي: الخارجون عن طاعة ربهم ، المائلون إلى الباطل ، التاركون للحق).

48 ـ 50. قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَب بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْةٍ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعَ ٱهْوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَك مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَأَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَأْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ لِيَا اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ فَي مَآءَ اتَلكُمُ أَنْ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَ هُمْ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَك فِيهِ تَغْلِفُونَ فَي وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱلللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَ هُمْ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَك فِيهِ تَغْلِفُونَ فَي وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱلللهُ أَن يُصِيبُم بِبَعْضِ ذُنُوبِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن وَلَقًا فَاعْلَمْ أَنَا يُوبُدُ ٱلللهُ أَن يُصِيبُم بِبَعْضِ ذُنُوبِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن وَلَقًا فَاعْلَمْ أَنَا يُوبُدُ ٱلللهُ أَن يُصِيبُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَن يُصِيبُم بِبَعْضِ ذُنُوبَ وَلَقًا أَنْ كُوبُهُمْ أَنْهَا يُوبُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ فَى اللّهُ مِنْ أَلْوَلُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

في هذه الآيات: ثَنَاءٌ من الله سبحانه على القرآن الكريم وَمَدْحٌ له ، وَأَمْرٌ منه جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ بالتحاكم إليه وإقامة منهاجه في الحكم ، وتَحْذِيرٌ من الانحراف عنه إلى مناهج أهل الشبهات والشهوات وطريقة الجاهلية.

فقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِحَتَبَ ﴾. أي: هذا القرآن.

وقوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ . أي: بالصدق واليقين .

وقوله: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلۡكِتَبِ ﴾. أي: يصدق ما جاء في كتب الله المتقدمة.

# وقوله: ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْدً ﴾ \_ فيه أقوال متكاملة:

1 ـ عن ابن عباس: (قوله: ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْتُكُ ﴾ ، يقول: شهيداً). قال: القرآن شاهد على التوراة والإنجيل ، مصدقاً لهما).

وقال السدي: (شهيداً عليه). وقال قتادة: (أميناً وشاهداً على الكتب التي خلت قبله).

2\_قال مجاهد: ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ ﴾ ، مؤتمناً على القرآن ، وشاهداً ومصدِّقاً).

وقال ابن جريج: وقال آخرون: (القرآن أمين على الكتب فيما إذا أخبرنا أهل الكتاب في كتابهم بأمر ، إن كان في القرآن فصدقوا ، وإلا فكذبوا).

وقال ابن جريج: (القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله ، فما وافقه منها فهو حق ، وما خالفه منها فهو باطل).

3 ـ قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: (والمهيمن الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله). وقال: (يعني: أميناً عليه ، يحكم على ما كان قبله من الكتب).

قلت: ولا شك أن اسم "المهيمن" يشمل هذه المعاني ، فالقرآن أمين وشاهد وحاكم على الكتب قبله. وأما ما جاء عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: (﴿ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهُ ﴾ ، قال: محمد ﷺ ، مؤتمن على القرآن). فهو صحيح المعنىٰ ، لكنه بعيد التفسير والتأويل في هذا الموضع ، لذلك استبعده شيخ المفسرين الإمام ابن جرير ، وتبعه على ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين. فالآية تدل على هيمنة القرآن الكريم على الكتب التي كانت قبله إلى يوم القيامة ، وقد تكفل الله سبحانه بحماية فهم هذا الكتاب كما حمىٰ تنزيله.

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند ، عن أبي سعيد الخدري قال: [كنا جلوساً ننتظر رسولَ الله ﷺ ، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه ، فقمنا معه ، فانقطعت نعله ، فتخلّفَ عَلَيْهَا عليٌّ يَخْصِفُها ، فمضى رسول الله ﷺ ومضينا معه ، ثم قام ينتظره ، وقمنا معه ، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله.

فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر ، فقال: لا ، ولكنه خاصف النعل. قال: فجئنا نيشًره] (1) .

وقوله: ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ ﴾.

أَمْرٌ من الله لرسوله ﷺ أن يقيم القرآن في الأمة منهاجاً للحكم والتحاكم.

وقوله: ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوَآءَهُمْ ﴾.

أي: آراءهم وأعرافهم التي تعارفوا على تحكيمها وهي مخالفة في هديها لشرع الله.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح لغيره عن أبي ذر قال: كنت مخاصراً للنبي على يوماً إلى منزله ، فسمعته يقول: [غيرُ الدجال أخوفُ على أمتي من الدّجال ، الأئمة المضلون] (2).

أخرج البزار والبيهقي بسند حسن ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ قال: [ثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات. فقال: ثلاث مهلكات: شخ مطاع ، وهَوى مُثَّبَعُ ، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية ، والقصد في الفقر والغنىٰ ، والعدل في الغضب والرضا](3).

وقوله: ﴿ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾.

قيل المعنى: لا تنحرف عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم. وقيل التقدير: عادلاً عمّا جاءك. ذكره القاسمي. وقال القرطبي: (ومعنىٰ: «عمّا جاءك» على ما جاءك).

وقوله: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾.

الشريعة في كلام العرب هي الطريق الذي يُتوصل منه إلى الماء. والشريعة أيضاً ما شرع الله لعباده من الدّين. قال الرازي: («والشِّرْعة» الشريعة، ومنه قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأٌ ﴾). والشارع الطريق الأعظم. وشرعَ لهم: أي: سنَّ. فيكون مفهوم الشرعة والشريعة أنه الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة.

والمنهاج: الطريق الواضح. يقال: نَهَجَ الطريق أبانه وأوضحه. ونَهَجَه أيضاً سَلَكه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في «خصائص علي» ص (29) ، وأخرجه أحمد في المسند (33/3). وسنده صحيح.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (145/5)، وبلفظ قريب ـ أخرجه أبو داود (203/2)، والدارمي (70/1)، (311/2)، وأخرجه الترمذي (231/3)، والحاكم (449/4).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه البزار (رقم ـ 80) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/382/2).

قال أبو العباس محمد بن زيد: (الشريعة ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر).

قال القرطبي: (والمنهاج الطريق المستمر ، وهو النَّهْجُ والمَنْهَج).

## وأما أقوال أهل التأويل في ذلك:

1 ـ قال قتادة: (﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا ﴾ ، يقول: سبيلاً وسُنة. والسنن مختلفة: للتوراة شريعة ، وللإنجيل شريعة ، وللقرآن شريعة ، يحلُّ الله فيها ما يشاء ، ويحرِّم ما يشاء بلاء ، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيدُ والإخلاصُ لله ، الذي جاءت به الرسل).

2\_قال ابن عباس: (﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمَّ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًّا ﴾ ، قال: سبيلًا وسنة).

وفي رواية عنه: (سنة وسبيلاً).

3 ـ قال مجاهد: (الشرعة: السنة ، و ﴿ وَمِنْهَاجًا ﴾ قال: السبيل ، لكلكم ، من دخل في دين محمد ﷺ ، فقد جعل الله له شرعة ومنهاجاً. يقول: القرآن ، هو له شرعة ومنهاج). وقال: (الشرعة والمنهاج دين محمد عليه السلام ، وقد نسخ به كل ما سواه).

قلت: والراجح عندي أن الشرعة هي الأحكام الشرعية والسنن الخاصة بكل أمة من أمم الأنبياء ، والمنهاج هو الكتاب المنزل في ذلك الذي يوضح الله فيه بيان الطريق الكامل لإقامة أمره في كل أمة. فالتوراة منهاج ، والإنجيل منهاج ، والقرآن منهاج . ويجمع هذه المناهج توحيد الله وإفراده بالتعظيم والعبادة. والله تعالى أعلم .

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [أنا أولىٰ الناس بعيسىٰ بن مريم في الدنيا والآخرة ، والأنبياء إخْوَةٌ لعلاّت ، أمهاتهم شتّىٰ ودينهم واحد]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمْ ﴿ .

قال ابن كثير: (أي: إنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ، ليختبر عباده فيما شرع لهم ، ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومَعْصِيَتهِ ، بمافعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله). وقال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (3442) ، (3443) ـ كتاب أحاديث الأنبياء ، ورواه مسلم وغيره.

عبد الله بن كثير: (﴿ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ۗ ﴾ ، يعني: من الكتاب). وقال ابن جريج: (ليبلوكم فيما آتاكم من الكتب).

وقوله: ﴿ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ ﴾.

أي: سارعوا إلى الطاعات ، وبادروا إلى الأعمال الصالحات ، فالمرد إلى الله سبحانه وهو يفصل بين عباده يوم القيامة ، فيجازي المحسنين بإحسانهم ، والعصاة والمجرمين بآثامهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا ٓ أَنَّلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّيِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْدَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَٰ بَعْضِ مَا ٓ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّيِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْدَرُهُمْ أَن يَفِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَغَضِ مَا ٓ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَنْسِقُونَ ﴾.

المعنىٰ: أقم حكم القرآن في الأمة يا محمد ، واحذر أعداءك اليهود الذين يمكرون لئلا تقيم فيهم أمر الله ، فإن أعرضوا عن الامتثال للحق فاعلم أن الله قد كتب ذلك وقدره عقوبة لهم نتيجة تماديهم واستهتارهم ليصرفهم عن الهدىٰ فقد تراكمت ذنوبهم وأقفلت قلوبهم ، وإن أكثرالناس خارجون عن طاعة ربهم.

وفي التنزيل: ﴿ وَإِن تُطِعِّ أَكَّتُرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: 116].

وكذلك قال سبحانه: ﴿ وَمَاۤ أَكُ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: 103].

وهذه الآيات وأمثالها تفيد أن الكثرة في الغالب ليست في موضع المدح ، وأن القلة المؤمنة الصادقة هي الممدوحة في القرآن ، سنة الله في عباده ، فإن الجنة قد حفت بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات .

وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ .

قال أبو السعود: (إنكار وتعجيب من حالهم وتوبيخ لهم).

والمعنىٰ: أيعدلون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية. فليس من حق أحد أن يضع قوانين وتشريعات للناس إلا الخالق سبحانه ، ومن ثم فمن جعل من نفسه أو غيره مشرعاً لقوانين وأنظمة لم يأذن بها الله فقد أشرك بالله ، ودعا إلى عبادة غير الله. قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ مَنْ اللهُ مُونَ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَاللهُ ﴾ [الشورى: 21].

وقال جل ذكره: ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُّ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُۗ﴾.

قال أبو العالية: (أُسِّس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له).

أخرج الدارمي بسند صحيح عن زياد بن حُدَير قال: [قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زَلّةُ العالم ، وجدال المنافق بالكتاب ، وحكم الأئمة المضلين] (1).

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: أن النبي قال: [أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلْحِدٌ في الحَرَم، ومُبْتَغِ في الإسلام سُنّةَ الجاهلية، ومُطَّلِبُ دَمِ امريًّ بغير حقِّ لِيُهريقَ دَمَهُ] (2).

في هذه الآيات: نَهْيٌ عن موالاة اليهود والنصارى ، وَتَوَعُّدٌ مِنَ الله مَنْ خَرَقَ ذلك من المسلمين. ثم فيها فَضْحٌ لسبيل المنافقين ، وَإِنْكَارٌ لأساليبهم وحججهم الواهية في ذلك ، وتوضيحٌ وتأكيدٌ لانهيار أعمالهم وخسارتهم في الآخرة.

فقوله: ﴿ ١ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَدَرَى آولِيَّا كُ .

تَحْذيرٌ من تقريبهم ومعاشرتهم ومناصرتهم.

قال المهايمي: (إذا كان تودّد أهل الكتاب لرسول الله ﷺ لقصد افتتانه عن بعض ما أنزل الله مع غاية كماله ، فكيف حال من يتودد إليهم من المؤمنين؟).

وقوله: ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ .

إشارةٌ لعلة النهي. قال القاسمي: (أي: فإنهم متفقون على خلافكم ، يوالي بعضهم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر سنن الدارمي (71/1) ، وتخريج المشكاة (269/1).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6882) ، كتاب الدّيات ، وروى نحوه الطبراني (10749).

بعضاً لاتحادهم في الدين. وإجماعهم على مضادتكم. فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم!!).

وقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾.

قال الزمخشري: (وهذا تعليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين واعتزاله).

وقال القرطبي: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ شرط وجوابه ، أي: لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا ، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم ، ووجبت له النار كما وجبت لهم ، فصار منهم أي: من أصحابهم ).

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى:

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن جرير عن عبد الله البجلي: [أن رسول الله ﷺ بايعه على أن: «تنصح لكل مسلم ، وتبرأ من الكافر»](1).

الحديث الثالث: أخرج ابن أبي شيبة \_ والطبراني \_ عن ابن مسعود مرفوعاً: [أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله](3).

الحديث الرابع: أخرج الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله على الله عنهما ، أن السول الله على الله على الله ، والحب في الله ، والبغض في الله ](4).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (357/4) ، (358/4) ، وله شواهد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2645) ، كتاب الجهاد\_باب على ما يقاتل المشركون. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2304) وقال: (صحيح) دون جملة العقل.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. انظر كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة ص (45) ، والمسند (286/4).

<sup>(4)</sup> ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (69/1). وهو حديث حسن. انظر صحيح الجامع (2536). وقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11537)، وله شاهد في مسند أحمد (286/4) من حديث البراء. انظر الحديث السابق.

الحديث الخامس: أخرج ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [من أحب في الله وأبغض في الله ، ووالى في الله ، وعادىٰ في الله ، فإنما تنال ولاية الله بذلك ، ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك ، وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شبئاً](1).

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ﴾.

المقصود: إن الله لا يوفق من أعطىٰ الولاية لأعدائه ، وكان لهم ظهيراً ونصيراً. وقوله: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىۤ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾.

ففى المقصود بذلك قولان:

1 ـ قيل عني بذلك عبد الله بن أبي بن سلول. قاله عطية بن سعد. وقال: ﴿ يُسَكِرِعُونَ فِيهُمْ ﴾ (أي: في ولايتهم). أي: لقول ابن أبي: (إني أخشى دائرة تصيبني).

2 ـ قيل بل المعني قوم من المنافقين كانوا يناصحون اليهود ويغشُّون المؤمنين.

قال مجاهد: (المنافقون ، في مصانعة يهود ، ومناجاتهم ، واسترضاعهم أولادَهم إياهم. وقول الله تعالى ذكره: ﴿ نَعْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾ قال يقول: نخشىٰ أن تكون الدائرة لليهود).

وكلا التأويلين وارد محتمل ، فهو خبر عن المنافقين الذين كانوا يوالون اليهود والنصارى ، والنصارى ، أو يخدعون المؤمنين بحجة احتمال أن يدور الدهر فيظفر اليهود أو النصارى ، أو أهل الشرك ، أو تنزل نازلة بهؤلاء المنافقين ، فيكون لهم إلى أولئك حاجة .

وقوله: ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلدِمِينَ ﴾. الفتح عنى به أمران عند المفسرين:

1 ـ فتح مكة . فعن السدي : (﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ ، قال : فتح مكة) .

2 ـ قيل القضاء والفَصْل. فعن قتادة: ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ ﴾ قال: بالقضاء).

<sup>(1)</sup> انظر: «حلية الأولياء» (312/1) عن ابن عباس ، و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي ص (30) ، الطبعة الثالثة ، سنة (1382) هـ.

ويجوز أن يكون القضاء والفصل هو فتح مكة فيجتمع المعنيان. فإن الفتح في لغة العرب القضاء.

وقوله: ﴿ أَوَ أَمْرِ مِّنَ عِندِهِ ﴾ . قال السدي: (الأمر الجزية ـ يعني ضرب الجِزية على البهود والنصاري).

وقوله: ﴿ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴾.

أي: يصبح المنافقون الذين ارتضوا لأنفسهم موالاة اليهود والنصارى نادمين على ما أقدموا عليه ، إذ لم يجنوا من ذلك إلا الضعف والخزي والفضيحة بين المؤمنين.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَتَوُكَآءِ الَّذِينَ أَقَسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَـٰزِهِمٌ إِنَّهُمْ لَعَكُمُ حَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصَّبَحُواْ خَسِرِينَ ﴾ .

#### فيه تفسيران:

1 - هو قول بعض المؤمنين لبعض بعد الفتح ونزول النصر: أهؤلاء - إشارة إلى المنافقين - الذين حلفوا واجتهدوا في الأيمان وقالوا إنهم لمعكم معشر المؤمنين ، فهاهم قد فضحهم الله وأخزاهم وهتك سترهم اليوم. ذكره ابن جرير.

2 ـ هو قول المؤمنين لليهود على جهة التوبيخ: أهؤلاء ـ إشارة إلى المنافقين ـ الذين حلفوا بالله غاية أيمانهم أنهم يعينونكم على محمد. ذكره القرطبي.

وقوله: ﴿حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

أي: بطلت بنفاقهم. ﴿ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴾ فيه معنيان:

المعنى الأول: قد خسروا الثواب وضيّعوا مستقبلهم بنفاقهم.

المعنى الثاني: قد خسروا في موالاة اليهود ، فقد أجلى النبي ﷺ اليهود وقتل طائفة منهم.

والخلاصة: قد خسر هؤلاء المنافقون الصفقة الهزيلة مع اليهود الذين أخزاهم الله بالقتل والإجلاء ، وكذلك فقد خسروا رضوان الله ، فضيّعوا الدنيا والآخرة.

54 ـ 56. قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدِ مَسَوْفَ يَأْتِي ٱللهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ

لَآيِمْ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهِ عَلِيمٌ ﴿ أَلَلَهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ عُمُ الْفَالِمُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَالِمُونَ اللَّهُ وَكَاللَهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ فَإِنَّ عَرْبَ

في هذه الآيات: إخبارٌ من الله سبحانه عن استغنائه وقدرته ، فمن ترك دين الإسلام أو ارتد عنه فإنه يخلق جلت عظمته لدينه العظيم رجالاً أوفياء ينصرون هذا الدين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون أحداً وقف في طريقهم. إنه ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله وأهل الإيمان ـ أهل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتعظيم شرائع الحق ـ فمن وثق بالله وتولئ الله ورسوله وعباده المؤمنين فهؤلاء لهم الدولة والغلبة على فئة الشيطان وحزبه.

قال ابن عباس: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۚ ﴾ الآية ، وعيد من الله أنه من ارتَدَّ منكم ، أنه سيستبدل خيراً منهم).

وقوله: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

قال ابن جرير: (أرقَّاء عليهم ، رحماءَ بهم).

وقوله: ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَّلفِرِينَ ﴾ .

قال علي: (أهل غلظة على من خالفهم في دينهم).

وقوله: ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٌ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: لا يردُّهم عَمّا هُمْ فيه من طاعة الله ، وقتال أعدائه ، وإقامة الله عن ذلك راد ، ولا يصدّهم الحدود ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا يَرُدُّهم عن ذلك راد ، ولا يصدّهم عنه صاد ، ولا يَحيكُ فيهم لومُ لائم ، ولا عَذْلُ عاذِلٍ).

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند ، والطبراني في الأوسط ، بسند جيد عن أبي ذرّ قال: [أمرني خليلي \_ ﷺ - بسبع: أمرني بحبِّ المساكين والدنوِّ منهم ، وأمرني أن أَنظُرَ إلى من هو فوقي ، وأمرني أن أصِلَ الرَّحِمَ وإن أَنظُرَ إلى من هو فوقي ، وأمرني أن أصِلَ الرَّحِمَ وإن أَنظُرَ إلى من هو أمرني أن أقول الحقَّ وإن كان مُرّاً ،

وأمرني ألا أخافَ في الله لومة لائم ، وأمرني أن أُكثِرَ من قولِ: لا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله ، فإنهن من كنْزِ تحت العرش]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إن الله ليَسْأَلُ العبدَ يوم القيامة. حتى يقول: ما منعكَ ، إذ رأيت المُنْكَرَ أن تُنْكِرَهُ؟ فإذا لَقَنَ الله عبداً حُجَّتَهُ ، قال: يارب! رَجَوْتُكَ وَفَرِقْتُ من الناس].

الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح لغيره عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: [لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه(أو شهده أو سمعه)](3).

وروى أحمد نحوه وفيه: [إذا رآه أو شهد ، فإنه لا يُقَرِّبُ من أَجَل ، ولا يباعِدُ من رِزْق ، أَنْ يقولَ بِحَقِّ ، أو يُذَكِّرَ بعظيم] (4).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾ .

أي: تلك الصفات والنعوت السابقة هي من فضل الله على المؤمنين الذين اتصفوا بها.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ وَسِعٌ ﴾. أي: جواد بفضله وكرمه ومنّه ، ﴿ عَلِيدٌ ﴾ بموضع ذلك الجود والعطاء ومن يستحقه من عباده.

وقوله: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ .

أي: ليس لكم ، أيها المؤمنون ، ناصر ومعين ومؤيد ومحب إلا الله ورسوله وأهل الإيمان ، الذين وصفت خصالهم بقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمَّ وَكُمُونَ ﴾ .

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (159/5)، والطبراني في «الأوسط» (5635). وقال الهيثمي في «المجمع» (263/10): وأحد إسنادي أحمد ثقات.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4017) ، وابن حبان (1845) ، وغيرهما.

<sup>(3)</sup> صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (2191)، وابن ماجة (4007)، والحاكم (506/4)، وغيرهم. وانظر للزيادة مسند أحمد (53/3) بسند صحيح على شرط مسلم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (50/3) ، (87/3) ، وأبو يعلى (1/88) ، وهو صحيح الإسناد.

وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ۞ ﴾ .

قال السدي: (أخبرهم \_ يعني الرب تعالى ذكره \_ مَنِ الغالب ، فقال: لا تخافوا الدولة ولاالدائرة ، فقال: ﴿ وَمَن يَتُوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴾ ، و«الحزب» ، هم الأنصار).

فمن نصر دين الله نصره الله وكتب له الغلبة على عدوه ، سنة الله ولن تجد لسنته تبديلًا.

57 ـ 58. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَنَّخِذُوا الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلِعِبًا مِّنَ اللَّهِ إِن كُنُم مُُوَّمِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى اللَّهَ إِن كُنُم مُُوَّمِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى اللَّهَ إِن كُنُم مُُوَّمِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى السَّلَوْةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلِعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ .

في هذه الآيات: تَحْذِيرٌ من الله للمؤمنين من موالاة أعداء الإسلام من الكتابيين والمشركين ، الذين يستهزئون بأفضل أديان البرية الذي لا يقبل الله غيره بعد بعثة محمد على يوم القيامة. وَتَنْفِيرٌ من صنيع أولئك المستهزئين عند ندائكم لصلاتكم ، إذ يرونها من اللهو واللعب ، وقد اتهمهم الله بعقولهم مقابل ذلك.

قرأ جماعة من قراء الحجاز والبصرة والكوفة ﴿والكفارِ أولياء﴾ بكسر الراء. والتقدير: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء . في حين قرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة بالفتح : ﴿وَالْكُفَّارُ أَوْلِيَاءً ﴾ . والتقدير: لا تتخذوا \_ أيها المؤمنون \_ الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبا والكفارَ - أولياء . أي: «ولا الكفارَ أولياء» . وذلك بالعطف للكفار على الذين اتخذوا .

قال ابن جرير: (إنهما قراءتان متفقتا المعنى ، صحيحتا المخرج ، قد قرأ بكل واحدة منهم علماء من القرأة ، فبأي ذلك قرأ القارئ فقدأصاب). وفي التنزيل: ﴿ لَا يَتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينِّ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [آل عمران: 28].

فالموالاة والمحبة والنصرة والتأييد للمؤمنين ، فإنما المؤمنون إخوة.

أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله ﷺ: [المسلم أخو المسلم] (1).

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [المسلم أخو المسلم، لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذُله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه، وماله، ودمُه، التقوى هاهنا \_ وأشار إلى القلب \_ بِحَسْبِ امريً من الشر أن يحقِرَ أخاه المسلم](2).

وقوله: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنُّكُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

أي: بشرع الله العظيم الذي يحاول هؤلاء المبطلون الاستهزاء به.

وقوله: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ﴾.

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإذا أذن مؤذنكم ، أيها المؤمنون ، بالصلاة سخر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ، ولعبوا من ذلك). وقال ابن كثير: (وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حُصاص ـ أي: ضُراط ـ حتى لا يسمع التأذين).

وَقَدْ جاءت السنة الصحيحة بهذا المفهوم في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [إذا نُودِيَ للصلاة أدبر الشيطان له ضُراط ، حتى لا يسمعَ التأذين ، فإذا قُضي النداءُ أقبل ، حتى إذا قُضيَ التَّمُويبُ أقبلَ حتى يَخْطُرَ بين

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2442) ـ كتاب المظالم. باب: لا يظلم المسلمُ المسلمُ ولا يُسْلِمُه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. انظر صحيح الترمذي (1572). باب ما جاء شفقة المسلم على المسلم. وصحيح الجامع الصغير \_حديث رقم \_ (6582)، (6583).

المرء ونفسه ، يقول: اذكر كذا ، اذكر كذا ، لما لم يكن يذكرُ حتى يظل الرجل لايدري كم صَلّىٰ]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله عنه أذن المؤذن أَدْبَرَ الشيطان ، ولهُ حُصَاص](2).

وفي لفظ: [إن الشيطان ، إذا نُودي بالصلاة ، وَلَّىٰ وله حُصَاص].

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: [إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ، ذهب حتى يكون مكان الروحاء](3).

قال سليمانُ: فسألتُه عن الرَّوحاء؟ فقال: هي من المدينة سِتَّةٌ وثلاثون ميلاً.

وقوله: ﴿ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًّا ﴾ .

أي هزواً بالدعاء إلى الصلاة ولعباً بذلك. ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾. أي: ما لهم في إجابة النداء إلى الصلاة ، وما عليهم في سخريتهم من العقاب ، فلو عقلوا ما فعلوا ذلك.

ولقد تألق مُعَلِّم البشر وعالم النفس الأول في هذه المعمورة رسول الله على حين عالج هذا النقص والعيب في الشخصية ، وهو مرض هزال الروح وحب السخرية والاستهزاء الذي ما زال الناس يضربهم الشيطان به من زمان آدم ونوح عليهما السلام ، إلى زماننا هذا. فلنصغ معاً كيف عالج النبي على ما اعترى أبا محذورة من هزال النفس والاستهزاء عندما سمع النداء!

أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة \_ واللفظ له \_ عن عبد الله بن مُحيريز ، وكان يتيماً في حِجر أبي مَحذورة بن مِعْيَر ، حين جهزه إلى الشام . فقلت لأبي محذورة : أي عم! إني خارج إلى الشام ، وإني أُسأل عن تأذينك؟ فأخبرني أن أبا محذورة قال : [خرجت في نفر . فكنا ببعض الطريق . فأذن مؤذن رسول الله ﷺ بالصلاة ، عند

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (608) \_ كتاب الأذان \_ باب فضل التأذين. وروى مسلم نحوه.

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (389) ـ كتاب الصلاة. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (388) ـ كتاب الصلاة. الباب السابق.

لقد عالج رسول الله ﷺ مشكلة الهزال والسخرية بالأمور الآتية:

- 1 ـ أرسل رسول الله ﷺ على الفور فجمع القوم بين يديه .
  - 2\_سأل بقوة وحزم عن صاحب ذلك الصوت.
- 3 أشار القوم جميعهم إلى مصدر الصوت ذبّاً عن أنفسهم ما يُرى أنه ذمّ.
  - 4 ـ أطلق النبي ﷺ القوم وحبس صاحبه ليزيده خوفاً وندماً على ما فعل.
    - 5 ـ أمره أن يقوم فيؤذن بما استهزأ به ، فداواه بالتي كانت هي الداء.
- 6 ـ ألقىٰ عليه التأذين بحزم ليردده خلفه، ثم دعاه فكافأه بالمال ليظهر قيمة مافعل،
   وليبقىٰ راسخاً في ذهن أبي محذورة إلى الأبد أن هذا التأذين غال وثمين ولا يُهزأ به.
- 7 ـ ثم وضع رسول الله ﷺ يده الشريفة على ناصية ووجه وَصدر وكبد أبي محذورة ودعا له بالعافية والبركة فبرأ مما كان في نفسه بإذن الله .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (503) ، والنسائي (5/2) ، وابن ماجة (708). انظر صحيح ابن ماجة (708). كتاب الأذان والسنة فيها ـ باب الترجيع في الأذان. ورواه أحمد في المسند (409/3). وانظر صحيح مسلم (379) ، وسنن الترمذي(192) ، وسنن البيهقي (3931).

8 ـ ثم استعمله بالعمل نفسه على أهل مكة ، فبَتَرَ بذلك الاستهزاء بالتأذين من نفسه إلى الأبد ، إذْ أصبح قائماً على هذا العمل فكيف يهزأ بنفسه؟!

فهذه لمسات من بعض أساليب التربية النبوية في معالجة أمراض السلوكية ، وقد بسطت بذلك القول في كتابي: «الأمراض النفسية وعوامل الشد إلى الخلف» ، ولله الحمد والمنة.

في هـذه الآيات: يقول جل ثناؤه: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين بدينكم من أهل الكتاب: هل يحملكم على ذلك إلا أن صدقنا وأقررنا بالله فوحدناه ، وبما أنزل إلينا من القرآن ، وبما أنزل إلى المرسلين قبلنا ، وإلا أنَّ أكثركم عاصون لله خارجون عن طاعته. فهل أنبئكم يامعشر أهل الكتاب بِشَرِّ من جزاء ما تنقمون منا من الإيمان ـ إنه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم المُسوخ القردة والخنازير غضباً من الله وسخطاً وخزياً عاجلاً في الدنيا قبل الآخرة \_. فهؤلاء شر مكاناً ممن نقمتم عليهم من المؤمنين ، وأنتم معشر اليهود أضل عن قصد الطريق وَأَجُورُ عن سبيل الهدى والرشاد. وإذا جاءكم \_ أيها المؤمنون \_ هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا آمنا بألسنتهم ، وما تبطن صدورهم هو الكفر والله أعلم بما يبطنون. ثم إن أكثرهم يسارعون بالمعصية والبغي وأكل الرشوة وسيِّئ العمل ، فأين علماؤهم لينهوهم عن ذلك ويحذروهم سيِّئ ما كانوا يعملون.

### وتفصيل ذلك:

قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَهَلَ ٱلْكِتْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلَّا ۚ أَنَّ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِيقُونَ ﴾ .

قال القاسمي: (أي ما تعيبون وتنكرون منا ﴿ إِلَآ أَنْءَامَنَا بِاللَّهِ ﴾ وهو رأس الكمالات ﴿ وَمَاۤ أُنِوَلَ إِلَيْنَا ﴾ وهو رأس الكمالات ﴿ وَمَاۤ أُنِولَ مِن قَبْلُ ﴾ وهو يشهد لما أنزل إلينا ﴿ وَأَنَّ أَكَثَرُكُمُ قَسِقُونَ ﴾ أي متمردون خارجون عن الإيمان بما ذكر).

وقال ابن كثير : (أي : وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارجون عن الطريق المستقيم).

وفي التنزيل: ﴿ وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ [البروج].

وفيه أيضاً: ﴿ وَمَانَقَـمُوٓا إِلَّا أَنَ أَغْنَـنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَّلِهِ ۗ. . . . ١

وقوله: ﴿ قُلْ هَلَ أَنَيِتُكُمُ بِشَرِّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَلَا الْعَرَدَةَ لَا الْعَافُوتَ ﴾ .

أي: إن من اتصف بهذه الصفات الذميمة هم شر مكاناً ، وهم أصحاب الخزي يوم القيامة ، لا الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه وصدقوا المرسلين والتزموا العمل الصالح.

فمن ﴿ لَعَنَهُ اللّهُ ﴾ أي طرده من رحمته ﴿ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ فلا يرضى بعدها عنه ، ومسخ حاله وهيئته إلى أحوال وهيئات القردة والخنازير خزياً عاجلًا لهم في الدنيا قبل الآخرة هم ومن مضى على منهاجهم الفاسد من أحفادهم موضع النقص والعيب والعار ومظنة الهلاك في الآخرة.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: وذكرت عنده القردة \_ أي عند النبي على الله عند النبي وفي لفظ: فقال رجل: يا رسول الله! القردة والخنازير هي مما مُسِخ؟ فقال النبي على الله عز وجل لم يُهْلِك قوماً ، أو يُعَذَّب قوماً ، فيجعلَ لهم نسْلاً ، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك](1).

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس ، عن

<sup>(1)</sup> حدیث صحیح. أخرجه مسلم (2663) ، كتاب القدر ، وأخرجه أحمد (413/1) (390/1) ، ورواه أبو یعلیٰ (5313) من طریق مسعر عن علقمة به .

النبي ﷺ قال: [الحياتُ مسخ الجن صورةً ، كما مُسِخَت القِرَدةُ والخنازيرُ من بني إسرائيل] (1).

وقوله: ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّاعَوُتُّ ﴾ \_ فيه قراءتان أو أكثر.

القراءة الأولى: قراءة قراء الحجاز والشام والبصرة وبعض الكوفيين: ﴿وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ ﴾ أي: وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوت كما جعل منهم القردة والخنازير.

القراءة الثانية: قراءة جماعة من الكوفيين: ﴿ وَعَبُدَ الطاغوت ﴾. والمعنى: وجعل منهم خدم الطاغوت. أي خدّامه وعبيده.

وكلاهما قراءتان مشهورتان وإن كانت القراءة الأولى أشهر ، واختار ذلك ابن رير.

وقد مضىٰ بيان مفهوم كلمة ﴿ ٱلطَّلغُوتَ ﴾ في مواضع سابقة ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

وقوله: ﴿ أُولَٰكِكَ شُرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ .

فيه أكثر من تأويل:

1 ـ قال الزجاج: (أولئك شر مكاناً على قولكم).

2 ـ قال النحاس: (ومن أحسن ما قيل فيه: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الآخرة من مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشر).

3 ـ وقيل: أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله.

4 ـ وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الآخرة من مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشر.

5 ـ وقال القرطبي: (﴿ أُولَتِكَ شَرٌ مَكَانَا ﴾ لأن مكانهم النار ، وأما المؤمنون فلا شرّ في مكانهم).

6 ـ وقال ابن كثير: ﴿ أَوْلَتِكَ شُرٌّ مَّكَانًا ﴾ ، أي: مما تظنون بنا).

قلت: والسياق يقتضي ما ذكره القرطبي وابن كثير ، إذ جاء قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ شُرُّ مَكَانًا ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿ قُلَ هَلَ أُنَبِتُكُم مِثَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً ﴾ ، والله تعالى أعلم .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (348/1) ح (3245) ، والطبراني (1146) ، وابن حبان (1080) .

وقوله: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِّء ﴾ .

قال ابن عباس: (وإنهم دخلوا وهم يتكلمون بالحق ، وتُسِرُّ قلوبهم الكفر ، فقال: ﴿ ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِّ ﴾).

وفي التنزيل: ﴿ وَقَالَت طَآيِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَامِنُواْ بِٱلَّذِى أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَأَكْثُرُواْ وَاللَّهُمَّ اللَّهَادِ وَأَكْثُرُواْ وَاللَّهَارِ وَاللَّهُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

وقوله: ﴿ وَأَللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴾ .

أي: بما تنطوي عليه سرائر هؤلاء المنافقين.

وقوله: ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدَّوَٰنِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحَتُّ ﴾ .

قال السدي: (الإثم: الكفر). وقال قتادة: (﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ﴾ ، وكان هذا في حكّام اليهود بين أيديكم).

قال ابن جرير: (وأما قوله: ﴿ وَأَكَلِهِمُ ٱلشَّحْتَ ﴾ ، فإنه يعني به الرشوة التي كانوا يأخذونها على حكمهم بغير كتاب الله لمن حكموا له به).

والمقصود كشف هؤلاء اليهود في تعاطيهم المآثم والمحرمات والاعتداء على الناس ، وكشف خداعهم ولعبهم بدينهم مقابل الرشوة والمال الباطل.

وقوله: ﴿ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. أي: مما سبق من المخالفات الشرعية.

وقوله تعالى: ﴿ لَوْلَا يَنْهَنَهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَٱكِلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ .

الأحبار: العلماء. والربانيون: العلماء العُمَّال أرباب الولايات عليهم، فهم أخص. والآية توبيخ للطرفين مقابل سكوتهم عن انحراف ومخالفات بني إسرائيل في انتشار الآثام والمعاصي بينهم ، وانتشار السحت: أي الرشوة والمال الحرام.

قال ابن عباس: (ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية).

وقال الضحاك: (ما في القرآن آية أخوف عندي منها: أنا لا ننهي). وقال: (﴿ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾فقهاؤهم وقراؤهم وعلماؤهم. وما أخوفني من هذه الآية).

وقال ابن جرير: (وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشدَّ توبيخاً للعلماء من هذه الآية ، ولا أخوف عليهم منها).

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذه الآية.

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي بكر الصديق أنه قال: [أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿ يَاَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَنَكُمُ اَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۖ وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده ، أَوْشَكَ أن يعمّهم الله بعقاب منه] (1).

ورواه ابن ماجة بلفظ: [وإنا سمعنا رسول الله ﷺ يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يُغَيِّرونه ، أوشكَ أن يَعُمَّهُم الله بعقابه]<sup>(2)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج الترمذي وابن ماجة \_ واللفظ له \_ والحاكم عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ ، قام خطيباً. فكان فيما قال: [ألا ، لا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً ، هَيْبَةُ الناس ، أن يقول بحقٍّ ، إذا عَلِمَهُ](3). قال: فبكى أبو سعيد ، وقال: قد والله! رأينا أشياء ، فهبنا.

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبيد الله بن جرير ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله ﷺ: [ما من قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي ، هُمْ أَعَزُّ مِنهم وأَمْنَعُ ، لا يُغَيِّرون ، إلا عَمَّهُم الله بعقاب] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (29) ، (53) ، وأبو داود (217/2) ، والترمذي (25/2) وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3236) ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي(30/2) ، وابن ماجة (4007) ، والحاكم (506/4).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن ـ حديث رقم ـ (4009) ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3238).

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِهِمْ لَأَكَلُواْ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرَجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: ذِكْرُ جرأة اليهود على ربهم وتطاولهم في الكلام بصفاته دون تأدب أو خجل ، وتجاهل نعمه عليهم وكثرة صفحه وعفوه عنهم ، فوصفوه بالبخل كما وصفوه بالفقر عليهم لعائن الله ، بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء وعنده خزائن كل شيء. ثم فيها إِخْبارٌ من الله لنبيه محمد على أن ما أكرمك الله به من الوحي والحق سيكون نقمة على اليهود وأمثالهم وسيزدادون به حسداً وحقداً وطغياناً ، كما يزداد به المؤمنون إيماناً وإحساناً. ثم لا تجتمع قلوبهم بل سيفتك الحقد والبغي بين فرقهم مقابل كفرهم ، وكلما أبرموا حالة اجتماع ليحاربوك فيها يمزقها الله ويبطلها ، ومن صفاتهم استمرار إشعال الأرض بنار الفساد والله لا يحب المفسدين. ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله وكفوا عن الظلم والآثام وأقاموا التوراة والإنجيل ثم أقاموا القرآن النازل إليهم لبسط الله لهم ألوان البشائر والنعيم في الدنيا والآخرة ، ولكن قليل مَنْ آمن واتقى منهم ، وأكثرهم فاسقون.

### وتفصيل ذلك:

قوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً ﴾ .

قال ابن عباس: (ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقةٌ ، ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك ما عنده ، تعالى الله عما يقولون علوّاً كبيراً).

فكذبهم الله بما قالوا ووبّخهم فقال جل ثناؤه: ﴿ غُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ﴾.

قال قنادة : (قالوا : الله بخيل غير جواد! قال الله : ﴿ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾).

قال القرطبي: ﴿ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواً ﴾. قيل: المراد أنهم أبخل الخلق ، فلا

ترى يهودياً غير لئيم. وفي الكلام على هذا القول إضمار الواو ، أي قالوا: يد الله مغلولة وغلت أيديهم. واللعن الإبعاد).

فيكون المعنى: كذب اليهود المتجرئون على صفات الله سبحانه ، فهم البخلاء الفاسدون المنعوتون بصفات الشح والبخل والطمع والبغي ، والله تعالى هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الكثير النعم ، فنعمه لا تحصىٰ ، وكرمه على عباده لا حدود له ، وعنده خزائن السماوات والأرض ينفق كيف يشاء وهو الحكيم الكريم المتعال.

قال في سورة إبراهيم: ﴿ وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُۚ وَإِن تَعَـُدُواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَاًۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَـُلُومٌ كَفَارٌ ۞ ﴾ .

وقال في سورة لقمان: ﴿ أَلَمْ تَرَوْأَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ يَعْمَهُ ظُلِهِرَةً وَبَاطِنَةً . . . ﴿ ﴾ .

قلت: وضل قوم أُوَّلوا صفة اليد بالنعمة أو القدرة ، فبماذا يستقيم على زعمهم قوله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ ﴾! هل يقال بل قدرتاه أو نعمتاه حينئذ! هذا مما لا يستقيم في لغة العرب. والحق أن هذه الآية تثبت صفة اليدين لله العظيم ، كما تثبتها الآية الأخرى في سورة (صَ): ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسَتَكُبَرْتَ أَمَّ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ ﴾. وقد جاءت السنة الصحيحة بإثبات ذلك لله كما يليق بجلاله وكماله \_ أي: دون تشبيه ولا تعطيل \_ بل كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى ، كما ثبت في الصحيح.

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْهِ قال: [إنَّ يَمين الله مَلأَى لا يَغيضُها نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ ، الليلَ والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقُصْ ما في يمينه ، وعَرْشُهُ على الماء ، وبيده الأخرى الفَيْضُ \_ أو القَبْضُ \_ يَرْفَعُ ويخْفِض ](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [احتَجَّ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1827) ، كتاب الإمارة. باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7419) كتاب التوحيد. وانظر (4684) منه. وأخرجه مسلم (993) ح (37) ، وأحمد (313/2) ، وابن حبان (725) ، والترمذي (3045).

آدمُ وموسىٰ عليهما السلام عند ربّهما ، فحجَّ آدمُ موسى ، قال موسى: أنت آدمُ الذي خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من رُوحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك في جَنتِه ، ثم أهْبَطْتَ الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ قال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ، وأعطاك الألواح فيها تِنْيان كل شيء ، وقرّبك نَجِيّاً ، فبِكَمْ وَجَدْت الله كتب التوراة قبل أن أُخلَق؟ قال موسىٰ: بأربعين عاماً ، قال آدم: فهل وجدت فيها: ﴿ وَعَصَيّ ءَادَمُ رَبّهُ فَعَوَىٰ ﴾ . قال: أفتلومني على أن عَمِلْتُ عملاً كتبه الله عليّ أن أعْمَلُهُ ، قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟قال رسول الله ﷺ: فحجَّ آدم موسىٰ](1).

وقوله: ﴿ وَلَيَزِيدَكَ كَيْرًا مِّنَّهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ كُلْغَيْنَا وَكُفَّرا ﴾ .

قال قتادة: (حملهم حسدُ محمد ﷺ والعرب على أن كفروا به ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم).

وفي التنزيل: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82].

وقوله: ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَةَ ﴾ .

قال مجاهد: (أي بين اليهود والنصاري). وقيل: (ألقينا بين طوائف اليهود).

قال القرطبي: (فهم متباغضون غير متفقين ، فهم أبغض خلق الله إلى الناس).

وفي التنزيل: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [الحشر].

قلت: والراجح أنه من ذكر اليهود ، فإن السياق يقتضي ذلك ، والمقصود: أن الفرقة والتمزق ستعم طوائف بني إسرائيل ، فلا تجتمع قلوبهم ، وتسري العداوة بينهم . قال إبراهيم النَّخَعِي: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَعْضَآءَ ﴾ قال: الخصومات والجدال في الدين).

وقوله: ﴿ كُلُّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ﴾ .

قال السدي: (كلما أجمعوا أمرهم على شيء فَرَّقَهُ الله ، وأطفأ حَدَّهم ونارهم ، وقذف في قلوبهم الرعب).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2652) ح (15) ، كتاب القدر ، وانظر صحيح البخاري (4738).

وقوله: ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ .

قال ابن كثير: (أي: من سَجِيَّتِهم أنهم دائماً يَسْعَوْنَ في الإفساد في الأرض ، والله لا يحب من هذه صفته).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ .

قال قتادة: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ ﴾ ، يقول: آمنوا بما أنزل الله ، واتقوا ما حرّم الله ، ﴿ لَكَفَرَّنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهمْ ﴾).

قال ابن جرير: ﴿ لَكَفَرْنَا عَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ ، يقول: مَحَوْنا عنهم ذنوبهم فغطينا عليها ، ولم نفضحهم بها ، ﴿ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنْتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ ، يقول: ولأدخلناهم بساتين ينعمون فيها في الآخرة).

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ .

قال ابن عباس: (يعني القرآن). أي وعملوا بما أنزل إليهم من ربهم من الفرقان الذي جاءهم به محمد ﷺ.

وقوله: ﴿ لَأَكُلُواْ مِن فَرْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ . يعني من القَطْر والنبات.

قال ابن عباس: ﴿ لَأَكُلُواْ مِن فَوقِهِم ﴾ ، يعني: لأرسل السماء عليهم مدراراً ، ﴿ وَمِن تَعْتِ ٱرْجُلِهِم ﴾ ، تخرج الأرض بركتها).

وقال قتادة: (إذن لأعطتهم السماء بركَّتُها ، والأرض نباتها).

وقال السدي: (يقول: لو عملوا بما أنزل إليهم مما جاءهم به محمد ﷺ ، لأنزلنا عليهم المطر ، فلأنبت النّمر).

وفي الآية تنبيه لهذه الأمة ألا تسقط كما سقطت أمة يهود ، وأن تتمسك بقرآنها فهو فلاحها في الدنيا والآخرة ، وقد خشي النبي على هذه الأمة أن تترك قرآنها والعمل به كما حصل في أمم أهل الكتاب. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح ، عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي ﷺ شيئاً ، فقال: [ذاك عِنْدَ أُوانِ ذهاب العِلم قلت: يا رسول الله! وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُقْرِئُهُ أبناءنا ويُقْرِئُهُ أبناؤنا أبناءَهم ، إلى يوم القيامة؟ قال: ثَكِلتُكَ

أُمُّكَ ، زيادً! إِنْ كُنْتُ لأراكَ مِنْ أَفقه رجلٍ بالمدينة. أو لَيْسَ هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ، لا يَعْمَلُون بشيء مما فيهما؟](1).

الحديث الثاني: أخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً: [لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، وباعاً بباع ، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب دخلتم ، وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي عامر عبدالله بن يحيى \_ قال: [حججنا مع معاوية بن أبي سفيان ، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله على قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة \_ يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة \_ وهي الجماعة \_ وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاءكم به نبيّكم على الناس أحرى أن لا يقوم به ](3).

وقوله: ﴿ مِّنَّهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَّكَثِيرٌ مِّنَّهُمْ سَآةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾.

يعني: منهم جماعة مقتصدة في القول في عيسى بن مريم ، وبعيدة عن الغلو والتنطع.

قال قتادة: ﴿ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾ ، يقول: على كتابه وأمره. ثم ذمّ أكثر القوم فقال: ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ ).

وقال السدي: (﴿ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ﴾ ، يقول: مؤمنة).

وقال الربيع بن أنس: (فهذه الأمة المقتصدة ، الذين لا هم جَفُوا في الدين ولا هم غَلوا).

وفي التنزيل: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً ۖ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِدِ. يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف: 159].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3272) ـ باب ذهاب القرآن والعلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (455/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ، ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (1348).

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (332/2)، وسنن أبي داود (503/2)، والترمذي (367/3)،
 وابن ماجة (479/2)، والحاكم (128/1)، وصحيح الجامع (1093)، (1094).

هذا في قوم موسى . وقال في أتباع عيسى: ﴿ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجَرَهُمَّ ﴾ [الحديد: 27].

قال ابن كثير: (فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين. كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَعِنْهُمْ شَابِقُ بِالْمَخْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُو ٱلْفَضْلُ عِبَادِناً فَعِنْهُمْ سَابِقُ بِالْمَخْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُو ٱلْفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُونَهَا . ﴾ . . الآية [فاطر: 32 \_ 33]. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة).

67. قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُمُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِفِدِينَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآية: يأمر الله سبحانه نبيّه ﷺ بإقامة البلاغ المبين لهذا التنزيل العظيم والوحي الكريم ، ومن ثم فإن أحداً لن يستطيع أن يتسلط عليه بأذى ، فهو في عصمة الله وحمايته ، والله هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو أعلم بمن يستحق الفضل والهداية .

أخرج ابن حبان في صحيحه ، بسند حسن عن أبي هريرة قال: [كان رسول الله ﷺ إذا نزل منزلاً نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي ﷺ ، فينزل تحتها وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجر ، فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاء أعرابي فأخذ السيف من الشجرة ، ثم دنا من النبي ﷺ وهو نائم فأيقظه فقال: يا محمد من يمنعك مني ؟ فقال النبي ﷺ: الله . فأنزل الله عز وجل : ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَمَا أَزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَدَ تَفَعَلُ فَا بَلَغَتَ رِسَالَتَهُمُ وَاللهُ يُعْصِمُكُ مِن ٱلنَّاسِ ﴾](1) .

قلت: ولا شك أن البلاغ المبين لهذا الدين عصمة للمؤمن من الله ، يجد بركته في حياته ، ونوره في قبره ، وغبطته وسروره في أهله ، ونجاته وفوزه يوم القيامة. وقد بلغ النبي على هذا الدين أتم البلاغ وجاهد من أجل ذلك أرفع الجهاد ، وتحمل في ذات الله

<sup>(1)</sup> حدیث حسن. انظر صحیح ابن حبان (2882) و (4537) ، ومسند أحمد (364/3) من حدیث جابر ، وأصله في الصحیحین. انظر صحیح البخاري (2913) ، ومسلم (4786/4) (13). وانظر: الصحیح المسند من أسباب النزول ـ الوادعي ـ سورة المائدة ، آیة (67).

عز وجل ما أصابه لينقذ الأمة من جحيم مناهج أهل الشهوات والأهواء ومن جحيم النار يوم القيامة ، إلى نور الحياة في ظل منهج الله سبحانه في الدنيا وظل روضات الجنان في الآخرة.

أخرج البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: [مَنْ حَدَّثك أن محمداً ﷺ كتم شيئاً مما أُنزِلَ عليه فقد كَذَبَ ، والله يقول: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ ﴾ الآية]<sup>(1)</sup>.

قال البخاري: قال الزهري: (من الله الرسالة ، وعلى الرسول البلاغ ، وعلينا التسليم).

وقد استنطق النبي ﷺ أمته في أعظم المحافل ، فشهدت له بأتم البلاغ ، وفهمت منه الوداع.

الحديث الأول: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ خطب الناس يوم النّحر فقال: [يا أيها الناس ، أيُّ يوم هذا؟ قالوا: يومٌ حرام ، قال: فأي شَهْرٍ هذا؟ قالوا: شَهْرٌ حرام ، قال: فإن دِماءَكُم وأموالكم وأعراضَكُم عليكم حرامٌ كُورُمةِ يومِكُم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مِرَاراً ، ثم رَفَعَ رأسه فقال: اللهم هل بَلَغْتُ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده! إنها لَوَصِيَّتُهُ إلى أُمَّتِه \_ فليبلغ الشاهدُ الغائبَ ، لاترجعوا بعدي كُفّاراً يَضْربُ بعضكم رقابَ بعض] (2).

قال البخاري: وقال هِشامُ بنُ الغازِ: أخبرني نافعٌ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: (وقف النبي ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بين الجَمَراتِ في الحَجَّة التي حَجَّ بهذا ، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي ﷺ يقول: اللهم اشهد. فودَّعَ الناسَ فقالوا: هذه حَجَّةُ الوداع)(3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (4612) \_ كتاب التفسير \_ باب: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1739) ـ كتاب الحج. باب الخطبة أيامَ منى . وأخرجه أحمد في المسند (230/1).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عقب حديث (1742) ـ كتاب الحج. الباب السابق. وانظر كذلك الحديث (4403) منه.

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر \_ في حجة النبي \_ أن رسول الله على قال في خطبته يومئذ: [أيها الناس ، إنكم مسؤولون عني ، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهدُ أنك قد بَلَغْتَ وأَدَّيْتَ وَنصَحْتَ. فجعل يرفَعُ إصْبَعَهُ إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم هل بَلّغت ، اللهم هل بلغت. وفي لفظ: فقال بإصبعه السبّابة ، يرفعها إلى السماء ويَنْكتُها إلى الناس: اللهم اشهد ، اللهم اشهد . للاث مرات](1).

الحديث الثالث: أخرج ابن أبي حاتم عن هارون بن عَنْتَرة ، عن أبيه قال: [كنت عند ابن عباس ، فجاءه رجل فقال له: إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم يُبْدِه سول الله على للناس. فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: ﴿ فَيَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مِن رَبِّكُ ﴾ ، والله ما وَرَّثنا رسول الله على سوداءَ في بيضاء](2).

# وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ .

أي: يمنعك من أن ينالوك بسوء أو أذى ، فأنت في حفظ الله وكلاءته وتأييده. وقد كان النبي ﷺ يُحرس عند وصوله المدينة قبل نزول هذه الآية .

أخرج الترمذي بسند حسن عن عائشة قالت: [كان النبي على يُكوس حتى نزلت هذه الآية: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ فأخرج رسول الله على ألله من القبة ، فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله](3).

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [سَهِرَ رسول الله ﷺ مَقْدَمَهُ المدينة ليلةً ، فقال: ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن

<sup>1)</sup> حديث صحيح. وهو جزء من حديث رواه مسلم (1218) من حديث جابر ـ في حجة النبي ﷺ.

<sup>2)</sup> إسناده جيد ، كما ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير \_ سورة المائدة (آية 67). ويشهد له ما في صحيح البخاري من حديث أبي جُحَيفة: [قلت لعلي: هل عندكم شيءٌ من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا فهما يعطيه الله رجلاً في القرآن ، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل ، وفكاكُ الأسير ، وألا يُقتلَ مسلم بكافر].

حدیث حسن. أخرجه الترمذي بإسناد حسن من حدیث عائشة رضي الله عنها. انظر صحیح سنن
 الترمذي (2440). أخرجه الحاكم (313/2) ، وأخرجه الطبري (12279).

كذلك سمعنا خَشْخَشَةَ سلاح ، فقال: مَنْ هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال رسول الله ﷺ فجئت رسول الله ﷺ فجئت أحرسه ، فدعا له رسول الله ﷺ ، ثم نام](1).

ورواه أحمد وفيه: [فقال: ما جاء بك؟ قال: جئتُ لأحرُسَكَ يا رسول الله. قال: فَسَمِعْتُ غطيطَ رسول الله ﷺ في نومه].

قال الحافظ ابن كثير: (ومن عصمة الله لرسوله حفظُهُ له من أهل مكة وصناديدها وحُسَّادها ومُعَانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبَعْضَة ونَصْبِ المحاربة له ليلاً ونهاراً، بما يَخْلُقُهُ الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمّه أبي طالب، إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعيّة لرسول الله على لا شرعيّة، ولو كان أسلم لاجتراً عليه كفارُها وكبارها، ولكن لَمّا كان بينه وبينهم قَدرٌ مشترك في الكفر هابوه واحترموه، فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيراً، ثم قيّض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام، وعلى أن يتَحَوَّل إلى دارهم ـ وهي المدينة ـ فلما صار إليها حَمَوْهُ من الأحمر والأسود، فكلما همم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله وَرَدَّ كيدَه عليه، والأسود، فكلما شمّ اليهود بالسحر حَمَاه الله منهم، وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك للداء. ولما سَمَّ اليهود ذراعَ تلك الشاة بِخَيْبَرَ، أعلمه الله به، وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرها).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ .

أي: لا يوفقهم لسلوك سبيل الهداية والرشاد جزاء استهتارهم وردّ شرع الله وبلاغ الرسل.

قال القرطبي: (أي لا يرشدهم. . وقيل: أَبْلغ أنت فأما الهداية فإلينا. نظيره: ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾). وقال ابن جرير: (إن الله لا يوَفِّق للرُّشُد من حَاد عن سبيل الحق ، وجار عن قصد السبيل ، وجحد ما جئته به من عند الله ، ولم ينته إلى أمر الله وطاعته فيما فرض عليه وأوجبه).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2410) \_ كتاب فضائل الصحابة. وانظر صحيح البخاري (2885) وكذلك (7231) ، ومسند أحمد (141/6) ، والنسائي في «الكبرى» (8867). وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (522-523) لتفصيل تلك الأحداث والروايات.

68 ـ 69. قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّتِكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَكَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغْيَكَ وَالْفَلْمِونَ وَالصَّلِمُونَ طُغْيَكَ وَكُونَ وَكُونَ وَالصَّلِمُونَ وَالصَّلِمُونَ وَالصَّلِمُونَ مَنْ ءَامَرَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ وَالنَّصَلَى مَنْ ءَامَرَ فِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ فَنِهُ .

في هذه الآيات: يقول جل ثناؤه: قل يا محمد لأهل الكتاب إنكم لستم على شيء من الدين الحق حتى تعملوا بما جاءكم في كتبكم فتؤمنوا بما فيها ، وبما تضمنته من نبوة محمد على ووجوب متابعته ونصرته ، ولكن يا محمد لن يكون الأمر كما تحب ، فإن الكبر والغرور قد أهلك هؤلاء ، فلن يزيدهم ما أنزل إليك من القرآن إلا كبراً وجحوداً وعناداً وطغياناً ، فلا تحزن عليهم فَهُمْ إنما يَرِدُونَ بذلك مهالكهم . إنّ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من المؤمنين واليهود والصابئين والنصارى والتزم ما أُمِر به فلا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ولا على ما خلفوا وراءهم فيها من ذرية ودنيا ، بعد أن يبصروا نعيم الآخرة وما أعدّ الله لهم من عظيم الثواب والسرور والملذات .

قال ابن زيد: ﴿ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَىٰ تُقِيمُوا ﴾ ، حتى تعملوا بما فيه). أي بما جاء في التوراة والإنجيل دون التحريف. وعن مجاهد: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ ﴾ يعني: القرآن العظيم).

وعن ابن عباس: ﴿ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَننَا وَكُفْراً ﴾ قال: الفرقان ، يقول: فلا تحزن). وقال ابن جرير: (وأقسم: ليزيدن كثيراً من هؤلاء اليهود والنصارى الذين قص قصصهم في هذه الآيات ، الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد ، ﴿ طُغْيَننَا ﴾ ، يقول: تجاوزاً وغُلُواً في التكذيب لك ، على ما كانوا عليه لك من ذلك قبل نزول الفرقان ، ﴿ وَكُفْراً ﴾ ، يقول: وجحوداً لنبوتك).

وقوله: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْمَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ . قال السدي: (لا تحزن).

ثم قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾. وهم: المسلمون الذين صدقوا بالله ورسوله. ﴿ وَٱللَّذِينَ هَادُواْ ﴾ هم اليهود حملة التوراة. وقوله: ﴿ وَٱلصَّنِوُونَ ﴾. قال ابن كثير: (لما طال الفصل حسن العطف بالرفع) ـ والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوس، ليس لهم دين. قاله مجاهد. وعنه: بين اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير: (بين اليهود والنصارى). وعن الحسن: (إنهم كالمجوس). وقال قتادة: (هم قوم يعبدون الملائكة ، ويصلون إلى غير القبلة ، ويقرؤون الزبور). وقال وهب بن مُنبّه: (هم قوم يعرفون الله وحده ، وليست لهم شريعة يعملون بها ، ولم يحدثوا كفراً). وقيل غير ذلك ، والله تعالى أعلم.

وأما النصارى : فهم حملة الإنجيل ، الذين بعث فيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ .

يعني: من آمَنَ بالله فَصَدَقَهُ التوحيد والتعظيم ، وآمن باليوم الآخر ، واستعدّ له بالعمل الصالح ، فكان على منهاج كتابه الذي أنزل إليهم ، ثم آمن بمحمد عليهم إن عاصره وأدركه فنصره وتابعه ، فأولئك لا خوف عليهم في مشهد المحشر يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا وعلى ما خلّفوا فيها ، فالمطمأنينة والأمن في الدنيا والآخرة.

70 ـ 71. قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسَرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمَ رُسُلُاً حَلَمْ اللهُ عَلَيْهِمَ وَرِيقًا حَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ رُسُلًا حَكُلًا حَكُلًا حَكُلًا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ وَكَسَبُوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا وَصَمُّوا وَصَمُّوا مَكَوْ وَصَمُّوا وَصَمْوا وَصَمُّوا وَصَمْوا وَصُوا وَصَمْوا وَصَالَوا وَمُوا وَصَمْوا وَصَمْوا وَصَمْوا وَصَالَوا وَمُوا وَالْمُوا وَالْمَالِونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُوا وَالْمَالُونَ وَالْمُوا وَالْمَالُونَ وَالْمَالَعُونَا وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ و

في هذه الآيات: تَذْكِيرٌ من الله سبحانه بالمواثيق والعهود التي أخذها على بني إسرائيل بالصدق والسمع والطاعة ومتابعة الرسل ، ولكنهم كانوا عند أسوأ الظن ، فقد خانوا العهود ونقضوا المواثيق وركبوا أهواءهم ، فإن وافق الرسول المرسل إليهم شهواتهم قبلوه وإلا قتلوه. وظنوا أن الأمر هكذا دون امتحان واختبار فعموا عن الحق

والوفاء بالميثاق وصموا عنه ثم تاب الله عليهم ثم عادوا إلى التكذيب والخيانة والله يرى أعمالهم وسيجازيهم بها.

وقولُه جل ذكره: ﴿ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهْوَى آَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ .

قال ابن جرير: (كلما جاءهم رسول لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق مَحَبَّتَهم ، كنّبوا منهم فريقاً ، ويقتلون منهم فريقاً ، نقضاً لميثاقنا الذي أخذناه عليهم ، وجرأة علينا وعلى خلاف أمرنا).

وقوله: ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾. قال ابن عباس: (الشرك). وقال قتادة: (حسب القوم أن لا يكون بلاء). وقال السدي: (حسبوا أن لا يبتلوا).

وقوله: ﴿ فَعَمُواْ وَصَمَّواْ ﴾ .

قال قتادة: (كلما عرض بلاء ابتلوا به ، هلكوا فيه).

وقال السدي: (حسبوا أن لا يبتلوا ، فعموا عن الحق وصموا). وهم كما قال مجاهد: (اليهود).

وقال ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير قال: (هذه الآية لبني إسرائيل. قال: والفتنة: البلاء والتمحيص).

والمقصود أنهم عموا عن الحق وصموا ، فلا يبصرون الحق ولا يصغون له ولا يهتدون إليه.

وقوله: ﴿ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ . أي: مما كانوا فيه من العمى والصمم . ﴿ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ ﴾ مرة أخرى وعادوا للانتكاس . ﴿ كَبْيُرٌ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: يبصر أعمالهم ويحصيها عليهم ليجازيهم بها يوم يلقونه .

72 ـ 75. قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِى إِسَرَهِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ أَنصَادِ ﴿ لَي لَلَّهُ مَا يَشُولُونَ لَلّهُ عَلَيْهِ ٱللّهَ عَلَيْهِ ٱللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا مِنْ إِلَيْهِ إِلّا إِللّهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمّا يَقُولُونَ وَمَا مِنْ إِلَيْهِ إِلّا إِللّهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمّا يَقُولُونَ

لَيْمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ الْهَ الْمَلِيمُ الْفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَةُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ اللَّهِ مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمْنُهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْ كَيْفَ فَكُونَ الطَّعَامُ ٱنظُرْ كَيْفَ نَبُيْنُ لَهُمُ ٱلْآيكَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ .

في هذه الآيات: حُكْمٌ من الله بتكفير الذين ادّعوا ألوهية المسيح ابن مريم من فِرق النصارى: من الملكِيَّةِ واليَعْقوبية والنَّسْطورية ، وَتَبْرِئَةٌ للمسيح ابن مريم من ذلك وأنه دعا إلى عبادة الله وحده وَحَذَّرَ من الشرك به ، وبيّن أن مصير من أشرك بالله تعالى النار ثم لا سبيل ولا نصير.

ثم في الآيات حُكْمٌ بالكفر على من قالوا إن الله ثالث ثلاثة ، وتوعّدٌ لهم من الله بعذاب أليم إن لم يتوبوا ويرجعوا عن قولهم واعتقادهم. ثم بيانٌ من الله لحقيقة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه رسول كبقية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأمه مؤمنة صادقة ، يأكلان الطعام كسائر الناس ، فأين يذهب هؤلاء بضلالهم!

فقوله: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ ﴾ .

كقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآةً﴾ [النساء: 48].

وقال ابن جرير: (قوله: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوۤاْ إِنَ اللَّهَ ثَالِكُ ثَلَاثَةً ﴾. وهذا قولٌ كان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكية والنّسطورية. كانوا فيما بلغنا يقولون: «الْإِلّه القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم: أباً والداً غير مولود، وابناً مولوداً غير والد، وزوجاً متبّعة بينهما). فكذبهم الله بقوله سبحانه: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا إِلَهُ إِلّهُ إِلهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْ

وقوله: ﴿ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾.

يشمل قائلي المقالتين ، ولذلك قال: ﴿ لَيَمَسَنَ ﴾ ولم يقل «ليمسَّنهم» كما ذكر شيخ المفسرين.

وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَةً وَٱللَّهُ غَـفُورٌ رَّحِيبُ مُ ﴾.

دَعْوَةٌ لهم طيبة كريمة من الله ليستأنفوا التوحيد بعد الشرك والإيمان بعد الكفر ، والله بمنّه وكرمه يتجاوز عن ذلك مما سلف منهم ، كيف لا وهو سبحانه لم يزل يعافيهم ويرزقهم مع ما يسمعه من شركهم.

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسىٰ قال: قال رسول الله ﷺ: [لا أَحَدَ أَصْبَرُ على أذى يَسْمَعُهُ من الله عز وجل ، إنه يُشرك به ، ويُجْعلُ له الولد ، ثم هو يعافيهم ويرزقهم] (1).

وفي لفظ: [ما أحَدُّ أصبرَ على أذىً يَسْمَعُه من الله تعالى ، إنهم يجعلون له نِدّاً ، ويجعلونَ له نِدّاً ،

وقوله: ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَحَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِ لِهِ ٱلرُّسُسُ لَ ﴾ .

قال القرطبي: (أي ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء بها كما جاءت بها الرسل ، فإن كان إلها فليكن كل رسول إلها ، فهذا ردّ لقولهم واحتجاج عليهم).

وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَةٍ بِـلَ ۞ ﴾ [الزخرف].

وقوله: ﴿ وَأُمُّهُمُ صِدِّيقَ ۖ أَنُّ ﴾ أي مؤمنة صادقة ، آمنت بالله وصدقته بآياته.

وعن الحسن: (إنما قيل لها صديقة لكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما أخبرها به).

قلت: والآية لا تدل أنها كانت نبيّة. فإن الله لم يبعث بالنبوة والرسالة إلا الرجال.

قال الحافظ ابن كثير ـ في التفسير ـ: (وقوله: ﴿ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً ﴾ أي: مؤمنة به مصدقة له ، وهذا أعلى مقاماتها ، فدَلّ على أنها ليست بنبيّة ، كما زعمه ابن حزم وغيره ، ممن ذهب إلى نبوة سازّة أُمّ إسحاق ، ونبوة أم موسي ، ونبوة أم عيسى ، استدلالاً منهم بخطاب الملائكة لسازّة ومَرْيم ، وبقوله: ﴿ وَأَوْحَيّنَا إِلَىٰ أَيْر مُوسَى آنَ أَرْ مُوسَى آنَ أَرْ مُوسَى آنَ أَرْ مُوسَى آنَ الله لم يبعث نبيّاً أَرْضِعِيةٍ ﴾ [القصص: 7]. وهذا معنى النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيّاً إلا من الرجال ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوجِيَ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوجِيَ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ

وقوله: ﴿ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾ .

أي هما كسائر البشر لا تقوم حياتهما دون غذاء ، ومن كان هذا شأنه فلا يصلح إلهاً.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2804) .. كتاب صفات المنافقين. باب في الكفار.

وقوله: ﴿ اَنْظُرْكَيْفَ نُبَايِثُ لَهُمُ ٱلْآيِكِ ﴾ .

أي: نظهر لهم الدلالات الواضحات والحجج الدامغات.

وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱنظُرْأَكَ يُؤْفَكُونَ ﴾ .

أي: كيف يصرفون عن الحق وإلى أي ضلال يذهبون.

في هذه الآيات: زيادة توبيخ لصنيع هؤلاء، والذين يعبدون ما يعبدون من الأوثان والأصنام والأنداد، وتَحْذيرٌ من اتباع الأهواء وأصحاب الضلال.

قال القرطبي: (أي أنتم مقرون أن عيسى كان جَنيناً في بطن أمه ، لا يملك لأحد ضرّاً ولا نفعاً ، وإذ أقررتم أن عيسى كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضر ، فكيف اتخذتموه إلهاً؟ ﴿ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي لم يزل سميعاً عليماً يملك الضرّ والنفع ، ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة).

وقوله: ﴿ قُل يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُوَا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَـُلُواْ مِن قَبْلُ﴾ . الآية .

قال ابن كثير: (أي: لا تُجاوزوا الحدَّ في اتباع الحق ، ولا تُطْروا من أُمْرِتُم بتعظيمه فتبالغوا فيه ، حتى تخرجوه عن حيّز النبوة إلى مقام الإلهية ، كما صنعتُم في المسيح ، وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إللها من دون الله ، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال ، الذين هم سلّفُكم ممن ضل قديماً ، ﴿ وَأَضَكُوا صَحَيْمًا وَضَكُوا عَن سَوَآهِ السَّكِيلِ ﴾ ، أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال ، إلى طريق الغواية والضلالة).

قلت: وقد حذَّر النبي ﷺ من الغلو في الدين ، وتقليد أهل الكتاب فيما سلكوه ،

كما حذّر من أئمة الجهل والضلال الذين يقودون الأمة إلى المهالك. وفي ذلك أحاديث من السنة الصحيحة المطهرة:

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد ، ولكن قولوا عبد الله ورسوله](1).

والإطراء: مجاوزة الحد في المدح ، أي لا تمدحوني بالباطل.

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [هلك المتنطعون \_ قالها ثلاثاً](2). وهم المتعمقون المتشددون.

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: [إياكم والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو]<sup>(3)</sup>.

الحديث الرابع: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [إنّ الدين يُسْرٌ ، ولن يُشَادَّ الدينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَهُ ، فسدِّدوا وقاربوا ، وأبشروا ، واستعينوا بالغَدْوةِ والرَّوحة وشيءٍ من الدُّلْجَةِ](4).

الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد في المسند ، والطبراني في المعجم الكبير عن أبي الدرداء ، وأبو نعيم في الحلية عن كعب عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون] (5). قال كعب: (فقلت والله ما أخاف على هذه الأمة غيرهم). ولفظ أحمد: [إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (355/6) \_ كتاب أحاديث الأنبياء.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1824). وصحيح مسلم (2670)، كتاب العلم. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (215/1) ، وانظر تحقيق: «فتح المجيد» (249-250).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (39) ، كتاب الإيمان ، باب الدين يسر ، ورواه النسائي. انظر صحيح سنن النسائي ـ حديث رقم ـ (4661).

<sup>(5)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في الحلية (46/6) ، وأحمد في المسند (441/6). وسنده حسن.

78 - 81. قوله تعالى: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدَّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَاثُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرَىٰ حَكْثِيرًا عَمَواً وَكَاثُواْ يَقْعَدُونَ ﴿ تَكَرَىٰ حَكْثِيرًا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرَىٰ حَكْثِيرًا مِنْهُمْ مَا قَدَّمَتَ هَمُ أَنفُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَهَا أُولِ حَاثُواْ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلنّبِينَ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمَا وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَكَانُواْ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلنّبِينَ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمَا وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَكَانُواْ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلنّبِينَ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمَا وَلَيْ اللّهِ مَا لَكُونَ فَي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَكَانُواْ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلنّبِينِ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمَا وَلَهُمْ فَلِي قُونَ وَلَا يَعْمَالُونَ اللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمَا وَلِيكَاءً وَلَكِنَ كَنْ كَنْ مَنْ مُنْ فَلِي قُونَ اللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمَا وَلَوْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَرْهِ اللّهُ وَالنّبِينَ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمَا وَلِيكَاءً وَلَكِنَ كَنْ مَنْ أَنْ فُولُونَ فَي الْمُنَا عَلَيْهِ وَالْتَهُمْ وَلِيكَاءً وَلَكِنَ كَنْ كُونَ الْمَنْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُولَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِ اللّهُ وَالْمَالِيلُولُ اللّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللّهُ وَلَيْكُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَلِيكُونَ الْمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيكُونَ اللّهُ وَلِيكُونَ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ اللّهُ اللّه

في هذه الآيات: إِخْبَارٌ من الله سبحانه عن لعن الكافرين المغالين في الإثم والمعصية واستحلال المنكر من بني إسرائيل ، بسبب اجترائهم في المعصية وبغيهم وإشاعة المنكر والفواحش في الأرض. فقد كانوا لا ينتهون عن منكر أتوه ، ويتولون المشركين أعداء الله ويعادون أولياء الله ورسله ، ولو كانوا موحدين صادقين في تعظيمهم لله ووحيه وما أنزل على نبيه محمد عليه ما اجترؤوا على كل ذلك ، ولكن كثيراً منهم أهل خروج عن طاعة الله إلى ما يسخطه وإلى ما يغضبه ، وأهل استحلال لما حرم من القول والفعل.

قال ابن عباس: (قوله: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسَرَّهِ مِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ابن مَرْيَعَ ﴾، قال: لعنوا بكل لسان: لعنوا على عهد موسى في التوراة، ولعنوا على عهد داود في الزبور، ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل، ولعنوا على عهد محمد ﷺ في القرآن).

وقال قتادة: (لعنهم الله على لسان داود في زمانه ، فجعلهم قردة خاسئين ، وفي الإنجيل على لسان عيسى ، فجعلهم خنازير).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾.

أي: بسبب مخالفاتهم الشرعية وتجاوزهم حدود الله سبحانه. .

وقوله: ﴿ كَانُواْ لَا يَكْنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾ .

قال ابن جريج: (لا تتناهيٰ أنفسهم بعد أن وقعوا في الكفر).

أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن في الشواهد عن عبد الله بن مسعود قال: قال

رسول الله على الدّبية: [إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذّنب نهاه عنه تعذيراً ، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيلَه وخليطه وشريكه \_ وفي لفظ: وشريبه \_ ، فلما رأى الله ذلك منهم ضَرَب قلوب بعضهم على بعض ، ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله على والذي نفسي بيده لتأمُرُنَّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذُنَّ على يد المسيء ولتأطُرُنَّهُ على الحق أطراً ، أو ليضربَنَّ الله قلوب بعضكم على بعض ، أو ليلعنكم كما لعنهم](1).

#### وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن قيس ، قال: [قال أبو بكر ، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس ، إنكم تقرؤون هذه الآية ، وتضعونها على غير موضعها: ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا اَهْتَدَيْتُ مَن . . ﴾ [المائدة: 105] ، وإنا سمعنا النبي عليه يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوْشَكَ أن يَعُمَّهم الله بعقاب. وإني سمعت رسول الله عليه يقول: ما مِنْ قوم يُعْملُ فيهم بالمعاصي ، ثم يقدرون على أن يغيروا ، ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم ألله منه بعقاب] (2).

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري: [أن رسول الله ﷺ قام خطيباً ، فكان فيما قال: ألا ، لا يَمْنَعَنَ رَجُلًا ، هيْبَةُ الناسِ ، أن

<sup>(1)</sup> حسن بشواهده. أخرجه أبو داود (4337) ، وأبو يعلى (5035) ، والطبري (12309) والبغوي في «التفسير» (816) بإسناد منقطع، لكن له شواهد يتقوى بها، منها ما أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (12153) من حديث أبي موسى ، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (3644) ـ كتاب الفتن ، باب الأمر والنهي. وسنن ابن ماجة (4005). من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3235) \_ كتاب الفتن ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

يقول بحقٍ ، إذا عَلِمَهُ. قال: فبكي أبو سعيد ، وقال: قد والله! رأينا أشياء ، فهبنا](1).

الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله على يقول: [مَنْ رأى منكم مُنْكراً فليُغَيِّرُهُ بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبِه ، وذلك أضعف الإيمان](2).

الحديث الخامس: أخرج أبو داود بسند صحيح عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: [أن النبي ﷺ قال: لن يَهْلِكَ الناس حتى يَعْذِرُوا ، أو يُعْذِرُوا ، من أنفسهم](3).

ورواه أحمد بلفظ: [لن يهلِكَ الناس حتى يُعْذَروا من أنفسهم].

وقوله: ﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ . أي: في تركهم الانتهاء عن معاصي الله وركوب محارمه \_ والذي سيوردهم المهالك والآلام .

وقوله: ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

قال مجاهد: (يعني بذلك المنافقين).

وقوله: ﴿ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ .

قال ابن كثير: (يعني بذلك مُوالاتهم للكافرين ، وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم ، وأسخطت الله عليهم سُخطاً مُسْتمراً إلى يوم مَعادِهم ، ولهذا قال: ﴿ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِم ﴾ وفَسَر بذلك ما ذَمَّهُم بِه. ثم أخبر عنهم أنهم ﴿ وَفِي ٱلْمَذَابِ هُمَّ خَلِدُونَ ﴾ يعنى يوم القيامة).

وقوله: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ ؟ قال مجاهد: (المنافقون).

أي: لو كان هؤلاء المنافقون الذين يتولون كفار يهود يصدقون الله ويؤمنون به حق الإيمان ويوحدونه ، ويصدّقون نبيّه محمداً على النزل إليه من القرآن العظيم ، ما اتخذوهم أصحاباً وأنصاراً من دون المؤمنين.

وقوله: ﴿ وَلَكِمْنَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴾. أي خارجون عن طاعة الله إلى

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4007) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، الباب السابق. وانظر صحيح ابن ماجة ـ حديث رقم ـ (3237).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح أخرجه مسلم (49) ـ كتاب الإيمان ، باب بَيان كون النهي عن المنكر من الإيمان .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4347)، وانظر صحيح الجامع ـ حديث رقم ـ (5107).

معصيته ، سالكون في سبيل ما يغضبه ويسخطه ، أهل استحلال لما حرّم الله عليهم من القول والفعل.

28 - 86. قوله تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَّوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْدِينَ ءَامَنُوا الْدِينَ وَالْمَوْا الْدِينَ وَالْمَانُوا الْمَوْدِينَ وَالْمَوْلِ الْمَانُولُ الْمَانُولُ الْمَوْلِ الْمَانُولُ الْمَانُولُ الْمَانُولُ الْمَانُولُ الْمَانُولُ اللَّهُ وَمَا عَمَاعُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا مَالْمَا الْمَانُولُ اللَّهُ السَّولِ اللَّهُ وَمَا لَمَا اللَّهُ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللْهُ الْمُعْلِمِ اللْهُ الْمُعْلِمِ اللْهُ الْمُعْلِمِ اللْهُ الْمُعْلِمِ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ

في هذه الآيات: خِطَابٌ من الله سبحانه لنبيّه محمد على التجدن يا محمد أشد الناس عداوة للمؤمنين ـ من أهل الإسلام الذين صدقوك واتبعوك ـ اليهود وعبدة الأوثان والطواغيت ، ولتجدن أقرب الناس مودة ومحبة لأهل الإسلام الذين زعموا أنهم نصارى (1) على منهاج عيسى عليه السلام ، فقرُبت مودة هؤلاء لأهل الإيمان من أجل أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وأنهم إذا سمعوا الوحي الكريم يُتلى فاضت أعينهم مما عرفوا من صدق هذا التنزيل ، يسألون ربهم بإيمانهم أن يكتبهم مع الشاهدين وفي القوم الصالحين. وقد تكرم الله على هؤلاء الصادقين الذين آمنوا بالإنجيل ثم آمنوا بالقرآن بأن أثابهم بصدقهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جزاء الإحسان والصدق والإيمان ، في حين هيأ للكافرين صلي السعير والجحيم والنيران.

<sup>(1)</sup> أي أنصار الله ودينه ورسوله. قال تعالى: ﴿ يَالَيُّهُا اللَّينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِبسَى اَبَنُ مَرَيَمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنَ أَنصَارِ اللهِ وَدينه ورسوله. قال تعالى: ﴿ ﴿ فَلَمَا آَصَلَ عِيسَمَ مِنهُمُ الْكُفَرَ قَاصَارِيَ إِلَى اللّهِ قَالَمَ اللّهِ عَلَمَا آَصَلَ عِبسَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ مَنْ أَنصَارُ اللّهِ عَامَنَا إِللّهِ وَاشْهَ لَهُ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَتَ الْمُعَوارِيُّونَ غَنْ أَنصَارُ اللّهِ عَامَنَا إِللّهِ وَاشْهَا لَهُ إِلَى اللّهِ قَالَتَ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَمَ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَمَ اللّهُ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَ

# قوله: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَوَا لَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ .

قال الحافظ ابن كثير: (ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عنادٌ وجحودٌ ومباهتةٌ للحق ، وغَمْطٌ للناس وتَنَقُّصٌ بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هَمُّوا بِقَتْلِ الله الرسول عليه عنر مَرَّةٍ وسَحَرُوه وألَّبُوا عليه أشباههم من المشركين ، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة).

وقال القرطبي: (بيّن الله سبحانه في هذه الآيات أنّ أشدّ الكفار تمرداً وعتوّاً وعداوة للمسلمين اليهود، ويضاهيهم المشركون، وبيّن أن أقربهم مودة النصاري).

وقوله: ﴿ وَلَتَجِدَكَ أَقْرَبَهُ م مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئً ﴾.

قال عطاء: (هم ناس من الحبشة آمنوا ، إذ جاءتهم مهاجِرَةُ المؤمنين).

وقال قتادة: (نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى ، فلما بعث الله محمداً ﷺ آمنوا به فأثنى الله عليهم).

وفي التنزيل: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الحديد: 27] .

فصدق الإيمان بالوحي جعل في قلوبهم رأفة ورحمة ومودة لأهل الإيمان على اختلاف الكتب المنزلة إليهم.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيتِيسِينِ وَرُهْبَ انَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكِيرُونَ ﴾.

القسيسون: جمع قِسِّيس وقَسّ. والرهبان: جمع راهب.

قال ابن زيد: (﴿ القسيسين ﴾ عبّادهم). قلت: ولكن لفظ القسيسين يشمل أيضاً علماءهم وخطباءهم وحكماءهم. في حين يدل لفظ الرهبان على العبّاد. فهو مشتق من الرهبة وهي الخوف.

وقوله: ﴿ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكَبُّرُونَ ﴾ .

قال القاسمي: (أي: يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود. وفي الآية دليل على أن الإقبال على العلم ، والإعراض عن الشهوات ، والبراءة من الكبر ـ محمود. وإن كان ذلك من كافر).

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَقُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكُنْبَنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ .

أخرج البزار والنسائي وابن جرير بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير قال: [نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه: ﴿ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ثَرَى ٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ الآية ](1).

قال القرطبي: (وهذه أحوال العلماء يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، ويسألون ولا يصيحون، ويتحازنون ولا يتموّتون، كما قال الله تعالى: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَدِها مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: 23]. وقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: 2]).

وقوله: ﴿ فَأَكْثَبْنَكَامَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾ .

أي: مع محمد ﷺ وأمته الذين يشهدون بالحق ، وهم أمة الشهادة على الناس في الدنيا والآخرة.

وفي التنزيل: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْتَنكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: 143]. قال الحسن: (الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك.

وقال ابن عباس: ﴿ فَأَكُنْبُنَامَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ ، قال: محمد ﷺ وأمته ، إنهم شهدوا أنه قد بَلّغ ، وشهدوا أن الرسل قد بلغت).

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى:

أولاً \_ في الدنيا: هم أمة الشهادة على الناس يقبل الله شهادتهم.

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأحمد وأهل السنن عن أنس رضي الله عنه قال: [مُرَّ على النبي عَلَيُّ بجنازة ، فأثني عليها خيراً ، وتتابعت الألسن بالخير ، فقالوا: كان \_ ما علمنا \_ يحب الله ورسوله ، فقال نبي الله عليها وجبت وجبت وجبت ، ومُرَّ بجنازة فأُثني عليها شراً ، وتتابعت الألسن لها بالشر ، فقالوا: بئس المرء كان في دين الله ، فقال نبي الله عليها شراً ، وجبت وجبت ، فقال عمر: فدى لك أبي وأمى ، مُرَّ

<sup>(1)</sup> أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عثمان وهو ثقة ، وأخرجه النسائي في «التفسير» (168) ، وابن جرير (12330) ، وإسناده صحيح إلى عروة. وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ـ الوادعي ـ سورة المائدة ـ آية (83).

بجنازة فأثني عليها خيراً ، فقلت: وجبت وجبت وجبت ، وَمُرَّ بجنازة فأثني عليها شراً ، فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله ﷺ: من أثنيتم عليه خيراً وجبت له النجنة ، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار ، الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ، (وفي رواية: والمؤمنون شهداء الله في الأرض) ، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشراً (1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن أبي الأسود الديلي قال: [أتيت المدينة ، وقد وقع بها مرض ، وهم يموتون موتاً ذريعاً ، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فمرت جنازة ، فأثني خيراً ، فقال عمر: وجبت ، فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي على: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة ، قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان ، ثم لم نسأله في الواحد](2).

وفي لفظ: [قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لاتعلمون].

ثانياً \_ في الآخرة: هم أمة الشهادة على أقوام الرسل ، يشهدون للرسل بالبلاغ.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد مرفوعاً: [يجيء النبيُّ ومعه الرجلان، ويجيء النبيُّ ومعه الثلاثة، وأكثرُ من ذلك وأقلُّ، فيُقالُ له: هل بلَّغت قومَك؟ فيقول: نعم، فيُدْعى قومُهُ، فيُقال: هل بلَّغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقالُ: من شهِدَ لك؟

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1773-178)، ومسلم (53/3)، والنسائي (273/1)، والترمذي (158/2)، وابن ماجة (454/1)، وأبو داود (72/2)، وأحمد(179/3)، و(186/3) من طرق، وهذه مجموع روايات من الصحيحين والمسند والسنن. وانظر أحكام الجنائز (26).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه البيهقي (45/4) ، وأحمد (129) (204). من حديث أبي الأسود الديلي.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (242/3) من حديث أنس رضي الله عنه ، والحاكم في المستدرك (378/1) ، وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

فيقول: محمدٌ وأمته ، فتُدْعى أمةُ محمدٍ ، فيُقال: هل بَلَغَ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما عِلْمُكُمْ بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبيُّنا بذلك أن الرسل قد بلَّغوا ، فَصَدَّقناه ، قال: فذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاً. . ﴾] (1).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ ۗ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِـ الصَّالِحِينَ ﴾ .

قال ابن زيد: (القوم الصالحون: رسولُ الله ﷺ وأصحابه).

وقوله تعالى: ﴿ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

قال القرطبي: (دليل على إخلاص إيمانهم وصدق مقالتهم ، فأجاب الله سؤالهم وحقّق طمَعَهم ـ وهكذا من خَلَصَ إيمانه وصدق يقينه يكون ثوابه الجنة).

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَاۤ أَوْلَتِكَ أَصْعَابُ ٱلجَّحِيمِ ﴾ .

أي: الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا نبوة محمد ﷺ، فأولئك هم سكان جهنم ذات الجحيم ، وهو ما اشتد حرّه من النار والعياذ بالله.

قال ابن جرير: ﴿ أَصَّحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ ، هم سكَّانها واللابثون فيها).

87 - 88. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَّمُواْ طَيِّبَتِ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَتُدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى َأَشُد بِدِء مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: نَهْيٌ من الله سبحانه المؤمنين أن يتشبهوا بالقسيسين والرهبان من أهل الكتاب الذين حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم ، وتَرْغِيبٌ بالاستمتاع بالرزق الحلال الطيب مع شكر الله المنعم المتفضل.

قال ابن جرير: ﴿ لا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ يعني بـ ﴿الطيبات ﴾ ، اللذيذات

<sup>(1) –</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (58/3) ، وأخرجه ابن ماجة (573/2-574) ، وغيرهما.

التي تشتهيها النفوس ، وتميل إليها القلوب ، فتمنعوها إيّاها ، كالذي فعله القسِّيسون والرُّهبان ، فحرّموا على أنفسهم النساء والمطاعِمَ الطيِّبة ، والمشارِبَ اللذيذة ، وحَبَس في الصَّوامِع بعضُهم أنفسَهم ، وساحَ في الأرض بعضهم).

وقد دلت السنة الصحيحة على آفاق هذا المعنى في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: [جاء ثلاثة رَهْطِ إلى بيوت أزواج النبي ﷺ مسألون عن عبادة النبي ﷺ ، فلما أُخبروا كأنهم تقالّوها فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ قد غَفَرَ الله له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخّر ، فقال أحدهم: أمّا أنا فأنا أصلّي الليل أبداً ، وقال آخر: أنا أصوم الدَّهْرَ ولا أُفْطِر ، وقال آخرُ: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء إليهم رسول الله ﷺ فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصومُ وأُفْطِر ، وأصلّي وأرْقُدُ ، وأتزوج النساء ، فمن رَغِبَ عن سنتي فليس مني آ(1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: [كنا نَغْزو مع النبي ﷺ وليْسَ معنا نِساءٌ فقلنا: ألا نَخْتصي؟ فنهانا عن ذلك ، فرَخَّصَ لنا بعد ذلك أن نتزوَّجَ المرأة بالثوب ، ثم قرأ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمْ ﴾](2).

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند حسن لغيره ، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: [النّكاح من سُنّتي ، فمنْ لم يَعْمَلْ بسنتي فليس مني ، وتزوّجوا ، فإني مكاثرٌ بكم الأمم ، ومن كان ذا طَوْلٍ فَلْيَنْكِح ، ومنْ لمْ يَجِدْ فعليه بالصيام ، فإن الصومَ له وجاءٌ](3).

وقوله: ﴿ وَلَا تَعْسَنَدُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ \_ فيه أقوال متقاربة:

1 ـ أي لا تحرموا ما أحلّ الله وشرع ـ فالمراد التأكيد. ذكره السدي وعكرمة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (5063) ، كتاب النكاح ، ورواه مسلم برقم (1401) ، ورواه أحمد في المسند (241/3) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4615) ، كتاب التفسير ، وأخرجه مسلم برقم (1404) ، ورواه البيهقي (79/7).

<sup>(3)</sup> صحيح في الشواهد. أخرجه ابن ماجة (1846) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2383) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (6683) ، وكذلك أخرج نحوه البزار (ص 146 ـ زوائده).

- 2 ـ أي لا تعتدوا فتحلوا حراماً ، ولا تشدّدوا فتحرموا حلالاً. ذكره الحسن البصري ، واختاره القرطبي.
- 3 ـ لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم \_ قاله بعض السلف.
- 4 ـ أي: كما لا تُحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال ، بل خذوا منه بقَدْر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحدَّ فيه، كما قال تعالى: ﴿ وَكُولُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَلَا شَرِفُوا وَلَمْ يَقَتُرُوا ﴾ [الأعراف: 31]. وكقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَمْ يَقْتُرُوا عَلَا يَعْدِي وَقَالَ: (فَشَرْعُ الله عَدَلٌ بين الغالي فيه والجافي عنه ، لا إفراط ولا تفريط).

وقوله: ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّـ بَأْ ﴾.

قال عكرمة: (يعني: ما أحل الله لهم من الطعام).

وقوله: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم بِدِء مُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: خافوا الله معشر المؤمنين من الاعتداء بتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو التنطع في الدين ، فإن هذا الدين متين ، ولن يشاده أحد إلا غلبه ، فخافوا الله واتقوه حق تقاته .

89. قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغِوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَي اللّهِ مُولِكُمْ أَو عَقَرَتُمُ الْأَيْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

في الآية: تَمْييزٌ بين لغو اليمين ، واليمين المنعقدة. فالأولى لا حرج فيها ، والثانية في مخالفتها الكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثم تَنْبِيهٌ من الله سبحانه عباده أن يحفظوا أيمانهم ولا يستخدموها في كل أمر ، تعظيماً لأسماء الله تعالى وصفاته.

#### وتفصيل ذلك:

أولاً \_ تعريف الأيمان.

الأَيمان \_ بفتح الهمزة \_ جمع يمين. وأصل اليمين في لغة العرب: اليد. وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.

وهي في الشرع: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله.

ثانياً: بم تنعقد اليمين.

لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى. أو اسم من أسمائه ، أو صفة من صفاته.

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسيرُ في رَكْبِ يَحْلِفُ بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تَحْلِفُوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصْمُت ] (1).

قال عمر: (فوالله ما حلفْتُ بها مُنْذُ سمعت النبي ﷺ ذاكِراً ولا آثِراً).

وفي الصحيحين وجامع الترمذي عن أنس بن مالك ، قال النبي ﷺ: [لا تزال جهنّم تقول: هل من مزيد ، حتى يضع ربّ العزة فيها قدمه ، فتقول: قط قط وعزتك ، ويُروىٰ بعضها إلى بعض]<sup>(2)</sup>.

ثالثاً: الحلف بغير الله شرك.

فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك](3).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [من حلف منكم فقال في حلفه: باللات. فليقل لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق [<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (6646) ـ كتاب الأيمان والنذور، وكذلك (6647)، ورواه مسلم (1646).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6661) ، ومسلم (2848) ، والترمذي (3326).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ـ حديث رقم ـ (1574) ، أبواب النذور والأيمان. وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (6204).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (6650) بزيادة «باللات والعزى» ، ورواه مسلم (1647) ، ورواه النسائي (7/7).

رابعاً: من حلف بملة غير الإسلام.

أخرج البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله ﷺ: [من حلف بملّة سوى الإسلام كاذباً متعمّداً ، فهو كما قال]<sup>(1)</sup>.

وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: [من قال: إني بريء من الإسلام ، فإن كان كاذباً فهو كما قال ، وإن كان صادقاً لم يَعُد إليه الإسلامُ سالماً](2).

خامساً: مَنْ حُلِفَ له بالله فليرض.

أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: [رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق ، فقال: أسرقت؟ قال: لا. والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله ، وكذّبت بصري](3).

وفي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: [سمع النبي ﷺ رجلاً يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم. مَنْ حَلَفَ بالله فليصدق. ومَنْ حُلِفَ له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله] (4).

سادساً: أقسام اليمين:

تنقسم الأيمان أقساماً ثلاثة:

- 1 ـ اليمين اللغو.
- 2\_اليمين الغموس.
- 3\_اليمين المنعقدة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6652) ، ومسلم (110) (177) واللفظ له ، وأبو داود (3240).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3241) ، والنسائي (7/6) ، وابن ماجة (2100) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3444)، ومسلم (2368)، والنسائي (249/8)، وابن ماجة (2002). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبن ماجة في السنن (2101) ، وانظر صحيح ابن ماجة ـ حديث رقم ـ (470). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

#### 1\_ اليمين اللغو وحكمها:

لغو اليمين: هو الحلف من غير قصد اليمين ، كقول الرجل: والله لتأكلن ، أو لتشربن ونحو ذلك ، لا يريد به يميناً. أو هو كلام المرء دون قصد: لا والله ، وبلئ والله ، وهو مذهب الشافعي.

قال تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ أَلَّهُ بِٱلَّغَوِ فِي آَيْمَانِكُمْ ﴾.

قال القاسمي رحمه الله: (إنه ما يسبق إليه اللسان بلا قصد الحلف ، كقول الإنسان: لا ، والله! وبلئ والله! والمراد بالمؤاخذة: مؤاخذة الإثم والتكفير ، أي: فلا إثم في اللغو ولا كفارة).

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها: [﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِوِ ﴾ قالت: أنزلت في قوله: لا والله ، وبلي والله](1).

#### 2 \_ اليمين الغموس وحكمها:

هي اليمين الكاذبة التي تُهضَم بها الحقوق ، أو التي يقصد بها الفسق والخيانة. وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

وهي من أكبر الكبائر ، ولا كفارة فيها ، لأن الله يقول: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَّتُمُ ٱلْأَيْمَانُ ﴾ ، وهذه يمين غير منعقدة ، لأن المنعقد ما يمكن حلّه ، ولا يتأتىٰ في اليمين الغموس البرُّ أصلاً (2).

قال تعالى: ﴿ وَلَا نَنَخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَ قَدَمُا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا ٱلسُّوَءَ بِمَا صَدَدَتُهُ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 94].

قال الطبري رحمه الله: (معنى الآية: لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه ، دخلًا أي خديعة وغدراً ، ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر).

أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: [جاء أعرابي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (2789) ، وكذلك صحيح البخاري (6663).

<sup>(2)</sup> انظر تفصيل ذلك كله في بحث الأيمان ـ كتاب الأيمان والنذور ـ الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ص (385).

إلى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغَمُوس؟ ولله الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغَمُوس؟ وقال: الذي يقتطع مالَ امريً مُسلم هو فيها كاذب](1).

وفي رواية: [الكبائر: الإشراك بالله ، وعُقوق الوالدين ، وقَتْلُ النفس ، واليمين الغموس].

وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق]<sup>(2)</sup>.

#### 3\_ اليمين المنعقدة وحكمها.

اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمّم عليها ، توكيداً لفعل شيء أو تركه. وبعبارة أخرى: هي عقد القلب في المستقبل ألا يفعل أمراً أو ليفعلنّه.

فإن برّ بيمينه فلا شيء عليه ، وإن حنث فعليه الكفارة ، لقوله تعالى:

\_ ﴿ لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُونِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ . . ﴾ [البقرة: 225] .

\_ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوِ فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ . . . ﴾ [المائدة : 89] .

أي يؤاخذكم بما صَمَّمْتُم عليه من الأيمان وقصدتموها ، ثم حنثتم بعد توثيقكم لها . وفي الكلام محذوف ، والتقدير: ولكن يؤاخذكم بنكث ما عقدتم .

وقوله: ﴿ فَكُفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ ﴾ .

أي: محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. قال سعيد بن جبير: (الرجل يحلف على المعصية ثم يقيم عليها ، فكفارته إطعام عشرة مساكين).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (6920) \_ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، وكذلك (6675).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (14/68/220) (الفتح الرباني) ، وانظر صحيح الجامع (3247).

### وقوله: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾.

قال ابن عباس: (أي من أعدل ما تطعمون أهليكم). وقال عطاء: (من أمثل ما تطعمون أهليكم).

وقال ابن جرير: (أي: في القلّة والكَثْرة). وروى بإسناده عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله تعالى: ﴿ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهِلِيكُمْ ﴾ قال: (الخبز والسمن ، والخبز واللبن ، والخبز والزيت ، والخبز والتمر ، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم: الخبز واللحم).

#### وأما مقدار ما يطعمهم ففيه أقوال:

 1 - قال الحسن ومحمد بن سيرين: (يكفيه أن يُطْعِمَ عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً ولحماً).

زاد الحسن: (فإن لم يجد فخبزاً وسمناً ولبناً ، فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلاً حتى يشبعوا).

- 2 ـ قال على رضي الله عنه: (يغديهم ويعشيهم). ذكره ابن أبي حاتم بإسناده عن الشعبي عن الحارث عنه.
  - 3 الإطعام عند مالك مُدُّ لكل واحد من المساكين العشرة ، وبه قال الشافعي.
    - 4\_قال أبو حنيفة: (يُخْرِجُ من البرّ نصف صاع ، ومن التمر والشعير صاعاً).
- 5 ــ وقال آخرون: (يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من برّ أو تمر ونحوهما).
   وهو قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النَّخَعيّ.

قلت: والراجح أنه يشبعهم من أوسط طعامه ولا فرق هنا بين مقدار البرّ والتمر والشعير في كون البرّ نصف صاع والتمر والشعير كامل الصاع. فإن الفرق قد ثبت فقط في زكاة الفطر. لما أخرج الطحاوي عن عروة بن الزبير: [أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله علي عن أهلها \_ الحر منهم والمملوك \_ مُدَّين من حنطة أو صاعاً من تمر ، بالمد أو الصاع الذي يقتاتون به](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطحاوي (43/2) من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه.

وأما كيفية إطعامهم ففيه أقوال:

1 \_ قال مالك: (إن غَدَّىٰ عشرة مساكين وعشّاهم أجزأه).

2 ـ قال الشافعي: (لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة ، لأنهم يختلفون في الأكل ، ولكن يعطي كل مسكين مدّاً).

3 \_ قال القرطبي: (لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد ، وبه قال الشافعي. وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة ، ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة ، فمنهم من أجاز ذلك وأنه إذا تعدّد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يُمنع من الذي دُفعت إليه أوّلاً ، فإن اسم المسكين يتناوله).

4\_ وقال آخرون: (يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد في أيام ، وإن تعدّد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين). وقال أبو حنيفة: (يجزئه ذلك ، لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم ، فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه).

قلت: والراجح في المسألة إمكان جمع المساكين على مائدة واحدة ، والأفضل أن يكونوا مختلفين \_ أي عشرة مساكين مختلفين \_ لعموم الآية في ذلك ، فإن دعا عائلة مؤلفة من عشرة أشخاص \_ من الفقراء \_ جاز ذلك ، فإن كانوا خمسة أشخاص ودعاهم مرتين على طعام مشبع حصل المقصود. فإن لم يتيسر له ورأى إطعام مسكين واحد عشر مرات حصل المقصود ، فإن تعذر عليه وقدر قيمة ذلك من المال وأعطاها لذلك المسكين أو لتلك العائلة فهذا من البدائل للتيسير ، والأفضل الإطعام لصراحة الآية في ذلك ، والله تعالى أعلم .

وقوله: ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ .

فيه أقوال:

1 ـ قال مجاهد: (في كسوة المساكين في كفارة اليمين: أدناه ثوب). أو قال: (أدناه ثوب ، وأعلاه ما شئت). وكذا قال الحسن: (ثوب لكل مسكين). وقال مجاهد: (يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التُّبَّان<sup>(1)</sup>).

<sup>(1)</sup> التُّنَّان: سروال قصير إلى الركبة أو ما فوقها ، يستر العورة.

- 2\_قال منصور: (القميص ، أو الرِّداء ، أو الإزار).
- 3 ـ قال ابن عباس: (ثوب ثوب لكل إنسان ، وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة). وقال: (الكسوة: عباءة لكل مسكين ، أو شِمْلة) ذكره ابن جرير.
  - 4 ـ قال سعيد بن المسيب: (عباءة وعمامة لكل مسكين).
  - 5 ـ قال ابن عمر : (في الكسوة في الكفارة : إزار ورداء وقميص) ذكره ابن جرير .
- 6 ـ قال الشافعي: (لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يَصْدُقُ عليه اسمُ الكُسْوَةِ من قميص أو سراويل ، أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك).
- 7 ـ وقال مالك وأحمد: (لا بُدَّ أن يدفعَ إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصعُ أن يصلي فيه ، إن كان رجلاً أو امرأة ، كل بحسبه).
- 8 وقال إبراهيم النَّخَعِيِّ: (ثوب جامع كالمِلْحَفَةِ والرِّداء). ولايرى الدرع<sup>(1)</sup> والقميص والخمار ونحوه جامعاً.

قلت: والراجح في ذلك ما يصدق عليه اسم الكسوة: (إزار وقميص مثلًا) ، مما يكسئ به بدن المسكين ، كأن كان عارياً ثم كساه ، وهو قريب من كلام الشافعي رحمه الله.

أما قول مالك وأحمد مما يصح الصلاة فيه ، فإن الصلاة تصح بما يغطي العورة \_ بين السرة والركبة \_ ولا شيء على بقيّة الجسد ، ولكن هذا ليس كسوة .

# وقوله: ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبُو ۗ ﴾ .

قال ابن جرير: (أو فك عبد من أسر العبودة وذلها). واختار الشافعي رحمه الله تقييدها بالإيمان. وقال: (لا بد أن تكون مؤمنة). قال ابن كثير: (وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل، لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. ومن حديث معاوية بن الحكم السّلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عِتْقَ رقبة ، وجاء معه بجارية سوداء ، فقال لها رسول الله عليه عَتْقَ رقبة ، وجاء معه بجارية سوداء ، فقال لها رسول الله عليه عَنْقَ رقبة ، وجاء معه بجارية سوداء ، فقال لها رسول الله عليه عَنْقَ رقبة ، وجاء معه بجارية سوداء ، فقال لها رسول الله عليه عَنْقَ رقبة ، وجاء معه بجارية سوداء ، فقال لها رسول الله عليه عنه مؤمنة).

<sup>(1)</sup> الدرع: قميص الممرأة. والملحفة: لباس فوق سائر اللباس من دِثار البرد ونحوه.

#### وقوله: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُّ فَصِيامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ﴾ .

أي يبدأ بالإطعام وهو الأسهل الذي اختاره الله سبحانه ، ثم الكسوة التي هي أيسر من العتق، فرُقيَ بالكفارة من الأدنى إلى الأعلى، فإن تعذر ذلك مما سبق كفَّر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام، ولا يلزمه أن يصومها متتابعات، فإن السياق يدل على ذلك \_ كما قال تعالىٰ في قضاء صوم رمضان في حق المريض والمسافر: ﴿ فَصِدَةٌ مُّمِّنَ آيَامٍ أُخَرَ ﴾ \_ وهو أحد قولي الشافعي وإليه ذهب الإمام مالك.

### وقوله: ﴿ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْمْ إِذَا حَلَفْتُمَّ ﴾ .

أي: الإطعام أو الكسوة أوالعتق فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ـ وهي الكفارة الشرعية التي شرعها الله تعالى عند الحنث في اليمين.

### وقوله: ﴿ وَأَحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَّكُمُّ ﴾ .

أي: بتعظيم أمر الحلف وعدم الخوض والإقحام له في كل شأن. ثم يتناول الحفظ أيضاً المبادرة إلى التكفير دون تأخير.

قال القرطبي: ﴿ وَاحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ ﴾ . أي: بالبِدار إلى ما لزمكم من الكفّارة إذا حَنِثتم. وقيل: أي بترك الحَلِف ، فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات).

### وقوله: ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَكُرْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ .

قال ابن جرير: (كما يبين لكم كفارة أيمانكم ، كذلك يبين الله لكم جميع آياته عني أعلام دينه فيوضِّحُها لكم لللا يقول المضيع المفرِّط فيما ألزمه الله: «لم أعلم حكم الله في ذلك!» ﴿ لَمَلَكُر تَشْكُرُونَ ﴾ يقول: لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لكم).

90 - 93 . قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْحَنَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَرْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوة مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوة وَآلَبَعْضَاءَ فِي ٱلْخَيْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَّةُ فَهَلَ ٱنهُم مُّنائِهُونَ ﴿ وَأَلْمِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ مَلْمَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

# ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَــِهِ لُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّـفَواْ وَءَامَنُواْ وَعَــِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَآحَسَنُواً وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلمُحْسِنِينَ شَ

في هذه الآيات: أَمْرُ الله سبحانه عباده المؤمنين باجتناب الخمر والقمار والأنصاب التي يُدبح عندها والأزلام التي يستقسم بها في الجاهلية إذا ما أرادوا الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ثم تَوْضِيحٌ لمحاولات الشيطان استخدام تلك المسكرات وألوان القمار للصد عن الذكر والصلاة وضياع الدين. ثم أَمْرٌ منه جل ذكره بطاعته وطاعة رسوله على وتَحْذِيرٌ من مغبة المخالفة وركوب الأهواء. ثم بَيانُ عفو الله عما مضى من التعاطي من تلك المحرمات إذا ما حصل الانتهاء والتماس التقوى والعمل الصالح والله يحب المحسنين.

أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار ، شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض ، فلما أن صحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان ، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن ، والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما فعل بي هذا ، حتى وقعت في قلوبهم الضغائن ، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُتَرُولَالْمَيْسِرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهَلَ ٱلنَّمُ مُنتَهُونَ ﴾. فقال ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر ، وقتل فلان يوم أحد ، فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصّلِحَتِ جُناحٌ فِيمَاطَعِمُوا ﴾ الآية](1).

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: [كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ (2) ، فأمر رسول الله على منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها ، فخرجت فهرقتها ، فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم ، فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللهِ عَمْ المَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوا ﴾ [(3)].

الخمر: هو الشراب الذي خامر العقل أي خالطه فستره. ذكره القاسمي. وهو يطلق

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (141/4-142) ، والبيهقي (285/8-286) ، وأخرجه الطبراني كما ذكر الهيثمي في «المجمع» (18/7) وقال: ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(2)</sup> وفي رواية: وما شرابُهم إلا الفضيخ: البسرُ والتمر.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2464) ، (4620) ، ومسلم (1980) ، وأحمد (227/3) ، وغيرهم. من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.

على كل مسكر ، فكل مسكر خمر ، وكل خمر حرام.

وأما الميسر فهو: القمار. وهو يضيع المال، كما يضيع الخمر العقل، فجاء تحريمهما. والأنصاب: حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وقيل هي الأصنام المنصوبة للعبادة. والأزلام: قِداحٌ كانوا يستقسمون بها، وهي من أمر الجاهلية، وتنافى الإيمان بالقدر.

قلت: والعطف بين هذه الأمور في التحريم يقتضي أن النجاسة في كل منها معنوية لا حسية ، فالأنصاب حجارة ، والأزلام قداح ، فدَلّ هذا أن نجاسة الخمر والميسر نجاسة معنوية.

قال ابن عباس: ﴿ رِجِّسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ ، يقول: سَخَطُّ). وقال ابن زيد: (الرجس: الشر).

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ ، عن أبيه ، أن النبي ﷺ قال: [مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَشِير ، فكأنما صَبَغَ يَدَهُ في لَحْم خنزيرٍ ودمِه](1).

قال العلماء: النردشير هو النرد. فالنرد عجميّ معرّب ، وشير معناه حلو.

وأخرج أحمد وأبو داود بسند حسن عن أبي موسىٰ قال: قال رسول الله ﷺ: [من لعب بالنَّرْدِ فقد عصىٰ الله ورسوله](2).

فعطف التحريم على التحريم ، لا التحريم على النجاسة ، فإنه لا يُعطف التحريم على النجاسة ، أي تحريم النرد على تحريم أكل لحم الخنزير أو بيعه ، وكنّى عن ذلك بصبغ الرجل يده في لحم الخنزير ودمه.

وقوله: ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾.

قال ابن جرير: (يقول: فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه).

وقال القرطبي: (يريد أبعدوه واجعلوه ناحية ، فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور ، واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة ، فحصل الاجتناب في جهة التحريم، فبهذا حرمت الخمر). ثم قال: (قوله: ﴿ فَلَجْتَنْبُوهُ ﴾ يقتضي الاجتناب المطلق

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2260) ، كتاب الشعر. باب تحريم اللعب بالنردشير.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (397/4) ، وأبو داود (4938) ، وأبو يعلىٰ (7290) ، وغيرهم.

الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه ، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك).

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى في أحاديث تبيّن مفاسد الخمر كما تبين تحريم الانتفاع بها.

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [إنَّ رَجُلاً أهدى لرسول الله ﷺ: هل عَلِمْتَ أَنَّ الله تعالى قَدْ حَرَّمَها؟ الرسول الله ﷺ: هل عَلِمْتَ أَنَّ الله تعالى قَدْ حَرَّمَها؟ قال: لا ، فَسَارً إنساناً ، فقال له رسول الله ﷺ: بِمَ سارَرْتَهُ؟ فقال: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِها ، فقال: إنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بَيْعَها. قال: فَفَتَحَ المَزَادَةَ حتى ذهب ما فيها](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند ، والطبراني في المعجم ، والبيهقي في «شعب الإيمان» بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله على يقول: [أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومبتاعها ، وساقيها ، ومستقيها](2).

الحديث الثالث: أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله ﷺ: [الخمر أم الخبائث ، فمن شربها لم تُقْبَل صلاتُه أربعين يوماً ، فإن مات وهي في بطنه مات ميتةً جاهلية](3).

الحديث الرابع: أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن عن ابن عباس عن النبي على أمه وخالته والخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، مَنْ شَرِبَها وقع على أمه وخالته وعمته] (4).

الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: [مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن](5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1579) ـ كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمر.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (316/1) ، والحاكم في المستدرك (145/4) ، ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/150/2).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني في «الأوسط» (3810) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1854).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني (رقم 11372-11498) ، وفي «الأوسط» (3285).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (272/1) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (677).

قلت: ووجه الارتباط بين الخمر والشرك: أن المشرك يعبد حجراً أو صنماً ، وشارب الخمر المدمن عليه يعبد كأساً ، وكلاهما يصرف العبادة والخضوع لغير الله.

فقرنها رسول الله على مع السحر وقطيعة الرحم ، فنعوذ بالله من هذا الشراب الخبيث ، ومن مجالسة أهله وعشاقه ، الذين استذلتهم الكأس حتى ذهبت عقولهم وهانت عليهم المعصية.

أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على مِنْبُر رسول الله على مِنْبُر رسول الله على الله الله الناس ، إنه نزل تحريمُ الخَمْرِ وهي من خمسة: من العِنَب ، والتَّمر ، والعَسَل ، والحِنْطَةِ ، والشعير . والخمرُ ما خامر العقل](2) .

وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ .

فعلَّق الفلاح باجتناب تلك المحرمات.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ آنَهُم مُننَهُونَ ۞ .

تَحْذيرٌ من مسلك الشيطان في تحبيب شرب الخمر والمياسرة بالقداح وتحسين ذلك حتى يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين ويصدهم بسكرهم ولهوهم عن ذكر الله الذي فيه سعادة دنياهم وأخراهم ، وكذلك عن الصلاة الواجبة عليهم التي فيها صلتهم بربهم ومناجاتهم له ، فهل أنتم منتهون \_ أيها المؤمنون \_ عن هذا الشراب الخبيث وذلك القمار المشين ، ومقبلون على ما فيه صلاح دنياكم وأخراكم .

أخرج الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: [نزلت فيَّ آيات من القرآن. وفيه قال: وأتيت على نفر من الأنصار ، فقالوا: تعال نُطْعِمك ونسقيك خمراً ، وذلك قبل أن تُحرم الخمر ، قال: فأتيتهم في حَشِّ والحَشُّ البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم ، وزقُّ من خمر. قال: فأكلتُ وشربتُ معهم، قال: فذكرت

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه \_ برقم (1381) \_ وانظر المرجع السابق (678) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5581) ، (5588) ، ومسلم (3032) ، وأبو داود (3669) ، والترمذي (1874) ، والنسائي (295/8) ، وابن حبان (5353).

الأنصار والمهاجرين عندهم ، فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصار، قال: فأخذ رجل لَحْيَي جمل فضربني به فجرح أنفي (وفي رواية: ففزره وكان أنف سعد مفزوراً) فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته، فأنزل الله تعالى في \_ يعني نفسه شأن الخمر ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَنْتُمُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَضَابُ وَالْأَنْسَابُ وَالْمَابُ وَالْمَابُ وَالْمَابُ وَالْمَابُ وَالْمَابُ وَالْمَالِمِيْ وَمَهَا اللهُ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأَحْذَرُواً ﴾.

قال القرطبي: (تأكيد للتحريم ، وتشديد في الوعيد ، وامتثال للأمر ، وكف عن المنهيّ عنه).

وقوله: ﴿ فَإِن تَوَلَّتُتُمُّ فَأَعْلَمُواۤ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَثُعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾.

أي: إن أعرضتم عن الامتثال وركبتم المخالفة فقد قامت عليكم الحجة ، وانتهت الأعذار ، ولم يبق إلا العقاب ونزول العذاب.

وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوٓاْ إِذَا مَا اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوٓاْ إِذَا مَا اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ ثُمَّ الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ .

المعنىٰ: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات حرج فيما شربوا قبل التحريم إذا ما اتقى الله الأحياء منهم فخافوه وامتثلوا أمره في اجتناب ما حرّم عليهم ، وصدقوا الله ورسوله فيما أمراهم ونهياهم واكتسبوا من الأعمال الصالحة التي ترضيه سبحانه. ﴿مُمَّ التَّهُواُ وَءَامَنُواْ ﴾ \_ أي: ثم خافوا الله وثبتوا على الإيمان واجتناب ما حرّم عليهم ولم يغيروا ولم يبدلوا ، ﴿ مُمَّ التَّهُواُ وَآحَسَنُواً ﴾ \_ أي تابعوا الترقي في منهاج التقوى والخوف من الله حتى بلغوا أعلى المراتب في ذلك وهي مرتبة الإحسان: وهي أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ، والله يحب المحسنين.

قال ابن جرير: (فالاتقاء الأول: هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق، والدينونة به والعمل. والاتقاء الثاني: الاتقاء بالثبات على التصديق، وترك التبديل والتغيير. والاتقاء الثالث: هو الاتقاء بالإحسان، والتقرُّب بنوافل الأعمال).

قال مجاهد: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلطَّلِحَنْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواً ﴾ ، لمن كان يشرب الخمر ممن قتل مع محمد ﷺ ببدر وأحد).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1748) (34)، وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (827/2) لتفصيل نزول تحريم الخمر.

وقال ابن عباس: (ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرمها ، إذا كانوا محسنين متقين ، ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ اَلْمُحَسِنِينَ ﴾). وقد مضى ذكر أسباب نزول هذه الآية في ذلك بالأسانيد الصحيحة.

94 - 95. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِثَى وِ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ اللَّهِ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَالْمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ مِنْ الصَّيْدِ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبُ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهُ مَنَ يَكَالُهُ مِن مَّتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِنْكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِنْكُم مَا فَنَلُ مِن ٱلنَّعْمِ يَعَكُمُ اللَّهُ عَاللَّهُ مَن النَّعْمِ يَعَكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِنْكُم مَالَّهُ عَنْلُ مِن ٱلنَّعْمِ يَعَكُمُ اللَّهُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ آمْرِهِ عَذَلُ أَلَكُ مَن عَذَلُ مَن عَادَ فَيَعَلَمُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّ

في هذه الآيات: اختبارُ الله للمؤمنين ببعض الصيد حالة إحرامهم ليعلم أهل طاعته والإيمان به والمعظمين لحدوده وشعائره ، وَتَوَعُّدٌ للمخالفين بعذاب موجع مؤلم. ثم نَهْيٌ صريح عن قتل صيد البر حالة الإحرام ، وإعلامٌ من الله تعالى ذكره عبادَه حكم القاتل من المحرمين الصيد الذي نهاه عن قتله متعمداً.

فقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾.

قال ابن عباس: (هو الضعيف من الصيد وصغيره ، يبتلي الله تعالى ذكره به عباده في إحرامهم ، حتى لو شاؤوا نالوه بأيديهم. فنهاهم الله أن يقربوه).

وقال مجاهد: (النَّبُل ، ﴿ رماحكم ﴾ ، تنال كبير الصيد، ﴿و آيدِيكُمُ ﴾ تنال صغير الصيد ، أخذ الفرخ والبيض). وقال: (الفراخ والبيض، وما لا يستطيع أن يفرّ).

وقوله: ﴿ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾.

قال ابن كثير: (يعني: أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم، يتمكّنون من أخذه بالأيدي والرماح سِرّاً وجهراً ، لتظهر طاعةُ مِن يُطيع منهم في سرّه وجَهْره . كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ۖ وَآجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ۖ وَآجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك]).

وقوله: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾.

قال السدي: (يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم).

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْلُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَٱنتُمْ حُرُمٌ ۗ ﴾ .

خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى.

قال القرطبي: (وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِثَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ ﴾ الآية).

وهناك استثناء من السنة الصحيحة لعموم هذه الآية ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ، أن رسول الله على قال: [خَمْسُ فواسِقَ يُقْتَلْنَ في الحلِّ والحَرَم: الغُراب، والجِدَأَةُ، والعقرب، والفَّأرة، والكلبُ العقور] (1).

ورواه النسائي من طريق أيوب ، وأخرجه أبو يعلى من طريق جرير عن نافع عن ابن عمر وفيه: (قال جرير: وقال لي أيوب: قلت لنافع: فالحيةُ؟ قال: تلك لا يختلف فيها اثنان).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم والنسائي عن عائشة ، عن النبي على قال: [خمسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِم: الحَيَّةُ ، والفأرة ، والحِدَأةُ ، والغراب الأبقعُ ، والكلب العقور] (2).

والغراب الأبقع: هو الذي في بطنه وظهره بياض ، دون الأَدْرَع وهو الأسود ، والأعصم هو الأبيض. والكلب العقور هو الجارح المفترس. وأما الحدأة فهي أخس الطيور ، تخطف أطعمة الناس من أيديهم.

قال الإمام مالك: (لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه).

وألحق الإمام مالك وأحمد بالكلب العقور الذئب ، والسبع ، والنَّمِر ، والفهد لأنها أشد ضرراً منه. قال القاضي إسماعيل: (الكلب العقور مما يعظم ضرره على الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب ، لأنه يخاف منهما ، وكذلك الحِدَأة والغراب ، لأنهما يخطفان اللحم من أيدي الناس).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1829) ، (3314) ، ومسلم (1198) ، والنسائي (208/5) ، ومالك (357/1) ، وأخرجه أحمد في المسند (122/6) ، (261/6) من حديث عائشة .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1198) ح(67) ، وأخرجه النسائي (5/ 186 ـ (28)). من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها.

وقال ابن بُكير: (إنما أُذِنَ في قتل العقرب لأنها ذات حُمَة (1) ، وفي الفأرة لقرضها السِّقاء والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. وفي الغراب لوقوعه على الظهر (2) ونَقْبه عن لحومها).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: [أنبأنا صعب بن جَثَّامَةَ قال: مرّ بي رسول الله ﷺ وأنا بالأبواء أو بودّان. فأهديت له حمار وحش. فرده عليّ. فلما رأى في وجهي الكراهية قال: إنه ليس بنا ردٌّ عليك. ولكنّا حُرُمٌ](3).

الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب ، قال: [أتي النبي على بلحم صيد ، وهو مُحْرِمٌ ، فلم يأكله] (4).

وقوله: ﴿ وَمَن قَلَلُهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَلَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ .

فيه وجوب الجزاء على فاعل ذلك من مثل ما قتله ذلك المحرم.

قال القرطبي رحمه الله: (ما يُجْزِئ من الصيد شيئان: دوابٌ وطيرٌ ، فيُجْزِئ ما كان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة ، ففي النّعامة بَدَنة ، وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وبه قال الشافعي . وأقل ما يجزئ عند مالك ما استيسر من الهدي وكان أضحية ، وذلك كالجذع من الضأن والثني مما سواه ، وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام).

قلت: والمِثْل يقتضي حسب ظاهر النص المثل الخِلْقي الصوري ، ويدل عليه قوله: ﴿ مِن النَّعَم ﴾ ، فَبَيّنَ بذلك سبحانه جنس المثل. وقد قضى الصحابة في النعامة ببدَنة ، وفي بقرة الوحش ببقرة ، وفي الغزال بِعَنزٍ ، ونحو ذلك.

أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر ، قال: [جعل رسول الله ﷺ في الضبع ، يصيبه المحرم ، كبشاً. وجعله من الصيد] (5).

الحمة: السم أو الإبرة تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك.

<sup>(2)</sup> أي على الإبل التي يحمل عليها ويركب.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1825) ـ كتاب جزاء الصيد. وكذلك (2573) ، ورواه مسلم ، ورواه ابن ماجة (3090) ـ باب ما ينهي عنه المحرم من الصيد. وانظر ما بعده.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3091) ـ الباب السابق. صحيح ابن ماجة (2508).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3085) ـ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (2504). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما.

وقوله: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ ـ ذَوَاعَدُ لِ مِنكُمُ ﴾.

قال ابن كثير: (يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل ، أو القيمة في غير المثل ، عدلان من المسلمين).

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن وكيع ، حدثنا ابن عيينة ، عن مُخارق ، عن طارق قال: (أَوْطأ أَربدُ ظَبِياً فقتله وهو مُحْرِم ، فأتىٰ عمر ليحكم عليه ، فقال له عمر: احكم معي. فحكما فيه جَدْياً ، قد جَمَعَ الماء والشجر. ثم قال عمر: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَدَوْا عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾).

وفي هذا الأثر دلالة عند الشافعي وأحمد على جواز كون القاتل أحد الحكمين.

وفي أثر عنه مشابه قال عمر: (ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك. قال: فأتيت عبد الرحمن وسعداً ، فحكما عليَّ بِتيسٍ أعفر) رواه ابن جرير.

وقوله: ﴿ هَدَّيَّا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾.

أي : يصل إلى الكعبة ليُذبح هناك ويوزع على مساكين وفقراء الحرم.

وقوله: ﴿ أَوْ كُفَّارَةٌ لَمُ عَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُّ لَا ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ .

قال ابن عباس: (إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد ، حكم عليه فيه. فإن قتل ظبياً أو نحوه ، فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجد ، فإطعام ستة مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإن قتل أيِّلاً أو نحوه فعليه بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً. فإن لم يجد ، صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمارَ وحش أو نحوه ، فعليه بَدَنة من الإبل. فإن لم يجد ، أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد ، صام ثلاثين يوماً. والطعام مثل ، شِبَعَهم) ذكره بسنده ابن جرير.

قال ابن كثير: (إذا لم يجد المحرمُ مثل ما قتل من النعَم ، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال ، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام ، كما هو قولُ مالك ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأحدِ قولي الشافعي ، والمشهور عن أحمد ـ رحمهم الله ـ لظاهر الآية ﴿أو﴾ فإنها للتخيير . والقول الآخر أنها على الترتيب . فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة ، فيقوم الصيد المقتول عند مالك ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وحماد ، وإبراهيم . وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً ، ثم يشترى به طعام ويتصدق به ، فيصرف لكل مسكين مئذ منه عند الشافعي ، ومالك ، وفقهاء الحجاز ، واختاره ابن جرير . وقال أبو حنيفة مئة منه عند الشافعي ، ومالك ، وفقهاء الحجاز ، واختاره ابن جرير . وقال أبو حنيفة

وأصحابه: يُطعم كلَّ مسكين مُدَّين ، وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مُذُّ من حنطة ، أو مُدَّان من غيره. فإن لم يجد ، أو قلنا بالتخيير ، صام عن إطعام كل مسكين يوماً).

قلت: ويبدو من الآية أنه عند تعذر وجُود مثل ما قتل من النّعم ، فالكفارة إطعام مساكين بقدر قيمة الصيد المقتول يتصدق به على الفقراء ، يُفرق بما يطعم كل فقير أو مسكين على حدة ، فإن لم يجد أو ذهبنا إلى التخيير صام عن إطعام كل مسكين يوماً.

وقوله: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ وَدِ ﴾.

أي: مغبة المخالفة والعصيان لأمر الله.

وقوله: ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ .

أي: مما كان من قتل الصيد في الجاهلية ـ قاله عطاء. أو قبل نزول الكفارة. قاله آخرون.

وقوله: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَـنَلَقِمُ ٱللَّهُ مِنَّهُ ﴾ .

قال سعيد بن جبير: (معناه فينتقم الله منه بالكفارة). وقال ابن عباس: (من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم ، يحكم عليه فيه كلما قتله ، وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرّة واحدة ، فإن عاد يقال له: «ينتقم الله منك» كما قال الله عزَّ وجل). وقال عطاء: (من عاد في الإسلام، فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة).

قلت: ويبدو أن هذا الوعيد ترهيب من التهاون في تعظيم حرمات الله وشعائره ، فإنه لا يعني وجود الكفارة التهاون أبداً ، ولذلك هدّد سبحانه وتوعّد من سلك سبيل التهاون ، وهذا ينطبق على كل أمر شرعي وعلى كل مخالفة ـ والله تعالى أعلم .

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اَلنِّقَامٍ ۞ ﴾ .

أي : منيع في ملكه ، له الكبرياء والجبروت وهو الواحد القهار ، ولو شاء انتقم ممن عصاه أو أعطاه فرصة ليستعتب ، فليتنبه المؤمن من ذلك إلى وجوب تعظيم حرمات الله وأوامره وشرعه.

96 ـ 99. قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّكَارَةِ وَخُرِّمَ عَلَيْتُكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّـقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِعَتِ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ جَعَلَ ٱللّهُ الْكَعْبَكَةَ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَيْمِذُّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهَ الْمَاسُولِ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا أَبَدُونَ وَمَا شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ عَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهُ الْبَلَكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا فَيَعْلَمُ مَا تُبَدِّونَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُبَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُبَدِّونَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا تُبَدِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُبَدِّدُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُبَدِّدُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُعَلِيمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

في هذه الآيات: حِلُّ صيد البحر وطعامه ، وتَحْرِيمُ صيد البر على المُحْرِم ، وأَمْرٌ بالتقوى والاستعداد للقاء الله تعالىٰ. ثم بيان أن الكعبة صيّرها الله قواماً للناس الذين لا قِوَام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ، ومسيئهم عن محسنهم ، وظالمهم عن مظلومهم ، وكذا الشهر الحرام والهدي والقلائد يحجز الله بكل واحد من ذلك الناس بعضهم عن بعض ، وهي معالم لدينهم ، ومصالح أمورهم ، والله عليم بكل ما يجري في هذا الكون ، شديد العقاب لمن عاند أمره ، غفور رحيم لمن استعتب واستغفر من إساءته ، وقد أرسل رسوله بالبلاغ المبين ، وهو سبحانه يعلم ما تبدون وما تكتمون .

# فقوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُمُ ﴾.

قال ابن عباس: (صيده ، ما صيد منه). وقال: (صيده ، الطريّ). وقال سعيد بن جبير: (السمك الطري). وقال السدي: (أما ﴿صيد البحر﴾ فهو السمك الطري ، هي الحيتان). وقال مجاهد: (يصطاد المحرم والمحلُّ من البحر ، ويأكل من صيده). وقال ابن عباس: (طعامه ما قذف). أو قال: (كل ما ألقاه البحر). أو قال: (ما لفظ من ميته). وقال أيضاً: (ما وجد على الساحل ميتاً).

أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: هو الطّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْ تَدُّه ](1).

وأخرج ابن ماجة بسند جيد عن ابن الفِرَاسِيِّ ، قال: [كنت أصيد وكانت لي قِرْبَةٌ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 237)، وأبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (1/ 50)، وابن ماجة (386). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أجعل فيها ماء ، وإني توضأت بماء البحر ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: هو الطَّهُورُ ماؤه ، الحِلُّ مُنْتَتُه ](1).

وله شاهد عنده من حديث جابر ، أن النبي ﷺ سئل عن ماء البحر ، فقال: [هو الطَّهُور ماؤه ، الحِلُّ مَيْتَتُـهُ]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ مَتَنَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّنَّارَةِ ﴾ .

أي: منفعة للمقيمين وللسائرين المسافرين.

قال عكرمة: (﴿ مَتَنَعًا لَّكُمْ ﴾ لمن كان بحضرة البحر ، ﴿ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ ، السَّفر).

وقال مجاهد: ﴿ وَطَعَامُهُمُ مَتَنَعًا لَكُمْمُ ﴾ ، قال: أهل القرىٰ ، ﴿ وَلِلسَّنَيَّارَةِ ﴾ ، أهل الأمصار). والسيّارة جمع سيّار. والمقصود: منفعة لمن كان مقيماً حاضراً في بلده ، ومنفعة أيضاً ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض.

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: [بعث رسول الله عليه بَعْثاً قِبَلَ الساحل ، فأمَّرَ عليهم أبا عُبيدة بنَ الجرَّاح وهم ثلاثُ مئة وأنا فيهم ، فخرجُنا حتى إذا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّريق فَنِيَ الزَّادُ ، فأمَرَ أبو عُبيدة بأزوادِ ذلك الجيش فَجُمِعَ ذلك كُلَّهُ ، فكان مِزْوَدَيْ تَمْرٍ ، فكان يُقَوِّتُنا كُلَّ يوم قليلاً قليلاً حتى فَنِيَ ، فلم يكن يُصُيبنا إلا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فقلت: وما تغني تَمْرَةٌ ؟ فقال ! لقد وَجَدْنا فَقْدَها حين فَنِيت ، قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حُوتٌ مثلُ الظَّرْبِ فأكل منه ذلك الجيشِ ثماني عَشْرَة لَيْلَة ، ثم أمر أبو عبيدة بِضِلْعَيْنِ من أضلاعِهِ فَنُصِباً ، ثم أمر فراحلةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُما فلم تُصِبْهما](3) .

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: [بعثنا رسول الله عليه

<sup>(1)</sup> صحيح بما قبله. أخرجه ابن ماجة في السنن (387) ، باب الوضوء بماء البحر. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (310). من حديث ابن الفِراسِيّ.

<sup>(2)</sup> حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في سننه (388) ـ الباب السابق ـ وانظر صحيح سنن ابن ماجة (311). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2483) \_ كتاب الشركة ، وكذلك (2486) ، وأخرجه مسلم (1935) ، وأخرجه مالك (2/930) ، والبيهقي (9/252) ، والنسائي (7/ 207) ، وأحمد (3/308). من حديث جابر رضى الله عنه.

الحديث الثالث: أخرج أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: [أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدَّمان فالكبدُ والطِّحال](5).

ويستثنى الضفدع ، فقد ورد النهي عن قتله ، مع أنه يعيش في الماء. فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند جيد عن عبد الرحمن بن عثمان التَّيمي: [أن رسول الله ﷺ نهى عن قَتْل الضِفْدع] (6).

<sup>(1)</sup> العير: هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره. وفي رواية أنه بعثهم ﷺ إلى سيف البحر لذلك.

<sup>(2)</sup> القلال: جمع قلة ، وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها.

<sup>(3)</sup> قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ فيُغلىٰ إغلاء ، ولا ينضج ، ويحمل في الأسفار. يقال: وشقت اللحم فاتشق ، والواحدة منه: الوشيقة.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1935) ـ كتاب الصيد والذبائح ، باب إباحة ميتات البحر.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 97) ، وابن ماجة (3314) ، والبيهقي (1/ 254) ، والحاكم ، وغيرهم. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(6)</sup> حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (3871)، (5269)، والنسائي (7/ 210)، والحاكم (4/ 410). من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي مرفوعاً.

# وقوله: ﴿ وَحُرْمَ عَلَيْتُكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُدْ خُرُمًا ﴾ .

أي: ما كنتم محرمين ، لم تجلوا من إحرامكم ، فإن صيد البر يَحْرُمُ عليكم.

فائسدة (1): لو اصطاد الحلال من أجل المحرم لم يجز للمحرم أكله.

فقد أخرج البخاري عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ اللَّيثي: [أنه أهدى لرسول الله ﷺ حِماراً وَحْشِيّاً وهو بالأبواء أو بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نَرُدَّه إلا أنا حُرُمٌ]<sup>(1)</sup>.

وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق \_ في رواية \_ قالوا: إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد ، لم يجز للمحرم أكله ، للحديث السابق.

فائـــدة (2): لو لم يقصد الحلال المحرم بالاصطياد ، ولا أشار إليه ، ولا أعانه ، جاز له أن يأكل من ذلك الصيد.

فقد أخرج البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه: [أنه كان مع رسول الله على ، حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له مُحْرِمين وهو غيرُ مُحْرِم ، فرأى حماراً وَحْشياً فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يُناولوه سَوْطه فأبوا ، فسألهم رُمْحَهُ فأبوا ، فأخذه ثم شدَّ على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النبي على ، وأبى بعضٌ ، فلما أدركوا رسولَ الله على سألوه عن ذلك؟ قال: إنما هي طُعْمَةٌ الطعمكموها الله] (2).

وفي رواية: (قال: هل معكم من لحمه شيء).

وقد أورد البخاري رواية أخرى فيها تفصيل أكبر لما جرى ، من حديث عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره: [أن رسول الله ﷺ خرج حاجاً فخرجوا معه فصرف طائفةً منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحلَ البحر حتى نلتقي ، فأخذوا ساحلَ البحر ، فلما انصرفوا أحْرَمُوا كُلُهم إلا أبو قتادةَ لم يُحْرمْ ، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمُرَ وَحْشِ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1825) ـ كتاب جزاء الصيد. باب: إذا أَهْدَى للمحرم حماراً وحشياً حَيّاً لم يقبل. وأخرجه مسلم (1193) ، والنسائي (5/ 183) ، ومالك (1/ 353) ، وأحمد (4/ 72). من حديث الصعب بن جثامة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1821\_1822) \_ كتاب جزاء الصيد. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (2/ 980) ، (2/ 985) ، لتفصيل هذه الأحكام.

فحمل أبو قتادة على الحُمُرِ فَعَقَر منها أتاناً فنزَلوا فأكلوا من لَحْمِها وقالوا: أنأكل لحم صَيْدٍ ونحن محرمون! فَحَمَلْنا ما بقي مِنْ لحم الأتان ، فلما أتوا رسول الله عَلَيْ قالوا: الله الله عَلَيْ قالوا: الله إنا كنا أحْرَمنا وقد كان أبو قتادة لم يُحْرِم ، فرأينا حُمُرَ وَحْش فحمل عليها أبو قتادة فَعَقَر منها أتاناً فنزَلْنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحمم صيدٍ ونحن محرمون ، فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمِنكم أحدٌ أمَرَهُ أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا ، قال: فكلوا ما بقى من لحمها](1).

فالذي أشكل على الصحابة أنهم حرم وقد اصطاد لهم أبو قتادة حماراً وحشياً فأكل يعضهم وامتنع بعض ، فلما التقوا بالنبي على مؤه في موضع يُقال له (السقيا) على مئة وثمانين كيلاً من المدينة ، سألوه فأذن لهم بأكله ما داموا لم يشتركوا في صيده ولم يشيروا أو يعينوا عليه.

### وقوله: ﴿ وَأَتَّـ قُوا أَللَّهُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

قال القرطبي: (تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم ، ثم ذكر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير).

وقوله: ﴿ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَكَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينُمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَلَدَى وَٱلْهَلَيْمِدَ ﴾ . فيه أقوال متكاملة:

ا ـ قال ابن عباس: (قيامها ، أن يأمن من توجّه إليها). وقال: (يعني قياماً لدينهم ، ومعالم لحجهم).

2 ـ وقال مجاهد: (إنما سميت ﴿ ٱلْكَمْبَـكَةَ ﴾ لأنها مربعة، ﴿ قِينَمَا لِلنَّاسِ ﴾ قال: قواماً للناس). وقال: (حين لا يَرْجون جنة ولا يخافون ناراً، فشدّد الله ذلك بالإسلام).

3 ـ وقال قتادة: (﴿ ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَمْبَكَةُ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِيكُما لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلْمَيْدَ الْحَرامَ وَالْقَلْمَيْدَ الْحَرامَ وَالْقَلْمَيْدَ الْمَالِ وَ الْعَلَيْمِ الْمَالُونِ وَلَمْ يَعْرَبِ الناسِ في الجاهلية ، فكان الرجل لو جَرَّ كل جريرة ثم لحاً إلى الحرم لم يتناول ولم يُقرب. وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادةً من شعر فأحمته ومنعته من يعرض له ولم يقربه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1824) ـ كتاب جزاء الصيد. وأخرجه مسلم برقم (1196) ، ووراه أحمد في المسند (5/ 302).

الناس. وكان إذا نفر تقلَّدَ قلادة من الإِذْخِر أو من لِحاء السمُر، فمنعته من الناس حتىٰ يأتي أهله، حواجِزُ أبقاها الله بين الناس في الجاهلية).

4 ـ وقال ابن عباس: (كان ناس يتقلّدون لحاء الشجر في الجاهلية إذا أرادوا الحجّ، فيعرفون بذلك).

5 ـ وقال ابن زيد: (كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضهم عن بعض. قال: ولم يكن في العرب ملوك تدفع بعضهم عن بعض ، فجعل الله تعالى ذكره لهم البيت الحرام قياماً ، يُدْفَعُ بعضُهم عن بعض به ، والشهر الحرام كذلك ، يدفع الله بعضهم عن بعض بالأشهر الحرام ، والقلائد. قال: ويلقى الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له. وهذا كله قد نُسخ).

وقـولــــة : ﴿ ذَالِكَ لِتَعْـلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَنُوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيـهُ ﴾ .

قال ابن جرير: (يعني تعالى ذكره بقوله ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، تصييره الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول تعالى ذكره: صيّرت لكم ، أيها الناس ، ذلك قياماً ، كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث ، مما به قوامكم ، علماً منه بمنافعكم ومضاركم ، أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات وما في الأرض مما فيه صلاح عاجلكم وآجلكم ، ولتعلموا أنه بكل شيء ﴿ عَلِيمُ ﴾ ، لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم ، وهو محصيها عليكم ، حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه ، والمسيء منكم بإساءته ).

وقوله تعالى: ﴿ أَعْـلَمُوٓا أَكَ اللَّهَ شَـدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمٌ ﴾ .

تخويف، وترجية، ترهيب وترغيب، لا صلاح للعبد بدونهما، فهو بحاجة للخوف من الله ومن عقابه وعذابه ، وللثقة بمغفرته وعفوه ، حتى يستقيم توجهه إليه.

وقوله تعالى: ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَبُّدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴾ .

أي: ليس للرسول إلا البلاغ ، فأمر الهداية والتوفيق والعفو والثواب بيد الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى ، فهو الذي يطلع على القلوب ويعلم ما تخفونه من الكفر والنفاق ، أو من الصدق والإيمان.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله لا ينظرُ إلى أجسامكم ، ولا إلى صُوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم] (1) . وفي لفظ: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم].

في هذه الآيات: خِطابٌ من الله لعباده: لا يستوي الحلال الطيب القليل مع الحرام المخادع الكثير ، فاتقوا الله يا أهل العقول لعلكم تنالون رضاه وتوفيقه. ثم تَأْدِيبٌ من الله سبحانه لعباده المؤمنين ، وارتقاءٌ بهم عن الخوض فيما لا فائدة منه من السؤال والبحث ، فلربما ظهر جواب ذلك فيما يشق عليهم وتكرهه نفوسهم ، فقد حصل ذلك لأقوام مضوا فأصبحوا بذلك كافرين.

فَفِي قُولُهُ: ﴿ قُلُ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾.

قال السدي: ﴿ ٱلْخَبِيثُ ﴾ ، هم المشركون ، ﴿ وَٱلطَّيِّبُ ﴾ ، هم المؤمنون).

وقال ابن جرير: (قل يا محمد: لا يعتدل الردي، والحيد، والصالح والطالح، والمطيع لله والمعلمي والمطيع لله والعاصي، ﴿ وَلَوْ أَعَجَبُكَ كُثُرَهُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ ، يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله ، ولو كثر أهل المعاصي فعجبت من كثرتهم ، لأن أهل طاعة الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله يوم القيامة وإن قلُوا ، دون أهل معصيته ، وإن أهل معاصيه هم الأخسرون الخائبون وإن كثروا).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2564) (33)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً (34) ـ باللفظ الذي بعده.

ولا شك أن الآية تعم كل قليل طيب مبارك ، وكل كثير خبيث فاتن ، سواء كان من الناس ومعادنهم ، أو كان من متاع هذه الحياة الدنيا.

أخرج أبو يعلىٰ في المسند ، والبيهقي في «الشعب» ، بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ﷺ قال: [ما قل وكفیٰ خیر مناكثر وألهي]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ .

وَصِيَّــةٌ بالتقوى من الله سبحانه ، فهي سرّ سعادة الدنيا وسرّ النجاة يوم القيامة.

أخرج الإمام أحمد في المسند ، بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلاً جاء فقال: أوصني ، فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله ﷺ من قبلك: [أوصيك بتقوى الله تعالىٰ فإنه رأس كل شيء ، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام ، وعليك بذكر الله تعالىٰ وتلاوة القرآن ، فإنه رَوْحُكَ في السماء وذكرك في الأرض] (2).

وقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُم ۖ ﴾ . الآية .

فإن فيها ثلاث أسباب صحيحة للنزول:

السبب الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: [خطب النبي ﷺ خطبة ما سمعت مثلها قط ، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. قال: فغطّىٰ أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم ، لهم خنين ، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهِ إِن أَبُدَ لَكُمْ تَسُؤّكُم ﴾](3).

السبب الثاني: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان قوم يسألون رسول الله ﷺ استهزاء ، فيقول الرجل: من أبي ، ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنَّ أَشَيْاً إِن تُبَدَ لَكُمُّ الذِينَ عَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنَّ أَشَيْاً إِن تُبَدَ لَكُمُ اللهِ عَن الآية كلها] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو يعلىٰ (1053) ، والبيهقي في «الشعب» (10730) ، وانظر صحيح الجامع (5529). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (3/82) ، وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (ص 197).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4621)، ومسلم (2359)، وأحمد (3/ 210)، والترمذي (3/ 3058)، وأخرجه الطيالسي (2/ 60)، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه \_ (4622) \_ كتاب التفسير ، عند هذه الآية.

السبب الثالث: أخرج الطبري عن أبي هريرة \_ بسند رجاله ثقات \_ قال: [خطبنا رسول على فقال: يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج. فقام محصن الأسدي فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما أني لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم ، اسكتوا عن ما سكت عنكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنَ أَشَياءً إِن تُبَدّ لَنُكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ إلى آخر الآية](1).

فهذه ثلاثة أسباب للنزول مسندة صحيحة ، والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المساتل إما على سبيل الاستهزاء والامتحان ، وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة.

وقوله: ﴿ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُواْ اَلْفُرْءَانُ تُبُدَلَكُمُّ ﴾.

قال ابن عباس: (يقول: لا تسألوا عن أشياء إن نُزِّل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك، ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه).

وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص ، أن النبي ﷺ قال: [إن أعظم المسلمين جُرْماً مَنْ سأل عَنْ شيء لم يُحَرَّم فَحُرِّمَ من أجل مسألته](2).

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: [سُئِل رسول الله ﷺ عن أشياء كَرِهَها ، فلمّا أكثروا عليه المسألة غضب وقال: «سلوني» ، فقام رجل فقال: يا رسول الله ، مَنْ أبي؟ يا رسول الله ، مَنْ أبي؟ فقال: أبوك حُذافَةُ. ثم قام آخَرُ فقال: يا رسول الله ، مَنْ أبي؟ فقال: أبوك سالِمٌ مولىٰ شَيْبَةَ. فلما رأىٰ عُمَرُ ما بوجه رسول الله ﷺ من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل آ(3).

الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه: [أن

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن جرير (ج 7) ص (82) بسند رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن علي شيخ ابن جرير ، وهو ثقة ، وروى نحوه الطبراني من حديث أبي أمامة. والدارقطني (2/ 282).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (7289) ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأخرجه مسلم برقم (2358) ، ورواه أحمد (1/ 176).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (7291) ـ الكتاب السابق. باب ما يُكره من كثرة السؤال، ومن تكلف ما لا يعنيه.

الحديث الرابع: أخرج البخاري من حديث أبي عَوَانَةً: حدّثنا عبدُ الملك عن وَرَّادٍ كاتبِ المغيرة قال: كتبَ معاوية إلى المغيرة: اكتبْ إليَّ ما سمعتَ من رسول الله عَلَيْ. فكتب إليه: إن نبيَّ الله عَلَيْ كان يقول في دُبُر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحْده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مَانِعَ لما أعطيت، ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ، ولا ينفَعُ ذا الجدِّ مِنكَ الجَدُّ». وكتب إليه: إنه كان ينهى عَنْ: قيلَ وقالَ، وكَثْرَةِ السُّوْالِ، وإضاعةِ المال، وكان ينهى عن: عقوق الأمّهات، وَوَأَد البناتِ، ومَنْعٍ وهاتِ](2).

الحديث الخامس: أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [دعوني ما تركتكم ، فإنما هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُم سُؤَالُهُمْ واخْتِلافُهُمْ على أنبيائِهمْ ، فإذا نَهْيتُكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم](3).

الحديث السادس: أخرج الدارقطني بسند جيد عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله فَرَضَ فرائضَ فلا تُضَيِّعُوها ، وحَرَّمَ حُرُمات فلا تَنتهكوها ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (7294) ـ الكتاب السابق ، الباب السابق ، وانظر حديث (93) منه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (7292) \_ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الباب السابق. وانظر (844) منه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (7288) ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وحَدَّ حُدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها](1).

وقوله: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنَّهَا ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيتُ ۗ ﴾ .

أي : عفا الله عما كان منكم من ذلك ، وهو سبحانه الغفور لِزَلاَّتِكُم ، الحليم بعباده وما يصدر عنهم.

وقوله تعالى: ﴿ قَدْسَأَلُهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصَّبَحُوا بِهَا كَلِفِرِينَ ﴾.

قال ابن عباس: (نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصاري من المائدة ، فأصبحوا بها كافرين ، فنهي الله عن ذلك).

وقال السدي: (قد سأل الآيات قوم من قبلكم ، وذلك حين قيل له: غيِّر لنا الصفا ذهباً!).

قال ابن جرير: (قد سأل الآيات قوم من قبلكم ، فلما آتاهموها الله أصبحوا بها جاحدين).

في هذه الآيات: ما بَحَرَ الله بحيرة ، ولا سيّب سائبة ، ولا وصل وصيلة ، ولا حمى حامياً ، بل هي من صنع المشركين الذين حرموا ما لم ينزل الله به سلطاناً ، وافتروا على الله الكذب ، وجعلوا بعض هذه الأنعام وقفاً على الأوثان والأصنام ، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا رُدّوا إلى التحاكم لله ولرسوله اعتزوا بآبائيتهم وجاهليتهم حتى ولو كانت مهترئة فاسدة عفنة.

فقوله: ﴿ مَاجَعَلَ أَللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَأَيْبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرٍ ﴾.

البحيرة: الفعيلة ، من بَحَرْت أذن الناقة أي : شققتها. وهي : الناقة تُشَقّ أذنها

<sup>(1)</sup> أخرجه الدارقطني (ص 502) ، وكذلك أورده صاحب مشكاة المصابيح (197) ، وسنده جيد.

وتُخَلَّىٰ للطواغيت ، فكانت العرب في الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر شقوا أذنها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح ، ولا تمنع عن ماء ولا مرعىٰ ، وإذا لقيها المَعْبِيُّ المنقطع به لم يركبها .

قال ابن عباس: (هي الناقة إذا نُتِجَت خمس أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكراً ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء. وإن كان أنثىٰ جدعوا آذانها، فقالوا: هذه بحبرة).

وقال سعيد بن المسيب: (البحيرة: التي يُمْنَعُ دَرُّها للطواغيت ، فلا يحلبها أحد من الناس) ذكره البخاري.

وأما السائبة: فهي الناقة تُسَيَّبُ للأصنام لنحو بُرْءِ من مرضٍ أو نجاة في حرب ، فلا يحمل عليها ولا تحبس عن مرعىٰ ولا ماء.

قال مجاهد: (هي من الغنم نحو ما فُسِّرَ من البحيرة ، إلا أنها ما ولدت من وَلَدِ بينها وبينه ستة أولاد كان على هيئتها ، فإذا ولدت السابعَ ذكراً أو ذكرين ذَبَحوه ، فأكله رجالُهم دون نسائهم).

وقال محمد بن إسحاق: (السائبة هي الناقة إذا ولدت عَشْرَ إناثٍ من الولد ليس بينهنَّ ذكر ، سُيِّبت فلم تُرْكَب ، ولم يُجَزّ وَبَرُها ، ولم يَحْلِب لبنَها إلا الضيف).

وقال أبو رَوْقِ: (السائبة: كان الرجل إذا خَرَجَ فَقُضِيَتْ حاجتُه ، سَيَّبَ من ماله ناقةً أو غيرها ، فجعلها للطواغيت. فما ولدت من شيء كان لها).

وقال السُّدي: (كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عُوفِي من مرض أَوْ كَثُرَ ماله سيَّبَ شيئاً من ماله للأوثان ، فمن عَرَض له من الناس عُوقِبَ بعقوبة في الدنيا).

وأما الوصيلة: فهي الناقة تترك للطواغيت إذا بَكَّرت بأنثىٰ ثم ثَنَّتْ بأنثى. يقال: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر.

قال ابن عباس: (هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع ، فإن كان ذكراً أو أنثىٰ وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء ، وإن كان أنثى استحيوها ، وإن كان ذكراً وأنثىٰ في بطن استحيوهما وقالوا: وَصَلته أختُ فحرَّمته علينا) رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

وقال محمد بن إسحاق: (الوصيلةُ من الغنم إذا ولدت عَشْر إناث في خمسة أبطن ،

توأمين في كل بطن ، سُمْيَت الوصيلةَ وتُرِكَت ، فما وندت بعد ذلك من ذكر أو أنثى ، جُجِلت للذكور دون الإناث ، وإن كانت ميتة الله على الله عليه .

وقال سعيد بن المسيب: (فالوصيلةُ من الإبن ، تناست الناقة تَبْشَكِرُ بَالِثَى ، ثم تُشْنَي بِأَنْشَى ، ثم تُشْنَي بأنشَى ، فكالوا بأنشى ، في أنشَى ، فكالوا يجدّعونها للطواغيتهم) رواه عبد الرزاق ، ورُوي نحوه عن الإمام مالك .

وأما الحام: فهو الفَحْلُ لا يُرْكَبُ ولا يُحْمَلُ عليه إذا ضربَ عشرة أبطن.

قال ابن عباس: (كان الرجلُ إذا لقح فحلُه عَشْراً ، قيل: حام ، فانركوه).

وقال أيضاً: (وأما الحام فالفحلُ من الإبل ، إذا وَلِذَ لُولده قالمِ ا: حَمَىٰ هذا ظهره ، فلا يحملُون عليه شيئاً ، ولا يجزّون له وبرأ ، ولا يمندونَه من جمّل زعْي ، ومن حَوْضِ يُشْرَبُ منه ، وإن كان الحوضُ لغير صاحبه).

وقال ابن وَهْب: سمعت مالكاً يقول: (أما النحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل، فإذا انقضى ضِرَابُهُ جعلوا عليه ريش الطواويس وسَبْبُوه) .. ذكره النحافظ ابن كثير في التفسير.

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه المعاني ، في أ حاديث صحيحة :

الحديث الأول: قال البحاري: حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كَيْسان ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال: [البحيرة: التي يْمنَعُ دَرُّها للطواغيت ، فلا يَحْلَبها أحد من الناس والسائية: كانوا يُسَيِّبُونها لالهتهم ، لا يُحْمَلُ عليها شيء - قال: وقال أبو هيرة: قال رسول الله يَهُ: "رأيت عَمْرو بن عامر الخزاعيَّ يجرُّ قُصْبَهُ (أ) في النار ، كان أوّل من سيّب السوائب - عَمْرو بن عامر الخزاعيَّ يجرُ قُصْبَهُ (أ) في النار ، كان أوّل من سيّب السوائب والوصيلة: الناقة البِكْرُ ، تُبكّر في أول نتاج الإيل ، ثم تُشنّي بعد بأنش ، وكانوا يُسَيِّبُونها لطواغيتهم ، إن وصلت إخداهما بالأخرى ليس بينهما ذكرٌ ، والحام: فَحُلُ الإبل يَضرب الضّراب المعدود ، فإذا قضى ضرابه وَدَعُره للطواغيت ، وأعفوه عن الحَمْل ، فلم يُحْمَل عليه شيء ، وسَمَّوه الحامِيَ أَنْ .

<sup>(1)</sup> قصبه: أمعاءه. قال أبو عبيد: الأقصاب: الأمعاء.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4623)، ومسلم (2856) ح (31)، وأحمد (2/ 275)، وكذلك (2/ 266)، وابن حبان (6260)، والطبري (12819)، والبيهقي (10/ 109)، وغيرهم.

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: أرأيت جَهَنَّم يَنْطِمُ بعضُها بعضاً ، ورأيت عَمْراً يَجُوُّ قُصْبَهُ ، وهو أوّلُ من سيّبَ السوائِب آ<sup>(1)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن في الشواهد ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي على قال: [إنّ أوَّلَ من سَيَّبَ السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عَمرو بن عامر ، وإني رأيتُه يَجُرُ أمعاءه في النار](2).

الحديث الرابع: أخرج ابن جرير بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [سمعت رسول الله ﷺ يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم ، رأيتُ عَمْوه بن لُحَيِّ بن قَمَعَة بن خِندِف يجر قُصْبه في النار ، فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ، ولا به منك . فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ (وفي لفظ أبن إسحاق: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ (وفي لفظ أبن إسحاق: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله ﷺ: لا ، إنك مؤمن وهو كافر ، إنه أوّلُ من غيّر دين إبراهيم ، وبَحَرَ البحيرة ، وسيّبَ السائبة ، وحَمى الحَامي](3).

الحديث الحاس : أخرع أحمد في المستد ، وابن جريو في التفسير ، والبيهقي في الأسماء والصفات بسند قوي عن أبي الأحوص الجُشَمي ، عن أبيه مالك بن نَضْلة قال : [آتيتُ النبي ﷺ في حُلْفَانِ من الثياب ، فقال لي : هل لك من مال؟ قلت : نعم قال : من أي المال؟ قال : فقلت : من كُلِّ المال ، من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال : من أي المال ألم مالا فَلْيُرَ عليك . ثم قال : تُنتَجُ إِبلُكَ وافية آذانُها؟ قال : قلت : نعم ، قال : إبناك وافية آذانُها؟ قال : قلت : نعم ، وهل تُنتَحُ الإبل إلا كذلك؟ قال : فلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه حُرُمٌ؟ قلت : نعم . قال : فلا وتقول : هذه حُرُمٌ؟ قلت : نعم . قال : فلا وتقول : هذه حُرُمٌ؟ قلت : نعم . قال : فلا وَيَعِيلَةٍ وَلا وَعِيلَةٍ وَلا وَعِيلَةٍ وَلا عَلَهُ مِنْ بَعِيرَةً وَلا سَآبِبَةً وَلا وَعِيلَةٍ وَلا حَالَهُ مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَعِيرَةً وَلا سَآبِبَةً وَلا وَعِيلَةٍ وَلا حَالُهُ مَا اللّهُ مِنْ بَعِيرَةً وَلا سَآبِبَةً وَلا وَعِيلَةٍ وَلا حَالُهُ مَا اللّه الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَه الله عَلَه الله عَلَه عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البحاري (4624)\_كتاب التفسير \_عند هذه الآية من سورة المائدة.

حديث حسن لشواهده. أخرجه أحمد (1/446)، وابن أبي عاصم في «الأوائل» (129)، وانظر
 سلسلة الأحاديث الصحيحة (1677)، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (2020).

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. آخرجه العلمري في «التنسير» ـ حديث رقم ـ (12820) ، وأبو يعلىٰ (6121) ،
 وابن حبان (7490) ، ونمسلم نحره. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(4)</sup> إسناده قوي. أخرجه أحمد (3/ 473)، والطبري (12829)، (12830)، وأخرجه البيهقي في
 الأسماء والصفات (2/ 76)، وكرره أحمد (15457)، والطبراني في الصغير» (489).

وقوله: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة ، ولكن المشركون افتروا ذلك ، وجعلوه شرعاً لهم وقربة يَتَقَرَّبون بها إليه. وليس ذلك بحاصل لهم ، بل هو وَبَالٌ عليهم).

وقبولسه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِئَآءَنَأَ ﴾ .

قال ابن جرير: (ويقولون: نحن لهم تبع وهم لنا أئمة وقادة ، قد اكتفينا بما أخذنا عنهم ، ورضينا بما كانوا عليه من تحريم وتحليل).

وفي التنزيل: ﴿ بَلُ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهَتَدُونَ﴾ [الزخرف: 22]. فأعمتهم الآبائية المظلمة عن إبصار نور الحق ، وكان تقليدها الأعمىٰ سبب هلاك لهم. ولذلك قال تعالىٰ: ﴿ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ أَوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾.

أي: كيف يتبعونهم ولم يكونوا أهل علم أو صلاح أو اتباع لمنهج الرسل ، بل كانت الجاهلية بأعرافها هي التي تحكمهم ، وهي التي يعظمونها من دون شرع الله عز وجل! أمّا وآباؤهم ليسوا أهل علم وهداية وطريق مستقيم فلا يصلحون للاتباع.

105. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْ تَكَدَّتُمُ أَنفُسَكُمُّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْ تَكَدَّتُمُ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنتِيْكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاهتمام بإصلاح نفوسهم ودينهم ، وأن يبذلوا وسعهم في ذلك ، ثم لا يضرهم من اختار الضلال إذا جهدوا في إقامة الدين في خاصتهم مع ما قدروا عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالمآل إلى الله سبحانه ، وهناك يخبر تعالى عباده بأعمالهم ويثيبهم عليها عدل الجزاء.

فقوله: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمٌّ ﴾ .

نصب على الإغراء. والتقدير: احفظوا أنفسكم من الزلل والآثام.

وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق ومعانى هذه الآية ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن قيس ، قال: قال

أبو بكر ، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: [يا أيها الناس ، إنكم تقرؤون هذه الآية ، وتضعونها على غير موضعها: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴿ وَإِنا سَمعنا النبي ﷺ يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعُمَّهُم الله بعقاب. وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما مِنْ قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي ، ثم يقدرون على أن يغيروا ، ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب](1).

قال سعيد بن المسيب: ﴿ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمُّ ﴾ ، قال: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ، لا يضرك من ضل إذا أهتديت).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن جرير قال: سمعت رسول الله على يقدرون على أن يغيّروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا] (2).

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله على قال: [كيف بكم وبزمان ـ أو يوشك أن يأتي زمان يُغربَلُ الناسُ فيه غَربلةً تبقىٰ حُثَالَةٌ مِنَ الناس ، قَدْ مَرجتْ عُهودهم وأماناتهم ، واختلفوا فكانوا هكذا ، وشبك بين أصابعه ، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون ، وتذرون ما تنكرون ، وتقبلون على أمر خاصّتكم ، وتذرون أمر عامّتِكم](3).

106 ـ 108. قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱلثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَا خَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ الْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُنُ وَلَا نَكُتُمُ شَهَدَة ٱللّهِ إِنَا آ إِذَا لَمِنَ ٱلْأَثِمِينَ شَيْ فَإِنْ عُيْرَ عَلَى ٱلنَّهُمَا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/5)، وأبو داود (4338)، والترمذي (2168)، وابن ماجة (4005)، وغيرهم. من حديث أبى بكر رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (4339) ، وابن ماجة (4009) ، وانظر صحيح سنن أبي داود ب (3646) بإسناد حسن ، من حديث جرير رضي الله عنه مرفوعاً.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4342) ، وأخرجه ابن ماجة (3957) ، وانظر صحيح سنن أبي داود (3648). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

اَسْتَحَقَّا إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اَشْهَدُنْنَا أَحَقُ مِن شَهَدَ تِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَيَ ذَلِكَ أَدْفَى أَن يَأْتُوا اللَّهَ وَالسَّمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسَيْدِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسَوْدِينَ ﴾ .

في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا ليشهد بينكم وقت الوصية عند الموت اثنان ذوا رشد وعقل من المسلمين أو آخران من غير أهل سلتكم ـ من أهل الكتاب ـ إن أنتم سافرتم ذاهبين وراجعين في الأرض فنزل بكم الموت فأوصيتم إليهما ، ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال وتركة لورثتكم ، فإنكم تحبسونهما من بعد الصلاة ، فيحلفان بالله ـ إن اتهمتموهما بخيانة ـ لا نشتري بأيماننا بالله ثمناً ، فلا نحلف كاذبين لجحد حق أو مال ، ولو كان الذي نقسم له ذا قرابة منا . فإن ظهر منهما خيانة أنهما كذبا أو كتما فيقوم حينئذ مقامهما من ورثة الميت ، فيحلف أولياء الميت أنه كان كذا وكذا ، أو أن شهادة الكافرين باطلة ، وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين . وهذا الفعل ، إن فعلتم بهم ، أقرب لهم أن يصدقوا ولا يخونوا ، خشية الفضيحة وحذراً أن ترد الأيمان إلى أولياء الميت فيكشف صنيعهم ، فخافوا الله أيها الناس واسمعوا والله لا يوفق مَنْ فَسَقَ عن أمر ربه وخان الأمانة .

أُخرِج البخاري في صحيحه ، وأبو داود في سننه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (حَرَ رَجِلٌ مِن بني سَهُم مَعَ تميم الداريِّ وعَدِي بن بَدَّاء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جَاماً (١) من فضة مُخَوَّصاً من ذهب ، فأحلفهما رسول الله عَلَيْ ، ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا: ابتناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿ يَكَا أَيُّهَا اللَّهِينَ مَا مَنْ الْمَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَانَتُوا مُنَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَعَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيلَةِ الثَّنَانِ ﴾.

قال النسفي: (ارتفع اثنان لأنه خبرُ المبتدأ وهو شهادة ، بتقدير: شهادة بينكم شهادة اثنين ، أو لأنه فاعل «بينكم» ، أي : فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان. واتسع في

الجام: الإناء.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2780) ، وأبو داود (3606) ، والترمذي (3060) ، وغيرهم.

بين فأضيف إليه المصدر ، وإذا حضر ظرف للشهادة ، وحين الوصية بدل منه ، وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية ، لأن حضور الموت من الأمور الكائنة ، وحين الوصية بدل منه ، فيدل على وجود الوصية ، ولو وجدت بدون الاختيار لسقط الابتلاء ، فنقل إلى الوجوب ، وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل).

وقوله: ﴿ ذَوَاعَدْلِ مِنكُمْ ﴾ .

فيه أقوال:

1 ـ قال ابن عباس: (ذوا عدل من أهل الإسلام). وقال سعيد بن المسيب: (اثنان من أهل دينكم). وقال عبيدة: (من الملة). أو قال: (من أهل الملة).

2\_قال عكرمة: (ذوا عدل من حي الموصى).

3 ـ قال النسفي: (﴿ ذَوَاعَدُلِ ﴾ صفة لاثنين ﴿ مِنكُمْ ﴾ من أقاربكم لأنهم أعلم بأحوال الميت).

قلت: والراجح أن المقصود من المسلمين. وهو مذهب الجمهور. فإن كانوا كذلك من قرابته أو من أهل حيّه فهذا أفضل لعلمهم بأحوال الميت وأهله.

وقوله: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾.

قال ابن عباس: (من غير المسلمين ، يعني: أهل الكتاب) ـ رواه ابن أبي حاتم بسنده عنه.

وقال عكرمة: (أي : من غير قبيلة الموصي) \_ ذكره ابن جرير. والأول أصح ويدل عليه السياق.

وقوله: ﴿ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . أي : سافرتم. ﴿ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ .

قال القرطبي: (وفي الكلام حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض ﴿ فَأَصَابَتَكُم مَن مُصِيبَةُ ٱلمَوَّتِ ﴾ فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم ، ودفعتم إليهما ما معكم من المال ، ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا في أمرهما ، وادّعوا عليهما خيانة ، فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة ، أي : تستوثقوا منهما. وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة. قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى ، ورزية كبرى ،

فأعظم منه الغفلة عنه ، والإعراض عن ذكره ، وترك التفكر فيه، وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر ، وفكرة لمن تفكر).

وقوله: ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا ﴾ .

صفة لآخران. واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: ﴿ إِنَّ أَنتُمْ ﴾. وهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه.

قال الخطابي: (الحبس على ضربين: حبس عقوبة ، وحبس استظهار. فالعقوبة لا تكون إلا في واجب ، وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءه).

وعن ابن سيرين قال: (كان شُريح إذا قضىٰ على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم ، فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن) رواه معمر عن أيوب عنه.

قال القرطبي: (والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجّلاً ، ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجّلاً ، فإن خُلي مَنْ عليه الحق غاب واختفى وبطل الحق وتويي<sup>(1)</sup> فلم يكن بدّ من التوثق منه ، فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهناً ، وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميل<sup>(2)</sup> ، وهو دون الأول ، لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره ، ولكن لا يمكن أكثر من هذا ، فإن تعذرا جميعاً لم يبق إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق ، أو تبيّن عسرته .

قال: فإن كان الحق بَدَنِيّاً لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه معجّلاً ، لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه ، ولأجل هذه الحكمة شرع السجن ، روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جده: [أن النبي على حبس رجلاً في تهمة](3). وروى أبو داود عن عمرو بن الشَّريد عن أبيه عن رسول الله على

<sup>(1)</sup> توى المال: ذهب فلم يرج.

<sup>(2)</sup> الحميل: هو الكفيل.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (3630)، والترمذي (1417)، وانظر صحيح سنن الترمذي (1450). من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً.

قال: [ليُّ الواجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبتَه]<sup>(1)</sup>. قال ابن المبارك: يُجِلُّ عِرضَه يُغَلِّظ له ، وعقوبته يُحبَس له).

وقوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ .

فيه أقوال:

1 ـ قال العوفي عن ابن عباس: (يعني صلاة العصر). وقال الحسن: (صلاة الظهر).

2\_قال الزهري: (يعنى صلاة المسلمين).

3 ـ وقال السدي: (يعني صلاة أهل دينهما) ـ يعني إن كانا من غير المسلمين.

4 ـ وقال القرطبي: (يريد صلاة العصر ، قاله الأكثر من العلماء ، لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة).

5 ـ وقيل: إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت ، وإرهاباً به ، لشهود الملائكة ذلك الوقت.

قلت: والراجح إطلاق لفظ الصلاة كما أطلقها الله تعالى ، فالمراد اجتماع الناس وشهود الأمر بين المتخاصمين ، كما قال ابن كثير رحمه الله: (والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم).

وقوله: ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾ .

أي: فيحلفان بالله.

وقوله: ﴿ إِنِّ أَرْتَبُتُمْ ﴾ .

أي : إن شككتم في أمانتهما ، أو ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله ﴿لا نشتري به ثمناً﴾. قال ابن زيد: (نأخذ به رشوة).

أي: لا نشتري بقسمنا عوضاً نأخذه \_ بدلاً مما أوصى به \_ من عرض هذه الدنيا الفانية.

<sup>1)</sup> إسناده قوي. أخرجه أبو داود في السنن (3628). انظر صحيح سنن أبي داود (3086). ورواه ابن ماجة (2427). ورواه أحمد والنسائي والحاكم. انظر تخريج المشكاة (2919)، وصحيح الجامع (5363). من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعاً.

وقوله: ﴿ وَنُوْ كَالَانَاةُ إِنَّ }

قال النسفي: (أي : لا نحان عبيد ما يان أحريه ما يان المسهراة قريباً منا).

وقوله: ﴿ وَلَا نَكُنْتُمُ شَهَادَهُ اللَّهِ ﴾ .

قال ابن كثير: (أضافها إلي الله مشريلة أينا بالمستعدمة

وقوله: ﴿ إِنَّا إِذَا لَّهِنَ ٱلْكَيْهِينَ ﴾.

أخرج أبو داود بسند صحيح عن الشعب المستمر المرافاة ولم يعجد أحداً من المستمر المستمر المرافاة أنه فاة ولم يعجد أحداً من المستمر المستمر المرافقة أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأنيا أبا سرسي الأناص الحرام والما الكوفة فأنيا أبا سرسي الأناص الحرام والما الكوفة فأنيا أبا سرسي الأناص الحرام والما الكوفة فأنيا أبا المرافق الأناص المرافق المرا

وقوله: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنْهُمَا أَنْتَخَتًا إِنَّكَ فَفَاهَ } إِنْكُ فَفَاهَ اللَّهِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

وقال ابن عباس: (فإن حلفا على شيء يخالف ما الدرائة سالى عباس: فإن حلفا على شيء يخالف ما الدرائة سالى عباس: وإن حلفا على شيء يخالف ما الدرائة سالى عبر الرقبة المسلام ، ﴿ مَمَا فَرَن مَا يَدُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> دقوقاء: بلد بين بغداد وإربل، تخصر وتعد

 <sup>(2)</sup> صحيح الإستاد ـ إن كان الشعبي سمعه في أبي في الدولة على الدولة الدولة على شهده أمن
 الذمة في الوصية في السفر. وانظر صحيح سنر أبي الدولة الدولة .

اثنان من الورثة المستحقين للتركة ، وليكونا من أوّلي من يَرِث ذلك المالَ ، ﴿ فَيُقْسِمَانِ وَأَلَيْهِ مَا اللّهِ اللّهِ الْمَالَ اللّهُ وَأَثْبَتُ مِن وَأَثْبَتُ مِن شَهَادَتِهِ مَا ﴾ ، أي: لقولنا إنهما خانا أحقُ وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة ﴿ إِنّا إِذَالَمِنَ الظّلِلِمِينَ ﴾ ، أي: فيما قلنا من الخيانة ﴿ إِنّا إِذَالَمِنَ الظّلِلِمِينَ ﴾ ، أي: فيما قلنا من الخيانة ﴿ إِنّا إِذَالَمِنَ الظّلِلِمِينَ ﴾ ، أي: فيما قلنا من الخيانة ﴿ إِنّا إِذَالَمِنَ الظّلِلِمِينَ ﴾ ،

وقوله: ﴿ ذَلِكَ أَدُنْكَ أَنْ يَأْتُواْ بِٱلذَّهَا مَا يَعْلَى وَجْهِهَا ﴾.

قال قتادة: (ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم ، وأن يخافوا العَقِب<sup>(1)</sup>).

وقال ابن كثير: (أي : شَرَعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضيّ ، من تحليف الشاهدين اللهيادة على الوجه الشاهدين اللهيادة على الوجه المرضي).

وفرله: ﴿ أَوْ يَنَافُواْ أَنْ تُرَدُّ أَيْمَانًا بَعَدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ .

فيه تخويف لهم من الفضيحة بين الناس إذا رُدَّت اليمين على الورثة.

قال ابن زيد: (فتبطل أيمانهم ، وتؤخذ أيمانُ هؤلاء).

وقعوله: ﴿ وَٱتَّفَعُوا ٱللَّهُ وَٱلسَّمَعُوا ﴾ .

أي : خافوا الله أبها الناس حق مخافته وأطيعوا أمره وأدوا الأمانات إلى أهلها.

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ .

أي : المخارجين عن طاعة لله والخوف منه ، والمستحلين لأنفسهم الحلف الكاذب وأكل أموال الناس بالباطل. قال ابن زيد: (﴿ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ ، الكاذبين ، يحتفقون على الكذب . ولكن الآية عامة في كل فاسق ، فتشمل كل أنواع الفسق. كما اختار ذلك شيخ المفسوين الإدم ابن جرير رحمه الله.

109 . قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْفُيُوبِ ﴾ .

في هذه الآيمة: إِخْبَارُ عن خطاب الله سبحانه يوم القيامة المرسلين بماذا أجيبوا من

<sup>(1)</sup> العَقِب: العاقبة.

أقوامهم وأممهم حين دعوهم إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه بالتعظيم ، فقالوا لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا.

فقوله: ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبَدُّمْ ﴾.

كقوله في سورة الأعراف: ﴿ فَلَنَسْءَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾. وكقوله في سورة الحجر: ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَسْءَكَنَّ أَجْمَعِينٌ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

وقوله: ﴿ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا ﴾.

قال مجاهد: (إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم).

وقوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾.

قال ابن جريج: (معنى قوله: ﴿ مَاذَآ أُجِبَتُمُ ﴾ ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا: ﴿ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْفُيُوبِ ﴾).

قال أبو عبيد: (ويشبه هذا حديث النبي على أنه قال: «يرد علي أقوام الحوض فيختلجون فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»).

قلت: وهذا في الصحيح. فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [لَيَرِدَنَّ عليَّ ناسٌ مِنْ أصحابي الحوضَ حتىٰ إذا عرفْتُهُمُ اخْتُلِجوا دوني فأقول: أصحابي ، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بَعْدَك](1).

وكذلك أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه كان يُحَدِّثُ أن رسول الله ﷺ قال: [يَرِدُ عَلَيَّ يوم القيامة رَهْطٌ من أصحابي ، فَيُجْلَوْنَ عَنِ الحَوضِ فأقول: يا رَبِّ أصحابي ، فيقول: إنك لا عِلْمَ لك بما أَحْدَثُوا بَعْدَك ، إنهم ارتدوا على أَدْبارهم القَهْقَرَىٰ ] (2).

قال الماورديّ: (فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلم به منهم؟ فعنه جوابان: أحدهما \_ أنه سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم.

الثاني \_ أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد ليكون ذلك نوعاً من العقوبة لهم).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (6582) \_ كتاب الرقاق \_ باب: في الحوض.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (6585) \_ كتاب الرقاق \_ باب: في الحوض.

في هذه الآيات: إذ قال الله سبحانه يا عيسى اذكر أياديّ عندك وعند والدتك ، إذ قويتك برُوح القدس وأعنتك به صغيراً في المهد وكهلاً ، وكذلك اذكر نعمتي عليك إذ علمتك الخط والفهم لمعاني التنزيل ، وكذلك إذ تعمل وتصلح من الطين كصورة الطير بعوني على ذلك ، فتنفخ في الهيئة ، فتكون طيراً بإذني ، وتشفي الأعمى والأبرص بإذني ، وإذ تخرج الموتى بإذني ، واذكر أيضاً نعمتي عليك بكفي عنك من هم بقتلك من بني إسرائيل حين جئتهم بالأدلة المعجزة المثبتة لنبوتك فقال الذين تمردوا كبراً وجحدوا نبوتك وكذبوك إن هذا إلا سحر مبين. ثم اذكر كذلك إذ ألقيت إلى الحواريين أن صدقوا بي وبرسولي عيسى فقالوا آمنا وصدقنا واشهد علينا بأننا سامعون مطيعون نازلون عند أمرك ، مستسلمون لقضائك.

فقوله: ﴿ أَذْكُرْ نِعْمَقِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذَ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَ لَأَنْ ﴾ .

قال ابن كثير: ﴿ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ أي: في خلقي إياك من أمِّ بلا ذَكَرٍ ، وجعلي إياك آية ودلالةً قاطعة على كمال قُدرتي على الأشياء ، ﴿ وَعَلَى وَلِدَتِكَ ﴾ ، حيث جَعَلْتُك لها برهاناً على براءتها مما نَسَبَهُ الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة ، ﴿ إِذَ أَيَدَتُكَ بِرُوج القَدُسِ ﴾ ، وهو جبريل ـ عليه السلام ـ وجعلتُك نبياً داعياً إلى الله في صغيراً ، فَشَهدْتَ ببراءة أمِّكَ من كُلِّ عيب ، واعترفت لي بالعبودية ، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتِكَ إلى عبادتي ، ولهذا قال

تعالىٰ: ﴿ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا ﴾ ، أي: تدعو إلى الله الناس في صِغَرِكَ وَكِبَرِك. وضُمِّنَ ﴿ تكلم ﴾ تدعو ، لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب).

وقوله: ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾

أي: الخط والفهم.

قال ابن جرير: (﴿إِذْ عَلَمَتُكُ الْكُتَابِ﴾ ، وهو الخط ، ﴿وِالْحَكُمَةَ ﴾ ، وهي الفهم بمعَاني الكتاب الذي أنزلته إليك ، وهو الإنجيل)

وقوله: ﴿ وَٱلتَّوْرَطةَ وَٱلْإِنجِيلُّ ﴾ .

أى : الكتاب الذي أنزل على موسى ، والكتاب الذي أنزل عليك.

وقوله: ﴿ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّلينِ كَهَيْنَةِ ٱلطَّلْمِرِ بِإِذْنِي ﴾ .

أي : تجعل من الطين على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك النشكيل والتصوير.

وقوله: ﴿ فَتَـنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَٰنِّي ﴾ .

أي: ثم تنفخ في ما شكّلت من تلك الصورة فإذا بها طائر له روح ، يتحرك ويطير بإذن الله أحسن الخالقين.

وقوله: ﴿ وَتُنْرِئُ ٱلأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْتِيْ ﴾

أي : وتشفي ﴿الأكمه﴾ وهو الأعمىٰ الذي لا يبصر ، كما تعالج الأبرص فيشفىٰ بإذن الله تعالىٰ.

وقوله: ﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِيْ ﴾ .

قال ابن كثير: (أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقُدرته، وإرادته ومشيئته).

وقوله: ﴿ وَإِذْ كَ فَفَتُ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ عَنكَ إِذْ حِنْتَهُم إِنَّ يَنْكِ مَفَ لَ ٱلَّذِينَ كَفُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحُرُ ثُمِينِكُ ﴾.

قال القرطبي: ﴿ كَفَفَتَ ﴾ معناه دفعت وصرفت ﴿ بَذِي إِسَرَّءِيلَ عَنكَ ﴾ حيث هموا بقتلك ﴿ إِذَ جِنْتَهُم مِاللَّبِيَنَتِ ﴾ أي: الدلالات والمعجزات ، وهي المذكورة في الآية. ﴿ فَقَـالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا نبوّتك. ﴿ إِن هذا ﴾ أي : المعجزات. ﴿ إِلَّا سِحِّرٌ مُبِيئُ ﴾).

وقوله: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِتِينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي ﴾.

الوحي أقسام: وحي التنزيل ، ووحي الإلهام ، ووحي الإعلام.

1 ـ فوحي التنزيل: هو الوحي من الله تعالى بإرسال جبريل إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

2 ـ ووحي الإلهام: هو إفهام الله تعالىٰ بعض عباده بأمر يريده أو يحبه ، كما في هذه الآية .

3 - وحي الإعلام: ويكون في اليقظة والمنام. قال أبو عبيدة: (أوحيت بمعنى أمرت). وفي التنزيل قوله تعالىٰ: ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ [الزلزلة: 5].

أما في لغة العرب: الوحي معناه الإلهام. وهو المعنىٰ المراد هنا بهذه الآية ، وهو القسم الثاني من أقسام مفهوم الوحي في الكتاب والسنة.

فيكون المعنىٰ: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّكَنَ ﴾ أي : ألهمتهم وأفهمتهم وقذفت في قلوبهم ﴿ أَنْ مَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي ﴾ . قال السدي : (﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّكَ ﴾ ، يقول : قذفت في قلوبهم). وقال الحسن البصري : (ألهمهم الله \_ عز وجل \_ ذلك) ، فصدقوا وآمنوا وامتثلوا ما أمروا به من الله تعالىٰ .

قال ابن كثير: (ويُحْتَملُ أن يكون المرادُ: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك ، فدعوتُهم إلى الإيمان بالله وبرسوله ، واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك ، فقالوا: ﴿ مَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾).

112 ـ 115 . قوله تعالىٰ: ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَدَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءُ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّ قَمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن كَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءُ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَةِ لَهُ أَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِيْلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْلَهُ اللِيَالِي الْمُلْكُولُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُلْلَالِمُ اللْلَهُ اللْمُلْمُ اللْلَهُ اللْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِيلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِلَالْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُلُو

مِنكٌ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ شِي قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِيَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ ۖ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ شِي ﴾ .

في هذه الآيات: ذِكْرُ قصة المائدة التي بها تسمىٰ هذه السورة، يقول تعالى: واذكر يا عيسىٰ كذلك من جملة نعمي عليك ، حين أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ، إذ قالوا لعيسىٰ بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فأجابهم عيسىٰ عليه الصلاة والسلام مستعظماً لما قالوه: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ، وأمرهم بالتوبة والاستغفار من مغبة ما قالوا. فأجابوه أنهم قالوا ذلك رغبة في الأكل من تلك المائدة ليزدادوا يقيناً وإيماناً بالله وقدرته وجبروته. فهنالك دعا عيسىٰ ربه وسأله مائدة تنزل عليهم من السماء فيكون ذلك اليوم يوماً عظيماً في حياتهم وحياة من بعدهم يتذكرون به صفات الله وكرمه عليهم وأياديه الحسنىٰ فيزدادون بذلك عبادة له وتعظيماً. فاستجاب الله تعالىٰ دعاء نبيّه عليه السلام وأنزل المائدة وتوعّد من كفر بعد هذه الآية العظيمة عذاباً ما عاقبه أحد قبل ذلك.

قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَحَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآيُّةِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

فلقد سأل الحواريون عيسىٰ بن مريم - جهلاً منهم - بقولهم ذلك وآفاق مدلولاته، فهم بلفظهم الذي اختاروه كأنهم يجهلون أن الله على كل شيء قدير، ومن كذّب بقدرة الله فهو كافر، ولكن الجهل كان عذراً لهم عند الله ورسوله عليه السلام.

قال ابن جرير: (قال عيسى للحواريين: راقبوا الله، أيها القوم، وخافوه، أن يَنْزِلَ بكم من الله عقوبة على قولكم هذا، فإن الله لا يعجزه شيء أراده. وفي شكّكم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء، كفرٌ به، فاتقوا الله أن يُنْزِل بكم نقمته).

قلت: وهذه الآية دليل صريح أن الجاهل معذور بجهله. فإن من ثبتَ له الإسلام لا يُنْزَعُ منه إلا بما ينقُضُ الإسلام، ومن ثم فإن القصد والنية شرط صحة الأعمال، فالجاهل الذي صدر منه ما ينقض إيمانه ولم يقصد ذلك معذور إلى أن يحصل له العلم والبيان.

وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدَّ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ شَنَى ﴾ .

تأكيدُ أنَّ ما قالوه أرادوا به زيادة الإيمان والثبات على الصدق ، والإخلاص بمتابعة عيسى عليه السلام. فقالوا: ﴿ نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا ﴾ : أي : لننال بركتها لا لحاجة دعتهم إليها. وهذا تفسير أقرب من التفسير الذي ذهب إليه آخرون أنهم قالوا ذلك لحاجتهم إلى الأكل منها.

وقوله: ﴿ وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا ﴾ .

أي : إذا شاهدنا نزولها ، وتمتعنا بهذا الرزق المباشر من الله تعالى من السماء. وذكر الماورديّ أن تأويل ذلك يحتمل ثلاثة أوجه:

- 1 ـ تطمئن قلوبنا إلى أن الله تعالىٰ قد بعثك إلينا نبياً.
- 2\_ تطمئن قلوبنا إلى أن الله تعالىٰ قد اختارنا لدعوتنا .
- 3 \_ تطمئن قلوبنا إلى أن الله تعالىٰ قد أجابنا إلى ما سألناه .

وقال الثعلبي: (نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا).

وقال المهدويّ: (أي : تطمئن بأن الله قد قبل صومنا وعملنا) ذكره القرطبي.

قلت: وكل ما سبق يدخل في آفاق قوله تعالىٰ عنهم: ﴿ وَتَطْمَعِنَ قُلُوبُكَ ﴾ ، فإن طمأنينة القلب بالإيمان وبرضىٰ الرحمان هي غاية سعادة العبد في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْابِنِكِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: 28].

قال قتادة: (يقول: سكنت إلى ذكر الله واستأنست به). وقال ابن جرير: (ألا بذكر الله تسكن وتستأنس قلوبُ المؤمنين).

أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح ، عن أبي ثعلبة ، عن النبي ﷺ قال: [البِرُّ ما سكنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب ، وإن أفتاك المفتون]<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . رواه أحمد بسند صحيح من حديث أبي ثعلبة . انظر تخريج المشكاة (2774) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم (2878) .

قال ابن القيم: (فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق وهو صراطه المستقيم. وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم).

وقوله: ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾ .

أي : بأنك رسول الله. قال ابن كثير: (أي: ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك).

وقوله: ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ ﴾ .

أي : لله بالوحدانية ، ولك بالرسالة والنبوة ، فنثبت بذلك على الإيمان بعد رؤية ومعاينة هذه الآية العظيمة.

وقوله: ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آنزِلْ عَايَنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلشَّـكَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوَّلِنَا وَمَاخِرِنَا ﴾ .

فيه أقوال متقاربة متكاملة:

1 ـ قال السدي: (أي : نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومَنْ بعدنا).

2 .. قال سفيان الثوري: (يعنى يوماً نصلى فيه).

3\_قال قتادة: (أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم).

4 ـ وعن سلمان الفارسي: (عِظةً لنا ولمن بعدنا). وقيل: (كافية لأولنا وآخرنا) ، ذكره ابن كثير.

وقوله: ﴿ وَمَايَةً مِّنكً ﴾ .

يعني: دليلاً على قدرتك ، وإجابتك الدعاء ، وحجة لنا لمتابعة الطريق في الإيمان والدعوة والجهاد.

وقوله: ﴿ وَأَرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ .

أي: نسألك رزقاً من عندك، فأنت خير من أعطىٰ وكفىٰ ، ورزق وبارك وعافى.

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا

أي: استجاب الله ذلك الدعاء ، وتوعّد من كذب بها بعد ذلك أشدَّ العذاب.

قال القرطبي: (هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال عيسى كما كان سؤال عيسى

إجابة للحواريين ، وهذا يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق ، فجحد القوم وكفروا بعد نزولها فمسخوا قردة وخنازير. قال ابن عمرو: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون).

116 ـ 118. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللّهِ بِحَقَّ إِن النَّهِ وَأَمِّى إِلَىٰهَ يَنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللّهِ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْ تَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَكُونَ اللّهُ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا فَي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمِ مَا فَي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمِ اللّهُ وَيُ مَا فَي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمِ مَا أَمْرَتَنِي بِهِ اللّهَ وَاللّهُ وَي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْمِ مَنْ اللّهُ وَي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَكُنتُ عَلَيْمٍ مَنْ اللّهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْمِ مَا وَلَا اللّهُ عَلَيْمٍ مَنْ إِلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْمِ مَنْ اللّهُ عَلَيْمِ مَنْ اللّهُ عَلَيْمِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمٍ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ مَا أَمْنَ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَا أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَا أَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

في هذه الآيات: خِطابٌ من الله سبحانه لنبيّه عيسىٰ عليه السلام يوم القيامة أمام من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: أأنت قلت للناس أو أمرتهم ليتخذوك وأمك إلهين من دوني؟ فأجاب بقوله: سبحانك ، هذا أمر لا ينبغي أن يصدر من مثلي ، فلو كنت قلته لقد علمته ، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وما أحد من خلقك يعلم ما في نفسك ، بل أنت علام الغيوب. كُلُّ ما أمرتهم أن اعبدوا الله ربي وربكم وأفردوه بالعبادة والخضوع والتعظيم ، وكنت قائماً على حفظ ذلك حياتي فيهم ، فلما غادرتهم إليك كنت أعلم بهم مني وأنت على كل شيء شهيد. فإن عذبتهم فالأمر لك وهم عبادك ، وإن غفرت لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.

فقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ .

تهديد ووعيد للنصارى ، وتوبيخ وتقريع لهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام سيتبرأ اليوم من شركهم أمام بارئهم عز وجل. واختار ابن جرير أن ذلك كان حين رفعه الله ، ولكن السياق يدل أن ذلك يوم القيامة ، وكما ستدل عليه نصوص الأحاديث القادمة إن شاء الله .

قال ابن جريج: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَتِمَ إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ قال: والناس يسمعون ، فراجعه بما قد رأيت ، وأقَرَّ له بالعبودية على نفسه ، فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول: أنه إنما كان يقول باطلًا).

وقوله: ﴿ قَالَ سُبْحَنْنَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾.

قال القرطبي: (وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين ، أحدهما ـ تنزيهاً له عما أضيف إليه . الثاني ـ خضوعاً لعزته ، وخوفاً من سَطْوتِه . ثم قال: ﴿ مَا يَكُونُ لِى آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقّ ﴾: أي : أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها ، يعني أنني مربوب ولست برب ، وعابد ولست بمعبود).

ثم قال: ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ .

قال النسفي: (إن صح أني قلته فيما مضىٰ فقد علمته ، والمعنىٰ أني لا أحتاج إلى الاعتذار لأنك تعلم أني لم أقله ، ولو قلته لعلمته لأنك ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾ ذاتي ﴿ وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ ذاتك).

ولا شك أن الله سبحانه أراد بذلك السؤال تنزيه نبيّه عيسىٰ عليه الصلاة والسلام أمام الخلائق يوم القيامة مما نسب إليه المدعون الانتساب إليه من أهل الكتاب ، وليكون ذلك تقريعاً بالحجة والبرهان من كلام عيسىٰ ﷺ لمن ارتضىٰ واتخذه إلهاً من دون الله تعالىٰ.

وقوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ۞ ﴾.

أي : ما كان وما يكون ، وما لم يكن ، وما هو كائن ، وما لن يكون ، ولكن إن قُدّر له أن يكون كيف سوف يكون.

وقد بسطت القول في ذلك في أبحاث القدر ضمن كتابي: أصل الدين والإيمان ، عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، فلله الحمد والمنة.

وقوله: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِ؞ٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ ۗ ﴾.

أي : ما دعوتهم إلا إلى توحيدك وتعظيمك وإفرادك بالطاعة والعبادة والحاكمية والتشريع ، فزَلّ قوم منهم بعدي واتبعوا سبل الشياطين فصدوهم عن سبيلك وهديك.

ولذلك قال: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ اللهُ ﴾.

أخرج البخاري ومسلم وبعض أصحاب السنن عن ابن عباس ، عن النبي عليه قال:

وفي ختم الآيات بقوله: ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . نكتة بديعة :

قال القرطبي: (ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره، والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شِرْكه وهذا مستحيل، فالتقدير: إنْ تُبقِهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك، وإن تَهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده، الحكيم فيما تفعله، تضل من تشاء وتهدي من تشاء).

119 ـ 120 . قوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّندِقِينَ صِدَّقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبَدًا رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: خَتْمُ الله الكلام بعد سماع تبري نبيّه عيسىٰ عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من النصارى الملحدين الذين أشركوا به ونسبوا لعبده المسيح عليه السلام الألوهية كذباً وافتراء ـ بقوله جل ذكره: هذا يوم ينفع أهل الصدق في عبادة الله صدقهم في توحيد الله وتعظيمه واتباع رسله دون تأليههم ، وقد أعدّ الله جلت عظمته لهم أشرف استقبال ومقام في جنات تجري تحتها الأنهار وقد حظوا برضوان الله أبداً وذلك الفوز العظيم ، فسبحان من له ملك السماوات والأرض وما فيهن من خلائق وعوالم وهو

<sup>(1)</sup> غُرْلاً: أي دون ختان ، كما خلقهم ربهم تعالىٰ أول مرة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4625) ، (4740) ، ومسلم (2860) ، وانظر مختصر صحيح مسلم (2151) ، وأخرجه الترمذي (1423) ، والنسائي (4/ 114) ، وأخرجه أحمد (1/ 229).

القوي المهيمن الجبار الأحد الصمد القدير. لا يعجزه شيء في هذا الكون الفسيح، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

فقوله: ﴿ هَٰلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَّقُهُم ﴾ .

قال ابن عباس: (يوم ينفع الموحدين توحيدهم).

قال القرطبي: (أيُّ صدقهم في الدنيا ، فأما في الآخرة فلا ينفع فيها الصدق). وأراد بذلك صدق العمل لله وتصديق الرسل. وقال غيره: (المراد صدقهم في الآخرة ، وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ ، وفيما شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم ، ويكون وجه النفع فيه أن يُكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة ، فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم).

قلت: والآية تدل من السياق على أن الصدق المنجي للعبد يوم القيامة هو صدق التوحيد لله سبحانه وصدق إخلاص العمل لوجهه واتباع منهاج رسله ، وإن كانت بعض المواقف يفيد فيها النطق بالحق يوم القيامة ، كالشهادة للرسل بالبلاغ ، وكقصة أصحاب الأعراف ، ولكن هذا لا يكفي وحده للنجاة يوم الحساب ما لم يكن يسبقه صدق الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله.

وروى أحمد وأبو داود نحوه ، وفي لفظه: [فقال رسول الله ﷺ: قد فعلت ، ولكن غُفِرَ لك بإخلاصك قول: لا إله إلا الله](2).

وأصل معناه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح في الشواهد. أخرجه البزار (4/ 7/ 3068)، وأبو يعلىٰ في «مسنده» (6/ 104/ 3368)، والبيهقي في «السنن» (10/ 37)، وانظر مسند أحمد (2/ 68)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة \_ حديث رقم \_ (3064).

<sup>(2)</sup> صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (1/ 253) ، (1/ 289) ، (2/ 70) ، وأخرجه أبو داود (3275) من حديث ابن عباس ، وكذلك أخرجه أبو داود (3620) عن أبي الأحوص ـ مختصراً ـ.

[أشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، لا يلقىٰ الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. (وفي رواية: فيحجبَ عن الجنة)]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد عند أبي يعلىٰ من حديث عمر بلفظ: [أشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، لا يأتي بهما عبدٌ مُحِقٌ إلا وقاه الله حرَّ النار](2).

وقرأ نافع وبعض أهل الحجاز والمدينة ﴿يَوْمَ ينفع﴾ بنصب ﴿يَوْمَ﴾ على الظرفية أو غير ذلك. ورفع الباقون ، ومنهم قراء العراق: ﴿يومُ ينفع﴾ أي: خبر لهذا. وهناك قراءة ثالثة: ﴿يومٌ ينفعُ وهي قراءة الأعمش. والقراءتان الأولى والثانية مشهورتان أكثر.

وقوله: ﴿ لَهُمْ جَنَّكُ تَمْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَآ أَبَدًّا ﴾ .

أي : من تحت غرفها وأشجارها ، وقد بشرهم الله بالخلود في هذا النعيم ، فهو لا يزول عنهم ولا يُزالون عنه.

وقوله: ﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ ﴾ .

أي: هذا هو سبب ذلك النعيم وهذا الخلود ، حصول الرضا من الله عنهم ، بعد أن رضوا بالله رباً وبنبيه رسولاً ، وبالإسلام ديناً.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴾ .

أي : الظفر الكبير والغنيمة العظمىٰ ، فلا شيء في هذا الوجود أجل من رضوان الله، ولاشيء أجمل من جنة الله التي تتألف من جنان ثمان، تعلوها جنة الفردوس.

أخرج ابن حبان في صحيحه ، بسَند على شرط الشيخين ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على: [إذا دخل أهل الجنة الجنة ، يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ قال: فيقول: رضواني أكبر](3).

<sup>(1)</sup> حدیث صحیح. أخرجه مسلم في صحیحه (42/1). انظر مختصر صحیح مسلم (10) ص (10) كتاب الإیمان. من حدیث أبي هریرة رضي الله عنه مرفوعاً.

<sup>(2)</sup> صحيح لشواهده. أخرجه أبو يعلىٰ في «مسنده» (1/ 199 ـ 200/ 230) ـ والسياق له ـ ، وأخرجه البزار (1/ 13/ 11) ـ مختصراً ـ . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم (3221) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2647)، والحاكم (1/82)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأقره الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1336)، ورواه ابن جرير (6/ 262/ 6751)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (2/ 141/1)، وغيرهم.

وقوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ح وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ ﴾.

المعنىٰ: لله سلطان السماوات والأرض وما فيهن دون عيسىٰ ودون أمه ودون جميع خلقه ، فهو المالك القهار لا يحتاج إلى خلقه ، يدبر الأمر من فوق عرشه ، والكل مفتقر إلى رحمته ومغفرته ، وهو على كل شيء قدير .

قال تعالى: ﴿ يَغْلُقُ مَا يَشَاَّةً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ﴾ [الروم: 54].

وقال جلَّ ثناؤه: ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: 54].

وقال جل ثناؤه: ﴿ وَكَاكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: 27].

أخرج الترمذي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي ﷺ قال: [خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير](1).

تم تفسير سورة المائدة بعون الله وتوفيقه ، وواسع مَنَّه وكرمه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3837). وانظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2837). باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1503).

## دروس ونتائج وأحكام

- 1\_المسلمون عند شروطهم ، والوفاء بالعهد واجب.
  - 2\_جنين الأنعام الميت حلال ، ذبحه على ذبح أمِّه.
- 3 ـ من خاصم في باطل أو أعان بظلم وهو يعلم ، لم يزل في سخط الله حتى ينزع.
- 4 ـ الترغيب في التعاون على البر والتقوى ، والترهيب من التعاون على الإثم والعدوان.
  - 5\_المستثنى من الميتة: السمك والجراد ، وأما الخنزير فحرام كله.
    - 6 ـ ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوه.
    - 7 ـ ما ذبح لغير الله لا يؤكل ، ولو ذكر عليه اسم الله .
  - 8 ـ إكمال الله هذا الدين ، والابتداع في الشريعة اتهام لتأكيد الله الكمال.
    - 9\_ أكل المحرمات بالحد الأدني عند الاضطرار.
- 10 ـ علامة الجارح المعلم إذا دعوته أتى ولا يأكل من صيدهِ ، ومن ثم أحل ما صِيْدَ بالجوارح المعلمة مع التسمية عند الانطلاق.
  - 11 ـ سمّ الله إذا أطلقتَ جارحك أو سهمك ، ودخلت بيتك وعند طعامك.
    - 12\_الترخيص بطعام أهل الكتاب ، ونكاح المحصنات من نسائهم.
- 13 ـ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين واجب · لثبوت ذلك عن الرسول ﷺ.
  - 14 ـ وجوب مسح جميع الرأس ، ويجوز المسح على الناصية والتكميل على العمامة .
  - 15 ـ الترتيب واجب في أعمال الوضوء ، وويل للأعقاب من النار ـ عدم غسل لمعة في القدم توجب إعادة الوضوء والصلاة ـ.

- 16 ـ مشروعية المسح على الخفين لمن لبسهما على وضوء ، ومدته يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر.
  - 17 ـ خطايا المؤمن تتساقط من كافة أعضائه مع الوضوء.
    - 18 العدل واجب والظلم ظلمات يوم القيامة.
- 19 ـ إثبات كفر من قال إن الله هو المسيح بن مريم ، واليهود مغضوب عليهم ويزعمون كذباً أنهم أحباء الله .
  - 20 ـ قابيل أول من سَنَّ القتل في الأرض ، فعليه إثم كل قتيل إلى يوم القيامة .
    - 21 ـ تسليم المفسد نفسه إلى الحاكم قبل القدرة عليه يشمله العفو.
- .22 ـ التوسل إلى الله ممنوع إلا بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة ودعاء الرجل الصالح.
  - 23 ـ لا قطع ليد سارق فيما دون ربع دينار.
  - 24\_اليد الأمينة ثمينة ، فإذا خانت رخصت وهانت.
    - 25 ـ التوبة تجبُّ ما قبلها ، والحد كفارة للجرم.
  - 26\_شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ.
  - 27 ـ الحكم بغير ما أنزل الله يتراوح بين الكفر والظلم والفسق.
    - 28 ـ قول الحق لا يقرب أجلاً ولا يباعد رزقاً.
  - 29 ـ النهي عن اتخاذ المستهزئين بالدين أحباء أو نصراء أو أولياء.
    - 30 ـ استغناء رسول الله ﷺ عن الحرس لتولى الله حفظه.
    - 31 ـ أول كلمة نطق بها المسيح في المهد ﴿ إِنِّي عَبَّدُ ٱللَّهِ ﴾ .
  - 32 ـ المسيح رسول كغيره من الرسل وأمه صديقة عليهما السلام.
  - 33 ـ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سبيل أكيد إلى نزول العذاب.
  - 34 ـ تحريم مآكل ومشارب وملابس معينة دون دليل ابتداع وتنطّع في الدين.
- 35 ـ كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
  - 36 ـ من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه.

- 37 ـ لُعن في الخمر عشرة: الخمر وعاصرها ومعتَصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها.
  - 38 ـ الخمر ما خامر العقل ، وكل مسكر خمر ، وكل خمر حرام.
- 39 ـ الخمر أم الخبائث ، من شربها لم تقبل صلاته أربعين يوماً ، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية .
  - 40 ـ الخمر أكبر الكبائر والفواحش ، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته.
    - 41 ـ مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن.
- 42 ــ النهي عن قتل الصيد حالة الإحرام ، فإن صاد المحرم عامداً أثم وغرم ، وإن صاد خطأ غرم وحرم عليه.
  - 43 أَكُلُ المحرم صيداً لم يصده أو لم يصد له حلال.
  - 44\_صيد البحر ما أخذ منهُ حياً ، وطعامه ما لفظه ميتاً.
  - 45 ـ كره الله لهذه الأمة: قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال.
  - 46 ـ عمرو بن لحي أول من أدخل الشرك في العرب وغيّر دين إبراهيم.
  - 47 ـ جواز استشهاد الذميين في الوصية عند فقدان المسلمين أثناء السفر.
    - 48 ـ براءة عيسي وأمه عليهما السلام من شرك أهل الكتاب.
    - 49 ـ الشفاعة يوم القيامة تخص المؤمنين ولا ينالها المشركون.
    - 50 ـ جلّ الله وتعالى عن النظير والعديل والصاحبة والوالد والولد.

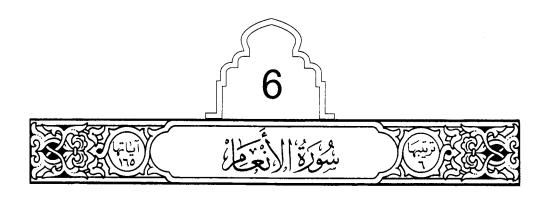

وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (165).

قال ابن عباس: (أنزلت سورة الأنعام بمكة). أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا سرّك أنْ تعْلمَ جهلَ العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَلُوّاً أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَدْ ضَلُواْ وَمَا صَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴾)(1).

## موضوع السورة

ذمّ المشركين والثناء على ملة إبراهيم وبيان وحدة منهاج المرسلين ، وامتنان الله على عباده بنعمة الثمار والأنعام وبيان منهاج التحريم.

## ـ منهاج السورة ـ

1 ـ البدء بحمد لله خالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور وعالم السر والعلن.

<sup>(1)</sup> حديث موقوف. أخرجه البخاري في صحيحه (3524) عن ابن عباس موقوفاً. كتاب المناقب. باب قصة زَمْزَمَ وجَهْل العرب. والآيات من سورة الأنعام ما بين 130 - 140. والآية المذكورة (140).

- 2 ـ إعراض الكافرين عن آيات الله الكونية والقدرية وسوف يعلمون.
- 3 ـ تذكير الله المعرضين عن الإيمان به وطاعته هلاك الأمم السالفة المكذبة رغم القوة والبنيان ، والأموال والأنهار والعمران.
  - 4 ـ استكبار المشركين عن الإيمان بالرسول حتى لو كان ملكاً كما تمنوا.
    - 5 ـ السعيد من صُرف عن عذاب الله في الآخرة والشقى من هلك فيه.
      - 6 ـ الضر والنفع بيد الله ، والله تعالى هو القاهر فوق عباده.
- 7 ـ المشركون يودون الرجعة إلى الدنيا حين يرون العذاب ليخلصوا لله الإيمان ، ولكن هيهات هيهات وقد فات الأوان.
  - 8 ـ حسرة الكفار يوم القيامة على تفريطهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم.
- 9- تسلية الله نبيّه عما يلقاه من أذى المشركين وعنادهم ، بصبر المرسلين قبله على تكذيب أقوامهم ، حتى جاءهم نصر الله .
  - 10 ـ تشبيه الله تعالى الكفار بالموتىٰ لأنهم موتىٰ القلوب لا يفقهون ولا يسمعون.
- 11 \_ جميع ما يدُبّ في الأض أو يطير في السماء أمم خلقها الله وهداها ، وهو محاسبها ، حتى يقتص يوم القيامة للشاة الجماء من الشاة القرناء.
  - 12 ـ عطاء الله للعصاة إنما هو استدراج لهم ، فإذا أخذ الله الظالم لم يفلته.
    - 13 ـ الرسول ﷺ لا يملك خزائن الله ولا يعلم الغيب إلا ما علمه الله.
    - 14 النهى عن طرد المستضعفين المؤمنين ، والأمر بتقريبهم وإكرامهم.
      - 15 ـ الرسول ﷺ لا يملك إيقاع العذاب بأحد ، وإنما ذلك لله وحده.
        - 16 ـ الغيب كله لله تعالى لا يشاركه فيه أحد.
          - 17 ـ النوم موت مؤقت ، وهو وفاة الليل.
    - 18 ـ المشركون يخلصون الدين لله في الضراء ، ويشركون به في السراء.
- 19 ـ هجر المجلس الذي يُكذَّبُ فيهِ بآيات الله واجب ، ولا يُتابعُ الجلوسَ مع الاستهزاء بالدين إلا منافق. ومن يهد الله قلبه إلى الحق فلا مضل له.
- 20 ـ دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه آزر إلى التوحيد ، فلما أصر على الشرك تبرأ منه.
- 21 ـ علو محاكمات إبراهيم ﷺ في الاستدلال على الربوبية المقتضية للألوهية ، وتألقه

- عليه السلام في إقامة الحجة على قومه ، وأن الشرك هو أكبر الظلم ، وأن الأمن في الإيمان.
- 22 ـ الأنبياء دعوتهم واحدة ، وهي دين الإسلام ، وتبليغ الدعوة ثوابه عند الله ، ولا أظلم ممن أشرك بالله أو ادّعيٰ النبوة ، أو مماثلة القرآن.
- 23 ـ النجوم: زينة للسماء ورجم للشياطين وهداية في ظلمات الليل ، والمخلوقات المتعددة من كل شيء دالة على كمال قدرة الخالق عز وجل.
  - 24 ـ اختلاق الكافرين لله بنين وبنات وشركاء تعالى الله وتقدس عمّا يصفون.
- - 26 ـ النهي عن سب أصنام المشركين حتى لا يسبوا الله عدواً بغير علم.
    - 27 ـ المشركون يطالبون الرسل بالمعجزات ، فإذا نزلت لا يؤمنون.
      - 28 ـ أكل ما لم يذكر اسم الله عليه حرام ، إلا أن يكون اضطراراً.
- 29 ـ علامة محبة الله العبد وتوفيقه شَرْحُ صَدْرِه للإسلام ، وعلامة غضبه تعالى عليه تضييق صدره وخذلانه عن الحق.
- 30 ـ استمتاع الجن بالإنس بخضوع الإنس لهم وتعظيمهم من دون الله ، واستمتاع الإنس بالجن بالسحر وما يتبعه من الفجور والزنا وأخذ أموال الناس بالباطل.
  - 31 ـ الله تعالى يسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس بما كانوا يكسبون.
  - 32 ـ استثناء الخلود في النار إنما هو لعصاة الموحدين ، ولا يهلك على الله إلا هالك.
    - 33 \_ إقامة حجة الله على الثقلين يوم القيامةِ بإرساله الرسل.
    - 34 ـ لكل من الجن والإنس درجات في الجنة أو النار ، كل بحسب عمله.
- 35 ـ ذمّ المشركين بجعل شيء من الحرث والأنعام لله وآخر لأصنامهم ، وكذلكَ بقتل الأولاد سفهاً بغير علم ، وبتحريم ما رزقهم الله افتراء عليه.
- 36 ـ امتنان الله تعالى على الناس بخلقه لهم أنواع الثمار وألوان الزروع وأصناف الأنعام ، والأمر بالصدقة مما تنبت الأرض.
- 37 ـ بَيَانُ المحرمات من المآكِل ، وتضييق الله على اليهود في مآكلهم جزاء لبغيهم ، والله تعالى لم يحرم على المشركين ما حرموه على أنفسهم ، وأظلم الناس من كذب على الله .

- 38 ـ الوصية الجامعة: تحريم الشرك بالله والعقوق بالوالدين وقتل الأولاد واقتراف الفواحش وأكل مال اليتيم ، والأمر بالوفاء في الكيل والميزان والعدل في الرضا والغضب وقول الحق واتباع سبيل خير المرسلين.
  - 39 ـ أَمْرُ الله المؤمنين بالجماعة ، ونَهْيُهم عن الاختلاف والتفرقة.
    - 40 ـ الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها ، ولا يظلم الله أحداً.
  - 41 ـ الصراط المستقيم هو ملة إبراهيم ، ملة التوحيد لله والتعظيم.
    - 42 ـ صلاة المؤمن ونُسكة ومنهاج حياته كله لله رب العالمين.
  - 43 ـ لا تزر وازرة وزر أخرى ، وصحف العباد تشمل جميع أعمالهم.
- 44 ـ جعل الله العباد خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضاً ، وابتلاهم برفع بعضهم فوق بعض درجات.
  - 45 ـ إن الله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.

## بِنْ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ

1 - 8. قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ بِلَهِ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَتِ وَالنُّورَّ ثُمَّ الشَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَتِ وَالنُّورَّ ثُمَّ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۚ هُوَ اللَّذِينَ خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمِّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُدَ تَمْرُونَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَلَا اللَّمْوَتِ وَفِ اللَّرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿

في هذه الآيات: ثناء الله سبحانه مادحاً نفسه الكريمة بما تفرد به جلت عظمته في خلق السماوات والأرض وتعاقب الظلمات والنور لمنافع عباده ، ثم مع ذلك يعدل عن عبادته الكافرون. ثم أعقب ذلك بذكر خلق آدم عليه السلام أصل بني البشر وقد قضى لنسله آجالاً ، ثم وعدهم لقاءه في المحشر يوم القيامة ، الذي يشك فيه الممترون. وهو سبحانه الإله الواحد الأحد المعبود في السماوات وكذلك في الأرض لا يخفى عليه سركم وجهركم ويعلم كسبكم وجميع أعمالكم.

فقوله: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ .

قال ابن جرير: (وهذا كلام مخرجه مَخرج الخبر ، يُنْحى به نحو الأمر. يقول: أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم ، أيها الناس ، وخلق السماوات والأرض ، ولا تشركوا معه في ذلك أحداً أو شيئاً ، فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمه عليكم ، لا من تعبدونه من دونه ، وتجعلونه له شريكاً من خَلْقه).

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضلَ من تلك النعمة](1).

وله شاهد عن ابن ماجة بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه ، عن النبي على أنس رضي الله عنه ، عن النبي على عبد نعمة فقال: الحمد لله ، إلا كان الذي أعطىٰ أفضل مما أخذ] (2).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرج الطبراني في «الكبير» من حديث أبي أمامة. انظر صحيح الجامع (5438).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في «السنن» (3805) ـ باب فضل الحامدين. انظر صحيح سنن ابن ماجة (306). من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

وقوله: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَنتِ وَالنُّورُّ ﴾.

قال السدي: (الظلمات ظلمة الليل ، والنور نورُ النهار). وقال الحسن: (الكفر والإيمان).

قال ابن كثير: (فجمع لفظ الظلمات ووحَّدَ لفظ النور ، لكونه أشرف ، كما قال تعالى: ﴿ عَنِ ٱلْمَيْمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ . . . ﴾ [النحل: 48] ، وكما قال في آخر هذه السورة: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ . . . ﴾ [الأنعام: 153]).

قلت: ولا شك أن الآية تعم إضافة لظلام الليل ونور النهار ، ظلمات الباطل وسواد سبله ، ونور الحق وسبيل أهل الإيمان. كما قال تعالى في هذه السورة: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَنْ اللَّهُ فَي هذه السورة: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَنْ اللَّهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا مَنْ اللَّهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الأنعام: 122].

والنور: هو نور الوحي ونور السنة ، نور النبوة والرسالات. نور الفطرة والميثاق مع الله ، الذي أخذه سبحانه على عباده ـ بِنَعْمانَ ـ وهو: واد إلى جنب عرفات.

وأما الظلمة: فهي ظلمة الطباع والجهل والأهواء ، ظلمة الخضوع للغرائز والشهوات.

أخرج الإمام أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ أنه قال: [إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ، ثم ألقىٰ عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضلً ](1).

وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار مرفوعاً: [قال الله تعالىٰ: إني خلقت عبادي حنفاء كُلَّهم ، وحَرَّمت عليهم ما أَخْلُتُ لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً] (2).

وقوله: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَ رُواْ بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾.

قال ابن عطية: (ف ﴿ثم﴾ دالة على قبح فعل الكافرين).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه (1812) ، والحاكم في المستدرك (30/1) ، وانظر مسند أحمد (176/2) ، (197/2). وسنده صحيح.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2865) ، وأخرجه أحمد في المسند (266/4).

والمعنى: إن خلقه سبحانه السماوات والأرض قد تقرّر ، وآياتها العظيمة في هذا الكون قد سطعت ، وإنعامه جل ذكره قد تبيّن ، ثم بعد ذلك كله عدل الكافرون عن عبادة ربهم وتعظيمه ، إلى تعظيم أهوائهم وشهواتهم من دون الله.

قال مجاهد : (﴿يعدلون﴾ . يشركون) .

وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ﴾ .

قال قتادة: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ﴾ ، بدء الخلق ، خلق الله آدم من طين).

وقال ابن زيد: (خلق آدم من طين ، ثم خلقنا من آدم حين أخذنا من ظهره).

فالمعنى: بدأ الله تعالى الخلق بأن خلق آدم عليه السلام من تربة الأرض المختلفة ، ثم خرج منه نسله وذريته فانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها ، فكان الأصل من ذلك الطين الأول.

أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي موسى ، عن النبي علي قال:

[إن الله تعالى خلق آدم من قَبْضَةٍ قَبَضَها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض ، جاء منهم الأحمر ، والأبيض ، والأسود ، وبين ذلك ، والسَّهْلُ والحزْنُ ، والخبيث والطيِّبُ ، وبين ذلك](1).

وقوله: ﴿ ثُمَّ قَضَيَّ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمِّى عِندُهُ ﴾ \_ فيه أقوال:

1 ـ قال قتادة: (أجل حياتك إلى أن تموت ، وأجل موتك إلى أن تُبْعَث. فأنت بين أَجُلين من الله تعالى ذكره).

2 \_ وقال الضحاك بن مزاحم: (﴿ قَضَىٰ آَجَلاً وَآَجَلُ مُسَمَّى عِندَمُ ﴿ ، قال: قضى أجل الموت، وكل نفس أجلها الموت. قال: ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمِّى عِندَمُ ﴿ ). يعنى: أجل الساعة ، ذهاب الدنيا ، والإفضاء إلى الله).

3 \_ وعن ابن عباس: (قوله: ﴿أُجِلاً﴾ ، قال: الدنيا ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ ، الآخرة).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (406/4) ، وابن حبان (2083) (2084) ، وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (327) ، (385).

وقال أيضاً: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ﴾ يعني أجل الموت ، والأجل المسمىٰ: أجل الساعة والوقوف عند الله).

4 ـ وقيل: أما قوله: ﴿ قَضَىٰ آجَلًا ﴾ فهو النوم ، تُقبض فيه الروح ، ثم ترجع إلى صاحبها حين اليقظة ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمِّى عِندَهُم ﴾ ، هو أجل موت الإنسان. وقيل: أخذ الأجل والميثاق في أجل واحد مسمىٰ في هذه الحياة الدنيا.

والراجح ما ذكره ابن جرير: (ثم قضى أجل الحياة الدنيا ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندُهُ ﴾ ، وهو أجل البعث عنده). وبنحوه الأقوال الثلاثة الأولى.

وقــوله: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾.

قال السدي: (يعني تشكون في أمر الساعة). وقال: (الشك. وقرأ قول الله: ﴿ فِى مِرْيَقِرِمِنَّهُ ﴾ [هود: 17]. قال: في شك منه).

وقـوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾.

حَمَلَ الجهمية هذه الآية على أن الله في كل مكان ـ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. والتفسير الصحيح لهذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ـ وهو قول أهل السنة والجماعة ـ : (فأصح الأقوال أنه: المدعو الله في السماوات وفي الأرض ، أي: يعبده ويوحِّدُه وَيُقِرُّ له بالإلهية مَنْ في السماوات وَمَنْ في الأرض ، ويسمُّونه الله ، ويدعونه رَغَباً وَرَهَباً ، إلا من كفر من الجن والإنس ، وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: ﴿ وَهُو اللّذِي فِي السَّمَاءِ وَلِهُ مَنْ في الأرض ، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ ﴾ خبراً أو السماء وإله مَنْ في الأرض ، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ ﴾ خبراً أو حالاً . والقول الثاني: أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض ، على من سِرِّ وجهر . فيكون قولُه: ﴿ يَعلمُ مَ مَعلقاً بقوله: ﴿ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ ، تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون . والقول الثالث: أن قوله: ﴿ وَهُو اللهُ فِي السَّمَوَتِ ﴾ وقفٌ تام ، ثم استأنف الخبر فقال: ﴿ وَفِي الْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ ﴾ . وهذا اختيار ابن جرير . وقولُه: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكَسِبُونَ ﴾ وفي الآرضُ عميع أعمالكم خيرها وشرها) انتهى .

4 - 6. قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَأْنِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا

مُعْضِينَ ۞ فَقَدْ كُذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَا كَانُوا بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمْ مَعْضِينَ ۞ فَقَدْ كُذَّبُواْ مِا لَمَ ثَمَكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم يَرَوًا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرُولُ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَالَ مَعْدِهِمْ قَرْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا مَا خَرِينَ ۞ ﴾.

في هذه الآيات: إِخْبَارٌ من الله تعالى عن كفر المشركين ومعاندة المكذبين ، وأن الآيات لم تنفع مع عنادهم وكبرهم ، ولا بد أن يروا مغبة استهزائهم ويذوقوا وبال استهتارهم. فهل نسوا القرون التي سبقتهم والأمم التي سلفتهم ، وقد أمددناهم بأسباب القوة والتمكين من الأموال والأولاد والجنود والملك والجاه والقوة ـ ما لم نمكن لهؤلاء الذين خلفوهم وساروا على منهاجهم في الكفر والعناد والتكذيب ـ ، إضافة إلى تكثير أمطار السماء وتفجير ينابيع الأرض استدراجاً لهم وإملاءً إلى أجل ، فلما جاء أجلهم أهلكناهم بسيئاتهم فكانوا كأمس الذاهب وصيرناهم أحاديث للناس على مدار الزمان ، وأنشأنا من بعدهم جيلاً جديداً وأمة تلو أمة.

فقوله: ﴿ وَمَا تَأْنِيهِم مِّنْ ءَايَةِ ﴾.

أي : علامة ودلالة ، كانشقاق القمر ، والإسراء والمعراج ، وآيات القرآن فيها خبر الأمم السالفة وما نزل بهم بسبب بغيهم ، وغيرها ﴿ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ الدالة على وحدانيته وحقيقة نبوتك يا محمد ﴿ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ .

قال القرطبي: (والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز من خلق السماوات والأرض وما بينهما ، وأنه يرجع إلى قديم حي غني عن جميع الأشياء ، قادر لا يعجزه شيء ، عالم لا يخفي عليه شيء من المعجزات التي أقامها لنبيّه ﷺ ، ليُستَدلّ بها على صدقه في جميع ما أتى به).

وقوله: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمٌّ ﴾ \_ المراد مشركو مكة حين كذبوا بالحق: وهو القرآن ، أو محمد ﷺ.

وقوله: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِدِـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ .

قال ابن جرير: (يقول: سوف يأتيهم أخبار استهزائهم بما كانوا به يستهزئون من

آياتي وأدلتي التي آتيتهم. ثم وفّىٰ لهم بوعيده لمّا تمادوا في غَيِّهم ، وعَتَوْا علىٰ ربهم ، فقتلهم يوم بدر بالسيف).

وقال ابن كثير: (وهذا تهديد لهم ووعيدٌ شديد على تكذيبهم بالحق ، بأنه لا بدَّ أن أتيهم خَبَرُ مَاهُمْ فيه من التكذيب ، وليجدُنّ غِبَّهُ ، وَليَذوقُنَّ وبَاله).

المراد ما نالهم يوم بدر من القتل والهزيمة. وقيل: المراد يوم القيامة. وكلا المعنيين حق يحتمله التأويل والبيان الإلهي.

وقوله: ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ أَهْكَن لَكُمْ ﴾.

قال قتادة: (يقول: أعطيناهم ما لم نعطكم) ـ أي من الدنيا.

قال ابن كثير: (أي: من الأموال والأولاد والأعمار ، والجاه العريض ، والسَّعَةِ الجنود).

وقوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَحْلِيمٍ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾.

قال ابن جرير: (أمطرت فأخرجت لهم الأشجارُ ثمارها ، وأعطتهم الأرض رَيْع نَباتها ، وجابوا صخور جبالها ، ودَرَّت عليهم السماء بأمطارها ، وتفجرت من تحتهم عيون المياه بينابيعها بإذني ، فغمطوا نعمة ربهم ، وعصوا رسولَ خالقهم ، وخالفوا أمرَ بارئهم ، وبَغَوْا حتى حَقَّ عليهم قَوْلي ، فأخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم ، وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم ، وأهلكت بعضهم بالرَّجفة ، وبعضهم بالصيحة ، وغير ذلك من أنواع العذاب).

وقوله: ﴿ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ .

أي: أخرجنا بعد هلاكهم جيلاً آخر للابتلاء ، بعد ما هلك الأولون فكانوا كأمس الذاهب ، فاحذروا معشر المكذبين بمحمد على ورسالته أن ينزل بكم مثل ما نزل بتلك لأمم قبلكم إذ دَكَّها الله دكاً وصيّرها للناس أحاديث ، فما أنتم بأعزَّ على الله منهم ، فإن الله تبارك وتعالى لا يحابى أحداً من خلقه.

7 - 11. قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنْبُا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ
 كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ مُنَا

في هذه الآيات: إِخْبَارٌ من الله تعالى عن عميق كفر المشركين وشدة عنادهم ومكابرتهم للحق وجدالهم المتخبط كقلوبهم: فلو شاهدوا الوحي النازل عليك يا محمد في قرطاس يمسونه بأيديهم لاتهموا ذلك بالسحر. ثم سألوك أن ينزل ملك من السماء يشهد لك بصدق ما يوحى إليك ، ولو أنزلنا ملكاً كما سَألوا ثم كفروا لَعَاجَلَهُم العَذَاب والخزي ولم يُنْظَروا حتى يتوبوا ، ولو كان النازل إلى البشر رسولاً ملكيّاً لكان على هيئة رجل ليُفهم منه وينتفع بمخاطبته ، وحينئذ يلتبس عليهم أمره ، فلم يدروا أملك هو أم إنسيّ! فلم يوقنوا به أنه ملك ، وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من حقيقة أمرك ، وصحة برهانك على نبوتك. فلا تحزن يا محمد ، فلقد تعرض إخوتك الرسل قبلك إلى استهزاء المعاندين ، حتى نزل بالمستهزئين سوء الوبال ، وهذه الأرض تشهد بمواقع تلك الأمم ومساكن تلك الأقوام التي كذبت فَدَمَّر الله عليها ، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت خاتمتها.

فقوله: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكِ كِنَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾.

قال تتادة: ﴿ فِي قِرْطَاسِ ﴾ ، يقول: في صحيفة). وقال السدي: (الصحف).

قال ابن عباس: (يقول: لو نزلنا من السماء صُحُفاً فيها كتاب فلمسوه بأيديهم ، لزادهم ذلك تكذيباً). وقال سباهد: ﴿ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ ، قال: فمسّوه ونظروا إليه ، لم يصدِّقوا به). وقال قتادة: (فعاينوه معاينة).

وقوله: ﴿ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَاذَاَ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ .

قال شيخ المفسرين ـ الإمام ابن جرير ـ: (أي: ما هذا الذي جئتنا به إلا سحر سحَرْتَ به أعيننا ، ليست له حقيقة ولا صحة ، ﴿مبين﴾ ، يقول: مبين لمن تدبّره وتأمّله أنه سحر لا حقيقة له).

وفي التنزيل: ﴿ وَلَوَ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونٌ ۞ لَقَالُوٓا إِنَّمَا شُكِّرَتَ أَبْصَنْرُنَا بَلْ غَنْ قَوْمٌ مَسَّحُورُونَ﴾ [الحجر: 15]. وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴾ .

قال قتادة: (يقول: ولو أنهم أنزلنا إليهم ملكاً ، ثم لم يؤمنوا ، لم يُنْظَروا).

وقال السدي: ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴾ ، يقول: لجاءهم العذاب).

وقال مجاهد: ﴿ فَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ ﴾ في صورته ، ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ ٱلأَمْرُ ﴾ ، لقامت الساعة).

كما في التنزيل: ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِمِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُنظرِينَ ﴾ [الحجر: 8].

وكذلك: ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَتَمِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا﴾ [الفرقان: 22].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكَ الَّجَعَلْنَكُ رَجُـلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِ مَمَّا يَلْبِسُونَ ﴾ .

أي: لو أنزلنا ملكاً من السماء مصدقاً لك يا محمد ، لجاءهم في صورة رجل ، إذ لا تطيق أبصارهم رؤية الملك على صورته ، ولحصل الالتباس عليهم فلم يدروا أملك هو أم إنسيّ. قال ابن عباس: ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ ، يقول: لشَبَهْنَا عليهم). أي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون.

قال قتادة: (ما لبَّسَ قوم على أنفسهم إلا لبَّسَ الله عليهم. واللَّبْس إنما هو من الناس). وقال السدي: (شبهنا عليهم ما يشبِّهون على أنفسهم). وقال الضحاك: (لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل ، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور).

وفي التنزيل: ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَ أَنَ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ مُلَكِياً مَلَكِهِمُ مِنَ اللَّهُ وَالإسراء: 95].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ، يَشَنَهْزِءُونَ﴾.

يُسَلِّي الله سبحانه نبيّه ﷺ مما يلقى من تكذيب قومه وعنادهم ، بأن هذه كانت طبيعة في أقوام إخوته الرسل قبله ، فصبروا على ما كذبوا حتى جاءهم نصر الله وفرجه ، ونزل بالمكذبين نكال ما كذبوا واستهزؤوا. قال السدي: (وقع بهم العذاب الذي استهزؤوا به).

#### وقوله تعالى: ﴿ قُلُّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾.

أي: قل يا محمد لهؤلاء المعاندين الجاحدين النبوة والتنزيل بعدما ظهر لهم أنه الحق: جولوا في بلاد المكذبين قبلكم وانظروا في مساكنهم التي خلفوها بعدما نزل بهم العذاب والعطب وخزي الدنيا وعارها ، وتفكروا فيما صاروا إليه من البوار وخراب الديار وعفو الآثار. قال قتادة: (دمَّر الله عليهم وأهلكهم ، ثم صيّرهم إلى النار).

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا صفوان بن عمرو ، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: (لما فتحت قبرس فرق بين أهلها ، فبكئ بعضهم إلى بعض ، رأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي ، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير ، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره ، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة ، لهم الملك ، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى).

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن مُرّة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني مَنْ سَمِعَ النبي ﷺ يقول: [لَنْ يَهْلِكَ الناسُ حتى يُعْذَروا مِن أنفسهم](1).

في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله على يقول: [إذا ظهرت المعاصي في أمتي عَمَّهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله ، أما فيهم يومئذ أُناسٌ صالِحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يُصْنَعُ بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصابَ الناسَ ، ثم يصيرون إلى مغفرةٍ من الله ورضوان] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن \_ حديث رقم \_ (4347) \_ في الملاحم ، باب الأمر والنهى. وأخرجه أحمد في المسند (260/4) ، (293/5).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد (304/6) ، والبيهقي في « الشعب » (2/441/2) من حديث عائشة .

# يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَبِ نِهِ فَقَدْرَحِ مَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠٠

في هذه الآيات: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بربهم المشركين في عبادته: لمن ملك هذه السماوات والأرض وما فيها؟ ثم أخبرهم أن ذلك للملك سبحانه الذي قهر بسلطانه وجبروته كل شيء لا للأوثان والطواغيت، وقد مضئ أنه بعباده رؤوف رحيم، لا يعجل عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم التوبة والإنابة، وليجمعنكم أيها العادلون بالله، ليوم القيامة لينتقم منكم بكفركم به، فالذين أهلكوا أنفسهم بالشرك فخسروها بغبنهم إياها حَظّها لا يصدقون بالمعاد ولا يستعدون لشر ذلك اليوم. إن الله الذي تشركون به أيها القوم - ملك كل شيء، له ما استقر في الليل والنهار وهو السميع لما تقولون، العليم بما تُضْمِرون وَتُبيّتُون. فكيف أستنصر غيره وأستعينه على النوائب والحوادث وهو مبدع السماوات والأرض، ويرّزُق ولا يُرْزَق، بل إني أمرت النوائب والحوادث وهو مبدع السماوات والأرض، ويرّزُق ولا يُرْزَق، بل إني أمرت أن أكون أوّل من خضع له بالعبودية والتعظيم، وأن أجتنب أن أكون من المشركين. ثم قل لهم يا محمد: إني أخاف إن عبدت غيره سوء يوم عظيم، لا ينجو من عذابه ومصائبه إلا من رحمه ربه وذلك الفوز المبين.

فقوله: ﴿ كَنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ \_ أي وعد بها فضلًا وكرماً ، ولذلك يمهل عباده ويعطيهم فرصة ليتداركوا أنفسهم بالاستغفار والتوبة.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي ﷺ: [إنَّ الله لَمَّا خلق الخلق كتب كتاباً عنده فوق العرش ، إنَّ رحمتي تَغْلِبُ غضبي](1).

وقوله: ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ ﴾.

قال ابن جرير: (وهذه اللام التي في قوله: ﴿ليجمعنكم﴾ ، لام قسم).

وقال ابن كثير: (هذه اللام هي الموطئة للقسم ، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعنَّ عباده لميقات يوم معلوم ، وَهُوَ يَوْمُ القيامة الذي لاريبَ فيه ، ولا شكَّ عند عباده المؤمنين ، فأما الجاحدون المكذِّبون فهم في ريبهم يتردّدون).

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُدَّ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

قال القرطبي: (ابتداء وخبر ، قاله الزجاج ، وهو أجود ما قيل فيه).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3194)، (7404)، (7553)، ومسلم (2751)، وأحمد (133/2)، وغيرهم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فالمعنى: الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة هم الذين أنكروا المعاد وجحدوا ذلك اليوم ومضوا في غيّهم وكفرهم.

وقوله: ﴿ هُوَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِّ ﴾ قال السدي: (يقول: ما استقرّ في الليل والنهار).

قال القاسمي: (والمعنى: له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار ، مما طلعت عليه الشمس أو غربت. شبه الاستقرار بالزمان ، بالاستقرار في المكان ، فاستعمل استعماله فيه. أو ﴿سكن﴾ من السكون ، مقابل الحركة. أي ما سكن فيهما وما تحرك ، فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر).

وقال أبومسلم الأصفهاني: (ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض ، إذ لا مكان سواهما. وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار ، إذ لا زمان سواهما. فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات ، فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات ، ومالك للزمان والزمانيات).

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾. أي: يسمع كل ما تكلم به خلقه ، ويعلم ما سكن وما تحرك وما تخفي صدور عباده.

وقوله: ﴿ قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾.

قال السدي: (أما «الولي» ، فالذي يتولُّونه ويُقرون له بالربوبية). وقال ابن جرير: (أشيئاً غير الله تعالى ذكره: ﴿ أَتَخِذُ وَلِيًّا ﴾ ، أستنصره وأستعينه على النوائب والحوادث).

وقوله: ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

قال قتادة: (خالق السماوات والأرض). أي مبتدعهما ومبتدئهما وخالقهما على غير مثال سبق.

وقوله: ﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ ﴾ .

قال السدي: (يَرْزُق ولا يُرزق).

قال القاسمي: (أي المنافع كلها من عنده ، ولا يجوز عليه الانتفاع. أي: فيجب

اتخاذه وليّاً ليعبد شكراً على إنعامه ، وكفايته الحوائج بلا طلب عوض).

وقوله: ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَقُلُ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

أي: أمرت أن أكون أول من استسلم لأمر الله تعالى وخضع له بالعبادة والتعظيم.

وعن الحسن: (أول من أخلص أي من قومي وأمتي). ـ أي بالعبادة لله وحده لا شريك له.

وقوله تعالى: ﴿ قُلِّ إِنِّ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾.

أي: إني أخاف إن صرفت العبادة لغير ربي عز وجل أن ينالني السوء والعذاب يوم القيامة.

قال ابن عباس: (﴿أَخَافَ﴾ هنا بمعنى أعلم). وقال القرطبي: (والخوف توقع المكروه).

وقوله: ﴿ مِّن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَبِ ذِ فَقَدْرَحِ مَهُم ۗ ﴾.

قال قتادة: (من يصرف عنه العذاب). ﴿ فَقَدَّرَحِ مَهُمٌّ ﴾، أي: فقد فاز وظفر ونجا.

وقوله: ﴿ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

أي: هو غاية الربح والفوز ، وأعظم الجائزة. كما في التنزيل: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازًّ . . ﴾ [آل عمران: 185].

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [يُؤتىٰ بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ، فَيُصْبَغُ في النار صَبْغَة ، ثم يُقال: يا ابن آدم! هل رأيت خيراً قط؟ هل مَرَّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله يا رب! ويؤتىٰ بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فَيُصْبَغُ صَبْغَة في الجنة ، فيقال له: يا ابن آدم! هلا رأيت بؤساً قط؟ وهل مَرَّ بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ، يا رب ، ما مَرَّ بي بؤس قط ، ولا رأيت شدة قط] (1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم حديث رقم (1986) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (1986) . وكذلك بحث الصراط على (2/741 - 751) في تفصيل أحداث الحساب والقصاص والميزان ، وكذلك بحث الصراط على جهنم والشفاعة.

17 - 21. قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسَكَ اللهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسَكَ اللهُ بِضَرِّ فَلَا كَامُرُ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَهُو الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً وَهُو الْخَكِيمُ الْمَنِيرُ ﴿ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ أَبِنَكُمُ لَكُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهُدُونَ أَنُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ اللّهُ أَبِنَكُمُ لَكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

في هذه الآيات: خِطَابٌ من الله سبحانه لنبيّه محمد ﷺ: يا محمد ، إن يصبك الله بشدة أو ضيق فلن يكشف عنك ذلك إلا الله ، وإن يصبك بخير أَوْ سَعَةٍ ورغد عيش فهو وحده القدير على تصريفه ذلك. فهوالله المستعبد خلقه العالي عليهم ، الحكيم في تصريفه شؤون عباده ، الخبير بمنافعهم ومضارهم. فقل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك: أي شيء أعظم شهادة وأكبر! ثم أخبرهم أن الله سبحانه أعظم شهادة ، فهو شهيد بيني وبينكم ، بالمحق منا من المبطل ، والرشيد من السفيه ، وقد أوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم عقابه ، ولأنذر به أيضاً من بلغه من سائر الناس ، إنْ لَمْ يقم أمر الله وشرعه ، نزول نقمة الله به ، فيا أيها المشركون: أئنكم تشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثان والأصنام ، فأنا لا أشارككم هذا الغي ، فإنما الله إله واحد ، لا شريك له يستحق التعظيم والعبادة ، وإنني بريء من كل شريك تدعونه معه أو تصرفون له شيئاً من محمداً نبيٌّ مرسل ، وهؤلاء خسروا أنفسهم وأهلكوها بإنكارهم ذلك وجحودهم ما يجدونه مكتوباً في كتبهم. فمن أشَدُ اعتداء وظلماً وبغياً ممن تجرأ على الله بالكذب ما يجدونه مكتوباً في كتبهم. فمن أَشَدُ اعتداء وظلماً وبغياً ممن تجرأ على الله بالكذب ما يجدونه مكتوباً في كتبهم. فمن أَشَدُ اعتداء وظلماً وبغياً ممن تجرأ على الله بالكذب فزعم له شريكاً أو ولداً أو صاحبة! إنه لا يفلح الظالمون.

فقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾.

كقوله في سورة فاطر: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِۦً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۚ إِنَّى ﴾. أخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة \_ وقد كتب إلى معاوية \_: [أن النبي ﷺ كان يقول في دُبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللَّهُمَّ لا مانعَ لما أعْطَيْتَ ، ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ، ولا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ مِنك الجَدِّ [1]. وقال الحسن: جَدُّ: غِنيَّ.

والخطاب في الآية من الله سبحانه للنبي على الله على ما يلقى من قومه ، كما قال ابن جرير: (يا محمد ، إنْ يصبك الله ، ﴿بضر﴾ يقول: بشدة في دنياك ، وشظف في عيشك وضيق فيه ، فلن يكشف ذلك عنك إلا الله الذي أمرك أن تكون أول من أسلم لأمره ونهيه ، وأذعن له من أهل زمانك ، دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام ، ودون كل شيء سواها من خلقه ، ﴿ وَإِن يَمْسَلَكَ عِكَيْرٍ ﴾ يقول: وإن يُصِبْكَ بخير ، أي: برخاء في عيش ، وسعة في الرزق ، وكثرة في المال ، فتقر أنه أصابك بذلك ﴿ فَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾).

#### وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ .

قال ابن كثير: (أي هو الذي خضعت له الرقاب ، وذلت له الجبابرة ، وعنت له الوجوه ، وقَهَرَ كلَّ شيء ودانت له الخلائق ، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعُلُوِّه وقدرته الأشياء ، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حُكْمِه وقَهْرِه . ﴿ وَهُو اَلْحَكِمُ ﴾ ، أي في جميع ما يَفْعَلُه ، ﴿ الْخَبِيرُ ﴾ بمواضع الأشياء ومحالِّها ، فلا يعطي إلا لمن يستحق ، ولا يمنع إلا من يستحق).

أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ، بسند على شرط البخاري، عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان إذا تَضَوَّر<sup>(2)</sup> من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القَهَّار ، ربُّ السماواتِ والأرضِ وما بينهما العزيز الغَفَّار]<sup>(3)</sup>.

وفي الصحيحين عن ابن عباس: أن نبي الله عليه كان يدعو عند الكرب: [لا إله إلا الله

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (844) ـ كتاب الأذان ، باب: الذكر بعد الصلاة. وأخرجه مسلم (593) ، وأبو داود (185/2) ، والنسائي (70/3) ، وأحمد (250/4) ، والبيهقي (185/2).

<sup>(2)</sup> أي تلوىٰ وتقلب.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك (540/1)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (753)، وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» ص (43)، وابن حبان (2358). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_حديث رقم \_ (2066).

الحليم الحكيم ، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم]<sup>(1)</sup>.

#### وقوله: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ ﴾ .

أي من أعظم الأشياء شهادة. قال القرطبي: (ولفظ ﴿شيء﴾ هنا واقع موقع اسم الله تعالى ، المعنىٰ: الله أكبر شهادة أي انفراده بالربوبية ، وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم ، فهو شهيد بيني وبينكم على أني قد بلّغتكم وصدقت فيما قلته وادّعيته من الرسالة).

### وقوله: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُمُ بِهِۦوَمَنْ بَلَغٌ ﴾ .

أي: والقرآن شاهد بنبوتي لأنذركم به يا أهل مكة ، وكذلك مَنْ بلغه القرآن في أرجاء هذه المعمورة. قال مقاتل: (من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير به). وقال القُرَظي: (من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمداً ﷺ وسمع منه).

قلت: ولكن لا بد أن يكون البلاغ مبيناً ، كبلاغ الرسل ، قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِكِ الرَّسُولِكِ ﴾ . فإن البلاغ الرَّسُولِكِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلمُبِينُ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ . فإن البلاغ المشوّه ليس ببلاغ مبين ، ومن ثمَّ فإن القرآن حجة على الخلق جميعهم ، ونبينا محمد على العالمين كافة ، ولا نبى بعده .

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [والذي نفس محمد بيده ، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار] (2).

وفي صحيح مسلم عنه أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: [فُضِّلْتُ على الأنبياء بِسِتٌ: أُعطيت جوامعَ الكَلِم ، وَنُصِرْت بالرعب ، وأحلت لي المغانم ، وَجُعِلَت لي الأرض طهوراً ومَسْجِداً ، وأُرْسِلْتُ إلى الخلق كافة ، وخُتِمَ بي النَّبِيُّون](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6345) ، (7426) ، وصحيح مسلم (2730). ورواه أحمد والترمذي ، والطبراني وزاد: (اصرف عني شرّ فلان). انظر صحيح الجامع (4816).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (93/1) ، وانظر مختصر صحيح مسلم (20) ص (13).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم \_ (523) \_ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب المساجد ومواضع الصلاة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وله شاهد عند الطبراني من حديث السائب بن يزيد بلفظ: [فضلت على الأنبياء بخمس: بعثت إلى الناس كافة ، وادّخرت شفاعتي لأمتي ، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ شهراً أمامي ، وشهراً خلفي ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطَهوراً ، وأُحِلّتْ لي العنائم ، ولم تَحِلَّ لأحدِ قبلي](1).

وقوله: ﴿ أَبِنَّكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ ﴾ .

هذا استفهام فيه توبيخ وتقريع. والتقدير: إن تردى قومك إلى هذا السقوط بإشراك مخلوقات من الأوثان والأصنام والطواغيت مع الله في العبادة ، فترفع أنت بلا إله إلا الله ، وقل: فأنا لا أشهد معكم. كما قال له تعالى في آية الأنعام: ﴿ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُمُعُهُمَّ ﴾.

ولكن: ﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَخِدُ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّنَا تُشْرِكُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَنَبَيْمَ وُونَهُم كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ ﴾.

قال قتادة: (يعرفون أن الإسلام دين الله ، وأن محمداً رسول الله ، يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل). وقال: (النصارى واليهود ، يعرفون رسول الله في كتابهم ، كما يعرفون أبناءهم).

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي خسروا أنفسهم كل الخسارة ، وأوردوها مواقع الهلاك والعطب ، عندما أنكروا نبوة محمد ﷺ التي يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم ، ظلماً وبغياً وعلواً.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظَامُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِنَايَنتِمَّ ۚ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ ٱلظَّالِلِمُونَ﴾.

أي: من أشد اعتداء وبغياً ممن تقول على الله ، فزعم أنه مرسل من الله ولم يكن كذلك ، ثم من أظلم ممن جَحَد بآيات الله بعد ظهور حججه وبراهينه ودلالاته الواضحات القاطعات ، لا شك أنه لا أظلم ممن سلك سبيل هذا النكران والجحود ، ومن ثم فإنه لا يفلح هذا ولا ذاك ، فإن الله سبحانه يكشف المنافق ويفضح المكذب: ﴿ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴾ .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني عن السائب ، وقريب منه أخرجه البيهقي عن أبي أمامة. انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم (4097) ، (4096) ، (4098) ، والإرواء (285).

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله يدني المؤمن فيضَعُ عليه كنفَهُ (1) ويستُرُه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربِّ، حتى قرّره بذنوبه ، ورأى في نفسه أنه قد هلك ، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ، فيُعطىٰ كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادىٰ بهم على رؤوس الخلائق: ﴿ هَـُوُلِآمِ ٱلذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِم أَلَا لَعَنهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [(2).

22 - 26. قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وُكُمُ اللّهِ رَيِنَا مَا كُنَا مُشَرِكِينَ ﴿ اللّهِ مَنَا نَهُمُ وَكُمُ اللّهِ مَنِنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴿ الْخَلْرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِمِمٌ وَضَلّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِم كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِمٍمٌ وَضَلّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِم كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِمٍمٌ وَضَلّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِم الْكَنَّ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْهُم اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْهُم مَا كَانُواْ يَقَرُونُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَمِنْهُم وَمُوا إِلّهُ اللّهُ وَلِينَ وَهُوا وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَان يُمُولُونَ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَان يُمُلِكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْفَونَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُمُ وَا إِنْ هُذَا إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

في هذه الآيات: يخبر جل ثناؤه عن هؤلاء المفترين على الله الكذب الجاحدين آياته ونبوة رسوله، أن لا فلاح لكم بهذه البضاعة في الدنيا ولا في الآخرة، فتجارتكم خاسرة ، فكيف إذا ناداكم يوم الحشر أين شركاؤكم الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله، ثم لكن يكن جوابهم إلا كذباً منهم في أيمانهم: ﴿ مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾. فانظريا محمد كيف استخدم هؤلاء الأخلاق الفاسدة التي كانوا يتخلقون بها في الدنيا - من الكذب والفرية - في أرض المحشر. ومنهم يا محمد من يستمع القرآن منك ، وما تدعوه إليه من توحيد ربك ، وأمره ونهيه ، ولكنه لا يفقه ما تقول ، ولا يوعيه قلبه ، ولا يتدبره عقله ، ولا يصغي له سمعه ، فالقلوب مقفلة ، والآذان غشيها الصمم ، فلا يفهمون أي آية ، بل يتهمون الحجج الدامغة أنها أساطير الأولين ، وهم بذلك ينهون الناس عن أنساع محمد على المعمون الحجج الدامغة أنها أساطير الأولين ، وهم بذلك ينهون الناس عن أنفسهم وما يشعرون.

<sup>(1)</sup> أي: حفظه وستره.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2441) ، وأخرجه مسلم (2768) ، وأخرجه أحمد (74/2).

فقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ فَكُشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أَنِّنَ شُرِّكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ نَزْعُمُونَ ﴾.

قال ابن عباس: (كل زعم في القرآن فهو كذب). وعلى ذلك فللآية تأويلان:

التأويل الأول: أي لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم. فهو متصل مع الآية السابقة.

التأويل الثاني: أي انظر كيف يكذبون يوم نحشرهم. فهو متعلق بما بعده.

وقوله: ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَّكُوۤاْ أَيْنَ شُرَّكَآ أَوْكُمُ ﴾.

قال القرطبي: (سؤال إفضاح لا إفصاح).

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كُنتُمُّ تَزْعُمُونَ﴾.

أي: أنهم شركاء وشفعاء ، وهذا توبيخ لهم.

قال القاسمي: (فالقصد من السؤال توبيخهم وتقريعهم ، وأن يقرر في نفوسهم أن ما كانوا يرجونه مأيوس منه). وفي التنزيل: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى اللَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونِ﴾ [القصص: 62].

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَفُّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾.

قال ابن عباس: ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَهُم ﴾: قولهم). وقال قتادة: (مقالتهم). وقال غيره: (معذرتهم).

والمقصود: اعتذارهم بالباطل والكذب. وقال أبو إسحاق الزجاج في تأويل ذلك: (تأويل هذه الآية لطيف جداً ، أخبر الله عز وجل بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم ، ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك).

وقد أجاد الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية حيث قال: (الفتنة الاختبار ، أي لم يكن جوابهم حين اختبروا بهذا السؤال ، ورأوا الحقائق ، وارتفعت الدواعي: ﴿ إِلّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾. تبرؤوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤمنين. قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم ، ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ، فإذا رأى المشركون ذلك، قالوا إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين، فقال الله تعالى: أما إذْ كتموا الشرك فاختموا على أفواهِهم ، فيختم على أفواههم ، فتنطق أيديهم وتشهد

أرجلهم بما كانوا يكسبون ، فعند ذلك يعرف المشركون أن الله لا يُكتم حديثاً ، فذلك قوله: ﴿ يَوْمَبِنِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلأَرْضُ وَلَا يَكْنَمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾).

وقوله تعالى: ﴿ اَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ اَنفُسِهِمٌ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَثْمَرُونَ ﴾ . قال مجاهد: (﴿ اَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمٌ ﴾ : بتكذيب الله إياهم) .

وقال القاسمي رحمه الله: ﴿ أَنَظُرَ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنشُهِمْ ﴾ أي: بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب ، بحضرة من لاينحصر من الشهود. ﴿ وضل ﴾ أي: وكيف ضاع وغاب ﴿ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَوُونَ ﴾ أي: من الشركاء ، فلم تغن عنهم شيئاً ، ففقدوا ما رجوا من شفاعتها ونصرتها لهم ، كقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنْنَا. . . ﴾ [الأعراف: 37]).

قلت: وقد ثبت في السنة الصحيحة تكذيب الجوارح للعبد ونطقها بما يكتم.

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [كنا عنه عند رسول الله على فضيحك فقال: هل تدرون مِمّا أضحك؟ قال قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: مِنْ مُخاطبة العَبْدِ ربَّهُ، يقول: يا ربِّ! أَلْم تُجِرْنِي من الظلم؟قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإني لا أُجِيزُ على نفسي إلا شاهداً مني، قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً. قال: فيَخْتَمُ على فيه، فيقال لأركانه: انطِقي، قال: فَتَنْطِقُ بأعماله، قال: ثم يُخَلّىٰ بينه وبين الكلام، قال: فيقول: بُعْداً لكنَّ وسُحْقاً، فَعَنْكُنَّ كنتُ أُناضِلً] (1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، وكذلك ابن حبان من حديث أبي هريرة قال: [قالوا: يا رسول الله! هل نرى رَبَّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُضَارُّون في رؤية الشمس في الظهيرة ، ليستْ في سَحابة؟ قالوا: لا ، قال: فهل تُضارُّونَ في رؤية القمر ليلة البَدْر ، ليس في سَحابة؟ قالوا: لا ، قال: فوالذي نفسي بيده! لا تُضَارُُون في رؤية ربكم إلا كما تُضَارُُونَ في رؤية أحدِهما ، قال: فَيَلْقيٰ العَبْدَ فيقولُ: أي فُلْ (2)! ألم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2969) ـ كتاب الزهد ، باب: «الدنيا سجن للمؤمن جنة للكافر». من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> أي فل: معناه يا فلان ، وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل: هي لغة بمعنىٰ فلان حكاها القاضي.

أَكْرِمْكَ ، وَأَسَوِّدْكَ ، وَأُزَوِّجْكَ ، وَأُسَخِّرْ لك الخَيْلَ والإبِلَ ، وأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فيقول: بليٰ ، قال: فيقول: أَفَظَنَنْتَ أَنَكَ مُلاقِيَّ؟ فيقول: لا ، فيقول: فإني أنساكَ كما نسيتني ، ثم يَلْقَى الثاني فيقول: أَيْ فُلْ! أَلَمْ أُكْرِمْكَ ، وَأُسَوِّدْكَ ، وَأُرَوِّجْكَ ، وَأُسَخِّرْ لك الخَيْلَ ، والإبِلَ ، وأَذَرْكَ تَرْأَسُ وتَرْبَعُ؟ فيقول: بليٰ ، ياربِّ! فيقول: أَفَظَنَنْتَ أَنك مُلاقِيَّ؟ قال: فيقول: لا ، فيقول: إني أنساك كما نسيتني ، ثم يلقى الثالث فيقول له مِثْلَ ذلك ، فيقول: يا رَبِّ! آمنتُ بك وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ ، وَيُثْلُ ذلك ، فيقول: يا رَبِّ! آمنتُ بك وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ ، ويَثْنَى بِخَيْرٍ ما استطاع ، فيقول: هاهنا إذن (1). قال: ثم يقالُ له: الآن نَبْعَثُ شاهِدَنا عليك ، ويَتَفَكَّرُ في نفسه: مَنْ ذا الذي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ على فيه ، وَيُقالُ لفَخِذِهِ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِه ، وذلك لِيُعْذِرَ من فَضِيدً وذلك المنافِقُ ، وذلك الذي يَسَخَطُ اللهُ عليه] (3).

وقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرّاً ﴾.

أي : حجب الله الفهم والوعي عن قلوبهم بغطاء الكفر والضياع ، وأصم آذانهم عن السماع النافع.

قال قتادة: (يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئاً ، كمثل البهيمة التي تسمع النداء ، ولا تدري ما يُقال لها).

وقال السدي: (أمّا ﴿أكنة﴾ ، فالغطاء أكن قلوبهم ، لا يفقهون الحق ، ﴿ وَفِيَ اَلَاكُ ﴾ ، قال: عَاذَانِهِمْ وَقَرَأٌ ﴾ ، قال: صمم). وقال مجاهد: (قول الله: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ ﴾ ، قال: قريش).

وفي التنزيل: ﴿ وَمَثَـٰلُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءٌ صُمُّمٌ ابُكُمُ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 171].

<sup>(1)</sup> هاهنا إذن: معناه قف هنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكراً.

<sup>(2)</sup> من الإعذار ، والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه ، بحيث لا يبقى له عذر يتمسك به.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2968) ، كتاب الزهد ، وأخرجه ابن حبان (4642).

وقوله: ﴿ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ مَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَذَاۤ إِلَآ أَسَلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ .

قال القاسمي رحمه الله: (إشارة إلى أنه لا يختص ما ذكر منهم بالقرآن ، لرؤيتهم قصوراً فيه ، بل مهما يروا من الآيات والحجج مما يدل على صدق الرسول لا يؤمنوا بها ، ويحملوها على السحر ، لفرط عنادهم ، واستحكام التقليد فيهم ، فلا فهم عندهم ولا إنصاف. كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيمِمْ خَيْرًا لَا شَمّعَهُمْ ﴾ [الأنفال: 32]. ﴿ حَقّ إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ ﴾. أي: بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم إذا جاؤوك يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل . ثم فسر المجادلة بقوله: ﴿ يَقُولُ الّذِينَ كَفَرُا إِنْ هَذَا إِلّا أَسْطِيرُ الأُولِينَ ﴾ أي: أباطيلهم وأحاديثهم التي لا نظام لها. قال: وَعَدُّ أحسن الحديث وأصدقه ، من قبيل الأباطيل «وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ـ رتبةٌ من الكفر لا غاية وراءها) انتهى!.

قوله تعالى: ﴿ وَهُمَّ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنَّهُ وَاللَّهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾.

أما قوله: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾ ففيه قو لان:

1 ـ أي ينهون الناس عن اتباع الحق ، وتصديق الرسول والانقياد للقرآن ، ﴿ وَيَنْتَوْكَ عَنْهُ ﴾: أي ويبتعدون هم عنه ، فيجمعون بين الفعلين القبيحَيْن ، لا ينتفعون ولا يتركون أحداً ينتفع ، ويبتعدون. قال قتادة: (جمعوا النهي والنأي. و «النأي» ، التباعد).

قال ابن عباس: (﴿ وَهُمَّ يَنْهُونَ عَنْهُ ﴾: ينهون الناس عن محمد ﷺ أن يؤمنوا به).

وقال أيضاً: ﴿ وَهُمُ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ الله على اله

وقال سالم عن ابن الحنفية: (يتخلفون عن النبي ﷺ ولا يجيبونه ، وينهون الناس عنه).

وقال قتادة: (ينهون عن القرآن ، وعن النبي ﷺ ويتباعدون عنه).

2 ـ أي ينهون عن أذى محمد ﷺ ويتباعدون عن دينه واتباعه.

فعن ابن عباس: (نزلت في أبي طالب ، كان ينهى عن محمد أن يؤذى ، وينأى عما جاء به أن يؤمن به).

والراجح القول الأول ، وهو اختيار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير ، وتابعه على ذلك الحافظ ابن كثير ، وهو أكثر مناسبة لسياق الآيات ، والله تعالى أعلم.

وقوله: ﴿ وَإِن يُهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

أي لا يعود وبال هذا الصنيع إلا عليهم ، فهم يوردون أنفسهم موارد الهلاك والعطب ويختارون لها مستقبل الخزي والآلام وما يشعرون.

27 - 30. قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَلْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِب عِايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّا مَدَا لَهُمْ مَا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِي إِلَا حَيَالُنَا الدُّنِيا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهُمْ قَالَ أَلْيَسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ فَيَ

في هذه الآيات: خِطَابٌ من الله سبحانه لنبيّه ﷺ ولو ترى يا محمد هؤلاء الجاحدين المكذبين إذ حبسوا في النار فقالوا ياليتنا نرد إلى الدنيا فنتوب ونراجع طاعة الله ولا نجحد آياته ولا نكذب رسله ونكون من المؤمنين ، وما بهم في حقيقة الأمر الأسى والندم على ما فرطوا وكفروا ، بل هو الإشفاق مما هو نازلٌ بهم من عقاب الله وأليم عذابه ، على ما اجترحوا من آثام وكانوا يخفونها عن أعين الناس ويسترونها منهم ، فأبداها الله وكشفها على رؤوس الأشهاد ، ففضحهم بها وأخزاهم أمام الخلق ثم جازاهم بها. ولو رددناهم إلى الدنيا لرجعوا في حقيقة الأمر إلى جحود الآيات والنعم والعمل بما يسخط ربهم ، لأنهم قالوا ذلك خشية من العذاب لا إيماناً بالله ولا رغبة في تعظيم أمره وشرعه وهدي رسوله. إنهم كانوا ينكرون الوقوف بين يدي ربهم يوم النشور ، بعد الفناء والبعث من القبور ، فلو ترى يا محمد هؤلاء المجرمين حين حبسوا على حكم الله وقضائه فيهم فقيل لهم: أليس هذا البعث والنشر بعد الممات الذي كنتم تنكرونه في الدنيا ، حقاً؟ فقالوا: بلى والله إنه لحق ، فقال الله لهم: فذوقوا عذاب الخزي والألم الذي كنتم به تكذبون.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْتَلْنَا أَنْرَدُّ وَلَا نَكَذِبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ . معنى: ﴿ إِذْ وُقِفُواْ ﴾ إذ حُبسوا. قال القرطبي: (أي إذا وُقفوا غداً ، و ﴿إذْ » قد تستعمل

في موضع «إذا» و «إذا» في موضع «إذْ» وما سيكون فكأنه كان ، لأن خبر الله تعالى حقّ وصدق ، فلهذا عَبَّرَ بالماضي).

#### وقوله: ﴿ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾ \_ فيه أكثر من تأويل:

1 ـ أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم. قال النسفي: ﴿ إِذْ مُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ أروها حتى يعاينوها أو حبسوا على الصراط فوق النار).

2 \_ قيل «علىٰ» بمعنى الباء ، أي وَقَفُوا بقربها وهم يعاينونها. قال الضحاك: (جُمعوا ، يعني على أبوابها).

3\_ وقيل «على» بمعنىٰ «في» أي وقفوا في النار. والمقصود أنهم دخلوها.

قال ابن جرير: ﴿ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾ ، يعني: في النار \_ فوضعت «على» موضع «في» كما قال: ﴿ وَاَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلَكِ سُلَتِمَنَّنَّ . . . ﴾ [البقرة: 102] ، بمعنى : في ملك سليمان) .

قلت: وكل هذه المعاني يحتملها التأويل والإعجاز القرآني ، وجواب ﴿لو﴾ محذوف ليتسع لكل أنواع التصور من ألوان الشقاء ، وليذهب الوهم إلى كل شيء مبالغة في التخويف والتصوير لتلك الساعات العصيبة من حياة المشركين ، والتقدير: لو تراهم يا محمد وهم في تلك الحال لرأيت مشهداً مفزعاً ، ومنظراً عجيباً هائلاً ، وحالاً سيئاً.

وقوله: ﴿ فَقَالُواْ يَلْيَلْنَانَانُرَةُ وَلَا نَكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

أي: يتمنون لو أعطوا فرصة أخرى بأن يردوا إلى الحياة الدنيا فيصدقوا بآيات الله ورسله ولا يجحدوا حججه كما فعلوا أول مرة.

وقوله تعالى: ﴿ بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَمَا نُهُواْ عَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَايْدِبُونَ﴾ .

أما قوله: ﴿ بَلَ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَلُ ﴾ ففيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: بدت لهم معاصيهم التي كانوا يخفونها ويسترونها عن أعين الناس ففضحهم بها الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد.

قال السدي: ﴿ فِبَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ ، يقول: بدت لهم أعمالهم في

الآخرة ، التي أخفوها في الدنيا). وقال قتادة: ﴿ بَلْ بَدَالَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ ، قال: من أعمالهم).

قال ابن كثير: (أي: بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يُخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة ، وإن أنكروها في الدنيا ، أو في الآخرة كما قال قبل هذا بيسير: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَاكُن فِتَنَائُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَيِّنَامَا كُنَامُشْرِكِينَ ﴿ النَّالِ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾).

التأويل الثاني: بل ظهر حينتذ ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صِدْق ما جاءت به الرسل في الدنيا ، وإن كانوا يُظهرون لأتباعهم خلافه.

قال القرطبي: (وقيل: المعنىٰ بل ظهر للذين اتبعوا الغُواة ما كان الغُواة يخفون عنهم من أمر البعث والقيامة).

وهذا المعنى كما جاء في القرآن من خبر موسى عليه السلام حين قال لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزِلَ هَـُـوُلَاءَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـكُونِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ . . ﴾ [الإسراء: 102]. وقال تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَاۤ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ .

التأويل الثالث: المراد المنافقون ، كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر.

أي: يظهر نفاقهم الذين كانوا يسرونه. قال القاسمي: (ولا ينافي هذا كون السورة مكية ، والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ، ومن حولها من الأعراب بعد الهجرة. لأن الله تعالى ذكر وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت ، فقال: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَامَنُوا وَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَامَنًا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

التأويل الرابع: بل بدا لهم ما كانوا يخفونه في الدنيا ـ النار التي وقفوا عليها.

ذكره العلامة أبو السعود ، واعتبر أن النار هي التي سيق الكلام لتهويل أمرها ، والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عليها ، و(بإخفائها) تكذيبهم بها ، فإن التكذيب بالشيء كفر به ، وإخفاء له لا محالة . ثم قال : (وإيثاره على صريح التكذيب الوارد في قوله عز وجل : ﴿ هَذِهِ حَهَنَّمُ الَّتِي يُكَدِّبُ بِهَا ٱللَّجُوهُونَ ﴾ [الرحمن : 43] ، وقوله تعالى : ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ﴾ [الطور : 14] ، مع كونه أنسب بما قبله من قولهم : ﴿ وَلاَ نُكَذِبُ بِتَايِنتِ رَبِّنا . ﴾ [الأنعام : 27] لمراعاة ما في مقابلته من البدو . هذا هو الذي تستدعيه جزالة النظم الكريم) .

التأويل الخامس: بل هو في أهل الكتاب ، يظهر لهم ما كتموه في كتبهم.

قال النسفي: (أو في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله ﷺ).

قلت: وكل ما سبق يحتمله النظم الشريف وهو من وجوه إعجاز هذا القرآن العظيم ، وإن كان التأويلان الأول والثاني من أقواها. وأضيف على ذلك فأقول: بدا لهم ما كانوا يخفونه من معرفة صدق الرسل وصدق التنزيل وحقيقة النار التي وُعد بها الكافرون وقد دعتهم الرياسة والكبر وحب العلو في الأرض وحظوظ النفس والشهوات إلى إخفاء ذلك ومحاربته في أقوامهم لتكون لهم الكلمة في الدنيا والكبرياء ، فلما عاينوا ذلك يوم القيامة وأبصروا النار التي وقفوا عليها وشعروا بلهيبها على أجسامهم تمنوا الرَّجْعَة والتصديق لا التكذيب الذي أوردهم هذا المصير الشقي ، وهنا بدا لهم ما أخفوه \_ ليتأكد قوله تعالى بعدها: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴾ . أي: إن الذي دعاهم إلى إخفاء ما أخفوه لم يختلف ، فإنه ما بهم حب الله ودينه ورسوله ، وإنها بهم ألم جهنم ، ومن ثمّ فلو كتب الله لهم العودة إلى الدنيا لتجاوزوا مرة أخرى صدق المرسلين إلى تعظيم أهوائهم وشهواتهم \_ وإنهم لكاذبون .

فقوله: ﴿ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴾.

هو من علم الله سبحانه الذي اختص به نفسه ولا يشاركه فيه أحد ، فإنه يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما سيكون ، وما لن يكون \_ لكن إن قُدِّر أن يكون كيف سوف يكون.

قال قتادة: (﴿ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ﴾ ، يقول: ولو وصل الله لهم دنيا كدنياهم ، لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء).

قال شيخ المفسرين \_ الإمام ابن جرير \_ رحمه الله: (لأنهم قالوه حين قالوه خشية العذاب ، لا إيماناً بالله). أي: ما بهم الأسى والندم على ترك الإيمان بالله والتصديق برسله ، بل هو إشفاق مما هو نازل بهم من عقاب الله وأليم عذابه.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَالُنَا ٱلدُّنَّيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾.

قال القرطبي: (أي: لعادوا إلى الكفر ، واشتغلوا بلذة الحال). \_ ولأنكروا المعاد.

وقوله: ﴿ وَلَوْتَرَىٰۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمٌّ ﴾.

قال الجلال: (أي: عرضوا عليه). وقال ابن جرير: (﴿ إِذْ وُقِفُوا ﴾ ، يوم القيامة ،

أي: حبسوا). وقال ابن كثير: (أي: أوقفوا بين يديه). وقال النسفي: (مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه ، أوْ وُقِفُوا على جزاء ربهم). قلت: وكلها معان متقاربة متكاملة في إظهار آفاق المعنى.

وقوله: ﴿ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: أليس هذا المعاد ـ الذي أنكرتم وكذبتم في الدنيا ـ حقاً؟

فأجابوه: ﴿ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ﴾.

أي: بلى والله إنه لحق. قال القاسمي: (أكدوا اعترافهم باليمين إظهاراً لكمال يقينهم بحقيّته ، وإيذاناً بصدور ذلك عنهم بالرغبة والنشاط ، طمعاً في نفعه).

فأجابهم مهيناً لهم قاطعاً كل أمل في نفوسهم بالنجاة أوالعودة: ﴿ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾ .

أي: ذوقوا مسَّ العذاب الذي أنكرتم أو أخفيتم مقابل الكبر في الأرض وتعظيم الأهواء والشهوات وكبت المؤمنين ورفع شأن المجرمين الملحدين.

وفي التنزيل: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُمْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَنَا شِقُوتُنَا وَكِلَا وَكِلَا فَوْمًا ضَآلِينَ ﴾ وَكُنَّا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنّا ظَلِمُونَ ﴾ قَالَ ٱخْسَوُا فِيها وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ وَتُكَلِّمُونِ ﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ فَا عَنْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى آنسُوكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُه مِنْهُمْ تَضْمَكُونَ ﴾ إلى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَاآبِرُونَ ﴾ [المؤمنون: 105 ـ 111].

وفي التنزيل ـ كذلك ـ : ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَاۤ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَدِلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا فَعَمَلُ أُولَةَ نُعَمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [فاطر : 37].

أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة ، وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله على التولى الله والله والله والله والمؤتى بالعبد يوم القيامة فيقولُ له: ألمْ أَجْعَلْ لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً وسخرت لك الأنعامَ والحرثَ ، وتَرَكْتُكَ تَرْأَس وتَرْبعُ فكنت تَظُنُّ أنكَ مُلاقيَّ يومَكَ

هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني](1).

قال أبو عيسى: (ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»: اليوم أتركك في العذاب).

31 - 32. قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَهُ قَالُواْ يَحَسِّرَ لَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَ لَلدًا رُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

في هذه الآيات: إِخْبَارٌ من الله تعالى عن خسارة المكذبين بلقائه ، وعن خيبة أملهم وفرط ندمهم إذا عاينوا المشهد يوم القيامة وقد جاؤوا مثقلين بأوزارهم وخطاياهم. وإنما هذه الحياة باغيها في لعب ولهو ، وإن الدار الآخرة هي دار القرار للمتقين أفلا تعقلون.

فقوله: ﴿ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ ﴾.

قال ابن جرير: (قد هلك وَوُكِسَ ، في بيعهم الإيمان بالكفر). وقال النسفي: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ اللَّهِ ﴾ ببلوغ الآخرة وما يتصل بها ، أو هو مجرى على ظاهره لأن منكر البعث منكر للرؤية).

وقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَلَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾.

قال القرطبي: (سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها).

وقال السدي: (أما ﴿ يَحَسَّرَلَنَا ﴾ ، فندامتنا ، ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطُنَا فِيهَا ﴾ ، فضيعنا من عمل الجنة).

وقال القاسمي: (والحسرة: التلهف على الشيء الفائت. وذكرت على وجه النداء للمبالغة. والمراد: تنبيه المخاطبين على ما وقع بهم من الحسرة. ﴿ عَلَى مَا فَرَّطْنَا ﴾ أي: قصرنا ﴿ فيها ﴾ أي: في الحياة الدنيا. أضمرت وإن لم يجر ذكرها ، للعلم بها. أي: على ماضيعنا فيها ، إذ لم نكتسب من الاعتقادات والأخلاق والأعمال ما ينجينا. أو

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2558) \_ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، وانظر صحيح سنن الترمذي \_ حديث رقم (1978). وأصل معناه في صحيح الإمام مسلم.

الضمير للساعة ، أي: على ما فرطنا في شأنها ، ومراعاة حقها ، والاستعداد لها ، بالإيمان بها ، واكتساب الأعمال الصالحة).

وقال ابن جرير: (الضمير يعود إلى الصفقة التي دل عليها قوله: ﴿قد حسر..﴾ إلخ، إذ الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع قد جرت. قال: والمعنى: قد وُكِسَ الذين كذبوا بلقاء الله، ببيعهم الإيمان الذي يستوجبون به من الله رضوانه وجنته، بالكفر الذي يستوجبون به منه سَخَطَهُ وعقوبته. ولايشعرون ماعليهم من الخسران في ذلك، حتى تقوم الساعة. فإذا جاءتهم الساعة بغتة، فرأوا ما لحقهم من الخسران في بيعهم، قالوا حينئذ تندماً: ﴿ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾).

وقوله: ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمَّ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾.

الأوزار: جمع وزر ، وهو الحمل الثقيل ، وسمي به الذنب لثقله على صاحبه ، والوَزَرُ الجَبَل. وخَصَّ الظهر بالحمل لأن المعهود حمل الأثقال عليه ، كما عهد الكسب بالأيدي.

قال القاسمي: (ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يُسْند إليه من تدبير الولاية: والمعنى أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها).

وقوله: ﴿ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾.

أي: ما يحملون من الإثم والتبعات.

قال قتادة: ﴿ أَلَا سَأَءُ مَا يَزِرُونَ ﴾ ، قال: ساء ما يعملون).

وقوله: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَّ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهَوٌّ ﴾ \_ فيه أكثر من معنى :

1 ـ قال ابن جرير: (يقول: ما باغي لذاتِ الحياة التي أَذْنيت لكم وقربت منكم في داركم هذه ، ونعيمها وسرورها ، فيها ، والمتلذذ بها ، والمنافس عليها إلا في لعب ولهو ، لأنها عما قليل تزول عن المستمتع بها والمتلذذ فيها بملاذها ، أو تأتيه الأيام بفجائعها وصروفها ، فَتُمِرُّ عليه وتكدُر ، كاللاعب اللاهي الذي يسرع اضمحلال لهوه ولعبه عنه ، ثم يعقبه منه ندماً ، ويورثه منه تَرَحاً).

2\_قال القرطبي: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهَّوُّ ﴾ أي: لِقِصَرِ مدتها).

3 ـ قال النسفي: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُّ ﴾ جواب لَقولهم: ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا﴾ واللعب ترك ما ينفع بما لا ينفع ، واللهو الميل عن الجد إلى الهزل. قيل

ما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو. وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب ولهو لأنها لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة).

4 \_ وقيل: معنى ﴿ لَعِبُّ وَلَهُو ﴾ باطل وغرور. وقيل: (المعنى متاعُ الحياة الدنيا لعب ولهو ، أي: الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له ، فهو بمنزلة اللعب واللهو) ذكره القرطبي.

5 \_ وقال ابن كثير: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو ۗ ﴾ أي: إنما غالبها كذلك).

قلت: والراجح من المعنى لهذه الآية أنها متصلة بالآية قبلها ، لتدحض قول الكافرين: ﴿ وَقَالُوٓ اْ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا اَلدُّنَا وَمَا نَحَنُ بِمَبَعُوثِينَ ﴾ \_ فجاء توضيح حقيقة هذه الحياة الدنيا ، أنها للكفار دار لهو ولعب ، وللؤمنين دار استثمار وعمل ، فيفوز العاملون المؤمنون في الآخرة ، ويشقى الكفار اللاهون اللاعبون.

أخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح من حديث سهل بن سعد ، عن النبي ﷺ قال: [لو كانت الدنيا تَعْدِلُ عند الله جناحَ بعوضة ما سقىٰ كافِراً منها شَرْبَةَ ماء](1).

وأخرج ابن حبان في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، بسند صحيح عن ابن عباس: [أن رسول الله ﷺ دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا نبي الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال: ما لي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف ، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ، ثم راح وتركها](2).

وله شاهد عند الترمذي وابن ماجة عن عبد الله مرفوعاً: [ما لي وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظَلَّ تحت شجرة ثم راح وتركها]<sup>(3)</sup>.

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب ، أن رسول الله ﷺ: [إن الدنيا خَضِرَةٌ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي(2320) ، وابن ماجة (4110) ، والحاكم (306/4) ، وله شواهد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2526) ، وأحمد (301/1) ، والحاكم (301/1) ، وبنحوه البيهقي. من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (60/2)، والحاكم (310/4)، وابن ماجة (526/2)، وأحمد (391/1) بإسناد صحيح من حديث عبد الله مرفوعاً.

حلوةٌ ، فمن أخذها بحقها بُورِكَ له فيها ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ في مال الله ومال رسوله ليس له إلا النارَ يوم يلقىٰ الله](1).

وقوله: ﴿ وَلَلَّذَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

كقوله تعالى: ﴿ وَلِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوَّ كَانُواْ يَعْـلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: 64].

وكقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ﴾ [القصص: 83].

قال ابن جرير: ﴿ أَفَلَاتَمْقِلُونَ ﴾ ، يقول: أفلا يعقل هؤلاء المكذبون بالبعث حقيقة ما نخبرهم به ، من أن الحياة الدنيا لعب ولهو ، وهم يرون من يُخْتَرُم منهم ، ومن يهلك فيموت ، ومن تنوبه فيها النوائب وتصيبُه المصائب وتفجعه الفجائع. ففي ذلك لمن عقل مدَّكر ومزدجر عن الركون إليها ، واستعباد النفس لها ، ودليلٌ واضح على أن لها مدبِّراً ومصرفاً يلزم الخلق إخلاصُ العبادة له ، بغير إشراك شيء سواه معه).

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: [ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ، ليس بينَه وبينه ترجمان ، ولا حجابٌ يَحْجُبُهُ ، فينظرُ أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قدَّم من عمله ، وينظرُ أشأمَ منه فلا يرى إلا ما قدَّم ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ، فاتقوا النار ولو بشقِّ تمرة](2).

33 - 36. قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِلِمِينَ بِعَايَنتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى آئَنَهُمْ نَصُرُنا وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلْمَتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَى آئَنَهُمْ نَصُرنا وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلْمَتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ كُذِبُوا وَالْوَدُواْ حَتَى آئَنَهُمْ نَصُرنا وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلْمَتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَاعِي الْمُرسَلِينَ ﴿ وَلَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حدیث حسن صحیح. أخرجه الترمذي(277/3) ، وأحمد (364/6) (378/6) من طریقین.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1413) ـ كتاب الزكاة ، وكذلك (7443) ، كتاب التوحيد ، ورواه مسلم في الصحيح (1016) ح (67) ـ كتاب الزكاة .

# يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: تَسْلِيَةُ الله سبحانه نَبِيّهُ ﷺ مما يلقى من تكذيب قومه ، فإنهم يا محمد لا يكذبونك فيما أتيتهم به من الوحي ، بل يعلمون صحته ، وإنما يجحدون حقيقته قولاً فلا يؤمنون به . فاصبر على ذلك العناد ، فقد كذبت رسل من قبلك أرسلتهم إلى أممهم ، فنالوهم بمكروه ، فصبروا حتى حكم الله بينه وبينهم وأنزل نصره ، فتأس بإخوتك الرسل ممن مضى قبلك . وإن كان عظم عليك إعراضهم فشق عليك ولم تصبر لمكروه ما ينالك منهم فإن استطعت أن تتخذ سرباً في الأرض أو درجاً في السماء فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك أفضل مما أتيناهم فافعل ، فإن الله تعالى لو شاء لجمعهم على محجة الحق ملة واحدة فتنبه ، فإنما يستجيب لدعائك من فتح الله عليه ، ونور قلبه بالحياة ، وسمعه بالحق ، وأما الأموات المبطلون فلا سبيل إليهم فقد طبع الله على قلوبهم وأصم آذانهم لكبرهم وتعاليهم على الحق ، ثم يبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء ونكال العقاب .

فقوله تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَحْحَدُونَ﴾ .

قال قتادة: (يعلمون أنك رسول الله ويجحدون). وقال سعيد بن جبير: (ليس يكذبون محمداً ، ولكنهم بآيات الله يجحدون).

وفي التنزيل: ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [فاطر: 8].

وكذلك قوله جل ذكره: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ٓ ءَاثَنْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: 6].

وقوله جلت عظمته: ﴿ لَعَلَّكَ بَلْغِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: 3].

يروي ابن جرير من طريق السدي قال: (التقى الأخنس وأبو جهل ، فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم ، أخبرني عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ها هنا من قريش غيري وغيرُك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك؟ والله إن محمداً لصادق ، وما كذَب محمدٌ قَطٌ ، ولكن إذا ذَهَبت بنو قُصَيّ باللواء والسقاية والحِجابة والنّبوة ، فماذا يكون لسائر قريش؟).

وأخرج البيهقي في «الدلائل» نحوه من طريق محمد بن إسحاق: (قال الأخنس بن

شريق لأبي جهل: يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سَمِعت من محمد؟ \_ وكان يستمع كل منهما قراءة النبي ﷺ من الليل \_ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشَّرف: أَطْعَموا فَأَطْعَمْنا ، وحمَلُوا فحَملنا ، وأعطَوا فأعْطَيْنا ، حتى إذا تجاثينا على الركب ، وكنا كفرسي رِهَان ، قالوا: منا نبيٌّ يأتيه الوحيُ من السماء! فمتى نُدْرِكُ هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه ، قال: فقام عنه الأخنس وتركه)(1).

وقوله: ﴿ وَلَقَدَ كُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى آلَنهُمْ نَصُّرُنّا ﴾ .

قال قتادة: (يُعَزّي نبيه ﷺ كما تسمعون ، ويخبره أن الرسل قد كُذِّبَتْ قبله ، فصبروا على ما كذبوا ، حتى حكم الله وهو خير الحاكمين).

قال القرطبي: ﴿ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ ﴾ أي: فاصبر كما صبروا. ﴿ وَأُودُواْ حَتَّىٰ أَنْكُهُمْ نَصَّرُناً ﴾ أي: عوننا ، أي: فسيأتيك ما وُعِدْتَ به).

وقوله: ﴿ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ ﴾ .

قال ابن جرير: (يقول: ولا مُغَيِّرَ لكلمات الله ، و ﴿كلماته ﴾ تعالى ذكره: ما أنزل الله إلى نبيه محمد ﷺ ، من وعده إياه النصر على من خالفه وضاده ، والظفَر على من تولّى عنه وأدبر).

وقوله: ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

قال القاسمي: (أي: من خبرهم في مصابرة الكافرين ، وما منحوه من النصر ، فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم ، وليس إمهالهم لإهمالهم ، بل لجريان سنته تعالى بتحقيق صبر الرسل وشكرهم).

وقوله: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِنَايَةً ﴾ .

أي: إن شق عليك وثقل نأيهم عن الإيمان بما نزل عليك من القرآن ، ونهيهم الناس عنه ، فإنه وجدت منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض لتستخرج لهم معجزة خارقة مما اقترحوه ، أو تصعد مصعداً في السماء لتأتيهم بذلك فافعل.

قال ابن عباس: (قوله: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرُعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ ، و«النفق» السَّرب ، فتذهب فيه ، ﴿ فَتَأْتِيَهُم فِايَةً ﴾ ، أو تجعل

<sup>(1)</sup> مرسل . أخرجه البيهقي في «الدلائل» (206/2 - 207) من طريق ابن إسحاق به .

لك سلماً في السماء ، فتصعد عليه ، فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به ، فافعل).

قال قتادة: ﴿ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: سَرَباً ، ﴿ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ ، قال: السلم الدَّرَج).

قال الزجاج: (وهو مشتق من السلامة كأنه يسلمك إلى الموضع الذي تريد).

قال النسفي: (فافعل ـ وهو جواب ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ ﴾ ، وإن استطعت وجوابها جواب ﴿ وَإِن كَانَ كُبُر ﴾ . والمعنى إنك لا تستطيع ذلك ، والمراد بيان حرصه على إسلام قومه وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم).

وقال القاسمي: (وَحَسُنَ حذف الجواب لعلم السامع به. أي: لكن لم يجعل الله لك هذه الاستطاعة ، إذ يصير الإيمان ضرورياً غير نافع).

#### وقوله: ﴿ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾.

قال ابن عباس: (إن رسول الله ﷺ كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى ، فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سَبَقَ له من الله السعادة في الذكر الأول). وهناك أقوال للمفسرين تكمل المعنى وتزيده وضوحاً وبياناً:

- 1 ـ قال القرطبي: ﴿ وَلَوْشَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهُدَئَ ﴾ أي: لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه ، بَيَّن تعالى أن كفرهم بمشيئة الله ردًّا على القدرية. وقيل المعنى: أي لأراهم آية تَضْطَرّهم إلى الإيمان ، ولكنه أراد عَزَّ وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن).
- 2 \_ قال النسفي: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئَ ﴾: لجعلهم بحيث يختارون الهدى ، ولكن لما علم أنهم يختارون الكفر لم يشأ أن يجمعهم على ذلك).
- 3 ـ قال القاسمي: (﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ ﴾ أي: ولكنه شاء بمقتضى جلاله وجماله ، إظهار غاية قهره ، وغاية لطفه).
- 4 ـ وأكّد شيخ المفسرين هذه المعاني حيث قال: (يقول تعالى ذكره: إن الذين يكذبونك من هؤلاء الكفار ، يا محمد ، فيحزنك تكذيبهم إياك ، لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الدين ، وصواب من محجة الإسلام ، حتى تكون كلمة جميعكم واحدة ، وملتكم وملتهم واحدة ، لجمعتهم على ذلك ، ولم يكن بعيداً عليَّ ، لأني

القادر على ذلك بلطفي ، ولكني لم أفعل ذلك لسابق علمي في خلقي ، ونافذ قضائي فيهم من قبل أن أخلقهم وأصور أجسامهم).

قلت: وهذه الآية العظيمة تندرج ضمن مفهوم المشيئة الإذنية ، فإن المشيئة كما وردت في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: كونية وشرعية ومشتركة.

أولاً: المشيئة الكونية . وهي نوعان: 1\_المشيئة الإجبارية . 2\_المشيئة الإذنية .

ثانياً: المشيئة الشرعية. \_ أمر الله ونهيه \_.

ثالثاً: المشيئة المشتركة. \_اشتراك المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية \_.

وقد فصلت ذلك ببيان مُدَلّل في كتابي: أصل الدين والإيمان ـ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ـ في أبحاث القدر ـ الباب السادس: مفهوم المشيئة والاستطاعة. فلله الحمد والمنة.

وأما الآية الكريمة موضوع التفسير هنا: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُ دَئَ ﴾ ـ فهي تدل على مفهوم المشيئة الإذنية: وهي المشيئة المرتبطة بعلم الله وعدله وحكمته ، إذ علم سبحانه الأعمال وكتبها فلا أحد اختار الإيمان رغم مشيئة الله ، ولا أحد اختار الكفر رغم مشيئة الله ، بل الكل داخل في اختياره تحت مشيئته تعالى ، فلا أحد يخرج بإرادته ومشيئته عن إرادة الله ومشيئته عز وجل.

قال سبحانه في سورة يونس: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا عَلَى ٱلّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ . وقال جل ثناؤه في سورة النحل: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَنَحِدَةً وَلَا كِن يُضِلُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَلَتُسْتُنَ عَمَّا كُنتُهُ تَعَمَلُونَ ﴾ . وقال جلت أُمَّةً وَنحِدةً وَلَاكِن يُضِلُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَلَتُسْتُنَ عَمَّا كُنتُهُ تَعَمَلُونَ ﴾ . وقال جلت عظمته في سورة يونس: ﴿ وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ وَنَ ﴾ .

فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل لتمام علمه وكمال حكمته وعدله.

أخرَج أبو نعيم في الحلية بسند حسن ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [إن الله لو شاء أن لا يُعصى ما خلق إبليس](1).

وفي لفظ عند البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال النبي ﷺ لأبي بكر: [يا أبا بكر ، لو أراد الله أن لا يُعصى ما خلق إبليس].

وقوله: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾.

#### فيه أكثر من تأويل:

1 ـ قال ابن جرير: (يقول: فلا تكونَنَّ ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجمع على الهدى جميع خلقه بلطفه ، وأن من يكفر به من خلقه إنما يكفر به لسابق علم الله فيه ونافذ قضائه بأنه كائن من الكافرين به اختياراً لا اضطراراً).

- 2 ـ قال القرطبي: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ أي: من الذين اشتد حزنهم وتحسروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديد ، وإلى ما لا يَحِل. أي: لا تحزن على كفرهم فتقارب حال الجاهلين).
- 3 ـ وقال النسفي: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ أي: من الذين يجهلون ذلك. وهو أن لو شاء سبحانه: لجعلهم بحيث يختارون الهدى ، ولكن لما علم أنهم يختارون الكفر لم يشأ أن يجمعهم على ذلك ـ كذا قاله الشيخ أبو منصور رحمه الله).
- 4 ــ وقال القاسمي: ﴿ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ أي: بما تقتضيه شؤونه تعالى ، التي من جملتها ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإيمانهم. إما اختياراً ، فلعدم توجههم إليه. وإما اضطراراً ، فلخروجه عن الحكمة التشريعية المؤسسة على الاختيار).
- 5 ـ وقيل: الخطاب للنبي ﷺ والمراد به الأمة ، فإن قلوب المسلمين كانت تضيق من كفرهم وإذابتهم.

قلت: والآية درس في إفهام أحد أركان الإيمان بالقدر ، فإن هذا الركن العظيم يرتكز على أركان ثلاثة: هي صفات لله سبحانه:

1\_العلم. 2\_الحكمة. 3\_العدل.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (92/6) ، والبيهقي في «الأسماء» (157).

فقد قضى سبحانه بعلمه وحكمته أن لا يجبر الناس على الإيمان ، بل بسط لهم صفحات هذا الكون الفسيح يقرؤون فيها دلالات إفراده تعالى بالتكبير والتعظيم ، ثم بسط لهم صفحات التنزيل الكريم ، يقرؤون فيها عن أسمائه وصفاته الحسنى ، وآياته ونعمه العظمىٰ ، وخبر الأمم التي أهلكها الله بالكفر والكبر والعناد ، وخبر المرسلين وأتباعهم المؤمنين ، وما أعد الله لهم من النعيم المقيم ، وما هيأ لأعدائه من العذاب المقيم . فالكتابة في اللوح المحفوظ عن كل من اختيار الفريقين مصيرَهم هي كتابة علم المقيم . فالكتابة وقهر . وبذلك يفهم حديث الكتابين اللذين أخرجهما رسول الله عليه يوما أمام أصحابه:

فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: [خرج علينا رسول الله على وفي يده كتابان ، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: لا ، إلا أن تُخبِرنا يا رسول الله. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين ، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أُجْمِلَ على آخرهم ، فلا يُرُادُ فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين ، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقَصُ منهم أبداً. فقال أصحاب رسول الله على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقَصُ منهم أبداً. فقال أصحاب رسول الله على أخره منه؟ قال رسول الله على النار وإن عمل أهل النار وإن عمل أهل النار وإن عمل أهل النار وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ، ثم قال يوخر وبكم عزَّ وجلَّ من العباد ، ثم قال بليمنى فنبذ بها فقال: فريق في السعير الليمنى فنبذ بها فقال: فريق في السعير الليمنى فنبذ بها فقال: فريق في السعير الليمنى فنبذ بها فقال: فريق في البعنة ، ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير الله الليمنى فنبذ بها فقال: فريق في البعنة ، ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير الله الله المناه المنه المناه المناء المناه ال

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ .

قــال مجــاهــد: (﴿ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونًا ﴾ ، المــؤمنــون ، للــذكــر ، ﴿ والموتىٰ ﴾ ، الكفار ، حين يبعثهم الله مع الموتىٰ ).

وقال قتادة: (هذا مثل المؤمن ، سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ، وهذا مثل الكافر أصم أبكم ، لا يبصر هدى ولا ينتفع به).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (186/4) ، وصحيح ابن حبان (1806) ، ومستدرك الحاكم (31/1) ، ومسند أبي يعلى (171/2) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث (88).

فالكفار موتى القلوب ، فكان ذلك تشبيهاً من الله لهم بأموات الأجساد.

وفي التنزيل: ﴿ لِيُمنذِرَمَن كَانَحَيُّنَا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [يس: 70].

وقال في هذه الآية: ﴿ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾. قال ابن كثير: (وهذا من باب التهكم بهم ، والإزراء عليهم).

37 - 39. قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ اَيَةٌ مِّن زَيِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنَزِّلَ اَيَةُ وَلَكِنَّ أَكُمُ الْكَالِمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَلِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُ أَمْنَا لُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُواْ إِنَّا يَشِمُ أَمْنَا لُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الظَّلُمَاتِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ إِنَّا يَشِينِ صُحَّةً وَبُكُمُ فِي الظَّلُمَاتِ مَن يَشَا إِللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ يَشَا إِلَيْهِ اللَّهُ مِنْ يَشَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ يَشَا لَمَ عَلَى عَرَاطٍ

في هذه الآيات: يخبر تعالى عن قيل هؤلاء المعرضين الجاحدين نبوة محمد على هلا نزل على محمد آية من ربه؟ قل يا محمد لهؤلاء \_ قائلي ذلك \_ إن الله قادر أن ينزل حجة على ما يسألون ، ولكن أكثر الذين يسألون ذلك لا يدرون تبعات ذلك عليهم ، أو وجه ترك إنزال ذلك. ثم أعلمهم أن الله محيط بأعمالهم وأقوالهم ومواقفهم ، فلا يغفل سبحانه عن عمل شيء دبّ على الأرض صغير أو كبير ، ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواء ، بل كُلُّ هؤلاء أُمَمٌ مُصَنَّفَة ، قد أحصىٰ أحوالهم سبحانه ، وأثبت ذلك في أم الكتاب ، وجميعهم آتيه إلى أرض المحشر يوم القيامة. ولكن مثل الكافر كالأصم الأبكم ، لا يبصر هدى ، ولا ينتفع به ، صم عن الحق في الظلمات ، لا يستطيع منها خروجاً ، والله سبحانه يضل من يشاء إلى صراطه القويم فضلاً .

#### فقوله: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ ﴾.

قال الحسن: (﴿لُولا﴾ ها هنا بمعنى هلا). قال القرطبي: (وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور البراهين ، وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله ، لما فيه من الوصف وعلم الغيوب).

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً ﴾ .

أي: قل لهم يا محمد إن الله قادر على إنزال الخوارق والمعجزات والآيات ، بنحو ما تعنتوا كقولهم : ﴿ لَن نُوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن خَيلِ مَا تعنتوا كقولهم : ﴿ لَن نُوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن خَيلِ وَعَلَيْهِ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلْتُهِ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلْتُهِ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلْتُهِ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسُفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلْتُهِ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كُسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلْتَهِ كَا يَعْدَى لَهُ مِنْ كُنْتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ۞ ﴾ [الإسراء]. وقوله: ﴿ وَلَكِنَ أَتْكُونَ أَتْكُونَ ﴾ في تفاسير متكاملة:

- 1 ـ لا يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحة لعباده ، فهو العليم بمصالحهم.
- 2 ـ لا يعلمون ما يترتب عليهم في نزول ذلك من البلاء ، أو ما يعقب ذلك من العقوبة لو كفروا بعد معاينة تلك الآيات.
- 3 ـ لا يعلمون ما كتب الله من إخراج عباد صالحين من أصلابهم يؤمنون بالله ورسوله ، فلم يرد سبحانه من أجل ذلك استئصالهم.
  - 4 ـ لا يعلمون ما وجه ترك إنزال ذلك عليك من حكمة الله التي لا يحيط بها أحد.
    - 5 ـ لا يعلمون أن ذلك الاقتراح منهم دليل على جهلهم.
    - وقوله: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلْبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمُّمُّ أَمْثَالُكُمُّ ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

- 1 ـ قال مجاهد: (أصناف مصنفة تُعرف بأسمائها).
- 2 ـ قال قتادة: (يقول: الطير أمة ، والإنس أمة ، والجن أمة).
- 3\_وقال السدي: (﴿ إِلَّا أُمُّمُ أَمْنَالُكُمْ ﴾ ، يقول: إلا خلق أمثالكم).
- 4 ـ وقال ابن جريج فيها: (الذرّة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب).

قال ابن جرير: (وكيف يغفل عن أعمالكم ، أو يترك مجازاتكم عليها ، وهو غير غافل عن عمل شيء دبَّ على الأرض صغير أو كبير ، ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواء ، بل جعل ذلك كله أجناساً مُجَنَّسَة وأصنافاً مصنفة ، تعرف كما تعرفون ، وتتصرف فيما سخرت له كما تتصرفون ، ومحفوظ عليها ما عملت من عمل لها وعليها ، ومُثْبَت كل ذلك من أعمالها في أم الكتاب).

وقوله: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيَّءٍ ﴾ .

يعني كتابة جميع دقائق تلك الأمم والعوالم في اللوح المحفوظ.

قال ابن عباس: (ما تركنا شيئاً إلا قد كتبناه في أم الكتاب).

وقال ابن زيد: (لم نغفل الكتاب ، ما من شيء إلا وهو في الكتاب).

وقوله: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴾.

فيه قولان:

1 ـ قال ابن عباس: (موت البهائم حشرها). قال: (حشرها الموت).

2 ـ قال أبو هريرة: (يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة ، البهائم والدوابَّ والطير وكل شيء ، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجَمَّاء من القَرْناء ، ثم يقول: «كوني تراباً» ، فلذلك يقول الكافر: ﴿ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَّابًا﴾) ـ ذكره بسنده ابن جرير.

والراجح القول الثاني، وهو أن الحشر هنا يُعنىٰ به الجمع لبعث الساعة وقيام القيامة.

أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ، عن عثمانَ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عنه ـ أن رسول الله عنه ـ أن رسول الله عنه ـ أن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة](1).

ويشهد له ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [لَتُؤَدُّنَ الحقوقَ إلى أهلها يوم القيامة ، حتىٰ يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القَرْناء](2).

وكذلك يشهد له ما أخرجه الطيالسي في «مسنده» عن الأعمش قال: سمعت منذراً الثوري يحدث عن أصحابه عن أبي ذر قال: [رأى رسول الله ﷺ شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر! أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا ، قال: ولكن ربك يدري ، وسيقضي بينهما يوم القيامة](3).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدَتِنَا صُدٌّ وَبُكُمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۚ ﴾.

قال قتادة: (هذا مثل الكافر ، أصم أبكم ، لا يبصر هدى ، ولا ينتفع به ، صَمَّ عن الحق في الظلمات ، لا يستطيع منها خروجاً ، متسكّعٌ فيها).

<sup>(1)</sup> صحيح بشواهده. أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (72/1) ، والبزار (3449).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2582) \_ كتاب البر والصلة \_ باب تحريم الظلم.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الطيالسي في «مسنده» (480) ، وأخرجه أحمد (162/5). وله شواهد.

وفي التنزيل: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُنْصِرُونَ ۞ صُمْ بُكُمْ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: 17 ـ 18].

فالأصم الذي لا يسمع، والأبكم الذي لا يتكلم، وبذلك شبّه الله المكذبين بحججه وآياته في جهلهم وقلة علمهم وسوء فهمهم. قال القرطبي: (أي: عَدِموا الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم، فكل أمة من الدواب وغيرها تهتدي لمصالحها والكفار لا يهتدون).

### وقوله: ﴿ مَن يَشَا إِ اللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴾.

أي: هو سبحانه المتصرف في خلقه كما يشاء ، فيهدي من يشاء منهم فضلًا ، ويضل من يشاء منهم عدلًا ، فهو وحده تبارك وتعالى الذي اطلع على قلوب عباده.

قال القاسمي: (فمن أحب هدايته ، وَفَقَهُ بفضله وإحسانه للإيمان ، ومن شاء ضلالته تركه على كفره. ﴿ وَمَن لَمَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُرُ نُورًا فَمَا لَهُرِمِن نُورٍ ﴾ [النور: 40]).

قلت: ومفهوم ذلك أن الله سبحانه يعاقب العبد على حبه الضلال بقسوة القلب ، ويجازي المؤمن على إيثاره طاعة ربه بالهداية والثبات.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [تُعْرَضُ الفتنُ على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأي قلب أُشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء ، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ، والآخر أسود مُرْبداً كالكوز مُجَخِّياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه] (1).

والصراط المستقيم هو طريق الحق الذي مشى عليه الرسل والصالحون وثبتهم الله عليه ، حتى أكرمهم يوم القيامة بتجاوز الصراط إلى دار النعيم المقيم ، جعلنا الله والمؤمنين الصادقين من أهل صراطه المستقيم.

40 - 45. قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوَ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ اللَّهِ وَلَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ الْغَدِّرُ لَلَّهِ تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (89/1 - 90)، وانظر مختصر صحيح مسلم (1990) \_ كتاب الفتن \_ من حديث حذيفة رضى الله عنه.

وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمُدٍ مِّنِ قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِعُونَ ﴿ فَلَوْبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُلِنُ مَا كَانُونُ اللَّهُ مُ الشَّيْطُلِنُ مَا كَانُونُ اللَّهُ مُ الشَّيْطُلِنُ مَا كَانُونُ فَي فَتَحَنا عَلَيْهِمْ أَبُونَ لَهُمُ الشَّيْطُلِنُ مَا ذُكِرُوا بِدِهِ فَتَحَنا عَلَيْهِمْ أَبُونَ بَكُلِ شَيْءٍ حَتَّى اللَّهُ اللَّ

في هذه الآيات: قل يا محمد لهؤلاء المعاندين من قومك: أخبروني إن جاءكم عذاب الله كالذي نزل على أمم قبلكم فهلكوا ـ كالرجفة والصيحة والصاعقة والغرق ـ أو جاءتكم الساعة التي تخرجون فيها من قبوركم لمشهد الحساب يوم القيامة ، أغير الله هناك تدعون لكشف ما نزل بكم!! هل تدعون شركاءكم وآلهتكم المكذوبة!؟ بل إنكم هناك تفزعون إلى الله وحده ليكشف عنكم ما أغمكم من الشدائد والأهوال دون كل شيء غيره ، وتنسون حينئذ ما تشركونه في العبادة. لقد أرسلنا إلى جماعات قبلكم من الأمم فأمرناهم ونهيناهم وامتحناهم بالفقر والضيق والأسقام لعلهم يخلصون العبادة لله ويفردونه بالتعظيم ، وإذ لم يتضرعوا بل أقاموا على تكذيبهم واستكبارهم قساوة قلب منهم ، واستهتاراً بعقاب الله ، وقد حَسَّنَ الشيطان لهم أعمالهم التي يسخطها الله منهم ، فلما أصروا على غيهم استدرجناهم بعاجل لذات الدنيا حتى إذا فرحوا بسعة منهم ، فلما أصروا على غيهم استدرجناهم بعقوبة مؤلمة وأخذناهم فأصبحوا هالكين . فاستؤصل القوم الذين عتوا على ربهم والحمد لله رب العالمين .

فقوله: ﴿ قُلُ أَرَءَيْنَكُمُ ﴾. أي: أخبروني. وقوله: ﴿ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ ﴾. أي: بمثل ما نزل بالأمم الماضية الكافرة التي عتت عن أمر ربها ورسله. ﴿ أَوْ أَتَلَكُمُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ يعني القيامة.

وقوله: ﴿ أَغَـٰ يَرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُدُّ صَلْدِقِينَ ﴾ .

قال القرطبي: (أي: أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله ، وسترجعون إليه يوم القيامة أيضاً ، فلم تصرّون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب).

وقوله: ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدَّعُونَ ﴾. أي: تخصون بالدعوة. ﴿ فَيَكُمْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ ﴾.

قال القاسمي: (أي: إن شاء كشفه . والتقييد بالمشيئة لبيان أن إجابتهم غير

مطردة ، بل هي تابعة لمشيئته تعالى ، المبنية على حِكَم استأثر بعلمها).

وقوله: ﴿ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾.

أي: وقت الحاجة والضرورة وحلول المهالك. وفي التنزيل: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِ ٱللَّهِ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: 67].

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَلَءِ ﴾ .

يعني: الفقر وضيق العيش والقحط والشدائد. ﴿ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾ يعني الأمراض والأسقام والآلام. وقوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ بَنَضَرَّعُونَ ﴾. أي: يتذللون لله ويدعونه ويتضرعون إليه ويخشعون.

وقوله: ﴿ فَلَوْكَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتَمَسْكَنُوا لدينا).

وقوله: ﴿ وَلَكِكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾.

قال القرطبي: (أي: صَلَبَت وغَلُظَت، وهي عبارة عن الكبر والإصرار على المعصية، نسأل الله العافية). وقال القاسمي: (وجيء بـ «لولا» ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم، كما قال: ﴿ وَلَكِن فَسَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ فلم يكن فيها لين يوجب التضرع، ولم ينزجروا وإنما ابتلوا به).

وقوله: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: من الكبر والشرك والعجب والغرور.

قال النسفي: (وصاروا معجبين بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم).

أخرج ابن عدي والبيهقي بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك: العجب](1).

وفي لفظ البيهقي: [لو لم تكونوا تذنبون ، لخِفْتُ عليكم ما هو أكبَرُ من ذلك ، العُجْبَ العُجْبَ].

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن عدي (164/1)، والعقيلي (171)، والبيهقي، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم \_ (658).

وقوله: ﴿ فَكُمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَوَّعٍ ﴾.

أي: لما تمادوا بالغي والغرور والعجب والاستكبار فتحنا عليهم أبواب الملذات والرزق من كل ما يختارون استدراجاً لهم وعلامة على اقتراب النهاية.

قال ابن عباس: (﴿ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ﴾ ، يعني: تركوا ما ذكروا به). وقال ابن جريج: (ما دعاهم الله إليه ورسله ، أبؤه وردّوه عليهم).

وعن مجاهد: ﴿ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ قال: رخاء الدنيا ويُسْرها ، على القرون الأولىٰ). وقال قتادة: (يعني الرخاء وسعة الرزق).

وقوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواۤ أَخَذَنَهُم بَغْتَةَ فَإِذَا هُم مُّبَّلِسُونَ ﴾ .

قال السدي: (أخذهم العذاب بغتة ، فإذا هم مهلكون ، متغيِّر حالهم).

وقال مجاهد: ﴿ فَإِذَاهُم مُبْلِيسُونَ ﴾ ، قال: الاكتئاب).

وقال ابن زيد: (المبلس الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه. والمبلس أشد من المُسْتكين ، وقرأ: ﴿ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾ [المؤمنون: 76]. وكان أول مرة فيه معاتبة وبقية. وقرأ قول الله: ﴿ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بَنَضَرَّعُونَ ﴾ ، ﴿ فَلَوْلاَ إِذَ مَا صَابَةُ وَمَا يَضَرَّعُواْ ﴾ ، حتى بلغ: ﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ، ثم جاء أمرٌ ليس فيه بقية. وقرأ: ﴿ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذَنَهُم بَعْتَةَ فَإِذَا هُم ثُمِّلِسُونَ ﴾ ، فجاء أمرٌ ليس فيه بقية . وكان الأول ، لو أنهم تضرعوا كُشف عنهم).

قلت: والإبلاس في كلام العرب الانكسار والحزن. يقال: أبلس فلان إذا سكت غمّاً. قال الرازي: («أبلس» من رحمة الله أي: يئس. ومنه سمي «إبليس»).

أخرج الإمام أحمد في المسند، وابن جرير في التفسير، بسند قوي، عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوكَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرَحُوا بِهِ مَا أَوْتُوا أَخَذَنَهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾](1).

وقوله تعالى : ﴿ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ .

قال السدي: (قطع أصل الذين ظلموا). وقال ابن زيد: (استؤصلوا).

<sup>(1)</sup> صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (145/4) ، وابن جرير (115/7) ، والبيهقي في «الشعب» (4540).

قال النسفي: (أي: أهلكوا عن آخرهم ولم يترك منهم أحد. ﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْكَلَمِينَ ﴾: إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة ، وأنه من أجل النعم وأجزل القسم ، أو احمدوا الله على إهلاك من لم يحمد الله).

وفي كلام العرب: الدابر الآخر. دبر فلان القوم إذا كان آخرهم في المجيء.

قال القرطبي: (ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور).

يروي ابن أبي حاتم عن قتادة قال: (بغتَ القومَ أمرُ الله ، وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم ، فلا تغتروا بالله ، فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون).

فالحمد لله الذي أظهر حججه ، ونصر رسله ، وأهلك أعداءه ، تمكيناً لدينه في الأرض ، وتكرمة لأوليائه وأهل طاعته أتباع رسله ، فله الحمد في الأولى والآخرة ، وفي كل حال.

46 - 49. قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوكِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِدِّ انظر كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيكَتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴿ قُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنْكُمْ عَذَا بُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ اللَّهُ وَاللَّهُمْ عَذَا بُ اللَّهُ مَعْ مَعْزَفُونَ ﴾ وَمَا فَاللَّذِينَ كُذَا فُوا يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْزَفُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللللَّالِيلُولُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللللللَّةُ الللللللللَ

في هذه الآيات: يقول جل ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله العادلين به الأوثان والطواغيت ، المكذبين بنبوتك ماذا لو أصمّكم الله فذهب بأسماعكم ، وأعماكُم فذهب بأبصاركم ، وطبع على قلوبكم فعميت الفقه والحجة وعدمت الفهم! فأي إله غير الله ـ جلت عظمته ـ يرد عليكم ما ذهب عنكم ، انظر يا محمد كيف نتابع عليهم الأمثال والحجج ليعتبروا ثم هم يعدلون ويعرضون. قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان ، المكذبين بنبوتك ماذا لو فاجأكم الله بعذاب من عنده ، هل يحيق الهلاك إلا بالظالمين الآثمين. إنّما نرسل رسلنا بشارة لأهل الطاعة ، نذارة لأهل المعصية فمن آمن وعمل صالحاً فلا خوف عليهم عند قدومهم على ربهم ، ولا هم المعصية فمن آمن وعمل صالحاً فلا خوف عليهم عند قدومهم على ربهم ، ولا هم

يحزنون على ما خلفوا وراءهم في هذه الدنيا. وأما الذين كذبوا بالآيات والحجج وعاندوا فأولئك يباشرهم العذاب بما كانوا يكسبون.

فقوله: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَلَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم ﴾.

أي: بأن أَصَمَّكُم وأَعْمَاكُم وغطىٰ على قلوبكم ما يزول به عقلكم وفهمكم.

وقوله: ﴿ مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴾.

أي: بما أخذ منكم وحرمكم من الاستمتاع بهذه النعم العظيمة. قال القاسمي: (وإنما خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر ، لأنها أشرف أعضاء الإنسان ، فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان ، وفسد أمره ، وبطلت مصالحه في الدين والدنيا).

وقوله: ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ ثُدَّهُمْ يَصَّدِفُونَ ﴾.

أي: انظر يا محمد كيف نورد هذه الدلالات والأمثال ثم يُصِرُّ هؤلاء المشركون على المحود والعناد والإعراض بغياً وحسداً وكبراً. قال ابن عباس: (﴿يصدفون﴾: يعدلون).

وقال مجاهد: (﴿يصدفون﴾: يعرضون). وقال السدي: (يصدّون).

وقوله: ﴿ قُلَ أَرَءَ يَنَّكُمُ إِنْ أَلَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهَرَةً ﴾.

أي: أخبروني إن فاجأكم الله بعذابه على غرة أو معاينة تنظرون إليه.

قال مجاهد: ﴿ قُلْ أَرَءَيْنَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً ﴾ ، فجأة آمنين ، ﴿ أَوَّ جَهْرَةً﴾ ، وهم ينظرون).

وقوله: ﴿ هَلَّ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (يقول: هل يهلك الله منا ومنكم إلا من كان يعبد غير من يستحق علينا العبادة ، ويترك عبادة من يستحق علينا العبادة).

وقال القرطبي: (والظلم هنا بمعنى الشرك ، كما قال لقمان لابنه: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾).

وقوله: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ ﴾ .

قال الحسن: (مبشرين بِسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة. قال: ومعنى ﴿منذرين﴾ مخوفين عقاب الله).

وقوله: ﴿ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

قال ابن كثير: (أي: فمن آمن قلبُه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم ﴿ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ ، أي: بالنسبة إلى ما يستقبلونه ﴿ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أي: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها ، الله وليهم فيما خَلَّفُوه ، وحافظهم فيما تَركوه).

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ .

أي: إن الذين كذبوا بالقرآن والمعجزات ونبوة محمد على سَيُبَاشِرُهُم العذاب بما كانوا يكفرون ويجحدون. قال ابن زيد: (كل ﴿فسق﴾ في القرآن ، فمعناه الكذب).

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، عن رسول الله على أنه قال: [والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أَحَدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيٌ ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، إلا كان من أصحاب النار](1).

في هذه الآيات: خِطَابٌ من الله سبحانه لنبيّه ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (153) \_ كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد على إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته.

نبوتك \_ لست أملك خزائن الرب عزَّ وجلَّ ، خزائن السماوات والأرض ، ولست أعلم ما يغيب ولا أدعي أني ملك ، وإنما أنا عبد رسول أتبع ما يوحىٰ إليّ من ربي عز وجل ، فهل يستوي الأعمى عن الحق والبصير به أفلا تتفهمون هذه الحجج!! وأنذر بهذا القرآن يا محمد الذين يخافون ربهم ، والموقف في الحشر وأهوال ذلك اليوم ، حيث لا ناصر ولا شفيع يشفع عند الله من عقابه الذي قضاه لأهل الكفر والجحود، لعلهم يرهبون ويحذرون ما يسخطه ويعملون ما يحبه \_ جلت عظمته. ثم لا تطرد المؤمنين المستضعفين من مجلسك من أجل الطغاة المجرمين ، فإن جلوس المؤمنين أحب إلى الله من جلوس أولئك الذين يستكبرون أن يقعدوا جنب المؤمنين ، فحذار أن تطردهم فتكون من الظالمين. فإنما فتناً هؤلاء بهؤلاء بقسمة الأرزاق والأخلاق والقوة والضعف ليقول المجرمون المخدوعون بالقوة والمال أهؤلاء الفقراء الضعفة مَنَّ الله عليهم بالهدى ونحن أحق! فأجابهم الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك المؤمنون يا محمد وقد انكسرت قلوبهم بذنوب زلّت نفوسهم وجوارحهم بها فبشرهم المؤمنون يا محمد وقد انكسرت قلوبهم بذنوب زلّت نفوسهم وجوارحهم بها فبشرهم بسعة مغفرة الله ورحمته لمن تاب وآمن وعمل صالحاً وأنه سبحانه غفور رحيم.

فقوله: ﴿ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ .

أي: فيكون أمر التصرف بها إليّ ، وأجيبكم ما خَطَرَ لكم.

قال القاسمي: (لا أدعي أن خزائن رزق الله مفوضة إليّ ، فأعطيكم منها ما تريدون من قلب الجبال ذهباً ، وغير ذلك). وقال القرطبي: (هذا جواب لقولهم: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَا يَدُّ مِن رَبِّهِ مَا اقترحتموه من الآيات ، ولا أعلم الغيب فأخبركم به).

والخزائن جمع خزانة. وهي المكان الذي يخزن فيه الشيء. قال الرازي: (خزن المال جعله في الخزانة). وَخَزْنُ المال أو الشيء إحرازه، بحيث لا تناله الأيدي.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عنهما أن رسول الله عنهما أن رسول الله عنهما أن يَحُلُبَنَّ أَحَدُ ماشِيةَ امريً بغير إذنه ، أَيُحِبُّ أَحدُكُم أن تَوْتَىٰ مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنتَقَلَ طَعَامُه؟ فإنما تَخْزُن لهم ضروعُ مواشيهم أَطْعماتِهم ، فلا يَحْلُبَنَّ أحد ماشية أحدٍ إلا بإذنه] (1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2435) ـ كتاب في اللقطة ـ باب: لا تُحْتَلَبُ ماشية أحد بغير إذنه. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

#### وقوله: ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْمُ إِنِّي مَلَكُ ﴾.

أي: لا أدعي أني ملك من الملائكة أُظهر الخوارق.

قال ابن جرير: (لأنه لا ينبغي لملك أن يكون ظاهراً بصورته لأبصار البشر في الدنيا ، فتجحدوا ما أقول لكم من ذلك). وقال القرطبي: (وكان القوم يتوهمون أن الملائكة أفضل ، أي: لست بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر).

والخلاصة: قال لهم رسول الله ﷺ: لست ملكاً حتى تكلفوني بِخوارق العادات مما لا يطيقه البشر ، من الرقيّ في السماء ، ورؤية الأمور العظام ، إنما أنا بشر يأكل ويشرب وينام ولكن الله اصطفاني بالوحي لأبلغ كلامه ورسالته ، ولذلك قال: ﴿ إِنَّ أَتَّبِعُ لِللَّهِ مُكَمّ إِلَى ﴾.

# وقوله: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ﴾.

قال مجاهد: (﴿ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ ، قال: الضال والمهتدي). وقال قتادة: (﴿ الْأَعمَى ﴾ الكافر الذي قد عمي عن حق الله وأمره ونعمه عليه ، و﴿ البصير ﴾ ، العبد المؤمن الذي أبصر نافعاً ، فوحد الله وحده ، وعمل بطاعة ربه ، وانتفع بما آتاه الله).

## وقوله: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشُرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾.

قال ابن جرير: (ومعناه ، يعلمون أنهم يحشرون ، فوضعت «المخافة» موضع «العلم» ، لأن خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في ذلك).

## وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَمَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ .

قال ابن كثير: (أي: أنذِرْ هذا اليوم الذي لاحاكم فيه إلا الله عز وجل ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ ، فيعملون في هذه الدار عملاً يُنْجيهم الله به يوم القيامة من عذابه ، ويُضاعف لهم به الجزيل من ثوابه).

# وقوله: ﴿ وَلَا تَطْرُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَـ أَمْ ﴾ .

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعد قال: [فِيَّ نزلت: ﴿ وَلَا تَظَّرُهِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ

رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ ﴾ ، قال: نزلت في ستة ، أنا وابن مسعود منهم ، وكان المشركون قالوا: تُدْني هؤلاء](1).

وأخرج ابن ماجة والحاكم وابن جرير بسند صحيح عن المقدام بن شُرَيح عن أبيه ، عن سعد قال: [كنا مع النبي ﷺ ستة نفر ، فقال المشركون للنبي ﷺ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما ، فوقع في نفس رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يقع فحدّث نفسه ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَافَة وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَمُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وجل : ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَافَة وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَمُ مَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقوله: ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ ﴾ \_ في تأويله أقوال:

1 ـ ذكر ابن عباس ومجاهد أن المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة.

قال ابن عباس: (﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ ، يعبدون ربهم ، ﴿ بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْمَشِيِّ ﴾ ، يعني: الصلاة المكتوبة).

وقال مجاهد: (الصلاة المفروضة ، الصبح والعصر).

2 ـ ذكر إبراهيم أن المقصود بالدعاء الذكر. قال إبراهيم: (لا تطردهم عن الذكر). وقال منصور: (هم أهل الذكر).

3 ـ ذكر أبو جعفر أن المراد تعلمهم القرآن وقراءته. قال أبو جعفر: (كان يقرئهم القرآن ، من الذي يَقُصُّ على النبي ﷺ).

4 ـ ذكر الضحاك أن المقصود العبادة. قال الضحاك: ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ قال: ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيّ إِلَيْهِ... ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2413)، وسنن ابن ماجة (4128)، ومستدرك الحاكم (139/3). ورواه النسائي في «التفسير» (183)، وأخرجه أبو يعلى(826)، والطبري (13266)، وغيرهم. من حديث سعد رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر سنن ابن ماجة (4128) ـ باب مجالسة الفقراء. ومستدرك الحاكم (319/3) وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. وانظر الواحدي (431) ، والصحيح المسند ـ الوادعي. الأنعام (52). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (11163) ، والطبري في «التفسير» (13266) ، وأبُو يعلى (826). من حديث سعد رضي الله عنه.

قلت: والدعاء يشمل كل ما ذكر ، فالصلاة دعاء ، والذكر والقرآن والعبادة بجميع ألوانها وأشكالها من الدعاء. وفي الحديث: [إن الدعاء هو العبادة]<sup>(1)</sup>. وفي الحديث: [ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء]<sup>(2)</sup>.

### وقوله: ﴿ يُرِيدُونَ وَجَّهَا مُّ ﴾ \_ فيه قولان:

القول الأول: يريدون طاعته ، والإخلاص في عبادتهم لله تعالى ، فلا يتوجهون بذلك إلا إليه.

قال ابن جرير: (يلتمسون بذلك القربة إلى الله ، والدنو من رضاه).

القول الثاني: يبتغون الله الموصوف بالوجه. قال القرطبي: (يريدون الله الموصوف بأن له الوجه ، كما قال: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَكُلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: 27]. وهو كقوله: ﴿ وَٱلَذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَآهَ وَجَهِ رَبِّهِمْ . . ﴾ [الرعد: 22]. وخص الغداة والعشي بالذكر ، لأن الشغل غالب فيهما على الناس ، وما كان في وقت الشغل مقبلاً على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل).

قلت: وكلا القولين صحيح. فإن الآية تفيد الإخلاص في العمل لله الواحد الأحد، كما تفيد إثبات صفة الوجه لله الكريم. وقد أكدت السنة الصحيحة هذه الصفة الجليلة.

ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ، قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله لا ينام ، ولا ينبغي أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور (أو النار) ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره]. وفي لفظ: (لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)(3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير. انظرصحيح سنن ابن ماجة \_حديث رقم \_(3086).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (3087) \_ كتاب الدعاء \_ باب فضل الدعاء. انظر صحيح سنن ابن ماجة \_ حديث رقم \_ (3087).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (179) ، كتاب الإيمان. والحجاب هو الذي يحجب الأبصار أن تراه في الدنيا ، وهو الذي أشار إليه النبي على بحديث أبي ذر: [قال: سألت رسول الله الأبصار أن تراه في الدنيا ، وهو الذي أراه]. أخرجه مسلم في صحيحه (178) ـ كتاب الإيمان. باب قوله على «نور أنى أراه» ، «رأيت نوراً».

وقوله: ﴿ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ ﴾.

كقول نوح عليه السلام حين ردِّ على قومه مثل ذلك ، قال تعالى في سورة الشعراء: ﴿ ﴿ قَالُوَاْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَقِّيْ لَوْ تَشْعُرُونَ ۞ ﴾.

والمعنى: إنما حسابهم على الله عز وجل ، وليس عليّ من حسابهم شيء ، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. ذكره القاسمي.

قال أبو السعود: (وذكر قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ ﴾ مع أن الجواب قد تم بما قبله ، للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه عليه عليه م بنظمه في سلك ما لا شبهة فيه أصلاً ، وهو انتفاء كون حسابه عليه السلام ، عليهم ، على طريقة قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَأْفِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ ﴾).

وقال النسفي: (وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم ، فقال: حسابهم عليهم لازم لهم لا يتعداهم إليك ، كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم).

وقوله: ﴿ فَتَطْرُدَهُمْ ﴾.

جواب النفي وهو: «ما عليك من حسابهم».

وقوله: ﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

جواب النهي ، وهو قوله: ﴿ولا تطرد﴾. أو في موقع العطف على ﴿فتطردهم﴾ على وجه التسبيب ، لأن كونه ظالماً مسبب عن طردهم.

وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَلَوُكُا آءِمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنَّا ﴾.

قال ابن عباس: ﴿ وَكَنْ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ ، يعني أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فنياء وبعضهم فقياء وبعضهم فقراء ، فقال الأغنياء للفقراء : ﴿ أَهَتَوُلاَهِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ بَيْنِنَا ۖ ﴾ ، يعني : هداهم الله . وإنما قالوا ذلك استهزاء وسُخْريّاً ) .

فأجابهم سبحانه بهذه الآية التي تقرع العقول والقلوب وتُفَهِّم بحث القدر: ﴿ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴾ .

أي: هو تعالى وحده الذي اطلع على قلوب عباده وعلم أعمالهم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كتابة علم لا كتابة جبر، فقسم الأعمال والأخلاق والأرزاق. فهدى

المؤمنين هداية توفيق وإلهام، اختصاصاً بهم بعد هداية الرسل الكرام. كما قال جل ذكره: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَالَنَهُدِينَهُمْ شُبُلُناً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَالَنَهُدِينَهُمْ شُبُلُناً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَالَنَهُدِينَهُمْ شُبُلُناً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم]. وفي لفظ: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم](1).

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : [إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرّبَ إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما تردّدت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته](2).

فهذا الشكر المتتابع من العبد لربه عز وجل بحرصه على محابّه ، جلت عظمته ، أعقبه الله فيه اختصاصاً وولاية ، حتى صار في ذمة الله فمن عاداه فقد أعلن الله تعالى عليه الحرب ، ومن آذنه الله بالحرب فقد هلك .

وقوله: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلَ سَلَمُ عَلَيَكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾.

يعني: إذا جاءك يا محمد أهل الإيمان والتصديق فأكرمهم برد السلام عليهم ، وبَشِّرهم برحمة الله الواسعة الشاملة ، وقرِّبهم منك ولا تبعدهم.

قال البيضاوي: (وصفهم تعالى بالإيمان بالقرآن، واتباع الحجج، بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة، وأمره بأن يبدأهم بالتسليم، أو يبلغ سلام الله تعالى إليهم، ويبشرهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله ، بعد النهي عن طردهم ، إيذاناً بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل. ومن كان كذلك ينبغي أن يقرّب ولا يطرد ، ويُعَزّ وَلا يُذَل ، ويُبَشّر من الله بالسلامة في الدنيا ، والرحمة في الآخرة).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2564) (33) ، وكذلك (34) من حديث أبي هريرة ، كتاب في البر والصلة. وأخرجه أحمد في المسند (7814).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (231/4) من حديث أبي هريرة ، والبغوي في شرح السنة (2/142/1) ، ويشهد له ما في المسند (256/6).

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال النبي ﷺ : [إنّ الله لمّا خلق الخلق كتب كتاباً عنده فوق العرش ، إن رحمتي تغلب غضبي] (1) .

وقوله: ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

قال النسفي: (﴿أَنه﴾ الضمير للشأن ﴿ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا ﴾ ذنباً ﴿بجهالة﴾ في موضع الحال ، أي: عمله وهو جاهل بما يتعلق به من المضرة ، أو جعل جاهلاً لإيثاره المعصية على الطاعة ﴿ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ، من بعد السوء أو العمل ﴿وأصلح ﴾ أخلص توبته ﴿ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾).

55 - 59. قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيَكِ وَلِتَسْتَهِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ ۞ قُلُ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لاَ أَنِيعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلْ إِنِي عَلَى بَيِنَةٍ مِن رَبِي وَكَذَبْتُم بِهِ مَا عِندِى مَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلْ إِلَّا يِلَّةٍ يَقُصُّ ٱلْحَقِّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ۞ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اللَّهُ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَا يِلَّةٍ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ۞ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اللَّهُ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَا يِلَّةٍ يَقُصُّ ٱلْحَقَ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ۞ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اللَّهُ إِن ٱلْحُكْمُ إِلَا يَتَهِ يَقُصُ ٱلْحَقِّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ۞ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَقِيقُ وَبَيْنَ اللَّهُ أَعْمَا اللَّهُ وَعِندَهُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُط مِن وَرَقَةٍ إِلَا مَنْ مَنَاتِحُ ٱلْفَيْدِ لَكَ يَعْلَمُهُ الْمُ لُولُ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِيلٍ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ۞ ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهُ وَلَا وَلَا عَلَيْ إِلَى اللَّهُ الْمُعُمِّ وَلَا مَلْ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ إِلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْفَالِيلِيلُ اللَّهُ وَلَا عَنْدَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِ وَلَا اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ عِنْ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللْفَالِيلِي اللْهُ اللْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللْهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْهُ اللْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ اللْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

في هذه الآيات: يقول جل ذكره: كما فصلنا لك يا محمد في هذه السورة من ابتدائها حتى هذا الموضع ، كذلك نفصل لك الأدلة والحجج في كل حق لإزهاق محاولات أهل الباطل ولتتضح لك سبيل المجرمين. قل لهؤلاء المشركين ـ يا محمد ـ: إن ربي عز وجل نهاني عن عبادة ما تدعون من دونه ولن أوافق أهواءكم ، وإن فعلت فقد اخترت حينئذ سبيل الضلال. إني على بيان من الله وحجة ناصعة وبرهان ، وكذبتم أنتم بربكم ، وما تستعجلونه من النقم والعذاب ليس بيدي ، إنما الحكم في كل شأن في هذا الكون لله أعدل الحاكمين وخيرالفاصلين. ولو أن بيدي ذلك لعجلت لكم به ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (3194) ، (7404) ، (7553) ، وأخرجه مسلم برقم (2751) ، ورواه أحمد في المسند (313/2).

ولأريتكم الآيات والخوارق ، والعذاب الذي تستعجلون ، ولكنه بيد الجبار سبحانه ، وهو أعلم بوقت إرساله على الظالمين. فعنده مفاتح الغيب لا يشركه بذلك أحد ، وهو الذي يعلم ما في البر والبحر وما يجري فيها وما يكون ، وما تسقط ورقة في الصحارى والجبال والبراري والأمصار والقرى إلا يعلمها ، وكذلك لا يغيب عنه علم كل حبة أو شجرة وكل رطب أو يابس في أرجاء هذا الكون ، بل هو مثبت في اللوح المحفوظ.

فقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ ﴾ .

أي: كما فعلنا في هذه السورة من بدايتها وقد بسطنا لك يا محمد في ذكر ما يدحض حجج المبطلين ، فالأمر سيستمر كذلك في كل هذا القرآن العزيز . قال ابن جرير: (كذلك نفصل لك أعلامنا وأدلتنا في كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل). قال قتادة: (﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ ﴾ ، نبين الآيات).

وقوله: ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْرِمِينَ ﴾ \_ فيه قراءات:

1 \_ قرأها عامة قراء المدينة: ﴿ولتستبين سبيلَ المجرمين﴾ بنصب سبيل. أي: لتستبينَ أنت يا محمد سبيل المعاندين المجرمين الذين رغبوا بطرد المؤمنين. قال ابن زيد: (﴿ولتستبين سَبِيلَ المجرمين﴾: الذين يأمرونك بطرد هؤلاء).

2 \_ وقرأها بعض المكيين والبصريين: ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾. والتقدير: ولتتضح لك يا محمد وللمؤمنين طريقُ المجرمين.

3 ـ وقرأها عامة قراء الكوفة: ﴿وليستبينَ سبيلُ المجرمين﴾ بالياء في الكلمة الأولى بدل التاء. وأشهر هذه القراءات وأقربها القراءتان الثانية والثالثة ، وهذا اختيار ابن جرير.

وقوله: ﴿ قُلْ إِنِّي نُمِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ .

أي: فلا يستحق التعظيم إلا الله.

قال النسفي: (أي: صرفت وزجرت بأدلة العقل والسمع عن عبادة ما تعبدون من دون الله).

وقوله: ﴿ قُلُلَّا أَنِّيعُ أَهْوَآهَ كُمٌّ ﴾ ـ تأكيد لقطع أطماعهم.

قال البيضاوي: (هو إشارة إلى الموجب للنهي ، وعلة الامتناع عن متابعتهم ،

واستجهال لهم ، وبيان لمبدأ ضلالهم ، وأن ما هم عليه هوى ، وليس بهدى. وتنبيه لمن تحرّىٰ الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد).

وقوله: ﴿ قَدْضَكَلْتُ إِذَا ﴾.

أي: إن ركبت أهواءكم ، ومضيت كما مضيتم في تخبطكم.

وقوله: ﴿ وَمَآ أَنَّا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾.

أي: دخلت حينئذ في متاهات الضلال ، وانحرفت عن سبيل الهدى والرشاد ، فشاركتكم في ضلالكم وضياعكم.

وقوله: ﴿ قُلُّ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾.

أي: على بصيرة ونور من شريعة ربى عز وجل.

وقوله: ﴿ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ ﴾.

أي: وقد كذبتم بالحق الذي شرفني الله به وعميتم عنه.

وقوله: ﴿ مَاعِندِي مَاتَتْ تَعْجِلُونَ بِهِ ۗ ﴾.

قال القرطبي: (أي: العذاب، فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء (1). وقيل: ما عندي من الآيات التي تقترحونها) (2).

وقوله: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُّمُ إِلَّا سُّلِّهِ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: إنما يرجع أمرُ ذلك إلى الله ، إن شاء عجَّلَ لكم ما سألتموه من ذلك ، وإن شاء أنظركم وأجَّلكم ، لما له في ذلك من الحكمة العظيمة).

وقوله: ﴿ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ ﴾.

قال القرطبي: (أي: يقص القصص الحق، وبه استدل من منع المجاز في القرآن).

 <sup>(1)</sup> كما قال تعالىٰ عنهم: ﴿ وَإِذْ قَـالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِـرْ عَلَيْتـنَا حِجــارَةً مِّنَ السَّكَآءِ أَو القينا بِعَدَابٍ أَلِيـمِ ﴾ [الأنفال: 32]. وكقولهم: ﴿ أَوْ تُسْقِطُ السَّكَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا..﴾ [الإسراء: 92].

<sup>(2)</sup> كما قال تعالى في معرض ذكر اقتراحاتهم: ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلِ وَعِنَبِ فَنْفَجِّرَ ٱلْأَنْهَلَر خِلَلَهَا
تَقْحِيلُ﴾. وكقوله: ﴿ وَقَالُواْلَن ثُوْمِكَ لَكَ حَقَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَلْبُوعًا﴾.
وكقوله: ﴿ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن ثُوْمِنَ لِمُويِّكَ حَتَّى ثُنَزِلَ عَلَيْنَا كِلَنَا اَنَّقَرَوُمُ قُلْ سُبْحَانَ
رَفِي هِلَ كُنْتُ إِلَّا بِشَرًا رَسُولُا﴾ [الاسداء: 93].

وقوله: ﴿ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ﴾.

أي: خير من فصل الخلافات والخصومات والقضايا ، وهو سبحانه خير الفاتحين الحاكمين بين عباده. وفي التنزيل: ﴿ أَنَتَ تَخَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴾ [الزمر: 46].

أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح ، عن هانئ بن يزيد ، عن النبي على قال: [إن الله هو الحكم ، وإليه الحُكمُ](1).

وقوله: ﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ ﴾ .

أي: لو كان أمر العذاب بيدي لأنزلته بكم وعاجلتكم به كما ترغبون ، حتى ينقضي الأمر إلى آخره.

قال أبو السعود: (لأهلكتكم عاجلًا ، غضباً لربي ، واقتصاصاً من تكذيبكم به).

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴾.

قال القرطبي: (أي: المشركين وبوقت عقوبتهم).

وقوله: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾.

قال السدي: ﴿ ﴿ فَهِ وَعِن دُمُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ ، يقول: خزائن الغيب).

وعن عطاء ، عن ابن عباس: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ ، قال: هن خمس: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ ﴾ إلى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثُم خَبِيثًا ﴾).

والمفاتح جمع مِفْتَح. يقال: مِفْتح ومِفْتاح. قال ابن جرير: (فمن قال: «مِفْتَح»، جمعه «مفاتح»، ومن قال: «مفتاح»، جمعه «مفاتيح»).

أخرج البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال: [مفاتحُ الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا الله ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فَا الله عَلَمُ اللهُ عَلَيْمُ فَي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمُ فَي ٱلْأَرْحَامِ فَي اللهُ عَلِيمُ فَي اللهُ عَلِيمُ فَي اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4955). ورواه النسائي. انظر تخريج الإرواء (2682) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (1841).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4627) ، وأخرجه النسائي في السنن «الكبرى» (7728).

وقوله: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّ ﴾.

أي: من الخلق والعجائب. فإنه سبحانه يحيط علمه بجميع عوالم السماوات والأرض ، ولا يخفي عليه شيء من ذلك ولو كان مثقال ذرة.

وقوله: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾.

قال ابن جرير: (ولا تسقط ورقة في الصحارى والبراري ، ولا في الأمصار والقرى ، إلا الله يعلمها). قال القرطبي: (أي: من ورقة الشجر إلا يعلم متى تسقط وأين تسقط وكم تدور في الهواء).

وقوله: ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينٍ ﴾.

قال ابن عباس: (خلق الله النُّون ـ وهي الدَّواة ـ وخلق الألواح ، فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خَلْق مخلوق ، أورِزْق حلال أو حرام ، أو عَمَل بِرِّ أو فجور ، وقرأ هذه الآية: ﴿ وَمَا تَسَفُّطُ مِن وَرَقَ قِ إِلَّا يَمْلُمُهَا . . . ﴾ إلى آخر الآية) ـ رواه ابن أبي حاتم.

وظلمات الأرض بطونها ، والمعنى: لا تنبت حبة في أية بقعة في الأرض إلا يعلم سبحانه متى تنبت ، وكم تنبت ، ومن يأكلها. ولا تيبس أرض أو ترطب إلا يعلم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظرصحيح مسلم (8) ، وسنن ابن ماجة (64) ـ باب في الإيمان ـ واللفظ له. وأخرجه بنحوه الترمذي في السنن (2610) ، والنسائي (97/8) ، وأخرجه بنحوه الترمذي في السنن (2610) ،

سبحانه يبسها إذا يبست ، ورطوبتها إذا رطبت.

قال النسفي: (وقوله: ﴿ إِلَّا فِي كِنَكِ مُّبِينِ ﴾ كالتكرير لقوله ﴿ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ ، لأن معنى ﴿ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ ومعنى ﴿ إِلَّا فِي كِنَكِمُّبِينِ ﴾ واحد، وهو علم الله أو اللوح).

وقال القرطبي: (﴿ إِلَّا فِي كِنَابِ مُبِينِ ﴾. أي: في اللوح المحفوظ لتعتبر الملائكة بذلك، لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه ، تعالى عن ذلك. وقيل: كتبه وهو يعلمه لتعظيم الأمر ، أي: اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوب ، فكيف بما فيه ثواب وعقاب).

قلت: وقد دلت السنة الصحيحة على آفاق هذا المعنى ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند صحيح عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة](1).

الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند صحيح عن عَبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: [فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة] (2).

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء ، عن النبي على الله عن النبي على الله عن النبي على الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد](3). وفي رواية: (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه).

وله شاهد عند ابن عساكر بسند جيد عن أنس ، بلفظ: [فرغ الله من أربع: من الخَلق والخُلق والرزق والأجل].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 69)، وأخرجه الترمذي (2259) من حديث عبد الله بن عمرو، وانظر صحيح مسلم (51/8) بلفظ قريب. وأخرجه ابن حبان (6138).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. انظر تخريج الطحاوية (78) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (4080) ، ورواه البيهقي.

<sup>(3)</sup> إسناده صحيح. أخرجه أحمد (197/5) ، وابن عساكر (2/493/17) ، والطبراني في الكبير والأوسط ، من حديث أبي الدرداء. قال الهيثمي (195/7): (رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ، وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات). وانظر تخريج السنة لابن أبي عاصم (303) ، (304) ، (305) \_ الألباني. وانظر للشاهد بعده «صحيح الجامع» (4079).

60 - 62. قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِى يَتَوَفَّلَكُمْ بِالْيَلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ مُمْ عَنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ مُ يَبْعِثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجُلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَنْ جِعْكُمْ ثُمَّ يُنبِيّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُو اللَّهُ مُلُونَ ۞ وَهُو السَّرَعُ لَكُمْ اللَّهِ مَوْلَلَهُمُ الْحَقّ أَلَا لَهُ اللَّهُ الْحَكْمُ وَهُو السَّرَعُ الْحَلِيمِينَ ۞ .

في هذه الآيات: عَطْفٌ على البيان السابق: \_ وقل لهم يا محمد: إن الله تعالى هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم ، ويعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار ، ثم يوقظكم من نومكم في النهار فيبعثكم ، ليقضي الأجل الذي كتبه لحياتكم بالموت عند انتهاء العمر الذي اختاره لكم ثم معادكم ومردكم إليه سبحانه فيخبركم بما كنتم تعملون. وهو الغالب خلقه والعالي عليهم بقدرته وجبروته ويرسل ملائكته فيكم فيتعاقبون ليلاً ونهاراً يحفظون أعمالكم ويصعدون بذلك إلى الله ، فإذا جاء الموت أرسل إليكم ملائكة يقبضون أرواحكم من ملك الموت ولا يفرطون في ذلك ويصعدون بها. ثم رُدَّت الملائكة الذين جاؤوا بالأرواح بعد نزعها \_ إلى الله سيدهم الحق ، ألا له الحكم والقضاء وهو أسرع من حسب أعماركم وآجالكم وأعدادكم وأعمالكم.

فقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلْكُمُ مِا لَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ .

قال السدي: (أما ﴿ يَتَوَفَّلْكُم بِٱلْيَّلِ ﴾ ففي النوم ، وأما ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ فيقول: ما اكتسبتم من الإثم). وقال قتادة: (﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّلْكُم بِٱلْيَلِ ﴾ ، يعني بذلك نومهم ، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ ، أي: ما عملتم من ذنب فهو يعلمه ، لا يخفى عليه شيء من ذلك). قال ابن جرير: (وهذا الكلام وإن كان خبراً من الله تعالى ذكره عن قدرته وعمله ، فإن فيه احتجاجاً على المشركين به ، الذين كانوا ينكرون قدرته على إحيائهم بعد مماتهم وبعثهم بعد فنائهم).

قلت: والتوفي المذكور في هذه الآية هو التوفي الأصغر ، دون القبض التام للروح الذي هو التوفي الأكبر. كما قال تعالى في سورة الزمر: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا

وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ اللَّهِ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَمَّى .. ﴾ [الزمر: 42].

قال الشوكاني: ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا ﴾: أي: يقبضها عند حضور أجلها ويخرجها من الأبدان).

وقال الفراء: (المعنى ويقبض التي لم تمت عند انقضاء أجلها. قال: وقد يكون توفيها نومها ، فيكون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفاتها نومها). قال ابن زيد: (فالنوم وفاة). والمقصود: يقبضها عن التصرف والتمييز مع بقاء الأرواح في أجسادها. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره ، فإنه لا يدري ما خلفه عليه ، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين] (1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة قال: [كان رسول الله ﷺ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خدّه ، ثم يقول: «اللهم باسمك أموت وأحيا». وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»](2).

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي ردّ عليّ روحي ، وعافاني في جسدي ، وأذن لي بذكره] (3).

الحديث الرابع: أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بسند صحيح عن جابر ، عن النبي على قال: [النوم أخو الموت ، ولا يموت أهل الجنة](4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6320) \_ كتاب الدعوات ، وكذلك (7393) \_ كتاب التوحيد. ورواه مسلم (2714) \_ كتاب الذكر والدعاء. باب الدعاء عند النوم.

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (6314) \_ كتاب الدعوات \_ باب وضع الید تحت الخد الیمنی.
 وانظر (6312) منه \_ باب ما یقول إذا نام ، وكذلك (6324) ، (7394).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. انظر تخريج الكلم الطيب (34) ، (45) ، وصحيح الجامع الصغير (326).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (2/36/2) ، وأبو نعيم في الحلية (7/90).

قلت: فالوفاة هنا في هذه الآية بمعنىٰ النوم ، والنوم أخو الموت ، ولا ينام أهل الجنة . وقد بسطت القول في مفهوم الوفاة وأنواع استخدام لفظها ، وكذلك الصلة بين الروح والنفس والفؤاد والعقل والجسد والمشاعر في كتابي: «تحصيل السعادتين » فلله الحمد والمنة .

وقوله: ﴿ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ آجَلُ مُسَكَّىٰ ﴾.

قال مجاهد: (﴿ ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ ، قال: في النهار). وقال قتادة: (والبعث اليقظة).

وعن السدي: ﴿ لِيُقْضَىٰ آجَلُ مُسَمَّىٰ ﴾ ، قال: هو أجل الحياة إلى الموت). وقال مجاهد: (وهو الموت). وقال عبد الله بن كثير: ﴿ لِيُقْضَىٰ آجَلُ مُسَمَّىٰ ﴾ ، قال: مدّتهم).

وقوله : ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

أي: ثم إلى الله بارئكم يكون معادكم ومآلكم ، ثم تعرض عليكم أعمالكم في صحفكم ، ثم يجازيكم بها ، ولا تظلم نفس مثقال ذرة.

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ ﴾.

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ ﴾ ، والله الغالب خلقه ، العالي عليهم بقدرته ، لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم).

وفي مستدرك الحَاكم عن عائشة قالت: [كان إذا تَضَوَّرَ من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار ، ربّ السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار](1).

وقوله: ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾.

أي: من الملائكة ، يحفظون بدن العبد ، وغيرهم يحفظ أعماله ويحصيها.

وفي التنزيل نحو ذلك:

1 - قال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مُنَا بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: 11].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة. انظر صحيح ابن حبان (2358) ، ومستدرك الحاكم (540/1) ، والسلسلة الصحيحة (2066).

- 2 \_ وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَنبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: 10 \_ 10].
- 3 \_ وقال تعالى: ﴿ إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَمِيدٌ ۞ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۞﴾ [ق].

قال السدي: ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً ﴾ ، قال: هي المعقبات من الملائكة ، يحفظونه ويحفظون عمله). وعن ابن عباس: (والمعقبات من الله هي الملائكة ، «يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه).

وقال مجاهد: ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾: عن اليمين الذي يكتب الحسنات ، وعن الشمال الذي يكتب السيئات).

وفي مُعْجَم الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة ، عن النبي ﷺ قال: [إن صاحب الشمال ليرفع القلم ستَّ ساعات عن العبد المسلم المخطئ ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها ، وإلا كُتبت واحدة](1).

وفي المسند بسند صحيح عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: [إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه](2).

## وقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ .

قال إبراهيم: (أعوان ملك الموت). وكان ابن عباس يقول: (لملك الموت أعوان من الملائكة). وقال الكلبي: (إنّ ملك الموت هو يلي ذلك ، فيدفعه ، إن كان مؤمناً ، إلى ملائكة الرحمة ، وإن كان كافراً إلى ملائكة العذاب).

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى ، في أحاديث:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه الطبراني في «الكبير» (ق 2/25) ، والبيهقي في «الشعب» (1/394/2).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (469/3) ، ومالك (5/985/2) ، والترمذي (52/2) ، وأخرجه ابن ماجة في السنن (3969) ، وابن حبان (1576) ، والحاكم (1/45\_46) ، وغيرهم.

الحديث الأول: حديث البراء \_ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والطيالسي وفيه: [إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه ملائكة من السماء ، بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة ، وحنوط من حنوط الجنة ، حتى يجلسوا منه مدّ البصر ، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي لفظ: المطمئنة) اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ، حتى إذا خرجت روحه صلَّى عليه كل ملك بين السماء والأرض ، وكل ملك في السماء ، وفتحت له أبواب السماء ، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم ، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ، فذلك قوله تعالى: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾] الحديث. ثم يقول: [وإن العبد الكافر (وفي لفظ: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المُسُوح من النار ، فيجلسون منه مدّ البصر ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال: فتفرق في جسده ، فينتزعها كما ينتزع السَّفُود الكثير الشعب من الصوف المبلول. . . . فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح](1).

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [إن الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ، اخرجي حميدة ، وأبشري بِرَوْح ورَيْحان ، وربِّ غير غضبان ، فلا يزال يقالُ لها ذلك حتى تخرج (2). قال: فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة ، كانت في الجسد الخبيث ، اخرجي ذميمة ، وأبشري بحميم وغسّاق ، وآخر من شكله أزواج ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (287/4) ، 288 ، 295 ، وأبو داود(281/2) بسند صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وانظر أحكام الجنائز (159).

 <sup>(2)</sup> وفي رواية: [ثم يعرج بها إلى السماء ، فيستفتح لها ، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تعالى].

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (364/2 - 365)، وأبو داود (3212) نحوه، وابن ماجة (4262).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنه قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً وفيه: قال النبي على الفات الفات الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط ، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم - أي: حكماً - فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة](1).

وقوله: ﴿ وَهُمَّ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾.

قال ابن عباس: (لا يضيّعون).

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُّمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴾.

قال ابن جرير: (ثم ردت الملائكة التي توفّوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم ، إلى الله سيدهم الحق ، ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾ ، يقول: ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه ، ﴿ وَهُو َأَسَرَعُ ٱلْمَاسِينَ ﴾ ، يقول: وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم ، أيها الناس ، وأحصاها ، وعرف مقاديرها ومبالغها).

وقال القاسمي: (﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُمُ ﴾ يومئذ لا حكم فيه لغيره ، ﴿ وَهُوَ أَسَرَعُ ٱلْحَنسِينَ ﴾ يحاسب الخلائق في أسرع زمان).

قلت: والله سبحانه من أسمائه الحكم ، وهو بمعنى الحاكم ، وحقيقته: الذي سُلّم له الحكم وَرُدَّ إِلَهِ بِللَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ لَهُ الحكم وَرُدَّ إِلَهِ بِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَلْصِلِينَ﴾.

وكقوله في سورة المائدة: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَّمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (373/6 - 374) من حديث أبي سعيد ، وأخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم (2766) ، وغيرهما.

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن هانئ بن يزيد ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله هو الحَكُمُ ، وإليه الحُكْمُ]<sup>(1)</sup>.

63 - 65. قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَنْجَلْنَا مِنْ هَلْاهِ وَ لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ ﴿ قُلْ اللَّهُ يُنَجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلَ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ ٱرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُر كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَئَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: خِطَابُ الله المتتابع لنبيّه ﷺ، قل لهؤلاء المشركين بربهم \_ يامحمد \_: من الذي ينجيكم إذا دخلتم في ظلمات سبل البر أو البحر وشعرتم بالخوف ومظنة الهلاك وتحيّرتم بهذا الضياع والضلال ، إلا الله تعالى الذي إليه مفزعكم حينئذ بالدعاء ، تدعونه استكانة سراً وجهراً ، لئن أنجيتنا يا رب من هذه لَنُخُلِصَنَّ لك الشكر والعبادة. قل لهم يا محمد: الله وحده القادر على نجاتكم وفَرَجكم ثم أنتم بعد تكرُّمِه عليكم بالنجاة والفرج تشركون. إنه \_ جلت عظمته \_ هو القادر أن يعيدكم في الظلمات والأهوال مرة أخرى مقابل خيانتكم العهود والمواثيق وانتكاسكم مرة ثانية في أوحال الشرك ، وأن يرسل عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يخلطكم أهواء مختلفة وأحزاباً متفرقة يقتل بعضكم بعضاً ، فانظر يا محمد تتابع هذه الحجج والآيات على هؤلاء المشركين لعلهم يفقهون.

فقوله: ﴿ قُلَ مَن يُنَجِّ يَكُم مِّن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾. \_ قال قتادة: (يقول: من كرب البر والبحر).

قال القاسمي: (﴿ ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِ ﴾، أي: شدائده ، كخوف العدو ، وضلال الطريق. ﴿ وَالْبَحْرِ ﴾ كخوف الغرق ، والضلال ، وسكون الريح. استعيرت الظلمة للشدة ، لمشاركتها في الهول ، وإبطال الأبصار ، ودهش العقول. يقال لليوم الشديد: يوم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4955) ـ كتاب الأدب ـ باب في تغيير الاسم القبيح ، وأخرجه النسائي في السنن (5387) ـ وانظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم ـ (4145) ، وصحيح سنن النسائي ـ حديث رقم ـ (4980) .

مظلم ، ويوم ذو كواكب. أي: اشتدت ظلمته حتى عاد كالليل ، وظهرت الكواكب فيه).

وقوله: ﴿ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً ﴾.

قال ابن جرير: (﴿تضرعاً﴾ منكم إليه واستكانة وجهراً، ﴿وخفية﴾، يقول: وإخفاء للدعاء أحياناً، وإعلاناً، وإظهاراً).

وقوله: ﴿ لَيِنْ أَنْجَلْنَا مِنْ هَلْذِهِ. لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ .

قال القرطبي: ﴿ لَهِ نَهِ أَنَهُ نَنَا مِنَ هَذِهِ ﴾ أي: من هذه الشدائد ﴿ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ أي : من الطائعين. فوبَّخَهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد ، وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره بقوله: ﴿ ثُمَّ آنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾).

وفي التنزيل: ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِّ حَتَى إِذَا كُنتُدْ فِ اَلْفَكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنْواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِ مِّ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيِنَ آَئِينَ آَئِينَ أَنِينَ مَن هَاذِهِ لَنَكُونَ مِن الشَّاكِرِينَ شَلَّ فَلَمَّا آَئِحَنهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ . . . ﴾ [يونس: 22 \_ 23].

وفيه كذلك: ﴿ أَمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ بُشْرًا بَيْكَ يَدَى رَخْمَتِهِ ۚ أَءِلَنُهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَكَمَا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: 63].

وقال في هذه الآية: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾.

أي: إن الله وحده القادر أن ينجيكم من هذه الظلمات ومن كل كرب وهم وغم دون شفاعة أحد ولا عون ، ثم أنتم بعد ذلك إذا رجعتم إلى الرخاء تشركون ولا تشكرون.

قال القرطبي: (﴿ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ ﴾ تقريع وتوبيخ ، مثل قوله في أول السورة: ﴿ ثم أنتم تمترون ﴾ . لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص ، وهم قد جعلوا بدلاً منه وهو الإشراك ، فَحَسُنَ أن يُقَرَّعُوا ويُوَبَّخُوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين قبل النجاة).

وقوله: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ \_ فيه أقوال:

1 \_ قيل ﴿من فوقكم﴾ عذاب السماء. ﴿ومن تحتكم﴾ الخسف في الأرض.

قال السدي: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ ، عذاب السماء ، ﴿ أَوْ مِن

تَحْتِ آرَجُلِكُمْ ﴾ ، فيخسف بكم الأرض). وكذا قال مجاهد: (الخسف).

2 ـ وقيل: (معنى: ﴿ مِن فَوَقِكُمُ ﴾ الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح ، كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح). ذكره سعيد بن جبير. ومعنى: ﴿ أَوَ مِن تَحْتِ أَرَّجُلِكُمْ ﴾ الخسف والرجفة كما فعل بقارون وأصحاب مدين. واختاره ابن جرير.

3 - قيل: ﴿ مِن فَوْقِكُمْ ﴾ يعني: الأمراء الظلمة، و﴿ مِن تَحَتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ يعني: السّفِلة وعبيد السوء.

قال أبن عباس: (فأما العذاب من فوقكم ، فأئمة السوء ، وأما العذاب من تحت أرجلكم ، فخدم السوء ). وفي رواية : (﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُم ٓ عَذَابُا مِن فَوْقِكُم ٓ ﴾، يعني: من أمرائكم ، ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُم ٓ ﴾ ، يعني: سفلتكم ).

قلت: والراجح القول الأول وما في معنى القول الثاني ، إذ عليه يدل السياق ، وآيات التنزيل. قال تعالى: ﴿ رَبُّكُمُ النَّرِي لَكُمُ الْفُلْكِ فِي اَلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ وَآيَاتُ التنزيل. قال تعالى: ﴿ رَبُّكُمُ النَّرِي لَكِيْمُ الْفُلُكِ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّا إِنَّا أَفْلُكُ فِي الْبَحْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاصِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ الللللْلِي اللَّهُ اللللْلِي الللللْلُلُولُولُ اللللْلِي الللْلِلْلِي اللللْلِي اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْلِي الللْلِي الللللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْلُولِ اللللللِّلْلُلُولُولُ اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِلْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللللِي الللللللْلِي اللللللْلِي الللللللِي الللللللِي اللللللللْلِي الللللللللْلِي الللللللِي اللللللللللِي اللللللللِي اللللللللِي الللللللِي اللللللللِي الللللللِ

قال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه \_ باب: ﴿ قُلْ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ الآية. يلبسكم: يَخْلِطُكُم من الالتباس. ﴿ يلبسوا ﴾ يخلِطوا. ﴿ شيعاً ﴾: فِرَقاً. حدثنا حَمَّاد بن زيد بن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه قال: [لما نزلت هذه الآية: ﴿ قُلْ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ ، قال رسول الله على الله عوذ بوجهك. ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قال: أعوذ بوجهك. ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٌ ﴾ قال رسول الله ﷺ: هذا أهْوَنُ \_ أو هذا أَيْسَرُ ] (1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4628) ـ كتاب التفسير ـ.. ورواه في كتاب التوحيد (7406)، وأخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7313) وفي لفظه: (هاتان أهون،أو أيسر). وأخرجه الترمذي (3065)، والنسائي في «التفسير» (184)، وأبو يعلى (1982)، وغيرهم.

وقوله: ﴿ أَوْ يَلْهِسَكُمْ شِيَعًا ﴾ .

أي: أو يخلطكم فرقاً ويجعلكم ملتبسين شيعاً متناحرين متخالفين. وفيه أقوال متقاربة:

1 ـ قال ابن عباس: ﴿ أَوَ يُلْسِكُمْ شِيَعًا ﴾: الأهواء والاختلاف).

2\_قال مجاهد: (الأهواء المتفرقة). قال: (ما كان منكم من الفتن والاختلاف).

3 ـ قال السدي: (يفرق بينكم). وقال ابن زيد: (الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف والأهواء ، وسفك دماء بعضهم بعضاً).

وقوله: ﴿ وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾.

قال ابن عباس: (يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب).

وقال السدي: (بالسيوف). وقال مجاهد: (عذاب هذه الأمة أهل الإقرار ، بالسيف: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضُمُ بَأْسَ بَعْضٌ ﴾ ، وعذاب أهل التكذيب ، الصيحة والزلزلة). وقال نوف البكالي: (﴿ وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٌ ﴾: هي والله الرجال في أيديهم الحراب ، يطعنون في خواصركم).

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، عن عامر بن سعدٍ عن أبيه ، أن رسول الله على أقبل ذات يوم مِنَ العالية ، حتى إذا مَرَّ بمسجد بني مُعاوية ، دخلَ فركع فيه ركعتين ، وصلينا معه ، ودعا ربَّهُ طويلاً ، ثم انصرف إلينا ، فقال على السالة فأعطانيها ، ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ، سألتُ ربي أَنْ لا يُهْلِكَ أمتي بالسنة فأعطانيها ، وسألته أن لا يُهْلِكَ أمتي بالسَهُمْ بينهم فَمنَعَنيها] (1) .

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن جابر بن عَتِيك أنه قال: [جاءنا عبد الله بن عُمَر في بني معاوية \_ قرية من قُرىٰ الأنصار \_ فقال لي: هل تَدْرِي أين صَلّى رسول الله ﷺ في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرتُ إلى ناحيةِ منه ، فقال: هل تدري ماالثلاثُ التي دعا بهنّ فيه؟ فقلت: نعم. فقال: فَأَخْبرني بهنّ ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2890) ، كتاب الفتن ، وأخرجه أحمد (175/1) ، (181/1) ، وأبو يعلى (734).

فقلت: دعا بِأَلاَّ يُظهرَ عليهم عَدُوّاً من غيرهم ، ولا يُهْلِكَهُم بالسِنين فَأُعْطِيَهُما ، ودَعا بِألاَّ يجعل بأسهم بينهم ، فَمُنِعَها. قال: صَدَقْتَ ، فلا يزال الهَرْجُ إلى يوم القيامة]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح ، عن شدّاد بن أوس ، أن رسول الله على قال: [إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارِقَها ومغاربها ، وإنى مألك أمّتي سَيَبْلُغ ما زُوِيَ لي منها ، وإني أعطيتُ الكنزين الأبيض والأحمر ، وإني سألت ربي - عزّ وجل - ألا يُهلِك أمتي بسنة بِعَامّة ، وألا يُسَلِّطَ عليهم عَدُوّا فيهلكهم بِعَامّة ، وألا يلبسَهُم شيعاً ، وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد ، إني إذا قضيتُ وَالا يلبسَهُم شيعاً ، وإني قد أعطيتُك لأمتك ألا أُهْلِكَهُم بسنة بعامّة ، وألا أسلَّط عليهم عَدُوّا ممن سواهم فيهلكوهم بعامّة ، حتى يكونَ بعضهم يُهلِكُ بعضاً ، وبعضهم يقتل بعضاً ، وبعضهم يسني بعضاً . وقال النبي على الله أنها الأئمة المُضِلّين ، فإذا وضع السيف في أمتي لم يُرْفَع عنهم إلى يوم القيامة] (2).

الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال: [صلى رسول الله على يوماً صلاة ، فأطال فيها ، فلما انصرف قلنا: يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة؟ قال: إني صليتُ صلاة رغبةٍ ورهبة ، سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين ، وردَّ عليَّ واحدةً ، سألتُه أن لا يُسَلِّط عليهم عدواً من غيرهم ، فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها عَلَيَّ ](3).

وفي رواية عند أحمد: (أن لا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعاً) بدل «غرقاً».

<sup>(1)</sup> إسناده جيد. أخرجه أحمد (445/5)، والطبراني في «الكبير» (1781)، وقال الهيثمي في «المجمع» (221/7): رواه أحمد، ورجاله ثقات. وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير»: (ليس هو في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيّد قوى، ولله الحمد والمنّة).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (123/4) ، والبزار (3291) ، وقال الهيثمي في «المجمع» (221/7) رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح. ولأجزائه شواهد في الصحيح.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (3951) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم ـ 1218) ، وأخرجه أحمد (240/5) ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير رجاء الأنصاري ـ قال الذهبي: ما روى عنه سوى الأعمش. لكن له شواهد في المسند (243/5) (247/5) من طريقين. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (1724).

ويبدو من مجموع هذه الأحاديث أن ذكر الغرق والسنة محفوظ في أصل الحديث ، والله تعالى أعلم.

وقوله: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾.

أي: انظر يا محمد كيف نبين لهم الحجج والدلالات ونفسر لهم الآيات لعلهم يفهمون مقصد هذه الحجج ويتدبرون آفاق هذه الدلالات وما يراد بها من بيان بطلان ما هم عليه من الشرك والمعاصي والآثام.

66 - 69. قوله تعالى: ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ وَقَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهِ لَكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَقَّى لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطِانُ فَلَا نَقْعُد بَعْدَ الذِّحْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطِانُ فَلَا نَقْعُد بَعْدَ الذِّحْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِحْرَىٰ لَعَلَهُمْ يَنَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكِن ذِحْرَىٰ لَعَلَهُمْ مَنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُو

في هذه الآيات: يتابع الله تعالى ذكره خطابه لنبيّه ، فيقول: وكذب \_ يا محمد \_ قومك بما تخبر عن الله من الوحي وتنذر ، قل لهم: لست عليكم بحفيظ ولا رقيب ، ولكل خبر مستقر ونهاية ، فيظهر في آخر المطاف الحق من الباطل ويتميز الصدق من الكذب وسوف تعلمون. وإذا رأيت \_ يا محمد \_ المشركين المستهترين الذين يخوضون في الوحي وآيات التنزيل هزوا ولعبا فصد عنهم وجهك وإياك ومجالستهم ، بل قم عنهم واعتزلهم حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حديثهم بينهم ، وإن أنساك الشيطان أمرنا هذا باجتنابهم حالة سخريتهم ثم ذكرت ذلك فامتثل الأمر فور الذكرى ولا تقعد مع القوم الظالمين. ومن اتقى الله فعظم أوامره واجتنب نواهيه ، وحصل أن جلس ولم يعرض عن مجلس هؤلاء المستهزئين فما عليه من تبعة إثمهم ما دام سخط ما كانوا عليه ، ولكن الإعراض هو الأقرب للتقوى \_ وهو الذي سيستقر عليه الأمر \_ لعلهم يتقون.

فقوله تعالى: ﴿ وَكَذَبَ بِهِ ـ فَوَمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ لِكُلِّ نَبَارٍ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال السدي: (كذبت قريش بالقرآن وهو الحق ، وأما ﴿الوكيل﴾ فالحفيظ ، وأما ﴿ لِكُلِّ نَبَارٍ مُُسْتَقَرُّ ﴾ ، فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب).

وقال مجاهد: ﴿ لِكُلِّ نَبَارٍ مُسْتَقَرُّ ﴾، لكل نبأ حقيقة ، إما في الدنيا وإما في الآخرة فسوف الآخرة ، وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم).

وقال ابن عباس: ﴿ لِكُلِّ نَبَارٍ مُسْتَقَرُّ وَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ، يقول: فعل وحقيقة ، ما كان منه في الدنيا وما كان منه في الآخرة).

وقوله: ﴿ وَإِذَا زَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ ﴾.

أي: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والردّ والاستهزاء فاجتنب مجلسهم واعتزلهم ، والخطاب وإن كان للنبي ﷺ فهو عام لجميع المؤمنين. قال القرطبي: (فإن العلة سماع الخوض في آيات الله ، وذلك يشملهم وإياه).

قال مجاهد: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَذِنَا ﴾: هم الذين يستهزئون بكتاب الله، نهاه الله عن أن يجلس معهم إلا أن ينسئ فإذا ذكر قام).

قال ابن العربي: (وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل).

وقال ابن خُوَيْزَ مَنْداد: (من خاض في آيات الله تُركت مجالسته وهُجر ، مؤمناً كان أو كافراً).

وقال السدي: (كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي ﷺ فسبوه واستهزؤوا به ، فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم حتىٰ يخوضوا في حديث غيره).

قلت: وهذا النهي ينسحب اليوم على أهل الأهواء والبدع فلا يجلس معهم أثناء بدعتهم.

قال الفضيل بن عياض: (من جَلَسَ مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة ، وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رَجَوْتُ أن يغفر الله له). وقال: (ومن زوّجَ كريمته من مُبْتدع فقد قطع رحمها).

وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله على بأربع كلمات:

[لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والديه ، لعن الله من آوى محدثاً ، لعن الله من غير منار الأرض]<sup>(1)</sup>.

فقوله: «لعن الله من آوى محدثاً» ، أي: مبتدعاً ، وإيواؤه الرضاعنه ، وحمايته عن التعرض له ، واتخاذه جليساً ونديماً ، وتقريبه وتوقيره.

وقوله: ﴿ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ ﴾.

أي: حتى يأخذوا في كلام آخر غير الذي فيه تكذيب واستهزاء وسخرية بالشريعة.

وقوله: ﴿ وَلِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيَطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ﴾.

قال أبو مالك: (إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم) ذكره السدي عنه.

وفي التنزيل: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ مَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأَ بِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّا يَشْلُهُمُّ إِنَّ ٱللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَلفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ بَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّا يَشْلُهُمُّ إِنَّ ٱللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْكَلفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَهِنَا ﴾ [النساء: 140]. أي: لو تابعتم الجلوس بعد ورود النهي فقد أقررتموهم على استهزائهم فشاركتموهم في الإثم.

وكذلك: ﴿ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَا َ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونِ﴾ [هود: 113].

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمة \_ يوم الحديبية والصلح \_ قال: [فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض ، أتيتُ شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها . قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله على ، فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى . . . ] الحديث (2) . . .

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند حسن عن جابر ، عن النبي على قال: [من كان

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (84/6). وانظر مختصر صحيح مسلم (1261)\_باب: في من ذبح لغير الله. من حديث على رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1807) ، كتاب الجهاد ، باب غزوة ذي قرد ، وأخرجه أحمد في المسند (52/4 - 54) من حديث سلمة رضي الله عنه .

يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر](1).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، عن نافع ، عن صَفِيّة ، عن بعض أزواج النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي النبي على النبي ال

وله شاهد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [من أتى عَرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ].

وقوله: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ \_ فيه أقوال:

1 ـ ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك ، أي: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. قاله سعيد بن جبير.

2 ـ بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء. وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية ، وهي قوله: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمْ ﴾ ، قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم ، وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير.

3 \_ أي: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك ، فقد برئوا من عهدتهم ، وتخلصوا من إثمهم.

قلت: والقول الثالث أقواها ، أي: إن امتثلتم الاجتناب فاعتزلتم القوم الذين استطردوا بالخوض والاستهزاء بآيات الله ، فما عليكم من حسابهم من شيء ، وإن لم تفعلوا وتابعتم الجلوس فقد أشركتموهم في الإثم ـ كما قال تعالى في آية النساء: ﴿ إِنَّكُمْ لِهَا مِنْكُمُ النَّاسِخُ المزعوم. إِذَا مِثْلُهُمُ مَا على النسخ المزعوم.

## وقوله: ﴿ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه ، لعلهم يتقون ذلك ، ولا يعودون إليه).

قلت: وهذا تفسير قوي منسجم مع السياق ، ومع ما قبله ، وقد ذكر ابن جرير نحوه

<sup>(1)</sup> حديث حسن. وهو جزء من حديث أطول ، أخرجه الترمذي (2965) ـ باب ما جاء في دخول الحمام. من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2230) \_ كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. وانظر للشاهد صحيح الجامع (5815) ، وكتابى: أصل الدين والإيمان (476/1) لتفصيل البحث.

عن السدي: ﴿ وَلَكِن ذِكَرَىٰ ﴾ ، يقول: إذا ذكرت فقم ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ ، مساءتكم ، إذا رأوكم لا تجالسونهم استحيوا منكم ، فكفوا عنكم).

70. قوله تعالى: ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِيكِ ٱتَّخَكُولُا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ الدُّنَيَّا وَذَكِرْ تَعْلَى اللَّهُ وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٌ الدُّنَيَّا وَذَكِرْ بِهِ اَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُ عَذْلِ لَا يُؤخذ مِنْهَا أَوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابُ مِّن وَإِن تَعْدِلْ كَانُوا يَكُونُ مَنْهُا أَوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابُ مِن حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ آلِ ﴾ .

في هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه على في متابعة خطابه: ذريا محمد هؤلاء الذين حوّلوا علاقتهم بدينهم إلى اللهو واللعب والاستهزاء، وقد اغتروا بزينة هذه الحياة الدنيا فألهتهم وفتنتهم وأنستهم الموت والسؤال والعذاب، وذكرهم بهذا القرآن وما فيه من الوعيد فلا تبسل أنفسهم بما كسبت من الأوزار فتحبس وتسلم للعذاب، ثم لا يقبل من أي نفس أبسلت يومئذ ولو جاءت بملء الأرض ذهباً لتفتدي به من الشراب الحميم والعذاب الأليم، الذي أعدّ للذين أبسلوا بما كسبوا من الآثام وكانوا يكفرون.

فقوله: ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّهَٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

أي: دعهم واعتزلهم فإنهم بذلك على خَطر عظيم.

قال القرطبي: (أي: لا تعلّق قلبك بهم فإنهم أهل تَعنّت وإن كنت مأموراً بِوَعْظِهم).

وقال النسفي: ﴿ وَدَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَهُمْ ﴾ الذي كلفوه ودعوا إليه وهو دين الإسلام ﴿ لَعِبًا وَلَهَوًا ﴾ سخروا به واستهزؤوا).

وقوله: ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَّا ﴾.

أي: انحصر اهتمامهم وعلمهم بهذه الحياة الفانية وزينتها.

وقوله: ﴿ وَذَكِرْبِهِ \* ﴾.

أي: بالقرآن أو الحساب أو الموقف يوم الحسرة والندامة.

وقوله: ﴿ أَن تُبْسَلَ نَفْسُنُ بِمَا كُسَبَتْ ﴾ .

المعنى كما قال ابن كثير: (لئلا تُبْسَل). وقال ابن جرير: (أن لا تبسل). فحذفت لا ، لدلالة الكلام عليها ، كما في قوله تعالى: ﴿ يبين الله لكم أن تضلوا ﴾. أي: أن لا تضلوا ، أو كي لا تضلوا. وفي معنى ﴿ تبسل ﴾ أقوال متكاملة:

1\_قال ابن عباس: (تُفضح).

2\_قال عكرمة والحسن ومجاهد: (تبسل: تُسْلُم).

3\_قال قتادة: (تُحْبَس).

4\_وقال مُرّة وابن زيد: (تؤاخذ).

5\_وقال الكلبي: (تجازئ).

وكلها أقوال متقاربة متكاملة في بيان المعنىٰ، مفادها كما قال القاسمي: (مخافة أن تسلم إلى الهلاك ، وترتهن بسوء كسبها ، وغرورها بإنكار الآخرة).

وأصل الإبسال المنع. يقال: أبسله لكذا: عرضه ورهنه ، أو أسلمه للهلكة. قال الرازى: (أبسله: أسلمه للهلكة).

وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ .

قال النسفي: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ ﴾ ينصرها بالقوة ، ﴿ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ يدفع عنها بالمسألة). قال: والمعنى: (وذكر بالقرآن كراهة أن تبسل نفس عادمة ولياً وشفيعاً بكسبها).

وفي التنزيل: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوَا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةً ۗ وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 254].

وقوله: ﴿ وَإِن تَعْدِلْكُلُّ عَدْلِ لَا يُؤَخَذْ مِنْهَأْ ﴾.

قال قتادة: (لو جاءت بملء الأرض ذهباً لم يقبل منها).

وقال السدي: (فما يعدلها لو جاءت بملء الأرض ذهباً لتفتدي به ما قبل منها).

وقال ابن زيد: ﴿ وَإِن تَعَدِلُ ﴾ ، وإن تفتد ، يكون لهُ الدنيا وما فيها يفتدي بها ، ﴿ لَا يُؤَخَذُ مِنْهَا ۚ ﴾ ، عدلاً عن نفسه ، لا يقبل منه).

وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَكَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا

وَلُوِ ٱفْتَدَىٰ بِهُ ۚ أُوْلَيْهِ كَ لَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيَرْ وَمَالَهُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ [آل عمران: 91].

وقوله: ﴿ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ﴾.

أي: هؤلاء المشار إليهم الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وأسلموا للهلاك ولا ناصر ولا شفيع ، إنما أسلموا إلى العذاب والهلاك بسبب اغترارهم بهذه الحياة الدنيا ، وإنكارهم الحساب في الآخرة ، والانهماك في الشهوات المحرمة واستباحتها.

قال القاسمي: ﴿ لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ ﴾. أي: ماء مغليّ يتجرجر في بطونهم ، وتتقطع به أمعاؤهم ، ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُفُوُكُ بَار تشعل بأبدانهم ، ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ أي: بنار تشعل بأبدانهم ، ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ أي: بسبب كفرهم).

71 - 73. قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آغَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا اللّهُ كَالَّذِى اَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصَحَبُ عَلَى آغَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا اللّهُ كَالَّذِى اَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَمِنَا لِلْسَلِمَ لِرَبِ يَدْعُونَهُ وَلَهُ الْهُدَى وَالْمَاكُ وَأُمِنَا لِلْسَلِمَ لِرَبِ الْمَنْكِينَ فَي وَلَهُ الْمَنْ وَاللّهُ الْمَنْ وَاللّهُ الْمَنْ وَاللّهُ الْمَنْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ هُو اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللل

في هذه الآيات: يقول جلت عظمته لنبيه ﷺ قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين إفراد الله تعالى بالتعظيم ، العادلين بربهم الأوثان والأنداد ، الداعين لك إلى عبادة آلهتهم والأصنام معهم: أندعو من دون الله حجراً أو خشباً أو خلقاً آخر ضعيفاً لا يملك القدرة على جلب منفعة أو دفع مضرة ، ونترك عبادة الله الواحد الأحد الصمد الذي بيده النفع والضر والحياة والموت والعز والذل ، ونرد على أدبارنا منتكسين لم نظفر بحاجتنا ولم تجب دعوتنا ، بعد أن لمسنا عز الهداية وأُنْسَ القرب من الله ، فنكون في هذا التدلي كالرجل استتبعه الشيطان فهو يمضي في الحياة حيران ، له أصحاب على الحق واستقامة المنهج ينادونه إلى الامتثال وسلوك سبيل النجاة ، وهو يأبئ ذلك ويهوي في ضلاله . قل يا محمد لهؤلاء المتخبطين في منهاجهم ذلك : إن طريق الله هو الهدى وأمرنا بلزومه قل يا محمد لهؤلاء المتخبطين في منهاجهم ذلك : إن طريق الله هو الهدى وأمرنا بلزومه

فهو ينقلنا إلى شاطئ السلامة ودار النعيم والأمن والقرار. وَأُمِرْنا بإقامة الصلاة والتزام تقوىٰ الله فإليه المرد والمآل ويحشر الناس إليه جميعاً. إنه وحده ـ جلت عظمته ـ الذي خلق السماوات والأرض بالحق والعدل الذي هو إفراده سبحانه بالتعظيم والعبادة، والأمر يومئذ قوله كن فيكون، فقوله الحق وله السلطان ولايشاركه أحد في الآخرة بأمر أو سلطان، فقد انقطع سلطان كل ذي سلطان يوم ينفخ في الصور، ولم يبق إلا أمر الواحد القهار عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

فقوله: ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَا ٱللَّهُ ﴾ الآبة.

قال السدي: (قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا ، واتركوا دين محمد ، ﷺ فقال الله تعالى ذكره: ﴿ قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُنا وَلاَ يَضُرُّنا ﴾ ، هذه الآلهة ، ﴿ وَنُرَدُ عَلَى آَعَقَابِنَا بَعَدَ إِذْ هَدَننا الله ﴾ ، فيكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض . يقول: مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان ، كمثل رجل كان مع قوم على الطريق ، فضل الطريق ، فحيرته الشياطين ، واستهوته في الأرض ، وأصحابه على الطريق ، فضل الطريق ، فأبي أن يأتيهم . فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد ، ومحمد الذي يدعو إلى الطريق ، والطريق هو الإسلام) ـ ذكره ابن جرير .

ثم روى عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال: (هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها ، وللدعاة الذين يدعون إلى الله ، كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالاً ، إذ ناداه مناد: «يا فلان ابن فلان ، هلم إلى الطريق» ، وله أصحاب يدعونه: «يا فلان ، هلم إلى الطريق»! فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة ، وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق).

وعن مجاهد: (في قوله: ﴿ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ ، قال: الأوثان).

وعن قتادة: ﴿ أَسْــَتَّهُوَتُهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ قال: أضلته في الأرض حيران).

وقال مجاهد: (رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق ، فذلك مثل من يضل بعد إذ هدي ، وقال: (هذا مثل ضربه الله للكافر ، يقول: الكافر حيران ، يدعوه المسلم إلى الهدئ فلا يجيب).

وقوله: ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ لِلْسَّلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾.

قال قتادة: (علمها الله محمداً وأصحابه ، يخاصمون بها أهل الضلالة).

وقوله: ﴿ قُلَّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىُّ ﴾.

كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ . . ﴾ [الزمر : 37].

وكقوله سبحانه: ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ م مِّن نَصِرِينَ ﴾ [النحل: 37].

وقوله: ﴿ وَأُمِّرَنَا لِلْسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾.

قال ابن جرير: (وأمرَنا ربنا وربّ كل شيء تعالى وجهه ، لنسلم له ، لنخضع له بالذلة والطاعة والعبودية ، فنخلص ذلك له دون ما سواه من الأنداد والآلهة).

وقوله: ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾. أي: وأمرنا ـ تعالى ذكره ـ أن أقيموا الصلاة.

وقوله: ﴿ وَٱتَّـقُوهُ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: وَأُمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال).

وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴾. أي: يوم الحشر ، يوم الحساب ، يوم يقوم الناس لرب العالمين.

وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

قال القرطبي: (أي: فهو الذي يجب أن يعبد لا الأصنام. ومعنىٰ ﴿بالحق﴾ أي: بكلمة الحق. يعني قوله: ﴿كُنْ﴾).

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ﴾.

قال القاسمي: (بيان لقدرته تعالى على حشرهم ، بكون مراده لا يتخلف عن أمره ، وأن قوله وأمره هو النافذ والواقع. والمراد بـ(القول) كلمة ﴿كن﴾ تحقيقاً أو تمثيلًا).

والتقدير: واذكر يوم يقول كن. أو اتقوا يوم يقول كن ، أو قدّر يوم يقول كن. ذكره القرطبي. فيكون ﴿يومَ﴾ قد نُصِبَ على العطف على قوله ﴿واتقوه﴾ \_ أي: اتقوا يوم يقول كن فيكون. أو على قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ \_ أي: وخلق يومَ يقول كن فيكون.

وإما على إضمار فعل تقديره اذكر \_ أي: واذكر يوم يقول كن فيكون. ذكره ابن كثير. قلت: وكلها من وجوه الإعجاز القرآني يحتملها السياق وتفيد في بسط المعنىٰ وآفاق مفهومه.

## وقوله: ﴿ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ﴾.

قال النسفي: (والمعنى: أنه خلق السماوات والأرض بالحق والحكمة وحين يقول لشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق والحكمة ، أي: لا يكون شيئاً من السماوات والأرض وسائر المكونات إلا عن حكمة وصواب).

وقوله: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ ﴾.

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال: [قال أعرابي: يا رسول الله ، ما الصّور؟ قال: قَرْنٌ ينفخ فيه](1).

فالصور هو القَرْن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام حين يأخذ الأمر من ربه عز وجل. كما قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ مُّ مُنْفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴾ [الزمر: 68].

وكما قال \_ جلت عظمته \_: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ [النمل: 87].

يروي البخاري عن ابن عباس: [قال في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ الصور. و﴿ الراجفة ﴾: النفخة الأولى. و﴿ الرادفة ﴾: الثانية ]<sup>(2)</sup>.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم يُنزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبتُ البقلُ.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (312/2) ، وأبو داود في السنن (4742) ، والترمذي في الجامع (3243) ، والحاكم في المستدرك (506/2).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري في ترجمة باب. انظر تخريج المشكاة (5529). وكتابي: أصل الدين والإيمان (727/2) - بحث النفخ في الصور - لمزيد من التفصيل.

<sup>(3)</sup> أي: امتنعت عن الجواب لأنى ما أدري ما الصواب.

قال: وليس من الإنسان شيء لا يبلئ إلا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذنب<sup>(1)</sup>، ومنه يُركب الخلق يوم القيامة]<sup>(2)</sup>.

فإذا تذكر المسلم هول ذلك اليوم ونفخة الصور قال: حسبنا الله ونعم الوكيل.

فقد أخرج الترمذي في جامعه بسند حسن ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [كيف أنعم وصاحبُ الصور قد التقمه وأصغىٰ سمعه وحنیٰ جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ؟ فقالوا: يا رسول الله! وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل](3).

وقوله: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ إما أن يكون بدلاً من قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُكُ ﴾.

أو أن يكون ظرفاً لقوله سبحانه: ﴿ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ ، كما قال جل ذكره: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله: ﴿ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَالدَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾.

قال ابن عباس: (يعني: أن عالم الغيب والشهادة هو الذي ينفخ في الصور).

والراجح أن ﴿عالم﴾ صفة لـ﴿الذي﴾ خلق السماوات والأرض. أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هو».

والتقدير: أي وهو الذي خلق السماوات والأرض عالم الغيب. واختاره شيخ المفسرين ، وكذلك الإمام القرطبي.

وقوله: ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾.

أي: الحكيم في أقواله وأفعاله ، الخبير بأعمال عباده وأعمارهم ومستقبلهم بين يديه. قال النسفي: ﴿ وَهُوَ الْمُحَيمُ ﴾ في الإفناء والإحياء. ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾ بالحساب والجزاء).

<sup>(1)</sup> هو العظم بين الأليتين أسفل الصلب ، فمنه خُلِق ـ الإنسان ـ وفيه يركب. ففي رواية لمسلم: [كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجبَ الذنب ، منه خلق وفيه يركب].

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4935) ، وأخرجه مسلم (141/2955) ، وغيرهما.

<sup>(3)</sup> حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي (2585) \_ أبواب فضائل القرآن \_ سورة الزمر .

74 - 79. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَنَامًا وَالِهَةً إِنِّ أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَالُ رَءَا كَوْكَبَأَ قَالَ هَلَا رَبِي فَلَمَّا أَقَلَ قَالَ لاَ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَالُ رَءًا كَوْكَبَأَ قَالَ هَلَا رَبِي فَلَمَّا أَقَلَ قَالَ لاَ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَلَا رَبِي فَلَمَّا أَقَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِي أَكُوبُ اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

في هذه الآيات: يتابع الله سبحانه في ذكر براهين الحق وحجج الدلالة والحكمة ليواجه نبيه على خصومه المنكرين الجاحدين المشركين \_ واذكر يا محمد خليلي إبراهيم إذ قال لأبيه آزر معيباً عليه اتخاذ الأوثان آلهة من دون الله ، ومنكراً عليه وعلى قومه باطل ما هم مقيمون عليه من الضلال في العبادة: كيف تعبد \_ يا أبت \_ هذه الأصنام وتتخذها ربّاً دون الله الذي خلقك وسَوّاك ورزقك. وكذلك \_ يا محمد \_ نُبصِّرُ \_ إبراهيم في دينه ، ونريه الحق في ملكوت السماوات والأرض ليكون أحسن العابدين المؤمنين. فلما واراه الليل وغيّبه أبصر كوكباً حين طلع فقال هذا ربي ، فلما زال وقد علم أن ربه دائم لا يزول قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر قد طلع وسطع قال هذا ربي فلما ذهب قال لئن لم يمنّ الله عليّ بهدايته لأكونّ من الذين أخطؤوا طريق الحق والهدى ، وعبدوا غير الله. فلما رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي ، هذا أكبر من الكوكب والقمر ، فلما غابت قال إبراهيم لقومه إني بريءٌ من عبادة الأوثان والأصنام وهذه المخلوقات الزائلة ، بل وجهت وجهي في عبادتي للذي خلق السماوات والأرض وهو المخلوقات الزائلة ، بل وجهت وجهي في عبادتي للذي خلق السماوات والأرض وهو الحي لا يموت ولا يزول ولا يفني ، مخلصاً له الدين وما أنا من المشركين.

فقوله: ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ مَازَرَ ﴾.

قال السدي: (اسم أبيه آزر).

وكذلك قال محمد بن إسحاق: (﴿أزرِ﴾ أبو إبراهيم).

قلت: ولا عبرة بكلام آخر غير هذا ، فالقرآن صرّح باسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه ﴿آزر﴾ ، وكذلك صرّحت السنة الصحيحة .

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال:

[يلقى إبراهيم أباه آزريوم القيامة ، وعلى وجه آزر قَتَرَةٌ وغَبَرَة ، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون ، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ ، فيؤخذ بقوائمه فيُلقىٰ في النار](1).

أي: تتأله لصنم تصرف له العبادة من دون الله.

وقوله: ﴿ إِنِّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

أي: إني أراك والقوم السالكين دربك وطريقتك في العبادة تائهين ضالين جائرين عن الحق وعن قصد السبيل.

وفي التنزيل: ﴿ وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ إِبْرَهِمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَيْنًا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنِكَ شَيْنًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَ فِي مِن الْعِلْمِ مَالَمَ يَأْتِكَ فَأَتَّ عَنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ۞ يَثَابَتِ إِنِي أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابُ صِوَيًا ۞ يَثَابَتِ لِاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَنِ وَلِيًا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَتَإِبْرَهِيمُ لَيِن لَّمَ تَنتِهِ لَأَرْجُمُنَكَ مِن الرَّمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبْرَهِيمُ لَيِن لَمْ تَنتِهِ لَأَرْجُمُنَكُ وَلَا مَا مَاللَّهُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقِي ۖ إِنَّهُ كَان بِي حَفِيًا ۞ وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِي عَسَى آلًا أَكُونَ بِدُ عَآءِ رَبِي شَقِيًا ﴾ [مريم: 41 - 48].

قال ابن كثير: (فكان إبراهيم \_ عليه السلام \_ يستغفر لأبيه مُدَّةَ حياته ، فلما مات على الشرك وتبيّن إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له ، وتبرّأ منه ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوُّ لِلّهَ تَبَرَّأُ مِنْ أَوْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (1344). والقترة: السواد من الكآبة والحزن. والذيخ: ذكر الضبع الكثير الشعر. والحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب الأنبياء.

وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

قال القاسمي: (أي: نطلعه على حقائقهما ، ونبصره في دلالتهما على شؤونه عز وجل ، من حديث إنهما بما فيهما ، مربوبان ومملوكان ، له تعالى. و الملكوت مصدر على زنة المبالغة ، كالرَّهَبوت والجبروت ، ومعناه: الملك العظيم ، والسلطان القاهر. وقيل: ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما).

وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالى: ﴿ قُلِ اَنْظُرُواْ مَاذَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِثُونَ﴾ [يونس: 101].

2\_ وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: 185].

3 ـ وقال تعالى: ﴿ أَفَلَرَ يَرَواْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّرَكَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآئِيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ [سبأ: 9].

وقوله: ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾.

قال النسفى : (فعلنا ذلك أو ليستدل، وليكون من الموقنين عياناً كما أيقن بياناً).

وقوله: ﴿ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ ﴾.

أي: ستره بظلمته. قال ابن جرير: (وكل ما توارى عن أبصار الناس ، فإن العرب تقول فيه: «قد جَنَّ»). ومنه الجَنّة والجِنّة والجُنّة والجَنين والمِجَنّ والجنّ كله بمعنىٰ الستر. قال القرطبي: (وجَنان الليل ادلهمامُه وستره).

قال: (ويقال: جنون الليل أيضاً. ويقال: جَنَّه الليل وأجَنَّه الليل ، لغتان).

والمقصود: فلما أظلم الليل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وستره بظلامه ﴿ رَمَا كُوَّكُباً ﴾. أي: نجماً ، والكوكب لغة النجم.

وفي قوله: ﴿ رَءَا كُوَّكُمَّا ﴾.

قال النسفي: (أي: الزهرة أو المشتري، وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها ليس بإله لقيام دليل الحدوث فيها، ولأن لها محدثاً أحدثها ومدبراً دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها).

وقوله: ﴿ قَالَهَاذَارَبِّيٌّ ﴾ .

قال القاسمي: (إرخاء للعنان معهم بإظهار موافقته لهم أولاً ، ثم إبطال قولهم بالاستدلال ، لأنه أقرب لرجوع الخصم).

قال الزمخشري: (قول إبراهيم ذلك ، هو قول من ينصف خصمه ، مع علمه بأنه مبطل. يحكي قولَهُ كما هو غير متعصب لمذهبه ، لأن ذلك أدعىٰ إلى الحق ، وأنجىٰ من الشغَب. ثم يكرّ عليه بعد حكايته ، فيبطله بالحجة).

وقوله: ﴿ فَلَمَّآ أَفَلَ ﴾. أي: غاب. ﴿ قَـالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴾. قال قتادة: (علم أنَّ ربه دائم لا يزول).

وقوله: ﴿ فَلَمَّا رَمَا ٱلْقَمَرَ بَازِغُنَا ﴾. أي: طالعاً منتشر الضوء. وبزغت الشمس إذا طلعت ، وكذلك القمر.

وقوله: ﴿ قَالَ هَنَدَا رَبِيٍّ ﴾. على الأسلوب المتقدم. ﴿ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَمْ يَهْدِفِى رَقِى لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴾ . قال ابن جرير: (أي: من القوم الذين أخطؤوا الحق في ذلك ، فلم يصيبوا الهدى ، وعبدوا غير الله).

قال النسفي: (نبّه قومه على أن من اتخذ القمر إلهاً فهو ضال ، وإنما احتج عليهم بالأفول دون البزوغ ، وكلاهما انتقال من حال إلى حال ، لأن الاحتجاج به أظهر ، لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب).

وقوله: ﴿ فَلَمَّا رَمَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَـةُ قَالَ هَلذَا رَبِّي هَلْذَآ أَكَبُّرُ ﴾.

فنصب قوله ﴿بازغة﴾ على الحال ، لأن هذا من رؤية العين. وفي لغة العرب: بزغ وأفل متضادان. بزغ يَبْزُغ بُزوغاً إذاطلع ، وأفلَ يأفِلُ أفولاً إذا غاب.

قال الكسائي: ﴿ هَلْذَارَتِي ﴾ على معنىٰ: هذا الطالع ربي). وقيل: هذا الضوء.

قال القرطبي: (وقال: ﴿هذا﴾ والشمس مؤنثة ، لقوله: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَتَ ﴾. فقيل: إن تأنيث الشمس لتفخيمها وعِظمها ، فهو كقولهم: رجل نَسّابة وعلّامة).

وقال ابن جرير: ﴿ هَٰذَآ أَكَبَرُ ﴾ ، يعني: هذا أكبر من الكوكب والقمر ، فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه).

وقوله: ﴿ فَلَمَّا ٓ أَفَلَتْ ﴾. أي: غابت. ﴿ قَالَ يَنَقُومِ إِنِّي بَرِيٓ ۗ مُّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾.

قال ابن كثير: (فلما انتفتِ الإلهيّة عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنورُ ما تقعُ عليه الأبصارُ ، وتحقَّق ذلك بالدليل القاطع ﴿ قَالَ يَكَفَّوْ إِنِّى بَرِىٓ مُ مِمّاً ثُمُّرِكُونَ ﴿ أَي: أَنا برئِ من عبادتهنَّ وموالاتهنَّ ، فإن كانت آلهةً فكيدوني بها جميعاً ثم لا تُنْظرون).

وقوله تعالى: ﴿ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

أي: إنما أتوجه بالعبادة وكمال التعظيم لخالق هذه الموجودات والأشياء ومخترعها ومسخّرها ومقدّر أمورها ومدبر أحوالها،الذي بيده ملكوت كل شيء، وكل شيء في هذا الكون فقير إليه محتاج إلى قوته وقيوميته وتدبيره وتصريفه.

وفي التنزيل: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرَّشِ يُغْشِى ٱلِّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلَبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَرَتِم بِأَمْرِقِهُ ٱلاَلَهُ ٱلْخَلَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ ﴿ إِلَا عَرَافٍ ].

وفي التنزيل: ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ مَأَءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَكَةِ مَّا كَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۚ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ۞ ﴾ [النمل].

أخرج الإمام أحمد في المسند ، وأبو داود في السنن ، بسند صحيح ، عن أبي تميمة عن رجل من قومه ، أنه أتى رسول الله على ، أو قال: شهدت رسول الله على وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلام تَدْعو؟ قال: أدعو إلى ربك الذي إن مَسَّكَ ضر فدعوته كشَفَ عنك ، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته ردّ عليك ، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك](1).

وقد أثنىٰ الله سبحانه على إبراهيم \_ عليه الصلاة والسلام \_ في غير ما موضع في القرآن:

قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ قُلَ إِنَّنِي هَدَائِي رَقِيَّ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَا قِيَمَا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن \_حديث رقم \_ (4084). ورواه أحمد بسند صحيح. انظر تخريج المشكاة (918)، وصحيح الجامع الصغير \_ حديث رقم \_ (242). وانظر صحيح سنن أبي داود \_ حديث رقم \_ (3442).

وقال تعالى في سورة النساء: ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيـمَخَلِيلًا ﴿ ۗ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيـمَخَلِيلًا ﴿ ۗ ﴾.

أخرج البخاري من حديث ابن عباس عن النبي على قال: [إنكم تحشرون إلى الله حُفاة عُراةً غُرْلاً ، ثم قرأ: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَمَّقِ نُعِيدُهُمْ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِيبَ﴾ وألانبياء: 104]. وأول من يُكْسىٰ يوم القيامة إبراهيم](1).

وفي صحيح البخاري أيضاً عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما: [أن النبي على الله عنهما: وأن النبي على الصُورَ في البيت لم يدخل حتى أمرَ بها فمُحِيَتْ ، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: قاتلهم الله ، والله إن استقسما بالأزلام قط] (2).

وقوله: ﴿ حَنِيفًا ۗ ﴾.

أي: مائلًا عن الأديان الباطلة ، والتصورات الزائفة الزائغة ، إلى الحق القويم ، دين رب العالمين ، ﴿ وَمَا آنَا مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ .

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [كل مولود يولد على الفِطرة ، فأبواه يُهوِّدانه ، أو يُنَصِّرانه ، أو يُمَجِّسَانه ، كما تولد البهيمةُ بهيمةً جمْعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء](3).

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حِمار قال: قال رسول الله ﷺ: [قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حُنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحَرَّمت عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم [4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3349) ضمن حديث أطول - كتاب أحاديث الأنبياء.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه \_ حديث رقم \_ (3352) \_ كتاب أحاديث الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4775) ، ومسلم (2658) ، وأحمد في المسند (253/2) ، والترمذي في الجامع (2138). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرَجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2865) ، وأحمد في المسند (266/4) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (653).

80 - 83. قوله تعالى: ﴿ وَحَاجَهُ قُومُهُ قَالَ اَتُحَكَجُّونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَئِنْ وَلَا اَلْحَكَجُّونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَئِنْ وَلَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلّا أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْعًا وَسِعَ رَبِي كُلّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفُ اَخَافُ مَا أَشْرَكَتُم وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُم الشَّرِكَتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِل بِهِ عَلَيْكُمُ الْخَافُ أَفَاقُ الفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ اللّهِ مَا لَمْ يُنزِل بِهِ عَلَيْكُمُ الْخَافُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ وَبِلْكَ حُجَدُنا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ وَبِلْكَ حُجَدُنا اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ وَبِلْكَ حُجَدُنا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

في هذه الآيات: يقول سبحانه: وجادل إبراهيم قومه في إفراده الله سبحانه بالتعظيم وبراءته من أصنامهم ، وكانوا يزعمون أن آلهتهم خير من إلهه ، فقال: أتجادلونني في توحيد الله الواحد الأحد الصمد وقد وفقني برحمته لمعرفة توحيده وإفراده بالعبادة والتعظيم ، ولاأخاف آلهتكم التي تدعونها فما تملك لي ضراً ولا نفعاً ، بل خوفي من الله الذي بيده النفع والضر ، والرزق والضيق أو النقصان. ثم كيف أرهب ما أشركتموه في عبادتكم ربّكم وهو مخلوق ضعيف لا يملك ضراً ولا نفعاً وأنتم لا تخافون الله الواحد القهارالذي دان له الكون بكل مافيه ، فمن الذي هو أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إن المؤمنين الصادقين في توحيد ربهم وتعظيمه أحق بالأمن ، فالأمن أمن الإيمان ، والهلاك في الشرك وأهله ، وهذه بعض حججنا علمناها إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ليواجه بقوارعها بهتان قومه وعنادهم ، نختار للمعالي والدرجات من الصلاة والسلام ـ ليواجه بقوارعها بهتان قومه وعنادهم ، نختار للمعالي والدرجات من نشاء من عبادنا ، إن الله حكيم عيث يضع رسالته ، عليم بقلوب وأفعال عباده .

فقوله: ﴿ وَحَاتَجَهُم قَوْمُمُم قَالَ أَتُحَكَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَسْنِّ وَلاّ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۗ إِلّا أَن يَشَآءَ رَبّي شَيّئاً ﴾.

قال ابن جريج: ﴿ وَحَآجُهُ قَوْمُهُمْ قَالَ أَتُحَتَجُّونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَنْنَ ﴾ ، قال: دعا قومُه مع الله آلهة ، وخوّفوه بآلهتهم أن يُصيبَهُ منها خَبَل ، فقال إبراهيم: ﴿ أَتُحَكَّجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَنْنَ ﴾ ، قال: قد عرفت ربي ، لا أخاف ما تشركون به).

قال ابن جرير: ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا ﴾ يقول: ولكن خوفي من الله الذي خلقني وخلق السماوات والأرض ، فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو

بقاء ، أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك ، نالني به ، لأنه القادر على ذلك . ﴿ وَسِعَ رَبِّ كَلَّ صَيْء ، فلا يخفى عليه شيء ، لأنه خالق كل شيء ، فلا يخفى عليه شيء ، لأنه خالق كل شيء ، ليس كالآلهة التي لاتضر ولا تنفع ولا تفهم شيئاً ، وإنما هي خشبة منحوتة ، وصورة ممثلة ، ﴿ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ يقول: أفلا تعتبرون ، أيها الجهلة ، فتعقلوا خطأ ما أنتم عليه مقيمون ، من عبادتكم صورة مصورة وخشبة منحوتة ، لا تقدر على ضر ولا على نفع ، ولا تفقه شيئاً ولا تعقله ، وترككم عبادة من خلقكم وخلق كل شيء ، وبيده الخير ، وله القدرة على كل شيء ، والعالم بكل شيء).

وقوله: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَكَتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ، عَلَيْكُمْ أَشْرَكْتُمُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ، عَلَيْكُمْ أَشْرَكْتُمُ فِاللَّهُ مِنْ أَشْرَكْتُمُ فَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ،

قال محمد بن إسحاق: (يقول: كيف أخاف وثناً تعبدون من دون الله لا يضر ولاينفع، ولاتخافون أنتم الذي يضر وينفع، وقد جعلتم معه شركاء لاتضر ولاتنفع).

وقوله: ﴿ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

قال ابن جريج: (أمَنْ يعبد ربّاً واحداً ، أم من يعبد أرباباً كثيرة؟).

قال محمد بن إسحاق: (يضرب لهم الأمثال ، ويصرِّف لهم العبر ، ليعلموا أن الله هو أحق أن يخاف ويعبد مما يعبدون من دونه).

قال مجاهد: (قول إبراهيم حين سألهم: ﴿ أَي ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِٱلْأَمْنِ ﴾ ، هي حجة إبراهيم ﷺ ).

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَكَتِكَ لَئُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهْ تَدُونَ﴾.

قال محمد بن إسحاق: (أي: الذين أخلصوا كإخلاص إبراهيم ﷺ لعبادة الله وتوحيده، ﴿ وَلَمْ يَكْبُونُ وَهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ ، وتوحيده، ﴿ وَلَيْهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ ، الأمن من العذاب ، والهدى في الحجة بالمعرفة والاستقامة).

وقال ابن زيد: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ ، قال بِشرك. قال: ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ . فأما الذنوب فليس يبرأ منها أحد).

أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله قال: [لمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم

بِظُنْمٍ﴾، قال أصحابه: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيرٌ ﴾](1).

وأخرج الإمام مُسلم في صحيحه عن عَلْقَمَة ، عن عبد الله قال: [لما نزلت ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ وقالوا: أيّنا لا يظلمُ نَفْسَه؟ فقال رسول الله ﷺ: ليس هو كما تَظُنُّون ، إنما هو كما قال لقمان لابنه: ﴿ يَبُنَى لَا نَشْرِكَ بِاللَّهِ الْتِهْرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13]](2).

وفي لفظ أحمد: [إنه ليس الذي تعنُون! ألم تسمعوا ما قال العبدُ الصالح: ﴿ يَبُنَىَّ لَا يَتُمْرِكَ بِأَللَّهُ إِنَكَ اَلشِّرُكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ ، إنما هو الشرك].

وقوله: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهَآ إِبْرَهِي ءَعَلَىٰ قَوْمِهِۦۚ نَرْفَعُ دَرَجَىتٍ مَّن نَّشَآءُ ﴾ .

قال مجاهد: (قال إبراهيم حين سأل: ﴿ فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۗ ﴾؟ قال: هي حجة إبراهيم ، وقوله: ﴿ ءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِدٍّ ﴾ ، يقول: لقناها إبراهيم وبصّرناه إياها وعرّفناه).

وقرأ قراء الكوفة: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَاءً ﴾ ، في حين قرأها قراء الحجاز والبصرة: ﴿ نرفع درجاتِ مَنْ نشاء ﴾ . وهما قراء تان مشهورتان متقارب معناهما . قال ابن جرير: (وذلك لأن من رفعت درجته ، فقد رفع في الدرج ، ومن رفع في الدرج ، فقد رفعت درجته . قال: فمعنى الكلام إذن: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ ﴾ ، فرفعنا بها درجته عليهم ، وشرّفناه بها عليهم في الدنيا والآخرة . فأما في الدنيا فآتيناه فيها أجره ، وأما في الآخرة ، فهو من الصالحين ، ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَاءً ﴾ ، أي: بما فعل من ذلك وغيره ) .

وفي الصحيحين عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ قال: [يا أيها الناس! إنكم تحشرون

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (32) ، (4629). وأخرجه مسلم (124) ، وأحمد (387/1) ،وغيرهم. من حديث عبد الله رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (124) ـ كتاب الإيمان ، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ، ورواه ابن حبان في صحيحه (253) ، وأخرجه ابن مندة (268) ، وغيرهم. وانظر للفظ التالي مسند أحمد (378/1) بإسناد على شرط الشيخين.

إلى الله حُفاة عُراة غُرْلاً ﴿ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ حَمَّتِي نَّعِيدُهُۚ ﴾. ألا وإن أول الخلائق يُكْسَىٰ يوم القيامة إبراهيم. . ] الحديث<sup>(1)</sup>.

وقال القرطبي: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَاءٌ ﴾: أي: بالعلم والفهم والإمامة والملك). وقوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾.

قال القاسمي: (﴿حكيم﴾ في رفعه وخفضه ، ﴿عليم﴾ بحال من يرفعه واستعداده له).

وقال شيخ المفسرين: (إن ربك ، يا محمد ، ﴿حكيم﴾ ، في سياسته خلقه ، وتلقينه أنبياء الحجج على أممهم المكذبة لهم ، الجاحدة توحيد ربهم ، وفي غير ذلك من تدبيره ، ﴿عليم﴾ ، بما يؤول إليه أمر رسله والمرسل إليهم ، من ثبات الأمم على تكذيبهم إياهم ، وهلاكهم على ذلك ، أو إنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله تعالى ذكره وتصديق رسله ، والرجوع إلى طاعته).

84 - 90. قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ صُكُلًا هَدُونَا وَنُوسُكَ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَيْدِهِ وَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَدُرُونَ وَكُذَاكِ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَيْدِهِ وَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَدُرُونَ وَكُذَاكِ بَخِينَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَرَكَ يَتَا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴾ وَإِلَيْسَمُ وَيُوسُنَ وَلُوطًا وَكُلًا وَكُلًا فَضَلَلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ وَمِن ءَابَآيِهِمْ وَذُرِيَّنِهِمْ وَإِخْونِهِمْ وَإِخْونِهِمْ وَإِلَيْسَكُمْ وَهُوسُنَا وَكُلًا مَنْ عَبَادِهِ وَالْمَسَعُونِ هُو اللّهِ مَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْمَسَعُ وَيُوسُنَ وَلُوطُ عَنْهُم قَلَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَلَا يَعْدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا لَكُنَا عَلَى مَرْطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وَلَو اللّهُ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَلَو الشَرَكُوا لَحَيِطَ عَنْهُم الْكِنَابَ وَالْحَكُمُ وَالنّبُونَ اللّهُ اللّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَوَلَا لَكُنُ وَاللّهُ مُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

في هذه الآيات: اختصاصُ الله سبحانه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذرية فيها النبوة ، منهم ابنه إسحاق ، وابن ابنه يعقوب ، هديناهم لسبيل الرشاد ، كما هدينا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. غُرُلاً أي غير مختونين. انظر مختصر صحيح مسلم (2151) ص (571). ورواه البخاري في صحيحه (3349)، ضمن حديث أطول.

نوحاً لذلك من قبل ، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ، كذلك نجزي بالإحسان كل محسن. كما هدينا أيضاً من ذرية نوح إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وفضلناهم على العالمين. كما هدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم أمة اخترناها لهذا الدين ، وهذا الهدئ توفيق الله ولطفه بمن يشاء من عباده ، ولو أشرك هؤلاء الأنبياء لبطل ما كانوا يعملون ولذهب جزاء ما كانوا يتقربون. وهؤلاء الذين سميناهم من الأنبياء والرسل قد آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ، فإن يكفر بها قومك يا محمد ، فقد استحفظناها أولئك الرسل والأنبياء ومن سار معهم على هداهم وما كانوا بها كافرين ، وهؤلاء الذين هدى الله من إخوتك الأنبياء والرسل قبلك يامحمد موضع كافرين ، وهؤلاء الذين هدى الله من إخوتك الأنبياء والرسل قبلك يامحمد موضع القدوة والأسوة في أمة الدعوة من الخلق أجمعين ، فامض على منهاجهم واصبر على إقامة الحق والدين في الأرض ، وأخبر قومك أنك لا تريد بهذا البلاغ عوضاً فما هو إلا لكالمين.

## فقوله: ﴿ وَوَهَبَّنَالَهُ مُ إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلَّا هَدَيَّنَا ۗ ﴾.

قال ابن كثير: (يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طَعَنَ في السنَّ ، وأيس هو وامرأته «سارّة» من الولد ، فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط ، فَبَشَروهما بإسحاق ، فتعجبت المرأة من ذلك ، وقالت: ﴿ يَكُونَلْتَنَ ءَالِدُ وَأَناْ عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحًا المُحافِق ، فتعجبت المرأة من ذلك ، وقالت: ﴿ يَكُونَلْتَى ءَالِدُ وَأَناْ عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحًا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ يَكُودُ وَهَذَا بَعْلِي اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَسَمِّنُ المَسْلِحِينَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعِلْدُ لهذَا المولود ولدٌ في حياتكما ، فتقرّ أعينكما به كما قرَّتْ بوالده ، فإن الفَرَح ويولد لهذا المولود ولدٌ في حياتكما ، فتقرّ أعينكما به كما قرَّتْ بوالده ، فإن الفَرَح ويولد لهذا المولود ولدٌ في حياتكما ، فتقرّ أعينكما به كما قرَّتْ بوالده ، فإن الفَرَح والذِي فيه اشتقاق العقب والذي في الشمول وقعت البشارة به وبولده باسم «يعقوب» ، الذي فيه اشتقاق العقب والذرية ، وكان هذا مجازاة لإبراهيم عبادة الله في الأرض ، فعوضه الله ـ عز وجل ـ عن عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض ، فعوضه الله ـ عز وجل ـ عن عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في دينه ، تَقَرُّ بهم عينه ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

## وقوله: ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُّ ﴾.

أخرج الإمام أحمد في المسند، والبيهقي في «الأسماء»، بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي على قال: [إن نبيّ الله نوحاً على لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بـ: «لا إله إلا الله» فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله ، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنّ حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله ، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت: أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا ، قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا . قيل: يا رسول الله رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس] (1).

وقوله: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُرَدَ وَسُلَيَّمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـُـرُونَ وَكَذَالِكَ بَجْرِى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (169/2 - 170) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (548) ، وأخرجه البيهقي في «الأسماء» (79) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (134).

القول الأول: وهدينا من ذريته \_ أي: من ذرية نوح ﷺ هؤلاء الرسل الكرام ، عليهم الصلاة والسلام.

قال ابن جرير: (﴿ وَمِن ذُرِّيَتَتِهِ ﴾ ، من ذكر نوح. وذلك لأن الله تعالى ذكره ذكر في سياق الآيات التي تتلو هذه الآية لوطاً فقال: ﴿ وَإِسْمَنعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًا فَضَّلُنَا عَلَى ٱلْمَعَلَمِينَ ﴾ . ومعلوم أن لوطاً لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين . قال: ولكنه من ذرية نوح ) .

القول الثاني: وهدينا من ذريته \_ أي: ذرية إبراهيم \_ ﷺ \_ هؤلاء الرسل الكرام.

قال ابن عباس: (هؤلاء الأنبياء جميعاً مضافون إلى ذرية إبراهيم ، وإن كان فيهم مَنْ لم تلحقه ولادة من جهته من جهة أب ولا أم ، لأن لوطاً ابن أخي إبراهيم).

والعرب تجعل العمّ أباً كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: ﴿ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَهَ وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِسْحَقَ﴾ [البقرة: 133]. وإسماعيل عمُّ يَعْقوب.

قال القرطبي: (وعد عيسى من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن البنت. فأولاد فاطمة رضي الله عنها ذرية النبي ﷺ. وبهذا تمسك من رأى أن ولد البنات يدخلون في اسم الولد. قال أبو حنيفة والشافعي: من وَقَفَ وقفاً على ولده وولد ولده أنه يدخل فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا).

قلت: وفي السنة الصحيحة ما يدل على هذا:

فقد أخرج البخاري من حديث أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال للحسن بن علي: [إن ابني هذا سيِّد ، ولعل الله أن يُصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين](1).

قال ابن كثير: (وعود الضمير \_ في ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ، ﴾ إلى ﴿ نوح ﴾ لأنه أقرب المذكورين ، ظاهر. وهو اختيار ابن جرير ، ولا إشكال عليه. وعودُه إلى ﴿ إبراهيم ﴾ لأنه الذي سيق الكلام من أجله حَسَن ، لكن يشكل على ذلك ﴿ لوط ﴾ ، فإنه ليس من ذرية ﴿ إبراهيم ﴾ ، بل هو ابن أخيه ماران بن آزر ، اللهم إلا أن يُقَالَ: إنه دخل في الذريّة تغليباً ، كما في قوله تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَيَعَ قُوبَ المّوّتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُ وَنَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهُ وَإِلَهُ ءَابَآ بِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ وَيَعْبُدُ وَالْهَ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَالِكُ وَإِلَهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا لَكُونُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2704)و(3629)، وأبو داود (4662)، وأحمد (49/5). وأخرجه النسائي (107/3). والحديث يدل أن بني البنات تدخل في وصية الرجل لذريته.

مُسَلِمُونَ ﴾ [البقرة: 133] ، فإسماعيل عمه ، ودخل في آبائه تغليباً. وكما في قوله: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَئِمِكَةُ كُلُّهُمْ آجَمَعُونَ ﴿ إِلَلْمِسَ . . ﴾ [الحجر: 30 ـ 31] ، فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود ، وذُمَّ على المخالفة ، لأنه كان قد تشبه بهم ، فعومل معاملتهم ودخل فيهم تغليباً ، وإلا فهو كان من الجِنّ وطبيعته من النار والملائكة من نور).

قلت: وكلا المعنيين حق ، ويحتملهما السياق ، وإعجاز البيان الإلهي الكريم.

و(داود): هو داود بن إيشا. و(سليمان) هو ابنه: سليمان بن داود. و(أيوب): هو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم. و(يوسف): هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. و(موسى): هو موسىٰ بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. و(هرون): هو أخو موسىٰ.

وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

قال النسفي: (ونجزي المحسنين جزاء مثل ذلك ، فالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف).

وقوله تعالى: ﴿ وَزَكَرِتَا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدلِحِينَ ﴾.

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وهدينا أيضاً لمثل الذي هدينا له نوحاً من الهدئ والرشاد من ذريته: زكريا بن إدُّو بن برخيًا ، ويحيى بن زكريا ، وعيسىٰ بن مريم ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن حزقيا). ثم ذكر قولين في إلياس:

1 ـ كان ابن إسحاق يقول: هو إلياس بن يسي بن فنحاص بن العيزار بن هرون بن عمران ، ابن أخي موسى نبيّ الله ﷺ.

2 \_ وكان غيره يقول: هو إدريس. فعن عبد الله بن مسعود قال: ("إدريس» هو "إلياس» ، و "إسرائيل» ، هو "يعقوب») \_ ذكره بسنده إليه.

ثم قال شيخ المفسرين: (وأما أهل الأنساب فإنهم يقولون: "إدريس" ، جدّ نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ ، و "أخنوخ" هو "إدريس بن يرد بن مهلائيل". وكذلك روي عن وهب بن منبه. والذي يقول أهل الأنساب أشبه بالصواب. وذلك أن الله تعالى ذكره نسب "إلياس" في هذه الآية إلى "نوح" ، وجعله من ذريته ، و "نوح" ابن "إدريس" عند أهل العلم ، فمحال أن يكون جدّ أبيه منسوباً إلى أنه من ذريته).

وقوله: ﴿ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾.

يعني هؤلاء الرسل الكرام: زكريا ويحيئ وعيسى وإلياس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وقوله: ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا ﴾.

المعنى: وكذلك هدينا أيضاً من تلك الذرية ﴿إسماعيل﴾ ، وهو: إسماعيل بن إبراهيم ، ﴿واليسع﴾ ، وهو: اليسع بن أخْطُوب بن العجوز ، كما ذكر ابن جرير.

قال القرطبي: (وتوهّم قوم أن اليسع هو إلياس ، وليس كذلك ، لأن الله تعالى أفرد كل واحد بالذكر. وقال وهب: اليسع هو صاحب إلياس ، وكانا قبل زكرياء ويحيى وعيسىٰ). وقيل: إلياس هو الخضر ، وقيل: بل اليسع هو الخضر ، والله تعالى أعلم.

﴿ ويونس ﴾: هو يونس بن متىٰ. ﴿ وَلُوطَأَ وَكُلَّا فَضَـلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ يعني: على عالى على عالى عالى عالى عالى عالى المائهم.

وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنْهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَٱجْنَبَيْنَامُمْ ﴾ .

يعني: وهدينا كذلك مما لم نذْكر آخرين سواهم من آباء مَنْ سمَّيْنا ، وكذلك من ذرياتهم وإخوانهم ، هديناهم للحق والدين الخالص ﴿ وَٱجۡنَبَيْنَهُم ﴾. قال مجاهد: (أخلصناهم).

وقوله: ﴿ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

وهو الدين الحق الذي ارتضاه الله للأنبياء والرسل والعباد.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ عَمْن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ ﴾.

أي: هذا التسديد والتوفيق لطاعة الله على منهاج الرسل الكرام ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ إنما هو شرف يؤتيه الله من يشاء من عباده ، واصطفاء واجتباء منه سبحانه ، فهو أعلم حيث يجعل رسالته ، وهو أعرف بقلوب عباده وحبهم له ولطاعته وإقامة دينه كما قال جل ذكره: ﴿ أَلِيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِأَلْشَ صَحِرِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

تَحْذَيرٌ من مغبة الشرك وتَغْليظٌ لأمره. وهذا شرط ، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع ، كقوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنْدِينَ ﴾ [الزخرف: 81]. وكقوله

جل ذكره: ﴿ لَوَ أَرَدُنَا ۚ أَن نَّنَّخِذَ لَهُوا لَّا تَحَذَّنَّهُ مِن لَّدُنَّا ۚ إِن كُنَّا فَنُعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 17].

فالمعنى: ولو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين سمّاهم ربهم فعبدوا معه غيره ، لبطل ثواب عملهم ولذهب الأجر وكان الهلاك. ولكنهم لم يفعلوا فقد كانوا خير البشر بحق ، واستحقوا الاصطفاء بصدق ، فليحذر مغبة الشرك أقوامهم ومن جاء بعدهم من أمة الخلق. فإن الله تعالى لا يحابى أحداً.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [قال الله تعالى: تعالى: الكبرياء ردائي ، والعِزّ إزاري ، فمن نازعني في شيء منهما عذّبته] (1).

ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ: [قال الله تعالى: الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار]<sup>(2)</sup>.

ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله تعالىٰ: الكبرياء ردائي ، فمن نازعني في ردائي قصمته]<sup>(3)</sup>.

وقوله: ﴿ أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَّيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُكُمَّ وَٱلنَّبُوَّةَ ﴾.

يعني الفهم بالكتاب ، وَفِقْهَ ما فيه من الأحكام والشرائع ، واصطفاء مقام النبوة . والحديث عن الأنبياء والرسل الذين مضئ ذكرهم والثناء عليهم ، فقد قاموا بمهمة النبوة والحكم بمنهاج الوحي أحسن قيام ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

وقوله: ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَاهَنُؤُلاَّهِ ﴾.

قال ابن عباس: (يقول: إن يكفروا بالقرآن). والمعنىٰ: فإن يكفر ـ يا محمد ـ هؤلاء المشركون من قومك. قال قتادة: (أهل مكة).

وقوله: ﴿ فَقَدُّ وَّكُّنَّا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَيْفِرِينَ ﴾.

قال قتادة: (أهل المدينة) \_ يعني الأنصار الذين استجابوا لله والرسول وحرسوا هذا الدين مع إخوانهم من المهاجرين. قال السدي: (إن تكفر بها قريش ، ﴿ فَقَدْ وَكُلْنَا يَهَا ﴾

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (35/8 - 36) ، وروى البخاري في الأدب المفرد (552) نحوه. من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (248/2)، (376/2)، وانظر سنن أبي داود (4090)، وسننْ ابن ماجة (4174)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (541).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (61/1) وقال: صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وأقره الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (4185).

الأنصار). قال ابن كثير: (أي: إن يكفر بهذه النعم<sup>(1)</sup> من كَفَرَ بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض ، من عَرَب وعجم ، ومِليّين وكتابيِّين ، فقد وكلنا بها قوما آخرين ، يعني: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة ، ﴿ لَيْسُوا بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ ، أي: لا يجحدون شيئاً منها ، ولا يَرُدّون منها حرفاً واحداً ، بل يؤمنون بجميعها: مُحْكَمِها ومُتشابهها ، جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه وإحسانه).

وقيل: المقصود: الملائكة. وقيل بل المقصود: الأنبياء الثمانية عشر. واختاره ابن جرير.

قلت: والراجع ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير ، من أن المقصود مَنْ يحملُ رسالة النبي محمد ﷺ من أمته بعد استكبار كفار قريش وبعض العرب والملل عن ذلك ، فيشمل المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم ومضى على منهاجهم إلى يوم الدين ، من جماعة الحق وطائفة المؤمنين حفظة هذا الدين .

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب ، حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ، ويشهد ولا يستشهد ، ألا من سرَّه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ، ولا يخلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهم ، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن](2).

وقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾.

قال ابن عباس: (ثم قال في الأنبياء الذين سماهم في هذه الآية: ﴿ فَبِهُ دَاهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ الْقَبِهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُلْلِمُ اللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والمعنىٰ: هؤلاء أهل الهداية والمراتب الرفيعة عند الله \_ يا محمد \_ من إخوتك الأنبياء الذين سبقوك وكانوا على منهاج الحق والنبوة ، فاقتد بهم في الطريق والمنهج فإن دين الأنبياء والمرسلين واحد.

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال: أخبرني سُليمان الأحْوَلُ: [أن

<sup>(1)</sup> يعنى: النعم السابقة ـ الكتاب والحكم والنبوة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (177/1) من حديث عمر رضي الله عنه ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_حديث رقم \_ (431) بلفظ «أحسنوا».

مجاهداً أخْبَرَهُ: أنه سألَ ابن عباس أفي ﴿صَ ﴾ سَجْدَةٌ؟ فقال: نَعَمْ ، ثم تلا ﴿ووهبنا﴾ إلى قوله: ﴿فبهداهم اقتده﴾ ثم قال: هو منهم.

زاد يزيدُ بنُ هارون ، ومحمدُ بن عُبَيْدٍ ، وسَهْلُ بنُ يوسفَ عن العَوَّام ، عن مجاهد: قُلْتُ لابن عباس ، فقال: نبيّكم ﷺ مِمَّن أمِرَ أَنْ يَقْتَدي بهم](1).

وقوله: ﴿هو منهم﴾ ، قال الحافظ في الفتح (295/8): (أي: داود ممن أُمِرَ نبيكم أن يقتدي به). ومراد ابن عباس \_ كما ذكر أهل العلم \_ إثبات سنية السجود في سورة ﴿صَ ﴾ إذ سجد داودُ عليه السلام.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [أنا أولىٰ الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة ، ليس بيني وبينه نبي ، والأنبياء أولادُ علّات (وفي رواية: الأنبياء إخوة من علات) ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد](2).

وبنو العلات هم أولاد الرجل الواحد من نساء شتى ، لذلك أمرنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة عليهم كما نصلي عليه.

فقد أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بإسناد حسن ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [صلوا على أنبياء الله ورسله ، فإن الله بعثهم كما بعثني](3).

وله شاهد عند ابن عساكر بسند حسن عن وائل بن حجر ولفظه: [صلوا على النبيين إذا ذكرتموني ، فإنهم قد بُعثوا كما بُعثت].

فربط الله تعالى منهاج نبينا محمد ﷺ بمنهاج إخوته الأنبياء قبله ، وأمرنا بالصلاة عليهم كلما ذكرناه وصلينا عليه ، فإنهم قد بعثوا جميعاً بدين واحد ومنهج واحد فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4632) ـ كتاب التفسير ، باب قوله: ﴿ أُوْلِكِكُ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيْهُ دَنْهُ مُ ٱقْتَدِةً ﴾ .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3442)، كتاب أحاديث الأنبياء، وكذلك(3443)، ورواه مسلم في الصحيح (2365) ح (144) (145)، كتاب الفضائل.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان». انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (3676) ، وللشاهد بعده ـ حديث رقم ـ (3675) ، وكذلك انظر تخريج فضل الصلاة ـ حديث رقم ـ (42) ـ الألباني. وروئ الخرائطي نحوه.

وقوله: ﴿ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ﴾.

أي: لا أطلب منكم على القرآن جُعْلاً ولا أجرة ولا مالاً ، بل هو موعظة للخلق ، فمن شاء استفاد من هذه الذكرى واتعظ وتهيأ ليوم المعاد ، ودافع الكفر بالصدق واليقين والإيمان.

في هذه الآيات: يقول جلت عظمته: وما عظموا الله حق تعظيمه ، وما أَجَلُوه حق إجلاله ، حين قالوا ما أنزل الله على آدمي كتاباً ولا وحياً! فقل يا محمد ـ لمشركي قومك ـ: من أنزل التوراة جلاء وضياء وبياناً للناس يجعلها حملتُها قراطيس ـ أي: قطعاً ـ يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم ويحرِّفون فيها ويبدلون ويغيرون ويقولون كذباً هذا من عند الله ، ثم قل لهم يا محمد: ومَنْ أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه خبر الأمم التي سبقتكم ، وأنبأكم فيه ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم؟! قل الله أنزله بعلمه ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يتخبطون ويلعبون. وهذا القرآن كتاب مبارك أنزله الله سبحانه وختم به الكتب من عنده مصدقاً لما قبله ولتنذر به مكة وما حولها من أحياء العرب وسائر طوائف بني آدم من عرب وعجم ، وكل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب ويحافظ على الصلاة وسائر الفرائض من شعائر هذا الدين.

فقوله: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيَّرُ ﴾.

قال ابن عباس: (ما آمنوا أنه على كل شيء قدير). وقال الحسن: (ما عظموه حق عظمته).

قال القرطبي: (وشرحُ هذا أنهم لما قالوا: ﴿ مَا آنزَلَ اللهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٌ ﴾ نسبوا الله عز وجل إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده ، ولا يأمرهم بما لهم فيه الصلاح ، فلم

يعظموه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته). وقال أبو عبيدة: (أي: ما عرفوا الله حق معرفته).

قلت: والخطاب في الآية لقريش ، كما قال ابن عباس: (يعني مشركي قريش). وقيل لليهود ، والأول أرجح. وبه قال ابن جرير ، ورجحه كذلك ابن كثير ، لأن الآية مكية ، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء ، وأما قريش فقد حكىٰ الله ذلك عنهم:

قال تعالى في سورة يونس: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبُّ أَنَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ رَجُٰلِ مِّنَّهُمْ أَنَّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ﴾.

وقال تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللَّهُ بَثَرًا رَّسُولًا ﴿ اللَّهُ اللّ

وقوله: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِـ مُوسَىٰ فُورًا وَهُدَى لِلنَّاسُّ ﴾ .

فقد حاجَّهم سبحانه بقضية معروفة يَعْلمونها هُمْ نتيجة صلتهم ومعاملتهم لليهود، ويعلمها كل أحد، أن التوراة كتاب من عند الله أنزله على موسى ليستضاء به في كشف الشبهات والظلمات ومحو الجهالات التي كانت في حياة بني إسرائيل.

وقوله: ﴿ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا ۗ ﴾.

فيه قراءتان:

القراءة الأولىٰ: ﴿يَجعلونه قراطيس يُبْدونها ويخفون كثيراً﴾ بالياء. وهي قراءة مجاهد.

فالمعنى: أن اليهود كانوا يجعلون التوراة في قراطيس يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم ويحرفون فيها ويبدلون حسب الأهواء والمصالح ، حتى أخفوا ما جاء فيها من إثبات نبوة محمد عليه ووجوب متابعته والإيمان معه.

القراءة الثانية: ﴿ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا ﴾.

والمعنىٰ ، كما قال القاسمي رحمه الله: (فهو التفات من خطاب قوم إلى خطاب قوم آلى خطاب قوم آخرين. وهو التفات عند الأدباء \_ حكاه الخفاجيّ \_ وإنما جعل من الانتقال عن خطابهم إلى خطاب اليهودية ، تعريضاً لهم بأن إنكارهم إنزال الله تعالى من جنس فعل هؤلاء بالتوراة في البطلان ، وعدم الإسناد إلى برهان).

قلت: وكلا المعنيين حق يحتمله السياق ، ويقتضيه البيان الإلهي ، فإن كانت هذه الآية مدنية دون سائر السورة ، وعني بالخطاب اليهود ، كان التأويل واضحاً وسهلاً .

وقوله: ﴿ وَعُلِمْتُم مَّا لَرْتَعْلَمُواْ أَنتُدْ وَلَا ءَابَا وُكُمَّ ﴾ .

قال ابن كثير: (أي: ومَن أنزل القرآن الذي عَلّمَكُم الله فيه من خبر ما سبق ، ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تَعْلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين).

وقوله: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾.

قال ابن عباس: (أي: قلُ: الله أنزله).

وقوله: ﴿ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ . تهديد ووعيد .

قال القاسمي: (أي: يفعلون فعل اللاعب، وهو ما لا يجرّ لهم نفعاً، ولا يدفع عنهم ضرراً، مع تضييع الزمان).

والمقصود: اتركهم واعتزلهم حتى يأتيهم ـ وهم في غمرة ضلالهم وجهلهم ـ اليقين من الله ، وحتى يوقنوا ويعاينوا لمن ستكون العاقبة أللمتقين أم للجاحدين المستهزئين.

وقوله: ﴿ وَهَلَذَا كِتَنَبُّ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَلِنُنذِرَ أَمَّ ٱلقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۗ ﴾.

أي: وهذا القرآن كتاب من الله تعالى أنزله مباركاً مصدقاً ما سبقه من الكتب ومهيمناً عليها ، وناسخاً لما سلفه من الشرائع السابقة بأحكام استقرت إلى يوم الدين ، ولا يقبل الله من أحد يجحد بهذا الكتاب وَلَوْ آمَنَ بكل الكتب السابقة .

وعن ابن عباس: (يعني بـ: ﴿ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾ مكة ، ﴿ وَمَنْ حَوِّلُمَا ۚ ﴾ من القرى إلى المشرق والمغرب).

وقال قتادة: (﴿ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾ ، مكة ، ﴿ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ ﴾ ، الأرض كلها). وقال: (بلغني أن الأرض دُحِيَت من مكة).

قلت: وأم كلّ شيء وسطه ومركزه وأصله \_ هكذا في كلام العرب \_ ومنه سميت مكة أم القرى لأنها توسطت الأرض.

والخلاصة: لتنذر \_ يا محمد \_ أهل مكة \_ ومن حولها من أحياء العرب وقبائلهم وكذلك من سائر طوائف بني آدم عربهم وعجمهم ، فالكل داخل تحت بلاغ هذا النبي ونذارته .

قال تعالى: ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَّ . . . ﴾ [الأنعام: 19]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْتِكُمْ جَمِيعًا . . . ﴾ [الأعراف: 158]. وقال جل ذكره: ﴿ تَبَارَكَ النَّذِي نَزِّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ وَلِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: 1].

وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ، أن النبي ﷺ قال: [أعطيت خَمْساً لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي: فُصِرْتُ بالرعب مسيرةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطَهوراً ، فأيُّما رجل من أمَّتي أدركتْهُ الصلاةُ فليصلِّ ، وأُحِلَّت لي الغنائم ولم تَحِلَّ لأحدِ قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يُبْعَثُ إلى قومه خاصةً وبُعثت إلى الناس عامة](1).

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِّهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ .

المعنى: إن كل مَنْ صَدّق بالآخرة خاف الوعيد الذي سينزل بمن كذب بهذا القرآن وهذا النبي عليه الصلاة السلام فيحمله هذا الخوف ولا بد على الإيمان واليقين ، والمحافظة على الصلاة عمود هذا الدين. قال النسفي: (خصت الصلاة بالذكر لأنها علم الإيمان وعماد الدين فمن حافظ عليها يحافظ على أخواتها ظاهراً).

وقال القاسمي: (وتخصيصها لكونها أشرف العبادات بعد الإيمان ، وأعظمها خطراً).

وقال الرازي: (ألا ترى أنه لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنّاسِ لَرُهُوفُ على الصلاة ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنّاسِ لَرَهُوفُ تَعِيمُ اللهِ البقرة]. أي: صلاتكم. ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر (2). فلما اختصت الصلاة بهذا النوع من التشريف ، لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام).

أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق ، قال في هذه الآية : ﴿ وَهُمَّ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ : (أي : يحافظون على مواقيتها).

ولاً شك أن المحافظة عليها تشمل أيضاً المحافظة على أركانها وواجباتها ووضوئها وركوعها وسجودها وخشوعها ، فهي عنوان التزام العبد بهذا الدين وَعَلَمُهُ وعمودُه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (335) كتاب التيمم ، وكذلك (438) ، (3122) ، ورواه مسلم.

<sup>(2)</sup> روى مسلم في صحيحه عن جابر ، قال رسول الله ﷺ: [بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة]. انظر مختصر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (204).